# مِي وَقِي الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْ

## الرين ويراد عن الانتساليات

طبُعهٔ جدیدة مثروعهٔ ننصمَ شخصیائے جدیدة وتنقیحات ترکها المؤلف وتُنت رلامرة الأولیٰ

« ٦٥ شخصية »

ؙٵڒڶڮڒڿؙڵڮٚؠ۬ڣڲڵڒ ۮؙٳڹڵڰڒۻڮؠڶۣؿڲؚڵڒ ڸڵٮؘؙڞؚڔۅٙاڶۊٞڒڽۼ



#### جميع الحقوق محفوظة

#### ﴿ الطبعة الأولى المشروعة ١٤١٨ هـ • ١٩٩٧ م )

إن حقوق التأليف والنشر محفوظة لورثة المؤلف فقط دون سواهم، ولا يجوز إعادة طبع هذا الكتاب كلياً أو جزئياً أو خزنه في أي نظام لخزن المعلومات واسترجاعها، أو نقله على أي هيئة أو بأية وسيلة، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو استنساخاً أو تسجيلاً، أو الترجمة لأي لغة أخرى، أو تحويله إلى عمل إذاعي أو مرثي، أو غيرهما، إلا بإذن كتابي من أصحاب الحق الشرعي...

ويمكن استخدام الكتاب كوحدة متكاملة وبإسم مؤلفه، واسم الناشر كمرجع دراسي، كما يمكن الاقتباس منه وذكره كمرجع.

(ودار الأدب الإسلامي) بصفتها المخول الرحيد عن ورثة المؤلف بطباعة ونشر وتوزيع كتب الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا ـ رحمه الله ـ تحذر من التعامل بأي طبعة غير مشرّوعة .

### رقم الإيداع ٩٧/٤٢٣٢

الترقيم الدولي I. S. B. N - 10 الترقيم الدولي الترقيم الدولي الترقيم الدولي الترقيم الدولي الترقيم الدولي الترقيم الت

الإعداد الفني والجمع التصويري بدار الأدب الإسلامي

### دار الأهاب الاسلامي للنشر والتوزيم شركة ذات سنولة محدودة

ليماسول ـ ص.ب: ٣١١٠ قبرص القاهرة ـ ص.ب ٨١.

هاتف: ٣٦٩٣٣٦ - ٥ - ٣٥٩ بريد بانوراما ١١٨١١ ج.م.ع

فاكس: ٣٦٩٣٣٦ - ٥ - ٣٥٧ ماتف وفاكس: ٢٠٢ - ٢٠٢

# بشم الله الرحمي الرهيم

اللهم إلى أخبث صحابة نبيك محمر مما في أخرة والله والمحمد مما أخرة والمحمد الله والمحمد الله والمحمد الله والمحمد الله والمحمد الله والمحمد المرابي يوم الفرع الأكبر بلا ي منهم وفائل أخرا الله ويل ما أخبشه م الله ويك ما أخبشه م الله ويك ما أخبشه الله ويك من المرابع المرا

### مقدمة الناشر

الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وآله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولاً وفعلاً وعدلاً وإحساناً، وبعد...

فإن هذا الكتاب بطبعته الجديدةِ المشروعةِ ؛ مجمعت به الكتبُ السبعة التي سبق نشرها متضمنةً إضافاتٍ ، وتنقيحاتٍ ، وصوراً لشخصياتٍ جديدةٍ ؛ تركها المؤلف ـ رحمه الله ـ وتنشر للمرة الأولى ... وبذلك احتوى هذا الكتاب على خمس وستين صورةٍ من حياة صحابة الوسول الكريم عَيَّاتُهُ .

آملين من العلي القدير أن يعيننا على إصدار بقية ما تركه المؤلف ـ رحمه الله ـ من صور جديدة تنشر للمرة الأولى ، وبشكل متتابع إن شاء الله .

ومما ذكره أهل الفكر والتربية في حقّ هذا الكتاب ؛ نُورِدُ مقتطفاتِ مما نُشر في كتاب « دليل مكتبة الأسرة المُشلِمَة » للدكتور عبد الحميد أحمد أبو سليمان الصادر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، فقال :

«حرص المؤلف على اختيار اللمحات المعبرة ، والعبارات الموجزة ، والعرض المختصر ، واستخدَم أسلوب السَّرد القصصي غالباً ، وجمّع بين الحقيقة التاريخية والبلاغة الأدبية ، فكان مشرق البيان ، متين العبارة ، يتوخّى الألفاظ الفصيحة ، ويشرح في الهامش ما يمكن أن يستعصي منها على فتياننا وفتياتنا ، ويهتم بضبطها ، ويضع علامات الوقف بدقة ، ويوزع حديثه في فقرات متسلسلة ، ويثبت في خاتمة كل فصل قائمة بالمراجع لمن شاء أن يستزيد من أخبار الصحابي . وبعد . . . فمن الحقائق المؤكدة أن المرة في بداية سن الشباب يتطلع إلى

نموذج يتخذه مثالاً يقتدي به، وفي هذه السلسلة نماذج بشرية واقعية عظيمة، تتمثل فيها القيمُ السامية النابعة من عقيدتنا، وفيها أيضاً التوجيهُ الرائع والدروسُ النافعة في القصة والأدب، بل وفي القراءة السليمة والكتابة السليمة أيضاً.

وهو وإن كُتب للفتيان والفتيات من المرحلة المتوسطة والثانوية فإنه ممتع للقراءة بعامة في أي مستولى ثقافي كان ».

ولا يفوتنا أن ننبة القارئ الكريم إلى أننا أصحاب الحقّ الوحيدون لنشر، وطبع، وتوزيع جميع كتب الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا ـ رحمه الله ـ ، ونبرأ إلى اللهِ تعالى مما يظهر في السوق من طبعات لا علم لنا بها ...

وَنُذَكِّر بأن علماء مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قد أجمعوا في قرارهم رقم (٥) د ١٩٨٨/٩/٥ م أن :

«حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها » .

وإننا على ثقة تامة بأن القارئ الكريم يملك البصيرة التي تميّز الغث من السمين، وتوازنُ بين الأصيل وما هو غير أصيل.

سائلين اللَّه تعالىٰ أن يغنيّنا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه...

وحسبنا الله ونعم الوكيل ... وهو الهادي إلى سواء السبيل . النــاشـــر

دار الأدب الإسلامي

يمان عبد الرحمن رأفت الباشا رضوان عبد الرحمن رأفت الباشا

### أُنَّصُ بُنُ مَالِكَتِ الْأَنْصَارِيُّ

### و اللَّهُمُ ازْزُقْهُ مَالاً وَوَلَداً ، وَبَارِكْ لَهُ ،

[ مِنْ دُعَاءِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ لَهُ ]

كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ فِي عُمُرِ الوَرْدِ حِينَ لَقَّنَتُهُ أُمُّهُ (الغُمَيْصَاءُ (() الشَّهَادَتَيْنِ، وَأَتْرَعَتْ فُوَادَهُ الغَضَّ بِحُبِّ نَبِيٍّ الإِسْلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الشَّهَادَتَيْنِ، وَأَتْرَعَتْ فُوَادَهُ الغَضَّ بِحُبِّ نَبِيٍّ الإِسْلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَىٰ السَّلَامِ ...

فَشُغِفَ أَنْسُ بِهِ حُبًّا عَلَىٰ السَّمَاعِ.

وَلَا غَرْوَ ، فَالأُذْنُ تَعْشَقُ قَبْلَ العَيْنِ أَحْيَاناً ...

وَكُمْ تَمَنَّىٰ الغُلَامُ الصَّغِيرُ أَنْ يَمْضِي إِلَىٰ نَبِيِّهِ فِي مَكَّةَ ، أَوْ يَفِدَ الرَّسُولُ الأَعْظَمُ عَلِيْكُ عَلَيْهِمْ فِي ﴿ يَثْرِبَ ﴾ لِيَسْعَدَ بِرُؤْيَاهُ ، وَيَهْنَأُ بِلُقْيَاهُ .

\* \* \*

لَمْ يَمْضِ عَلَىٰ ذَلِكَ طَوِيلُ وَقْتِ حَتَّىٰ سَرَىٰ فِي ﴿ يَثْرِبَ ﴾ المَحْظُوظَةِ المَعْبُوطَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَصَاحِبَهُ الصَّدِّيقَ فِي طَرِيقِهِمَا لِلَهُ عَلَيْهِ وَصَاحِبَهُ الصَّدِّيقَ فِي طَرِيقِهِمَا لِلَهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَلَوْاتُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

وَتَعَلَّقَتِ العُيُونُ وَالقُلُوبُ بِالطَّرِيقِ المَيْمُونِ<sup>(٣)</sup> الَّذِي يَحْمِلُ خُطَا النَّبِيِّ عَلِيْكُ وَصَاحِبِهِ إِلَىٰ ﴿ يَثْرِبَ ﴾ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قيل في اسمها الرئيماء والغُنيماء والأرجح أنهما وصف لها، انظرها في كتاب دصور من حياة الصحابيات، للمؤلف.

<sup>(</sup>٢) غَمَرُت : غطت وعلت وملأت .

<sup>(</sup>٣) المَيْمُون : المبارك .

وَأَخَذَ الفِتْيَانُ يُشِيعُونَ مَعَ إِشْرَاقَةِ كُلِّ صَبَاحٍ: أَنَّ مُحَمَّداً قَدْ جَاءَ...

فَكَانَ يَشْعَلَى إِلَيْهِ أَنْسٌ مَعَ السَّاعِينَ مِنَ الأَوْلَادِ الصَّغَارِ ؛ لَكِنَّهُ لَا يَرَىٰ شَيْقًا فَيَعُودُ كَثِيبًا مَحْزُونًا .

#### \* \* \*

وَفِي ذَاتِ صَبَاحٍ شَذِيِّ (١) الأَنْدَاءِ، نَضِيرِ الرُّوَاءِ، هَتَفَ رِجَالٌ فِي وَيَوْرِبَ»: إِنَّ مُحَمَّداً وَصَاحِبَهُ غَدَوَا قَرِيتِيْنِ مِنَ المَدِينَةِ.

فَطَفِقَ الرِّجَالُ يَتَّجِهُونَ نَحْوَ الطَّرِيقِ المَيْمُونِ الَّذِي يَحْمِلُ إِلَيْهِمْ نَبِيَّ الهُدَىٰ وَالخَيْرِ...

وَمَضَوْا يَتَسَابَقُونَ إِلَيْهِ جَمَاعَاتِ جَمَاعَاتِ، تَتَخَلَّلُهُمْ أَسْرَابٌ (٢) مِنْ صِغَارِ الفِتْيَانِ تُرَغْرِدُ عَلَىٰ وُمُحوهِهِمْ فَرْحَةٌ تَغْمُرُ قُلُوبَهُمُ الصَّغِيرَةَ، وَتُتْرِعُ أَفْعِدَتَهُمُ الفَيْيَةَ ...

وَكَانَ فِي طَلِيعَةِ هَؤُلَاءِ الصَّبْيَةِ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ .

#### \* \* \*

أَقْبَلَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مَعَ صَاحِبِهِ الصَّدِّيقِ، وَمَضَيَا بَيْنَ أَظْهُرِ الجُمُوعِ الزَّاخِرَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالوِلْدَانِ ...

أَمَّا النَّسْوَةُ المُحَدَّرَاتُ<sup>(٣)</sup>، وَالصَّبَايَا الصَّغِيرَاتُ فَقَدْ عَلَوْنَ سُطُوحَ المَنَاذِلِ، وَجَعَلْنَ يَتَرَاعَيْنَ (٤) الرَّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَيَقُلْنَ:

<sup>(</sup>١) شَذِي: مطيب بالمسك.

 <sup>(</sup>٢) تَتَخَلَّلُهُم أَشْرَات: تتداخل بينهم، والأسراب: مفردها سرب وهي جماعة من الطير.

<sup>(</sup>٣) الشَخَدَّرات: المستقرات في حدورهن أي بيوتهن.

<sup>(</sup>٤) التراثي: الرؤية من يُعد.

أَيُّهُمْ هُوَ؟! ... أَيُّهُمْ هُوَ؟! .

فَكَانَ ذَلِكَ اليَوْمُ يَوْماً مَشْهُوداً...

ظُلُّ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ يَذْكُرُهُ حَتَّىٰ نَيْفَ عَلَىٰ المِائَةِ مِنْ عُمُرِهِ.

مَا كَادَ الرَّسُولُ الكَريمُ عَلَيْكُ يَسْتَقِرُ بِالْمَدِينَةِ ؛ حَتَّىٰ جَاءَتْهُ ﴿ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ ﴾ أَمُّ أَنَس ، وَكَانَ مَعَهَا غُلَامُهَا الصَّغِيرُ ، وَهُوَ يَسْعَىٰ بَيْنَ يَدَيْهَا ، وَذُوَابَتَاهُ تَنُوسَانِ (١) عَلَىٰ جَبِينِهِ ...

ثُمَّ حَيَّتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَتْ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ... لَمْ يَتْقَ رَجُلُّ وَلَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَّا وَقَدْ أَتْحَفَكَ بِتُحْفَةٍ ، وَإِنِّي لَا أَجِدُ مَا أَنْحِفُكَ بِهِ غَيْرَ ابْنِي هَذَا ...

فَخُذُهُ ، فَلْيَخْدِمْكَ مَا شِئْتَ ...

فَهَشَّ النَّبِي عَلَيْكِ لِلْفَتَىٰ الصَّغِيرِ وَبَشَّ<sup>(٢)</sup>، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ ، وَمَسَّ ذُوُابَتَهُ<sup>(٣)</sup> بِأَنَامِلِهِ النَّدِيَّةِ ، وَضَمَّهُ إِلَىٰ أَهْلِهِ .

كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَوْ ﴿ أُنَيْسٌ ﴾ - كَمَا كَانُوا يُنَادُونَهُ تَدْلِيلاً - فِي العَاشِرَةِ مِنْ عُمْرِهِ يَوْمَ سَعِدَ بِخِدْمَةِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

وَظُلُّ يَعِيشُ فِي كَنَفِهِ وَرِعَايَتِهِ إِلَىٰ أَنْ لَحِقَ النَّبِيُّ الكَرِيمُ عَلِيُّكُ بِالرَّفِيقِ الأُعْلَىٰ (١).

فَكَانَتْ مُدَّةً صُحْبَتِهِ لَهُ عَشْرَ سَنَوَاتٍ كَامِلَاتٍ ، نَهَلَ (٥) فِيهَا مِنْ هَدْيهِ

<sup>(</sup>١) تَنوسَان : تتحركان وتتذبذبان متدليتين.

<sup>(</sup>٤) لَحِقَ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ: توفى .

<sup>(</sup>٢) مَشَّ وَيَشِّ: فرح به وأقبل عليه بوجه طلق. ٣٦) الدُّوَايَة : الشعر المضفور من شعر الرأس.

<sup>(</sup>٥) نَهَل: شرب أول الشرب.

مَا زَكَّىٰ بِهِ نَفْسَهُ، وَوَعَىٰ مِنْ حَدِيثِهِ مَا مَلَا اللهِ صَدْرَهُ، وَعَرَفَ مِنْ أَحْوَالِهِ وَأَخْبَارِهِ وَأَسْرَارِهِ وَشَمَائِلِهِ (١) مَا لَمْ يَعْرِفْهُ أَحَدٌ سِوَاهُ.

\* \* \*

وَقَدْ لَقِيَ أَنَسُ بْن مَالِكِ مِنْ كَرِيمٍ مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَظْفَرْ بِهِ وَلَدٌ مِنْ وَالِدٍ ...

وَذَاقَ مِنْ نَبِيلِ شَمَائِلِهِ ، وَجَلِيلِ خَصَائِلِهِ مَا تَغْبِطُهُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا .

فَلْنَتُوكُ لِأَنَسِ الحَدِيثَ عَنْ بَعْضِ الصَّوَرِ الوَضَّاعَةِ مِنْ هَذِهِ المُعَامَلَةِ الكَرِيمِ عَلَيْكِ ، فَهُوَ بِهَا أَدْرَىٰ ، الكَرِيمِ عَلَيْكِ ، فَهُوَ بِهَا أَدْرَىٰ ، وَعَلَىٰ وَصْفِهَا أَقْوَىٰ ...

قَالَ أُنَسُ بْنُ مَالِكِ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقاً، وَأَرْخَرِهِمْ حَنَاناً...

فَقَدْ أَرْسَلَنِي يَوْماً لِحَاجَةٍ فَخَرَجْتُ ، وَقَصَدْتُ صِبْيَاناً يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ لِأَلْعَبَ مَعَهُمْ وَلَمْ أَذْهَبْ إِلَىٰ مَا أَمَرَنِي بِهِ ، فَلَمَّا صِرْتُ ( َ ) إِلَيْهِمْ شَعَرْتُ بِإِنْسَانِ يَقِفُ خَلْفِي ، وَيَأْخُذُ بِثَوْبِي ...

فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰكَ يَبْتَسِمُ وَيَقُولُ:

(يَا أُنَيْسُ أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ ؟).

فَارْتَبَكْتُ وَقُلْتُ: نَعَمْ ...

إِنِّي ذَاهِبُ الآنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ...

<sup>(</sup>٣) أَرْحَبِهِمْ صَدْراً: أوسعهم صدراً وأطولهم أناة.

<sup>(</sup>٤) مِيرْتُ إِلَيْهِمْ: انتهيت إليهم.

وَاللَّهِ لَقَد حَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنَينَ ، فَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ : لِمَ صَنَعْتُهُ ... وَلَا لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ : لِمَ صَنَعْتُهُ ... وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ ؟! .

#### \* \* \*

وَكَانَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ إِذَا نَادَىٰ أَنساً صَغَّرَهُ<sup>(١)</sup> تَحَبُّباً وَتَدْلِيلاً ؛ فَتَارَةً يُتَادِيهِ يَا أُنَيْسُ، وَأُخْرَىٰ يَا بُنَىٰ .

وَكَانَ يُغْدِقُ عَلَيْهِ مِنْ نَصَاثِحِهِ وَمَوَاعِظِهِ مَا مَلَأَ قَلْبَهُ وَمَلَكَ لَبُهُ . مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ لَهُ :

(يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشَّ لِأَحَدِ فَافْعَلْ...

يَا بُنَيَّ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ شُنَّتِي ، وَمَنْ أَحْيَا شُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي ... وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الحَنَّةِ ...

يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهْلِ يَيْتِكَ ﴾ .

#### \* \* \*

عَاشَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَيِّهَا (٢) وَثَمَانِينَ عَاماً؛ مَلَأَ خِلَالَهَا الصُدُورَ عِلْماً مِنْ عِلْمِ الرَّسُولِ الأَعْظَمِ عَلَيْكُ، وَثَمَانِينَ عَاماً؛ مَلَأَ خِلَالَهَا الصُدُورَ عِلْماً مِنْ عِلْمِ الرَّسُولِ الأَعْظَمِ عَلَيْكُ، وَأَتْرَعَ (٣) فِيهَا العُقُولَ فِقْهاً مِنْ فِقْهِ النَّبُوَّةِ ...

وَأَحْيَا فِيهَا القُلُوبَ بِمَا بَثَّهُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ (٤) مِنْ هَدْي النَّبِيِّ عَيَّالِكَ ، وَمَا أَذَاعَهُ فِي النَّاسِ مِنْ شَرِيفِ أَقْوَالِ الرَّسُولِ الأَعْظَم عَيِّلِكَ وَجَلِيلِ أَفْعَالِهِ .

<sup>(</sup>١) صَفَّرَه: استعمل في تسميته صيغة التصغير. (٢) نَيْفاً: زيادةً عَلَىٰ. (٣) أَتْرَعَ: ملأ.

<sup>(</sup>٤) التَّابعون: هم الرعيل الأول بعد صَحابة النَّبي عَلِيُّكُ ، وقد قسمهم علماء الحديث إِلَىٰ طبقات ، أولهم من لحِقَ العشرةَ المبشرين بالجنة ، وآخرهم من لَقِيَ صغار الصَّحَابة أو من تأخرت وفاتهم ... انظر كتاب وصور من حياة التَّابعين 4 للمؤلف ، الناشر دار الأدب الإسلامي ، الطبعة المشروعة .

وَقَدْ غَدَا أَنَسٌ عَلَىٰ طُولِ هَذَا العُمُرِ المَدِيدِ مَرْجِعاً لِلْمُسْلِمِينَ ، يَفْزَعُونَ إِلَيْهِ كُلَّمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ أَمْرٌ ، وَيُعَوِّلُونَ (١) عَلَيْهِ كُلَّمَا اسْتَغْلَقَ (٢) عَلَىٰ أَفْهَامِهِمْ حُكْمٌ .

مِنْ ذَلِكَ ، أَنْ بَعْضَ الـمُمَارِينَ فِي الدِّينِ جَعَلُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي ثُبُوتِ حَوْضِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ ، فَقَالَ : النَّبِيِّ عَلِيْكَ ، فَقَالَ :

مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ أَعِيشَ حَتَّىٰ أَرَىٰ أَمْثَالَكُمْ يَتَمَارَوْنَ (٣) فِي الحَوْضِ ، لَقَدْ تَرَكْتُ عَجَائِزَ خَلْفِي مَا تُصَلِّي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا سَأَلَتِ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيتَهَا مِنْ حَوْضِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

#### \* \* \*

وَلَقَدْ ظُلَّ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ يَعِيشُ مَعَ ذِكْرَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مَا امْتَدَّتْ بِهِ الحَيَاةُ ...

فَكَانَ شَدِيدَ البَهْجَةِ بِيَوْمِ لِقَائِهِ، سَخِيَّ الدَّمْعَةِ عَلَىٰ يَوْمِ فِرَاقِهِ، كَثِيرَ التَّوْدِيدِ لِكَلَامِهِ...

حَرِيصاً عَلَىٰ مُتَابَعَتِهِ فِي أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ ، يُحِبُّ مَا أَحَبُّ ، وَيَكْرَهُ مَا كَرِهَ ، وَكَانَ أَكْثَرَ مَا يَذْكُرُهُ مِنْ أَيَّامِهِ يَوْمَانِ :

يَوْمُ لِقَائِيهِ مَعَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَيَوْمُ مُفَارَقَتِهِ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ .

فَإِذَا ذَكَرَ اليَوْمَ الأَوَّلَ سَعِدَ بِهِ وَائْتَشَىٰ (٤)، وَإِذَا خَطَرَ لَهُ اليَوْمُ الثَّانِي انْتَحَبَ وَبَكَىٰ ، وَأَبْكَىٰ مَنْ حَوْلَهُ مِنَ النَّاسِ .

وَكَثِيراً مَا كَانَ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَوْمَ دَخَلَ عَلَيْتَا ، وَرَأَيْتُهُ يَوْمَ قُبِضَ مِنَّا ، فَلَمْ أَرَ يَوْمَيْنِ يُشْبِهَانِهِمَا .

<sup>(</sup>١) يُعَوَّلُون : يعتمدون . (٣) يتمارون : يتنازعون .

<sup>(ُ</sup>٢) اسْتَغْلَق: أشكلُ عليهم وغمض. ﴿ وَ٤) الْتَشَكُّ: كَأَنه شُمَّ رائحةً طيبةً.

فَفِي يَوْم دُخُولِهِ المَدِينَةَ أَضَاءَ فِيهَا كُلُّ شَيْءٍ...

وَفِي اليَوْمِ الَّذِي أَوْشَكَ فِيهِ أَنْ يَمْضِيَ إِلَىٰ جِوَارِ رَبِّهِ أَظْلَمَ فِيهَا كُلُّ سِيءٍ ...

وَكَانَ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَوْتُهَا إِلَيْهِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ حِينَ كُشِفَتِ السَّتَارَةُ عَنْ مُحْجَرَتِهِ، فَرَأَيْتُ وَجُهَهُ كَأَنَّهُ وَرَقَةً مُصْحَفٍ، وَكَانَ النَّاسُ يَوْمَثِذِ وُقُوفاً خَلْفَ مُحْجَرَتِهِ، فَرَأَيْتُ وَبُعُواً خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَقَدْ كَادُوا أَنْ يَضْطَرِبُوا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرِ أَنِ اثْبُتُوا.

ثُمَّ تُوفِّيَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي آخِرِ ذَلِكَ اليَوْمِ، فَمَا نَظَرْنَا مَنْظُراً كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِهِ - عَلِيْكُ - حِينَ وَارَيْنَاهُ تُرَابَهُ .

\* \* \*

وَلَقَدْ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ ... وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ لَهُ :

(اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالاً وَوَلَداً، وَبَارِكْ لَهُ) ...

وَقَدِ اسْتَجَابَ اللَّهُ شَبْحَانَهُ دُعَاءَ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَكَانَ أَنَسٌ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ مَالاً، وَأَوْفَرَهُمْ ذُرِّيَّةً ؛ حَتَّلَىٰ إِنَّهُ رَأَىٰ مِنْ أَوْلَادِهِ وَحَفَدَتِهِ مَا يَزِيدُ عَلَىٰ الْمِائَةِ .

وَقَدْ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِي عُمُرِهِ حَتَّىٰ عَاشَ قَوْناً كَامِلاً ...

وَفَوْقَهُ ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ .

وَكَانَ أَنَسٌ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ شَدِيدَ الرَّجَاءِ لِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ؛ فَكَثِيرًا مَا كَانَ يَقُولُ :

إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِكُ فِي يَوْمِ القِيَامَةِ فَأَقُولَ لَهُ:

يًا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا خُوَيْدِمُكَ أُنَيْسٌ.

\* \* \*

وَلَمَّا مَرِضَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ مَرَضَ المَوْتِ قَالَ لِأَهْلِهِ:

لَقُّنُونِي : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

ثُمَّ ظُلُّ يَقُولُهَا حَتَّىٰ مَاتَ.

وَقَدْ أَوْصَىٰ بِعُصَيَّةٍ صَغِيرَةٍ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ بِأَنْ تُدْفَنَ مَعَهُ، فَوْضِعَتْ بَيْنَ جَنْبِهِ وَقَمِيصِهِ.

\* \* \*

هَنِيقًا لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيِّ عَلَىٰ مَا أَسْبَغَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ. فَقَدْ عَاشَ فِي كَنَفِ<sup>(۱)</sup> الرَّسُولِ الأَعْظَمِ عَلَيْكَ عَشْرَ سَنَوَاتِ كَامِلَاتِ... وَكَانَ ثَالِثَ اثْنَيْنِ فِي رِوَايَةِ حَدِيثِهِ هُمَا أَبُو هُرَيْرَةً ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ... وَجَزَاهُ اللَّهُ هُوَ وَأُمَّهُ الغُمَيْصَاءَ عَنِ الإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرَ الجَزَاءِ (\*).

<sup>(</sup>١) في كَنَف الرَّسُول: في رعايته وحرزه.

اللاستزادة من أحبار أنس بن مالك الأنصاري انظر:

۱ - الإصابة: ۷۱/۱ أو (الترجَمة) ۲۷۷. ۷ - الاسمان دخاً دهاه الامانة ، ۷۷.

٢ - الاستيعاب (عَلَىٰ هامش الإصابة): ١/ ٧١.

۳ - تهذیب التهذیب: ۲/۳۷۱.

٤ - الجمع بين رجال الصحيحين: ١/ ٣٥.
 ٥ - أن أ الذات ١/ ١٥٠

ه – أشدُ الغابة: ٢٥٨/١. ٦ – صفة الصفوة: ٢٩٨/١.

٧ - المارف، ٣٣٠

٧ - المعارف: ١٣٣.

۸ - العير: ١٠٧/١.

<sup>9 –</sup> سيرة بطل: ١٠٧. ١٥- تاريخ الاسلام لللهب

١٠- تاريخ الإسلام للذهبي: ٣/ ٣٢٩.

۱۱- ابن عساكر: ۱۳۹/۳.

١٢– الجرح والتعديل: ق١٦ ١/ ٢٨٦.

## سِعِيبِ رُبُن عَامِرِ الْجُمَّ جِيُّ

# ه سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ رَجُلُ اشْتَرَىٰ الآخِرَةَ بِالدُّنْيَا وَآثَرَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ عَلَىٰ سِوَاهُمَا »

[ المُؤَرِّخُون ]

كَانَ الفَتَىٰ سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ الجُمَحِيُّ ، وَاحِداً مِنَ الآلَافِ المُؤَلَّفَةِ ، الَّذِينَ خَرَجُوا إِلَىٰ مِنْطَقَةِ ﴿ التَّنْعِيمِ ﴾ فِي ظَاهِرِ مَكَّةَ بِدَعْوَةٍ مِنْ زُعَمَاءِ قُرَيْشٍ ، لِيَشْهَدُوا مَصْرَعَ ﴿ خُبَيْبِ بْنِ عَدِيٍّ ﴾ أَحَدِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْ ظَفِرُوا بِهِ غَدْراً .

وَقَدْ مَكَّنَهُ شَبَائِهُ المَوْفُورُ وَقَتُوَّتُهُ المُتَدَفِّقَةُ مِنْ أَنْ يُزَاحِمَ النَّاسَ بِالمَنَاكِبِ، حَتَّىٰ حَاذَىٰ شُيُوخَ قُرَيْشِ مِنْ أَمْثَالِ أَبِي شُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً، وَخَيْرِهِمَا مِثَنْ يَتَصَدَّرُونَ المَوْكِبَ.

وَقَدْ أَتَاحَ لَهُ ذَلِكَ أَنْ يَرَىٰ أَسِيرَ قُرَيْشِ مُكَبَّلاً (١) بِقُيُودِهِ ، وَأَكُفُّ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالشَّبَّانِ تَدْفَعُهُ إِلَىٰ سَاحَةِ المَوْتِ دَفْعاً ، لِيَنْتَقِمُوا مِنْ مُحَمَّدِ فِي شَخْصِهِ ، وَلِيَثْأَرُوا لِقَتْلَاهُمْ فِي « بَدْرِ » بِقَتْلِهِ .

#### \* \* \*

وَلَمَّا وَصَلَتْ هَذِهِ الجُمُوعُ الحَاشِدَةُ بِأَسِيرِهَا إِلَىٰ المَكَانِ المُعَدِّ لِقَتْلِهِ ، وَقَفَ الغَامِيةِ الْمَمْدُودَةِ يُطِلُّ عَلَىٰ خُبَيْبٍ ، وَسَمِعَ صَوْتَهُ الثَّابِتَ الهَادِئُ مِنْ حِلَالِ صِيَاحِ النَّسْوَةِ وَالصَّبْيَانِ وَهُوَ يَقُولُ:

إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَتْرُكُونِي أَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ مَصْرَعِي فَافْعَلُوا ...

<sup>(</sup>١) المكبل: المقيد.

ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ، وَهُوَ يَسْتَقْبِلُ الكَعْبَةَ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، يَا لِمُحسْنِهِمَا وَيَا لِتَمَامِهِمَا ...

ثُمُّ رَآهُ يُقْبِلُ عَلَىٰ زُعَمَاءِ القَوْمِ وَيَقُولُ:

وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ تَظُنُّوا أَنِّي أَطَلْتُ الصَّلَاةَ جَزَعاً (١) مِنَ المَوْتِ ؛ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الصَّلَاةِ ...

ثُمَّ شَهِدَ قَوْمَهُ بِعَيْنَيْ رَأْسِهِ وَهُمْ يُمَثِّلُونَ (٢) بِخُبَيْبٍ حَيًّا، فَيَقْطَعُونَ مِنْ جَسَدِهِ القِطْعَةَ تِلُو<sup>(٣)</sup> القِطْعَةِ وَهُمْ يَقُولُونَ لَهُ:

أَتُحِبُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ مَكَانَكَ وَأَنْتَ نَاجٍ ؟ (١٠).

فَيَقُولُ \_ وَالدُّمَاءُ تَنْزِفُ مِنْهُ \_:

وَاللَّهِ مَا أُحبُّ أَنْ أَكُونَ آمِناً وَادِعاً فِي أَهْلِي وَوَلَدِي، وَأَنَّ مُحَمَّداً يُوخَزُ بشَوْكَةٍ...

فَيُلَوِّحُ النَّاسُ بِأَيْدِيهِمْ فِي الفَضَاءِ، وَيَتَعَالَىٰ صِيَاحُهُمْ:

أَنِ اقْتُلُوهُ ... اقْتُلُوهُ ...

ثُمَّ أَبْصَرَ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ خُبَيْبًا يَرَفَعُ بَصَرَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ مِنْ فَوْقِ خَشَبَةِ الصَّلْبِ وَيَقُولُ:

« اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ (٥) عَدَداً وَاقْتُلْهُمْ بَدَداً (٦) وَلَا تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً » .

<sup>(</sup>١) جزعاً: خوفاً وهلعاً.

<sup>(</sup>٢) التمثيل به: تقطيع أجزاء من بدنه.

<sup>(</sup>٣) تلو القطعة: بعد القطعة.

<sup>(</sup>٤) ويقّال أن هَذا السؤال قد وجه إلى زيد بن الدثنة، انظر شرح المواهب للعلامة الزرقاني: ٢/ ٢٢، وشرح بهجة المحافل وبغية الأماثل: ١/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) أحصهم عدداً: انتقم منهم واحداً بعد واحد ولا تترك منهم أحداً. (٦) واقتلهم بدداً: اقتلهم قتل إبادة.

ثُمَّ لَفَظَ أَنْفَاسَهُ الأَخِيرَةَ ، وَبِهِ مَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ إِحْصَاءَهُ مِنْ ضَرَبَاتِ السَّيُوفِ وَطَعَنَاتِ الرِّمَاحِ .

\* \* \*

عَادَتْ قُرَيْشٌ إِلَىٰ مَكَّةَ، وَنَسِيَتْ فِي زَحْمَةِ الأَحْدَاثِ الجِسَامِ خُبَيْبًا وَمَصْرَعَهُ .

لَكِنَّ الفَتَىٰ اليَافِعَ<sup>(١)</sup> سَعِيدَ بْنَ عَامِرٍ الجُمَحِيَّ لَمْ يَغِبْ خُبَيْبٌ عَنْ خَاطِرِهِ لَحْظَةً .

كَانَ يَرَاهُ فِي مُحلَمِهِ إِذَا نَامَ ، وَيَرَاهُ بِخَيَالِهِ وَهُوَ مُسْتَيْقِظٌ ، وَيَمْثُلُ أَمَامَهُ وَهُوَ مُسْتَيْقِظٌ ، وَيَمْثُلُ أَمَامَهُ وَهُوَ مُسْتَيْقِظٌ ، وَيَسْمَعُ رَنِينَ صَوْتِهِ فِي مُصَلِّي رَكْعَتَيْهِ الهَادِثَتِينِ المُطْمَئِنَّتِيْنِ أَمَامَ خَشَبَةِ الصَّلْبِ ، وَيَسْمَعُ رَنِينَ صَوْتِهِ فِي أَذُنِيهِ وَهُوَ يَدْعُو عَلَىٰ قُرَيْشٍ ، فَيَخَشَىٰ أَنْ تَصْعَقَهُ صَاعِقَةٌ ؛ أَوْ تَخِرُ عَلَيْهِ صَحْرَةٌ أَذُنِيهِ وَهُوَ يَدْعُو عَلَىٰ قُرَيْشٍ ، فَيَخَشَىٰ أَنْ تَصْعَقَهُ صَاعِقَةٌ ؛ أَوْ تَخِرُ عَلَيْهِ صَحْرَةً مِنَ السَّمَاءِ .

ثُمَّ إِنَّ خُبَيْبًا عَلَّمَ سَعِيداً مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مِنْ قَبْلُ ...

عَلَّمَهُ أَنَّ الحَيَاةَ الحَقَّةَ عَقِيدَةٌ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ العَقِيدَةِ حَتَّىٰ المَوْتِ.

وَعَلَّمَهُ أَيْضًا أَنَّ الإِيمَانَ الرَّاسِخَ يَفْعَلُ الأَعَاجِيبَ، وَيَصْنَعُ المُعْجِزَاتِ.

وَعَلَّمَهُ أَمْراً آخَرَ ، هُوَ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي يُحِبُهُ أَصْحَابُهُ كُلَّ هَذَا الحُبَّ إِنَّمَا هُوَ نَبِيٍّ مُوَيَّدٌ مِنَ السَّمَاءِ .

عِنْدَ ذَلِكَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ ، فَقَامَ فِي مَلَإِ<sup>(٢)</sup> مِنَ النَّاسِ ، وَأَعْلَنَ بَرَاءَتَهُ مِنْ آثَامِ قُرَيْشِ وَأُوزَارِهَا ، وَخَلْعَهُ لِأَصْنَامِهَا وَأُوثَانِهَا وَدُخُولَهُ فِي دِينِ اللَّهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اليافع: الَّذِي قارب البلوغ . (٢) ملإ من النَّاسِ: جموعٍ مِنَ النَّاسِ.

هَاجَرَ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ إِلَىٰ الـمَدِينَةِ ، وَلَزِمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَشَهِدَ مَعَهُ ﴿ خَيْبَرَ ﴾ وَمَا بَعْدَهَا مِنَ الغَزَوَاتِ .

وَلَمَّا انْتَقَلَ النَّبِيُّ الكَرِيمُ عَلِيْكُ إِلَىٰ جِوَارِ رَبِّهِ وَهُوَ رَاضٍ عَنْهُ ، ظُلَّ مِنْ بَعْدِهِ سَيْفاً مَسْلُولاً فِي أَيْدِي خَلِيفَتَيْهِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَعَاشَ مَثَلاً فَرِيداً فَذًا لِلْمُؤْمِنِ الَّذِي اشْتَرَىٰ الآخِرَةَ بِالدُّنْيَا ، وَآثَرَ<sup>(۱)</sup> مَرْضَاةَ اللَّهِ وَثَوَابَهُ عَلَىٰ سَائِرِ رَغَبَاتِ النَّفْسِ ، وَشَهَوَاتِ الجَسَدِ .

#### \* \* \*

وَكَانَ خَلِيفَتَا رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ يَعْرِفَانِ لِسَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ صِدْقَهُ وَتَقْوَاهُ، وَيَسْتَمِعَانِ إِلَىٰ نُصْحِهِ، وَيُصِيخَانِ<sup>(٢)</sup> إِلَىٰ قَوْلِهِ.

دَخَلَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فِي أُوَّلِ خِلَافَتِهِ فَقَالَ:

يَا عُمَرُ ، أُوصِيكَ أَنْ تَخْشَىٰ اللَّهَ فِي النَّاسِ ، وَلَا تَخْشَىٰ النَّاسَ فِي اللَّهِ ، وَأَلَّا يُخالِفَ قَوْلُكَ فِعْلَكَ ، فَإِنَّ خَيْرَ القَوْلِ مَا صَدَّقَهُ الفِعْلُ ...

يَا عُمَرُ: أَقِمْ وَجْهَكَ (٣) لِمَنْ وَلَّاكَ اللَّهُ أَمَرَهُ مِنْ بَعِيدِ الْمُسْلِمِينَ وَقَرِيبِهِمْ ، وَأَحِبَّ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِتَفْسِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ ، وَاكْرَهْ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِتَفْسِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ ، وَاكْرَهْ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِتَفْسِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ ، وَخُضِ الغَمَرَاتِ إِلَى الحَقِّ وَلَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَاثِم .

فَقَالَ عُمَرُ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَا سَعِيدُ؟! .

فَقَالَ : يَسْتَطِيعُهُ رَجُلٌ مِثْلُكَ مِمَّنْ وَلَّاهُمُ اللَّهُ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ اللَّهِ أَحَدٌ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) آثر: اختار وفضل.

 <sup>(</sup>٢) يصيخان: ينصتان ويستمعان باهتمام.
 (٣) أقم وجهك لفلان: أدم النظر في أثره.

عِنْد ذَلِكَ دَعَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ سَعِيداً إِلَىٰ مُؤَازَرَتِهِ (١) وَقَالَ: يَا سَعِيدُ إِنَّا مُوَلُّوكَ عَلَىٰ أَهْلِ « حِمْصَ » ، فَقَالَ: يَا حُمَرُ نَشَدْتُكَ (٢) اللَّهَ أَلَّا تَفْتِنَنِي (٣).

فَغَضِبَ عُمَرُ وَقَالَ :

وَيْحَكُمْ ... وَضَعْتُمْ هَذَا الأَمْرُ (٤) فِي عُنْقِي ثُمَّ تَخَلَّيْتُمْ عَنِّي ا! ... وَاللَّهِ لَا أَدَعُكَ ، ثُمَّ وَلَّاهُ عَلَى « حِمْصَ » وَقَالَ : أَلَا نَفْرِضُ لَكَ رِزْقاً ؟ . وَاللَّهِ لَا أَدَعُكَ ، ثُمَّ وَلَاهُ عَلَى « حِمْصَ » وَقَالَ : أَلَا نَفْرِضُ لَكَ رِزْقاً ؟ . قَالَ : وَمَا أَفْعَلُ بِهِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؟! فَإِنَّ عَطَائِي (٥) مِنْ بَيْتِ المَالِ يَزِيدُ عَلَى عَالَيْ هِنَ بَيْتِ المَالِ يَزِيدُ عَنْ حَاجَتِي ، ثُمَّ مَضَى إِلَى « حِمْصَ » .

\* \* \*

وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ وَفَدَ عَلَىٰ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُ مَنْ يَثِقُ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ « حِمْصَ » ، فَقَالَ لَهُمْ :

اكْتُبُوا لِي أَسْمَاءَ فُقَرَائِكُمْ حَتَّىٰ أَسُدُّ حَاجَتَهُمْ .

فَرَفَعُوا كِتَابًا فَإِذَا فِيهِ : فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ .

فَقَالَ : وَمَنْ سَعِيدُ بْنُ عَامِر ؟! .

فَقَالُوا: أَمِيرُنَا .

قَالَ : أُمِيرُكُمْ فَقِيرٌ ؟! .

قَالُوا: نَعَمْ ، وَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَتَمُرٌ عَلَيْهِ الأَيَّامُ الطُّوَالُ وَلَا يُوقَدُ فِي بَيْتِهِ نَارٌ . فَبَكَىٰي عُمَرُ حَتَّىٰ بَلَّكَ دُمُوعُهُ لِحْيَتَهُ ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَىٰ أَلْفِ دِينَارِ فَجَعَلَهَا فِي

<sup>(</sup>١) مُؤَازَرَتِهِ: مِساعدته ومعاونته، وأن يصنع معه ما يصنع الوزير لمن استوزره.

<sup>(</sup>٢) نشدتك الله: أستحلفك بالله. (٤) الأمر: المراد به هنا الخلافة.

<sup>(</sup>٣) تفتنني: تُضِلَّني وتستميلني إِلَىٰ الدُّنْيَا . ﴿ (٥) عطاتُي: حَقِّي في بيت المال .

صُرَّةٍ وَقَالَ : اقْرَوُوا عَلَيْهِ السَّلَامَ مِنِّي ، وَقُولُوا لَهُ : بَعَثَ إِلَيْكَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ بِهَذَا الـمَالِ لِتَسْتَعِينَ بِهِ عَلَىٰ قَضَاءِ حَاجَاتِكَ .

\* \* \*

جَاءَ الوَفْدُ لِسَعِيدٍ بِالصَّرَةِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ دَنَانِيرُ، فَجَعَلَ يُبْعِدُهَا عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ـ كَأَنَّمَا نَزَلَتْ بِهِ نَازِلَةٌ أَوْ حَلَّ بِسَاحَتِهِ خَطْبٌ ـ فَهَبَّتْ زَوْجَتُهُ مَذْعُورَةً وَقَالَتْ:

مَا شَأَنْكَ يَا سَعِيدُ ؟! ... أَمَاتَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ ؟! .

قَالَ: بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ .

قَالَتْ: أَأْصِيبَ الْمُسْلِمُونَ فِي وَقْعَةٍ ؟! .

قَالَ: بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ.

قَالَتْ: وَمَا أَعْظُمُ مِنْ ذَلِكَ ؟!.

قَالَ : دَخَلَتْ عَلَيَّ الدُّنْيَا لِتُفْسِدَ آخِرَتِي ، وَحَلَّتِ الفِتْنَةُ فِي بَيْتِي .

قَالَتْ: تَخَلُّصْ مِنْهَا ـ وَهِيَ لَا تَدْرِي مِنْ أَمْرِ الدَّنَانِيرِ شَيْعًا ـ .

قَالَ : أُوَتُعِينِينَنِي عَلَىٰ ذَلِكِ؟.

قَالَتْ: نَعَمْ.

فَأَخَذَ الدَّنَانِيرَ فَجَعَلَهَا فِي صُرَرٍ ثُمَّ وَزَّعَهَا عَلَىٰ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

\* \* \*

لَمْ يَمْضِ عَلَىٰ ذَلِكَ طَوِيلُ وَقْتِ ؛ حَتَّىٰ أَتَىٰ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دِيَارَ الشَّامِ يَتَفَقَّدُ أَحْوَالَهَا ، فَلَمَّا نَزَلَ « بِحِمْصَ » ـ وَكَانَتْ تُدْعَىٰ « الكُوثِيْفَةَ » عَنْهُ دِيَارَ الشَّامِ يَتَفَقَّدُ أَحْوَالَهَا ، فَلَمَّا نَزَلَ « بِحِمْصَ » ـ وَكَانَتْ تُدْعَىٰ « الكُوثِيْفَةَ »

وَهُوَ تَصْغِيرُ ﴿ لِلكُوفَةِ ﴾ وَتَشْبِيةُ ﴿ لِحِمْصَ ﴾ بِهَا لِكَثْرَةِ شَكْوَىٰ أَهْلِهَا مِنْ عُمَّالِهِمْ وَوُلَاتِهِمْ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ أَهْلُ ﴿ الكُوفَةِ ﴾ \_ فَلَمَّا نَزَلَ بِهَا لَقِيَهُ أَهْلُهَا لِلسَّلَامِ عَلَيْهِ فَقَالَ : كَيْفَ وَجَدْتُمْ أَمِيرَكُمْ ؟ .

فَشَكَوْهُ إِلَيْهِ وَذَكَرُوا أَرْبَعاً مِنْ أَفْعَالِهِ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَعْظَمُ مِنَ الآخَرِ. قَالَ عُمَرُ: فَجَمَعْتُ يَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ، وَدَعَوْتُ اللَّهِ أَلَّا يُخَيِّبَ ظَنِّيَ فِيهِ ؛ فَقَدْ كُنْتُ عَظِيمَ النُّقَةِ بِهِ .

فَلَمَّا أَصْبَحُوا عِنْدِي هُمْ وَأُمِيرُهُمْ ، قُلْتُ :

مَا تَشْكُونَ مِنْ أَمِيرِكُمْ ؟ .

قَالُوا: لَا يَخْرُجُ إِلَيْنَا حَتَّىٰ يَتَعَالَىٰ النَّهَارُ.

فَقُلْتُ : وَمَا تَقُولُ فِي ذَلِك يَا سَعِيدُ؟ .

فَسَكَتَ قَلِيلاً ، ثُمَّ قَالَ :

وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ ذَلِكَ ، أَمَّا وَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِأَهْلِي خَادِمْ ، فَأَقُومُ فِي كُلِّ صَبَاحٍ فَأَعْجِنُ لَهُمْ عَجِينَهُمْ ، ثُمَّ أَتَرَيَّتُ قَلِيلاً حَتَّىٰ يَحْدَمِ ، ثُمَّ أَتُوضَّأُ وَأَحْرُجُ لِلنَّاسِ .

قَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ لَهُمْ: وَمَا تَشْكُونَ مِنْهُ أَيْضًا ؟.

قَالُوا : إِنَّهُ لَا يُجِيبُ أَحَداً بِلَيْلٍ.

قُلْتُ : وَمَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ يَا سَعِيدُ ؟ .

قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ كُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ أُعْلِنَ مَذَا أَيْضاً ...

فَأَنَا قَدْ جَعَلْتُ النَّهَارَ لَهُمْ ، وَاللَّيْلَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

قُلْتُ: وَمَا تَشْكُونَ مِنْهُ أَيْضًا ؟.

قَالُوا : إِنَّهُ لَا يَخْرُجُ إِلَيْنَا يَوْمًا فِي الشَّهْرِ .

قُلْتُ: وَمَا هَذَا يَا سَعِيدُ؟.

قَالَ: لَيْسَ لِي خَادِمٌ يَا أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ ، وَلَيْسَ عِنْدِي ثِيَابٌ غَيْرُ الَّتِي عَلَيَّ ، فَأَنَّ أَغْسِلُهَا فِي الشَّهْرِ مَرَّةً وَأَنْتَظِرُهَا حَتَّىٰ تَجِفٌ ، ثُمَّ أَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فِي آخِرِ النَّهَارِ .

ثُمَّ قُلْتُ: وَمَا تَشْكُونَ مِنْهُ أَيْضاً؟.

قَالُوا: تُصِيبُهُ مِنْ حِينِ إِلَىٰ آخَرَ غَشْيَةٌ <sup>(١)</sup> فَيَغِيبُ عَمَّنْ فِي مَجْلِسِهِ.

فَقُلْتُ : وَمَا هَذَا يَا سَعِيدُ ؟! .

فَقَالَ: شَهِدْتُ مَصْرَعَ نُحبَيْبِ بْنِ عَدِيٍّ وَأَنَّا مُشْرِكٌ ، وَرَأَيْتُ قُرَيْشاً تُقَطِّعُ جَسَدَهُ وَهِي تَقُولُ لَهُ: أَتُحِبُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ مَكَانَكَ ؟ .

فَيَقُولُ: وَاللَّهِ مَا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ آمِناً فِي أَهْلِي وَوَلَدِي ، وَأَنَّ مُحَمَّداً تَشُوكُهُ شَوْكَةٌ ... وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا ذَكَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَكَيْفَ أَنِّي تَرَكْتُ نُصْرَتَهُ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِي ... وَأَصَابَتْنِي تِلْكَ الْغَشْيَةُ .

عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخَيِّبْ ظَنِّي بِهِ .

ثُمَّ بَعَثَ لَهُ بِأَلْفِ دِينَارِ لِيَسْتَعِينَ بِهَا عَلَىٰ حَاجَتِهِ .

فَلَمَّا رَأَتُهَا زَوْجَتُهُ قَالَتْ لَهُ:

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَغْنَانَا عَنْ خِدْمَتِكَ ، إِشْتَرِ لَنَا مَؤْنَةً ، وَاسْتَأْجِرْ لَنَا خَادِماً .

<sup>(</sup>١) تصييه غشية: يغشي عليه أو يغمي عليه، فلا يدري شيئًا مما حوله.

فَقَالَ لَهَا: وَهَلْ لَكِ فِيمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ ؟ .

قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟!.

قَالَ: نَدْفَعُهَا إِلَىٰ مَنْ يَأْتِينَا بِهَا، وَنَحْنُ أَحْوَجُ مَا نَكُونُ إِلَيْهَا.

قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟!.

قَالَ: نُقْرضُهَا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً.

قَالَتْ: نَعَمْ، وَمُجزيتَ خَيْراً.

فَمَا غَادَرَ مَجلِسَهُ الَّذِي هُوَ فِيهِ حَتَّىٰ جَعَلَ الدُّنَانِيرَ فِي صُرَرٍ ، وَقَالَ لِوَاحِد مِنْ أَهْلِهِ:

انْطَلِقْ بِهَا إِلَىٰ أَرْمَلَةِ فُلَانِ ، وَإِلَىٰ أَيْتَام فُلَانِ ، وَإِلَىٰ مَسَاكِينِ آلِ فُلَانِ ، وَإِلَىٰ مُعْوِزِي<sup>(١)</sup> آلِ فُلَانِ .

رَضِيَ اللَّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرِ الجُمَحِيِّ فَقَدْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ يُؤْثِرُونَ (٢) عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَتْ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (٣) (\*).

<sup>(</sup>١) معوزي آل فلان : الفقراء من آل فلان .

<sup>(</sup>٢) يۇثرون: يفضلون.

<sup>(</sup>٣) الخصاصة: شِدَّة الفَقْر.

للاستزادة من أخبار سَعِيدِ بن عَامِر الجُمَحيّ انظر:

١ - تهذيب التهذيب: ١/ ٥١.

٢ - ابن عساكر: ١٤٥/٦ - ١٤٧.

٣ - صفة الصفوة: ١/٢٧٣.

ع - حلية الأولياء: ١/٢٤٤.

ه - تاريخ الإسلام: ٢/ ٣٥. ٦ - الإصابة: ٢٨/٢ أو (الترجمة) ٣٢٧٠.

٧ – نسبُ قُرَيْش: ٣٩٩.

# الطَّفَ يُلِ أَنْ عَمْرِوالدَّوْسِي

( اللَّهُمُ اَجْعَلُ لَهُ آيَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ مَا يَنْوِي مِنَ الْخَيْرِ )
 ( اللَّهُمُ اَجْعَلُ لَهُ آيَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ مَا يَنْوِي مِنْ دُعَاهِ الرَّسُولِ مَلِئَةً لَهُ ]

الطَّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ سَيِّدُ قَبِيلَةِ « دَوْسٍ » فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَشَرِيفٌ مِنْ أَشْرَافِ المُؤوءَاتِ المَعْدُودِينَ ...

لَا تَنْزِلُ لَهُ قِدْرٌ عَنْ نَارٍ ، وَلَا يُوصَدُ لَهُ بَابٌ أَمَامَ طَارِقٍ ...

يُطْعِمُ الجَائِعَ، وَيُؤَمِّنُ الخَائِفَ، وَيُجِيرُ المُسْتَجِيرَ.

وَهُوَ إِلَىٰ ذَلِكَ أَدِيبٌ أَرِيبٌ لَبِيبٌ <sup>(١)</sup>، وَشَاعِرٌ مُرْهَفُ الحِسِّ رَقِيقُ الشُّعُورِ بَصِيرٌ بِحُلْوِ البَيَانِ وَمُرَّهِ ... حَيْثُ تَفْعَلُ فِيهِ الكَلِمَةُ فِعْلَ السِّحْرِ .

#### \* \* \*

غَادَرَ الطَّفَيْلُ مَنَازِلَ قَوْمِهِ فِي ﴿ يَهَامَةً ﴾ (٢) مُتَوَجِّهاً إِلَىٰ مَكَّةَ ، وَرَحَىٰ الصِّرَاعِ دَائِرَةٌ بَيْنَ الرَّسُولِ الكَرِيمِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُفَارِ قُرَيْشٍ ، كُلِّ يُرِيدُ أَنْ يَحْسِبَ لِنَفْسِهِ الأَنْصَارَ ، وَيَحْتَذِبَ لِحِزْبِهِ الأَعْوَانَ ...

فَالرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يَدْعُو لِرَبِّهِ وَسِلَامُهُ الإِيمَانُ وَالحَقُّ . وَكُفَارُ قُرَيْشٍ يُقَاوِمُونَ دَعْوَتُهُ بِكُلِّ سِلَاحٍ ، وَيَصُدُّونَ النَّاسَ عَنْهُ بِكُلِّ وَسِيلَةٍ .

وَوَجَدَ الطَّفَيْلُ نَفْسَهُ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ المَعْرَكَةِ عَلَىٰ غَيْرِ ٱُهْبَةٍ<sup>(٣)</sup>، وَيَخُوضُ غِمَارَهَا عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ ...

<sup>(</sup>١) أريب لبيب: ذكي فطن.

<sup>(</sup>٢) تهامة: السهل الساحلي في جزيرة العرب المحاذي للبحر الأحمر. (٣) عَلَىٰ غير أهبة: عَلَىٰ غير استعدادٍ .

فَهُوَ لَمْ يَقْدَمْ إِلَىٰ مَكَّةَ لِهَذَا الغَرَضِ، وَلَا خَطَرَ لَهُ أَمْرُ مُحَمَّدِ وَقُرَيْشِ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَىٰ بَالٍ.

وَمِنْ هُنَا كَانَتْ لِلطَّفَيْلِ بْنِ عَمْرِو الدَّوْسِيِّ مَعَ هَذَا الصِّرَاعِ حِكَايَةٌ لَا تُنْسَىٰ ؛ فَلْنَسْتَمِعْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهَا مِنْ غَرَائِبِ القِصَصِ .

\* \* \*

حَدَّثَ الطُّفَيْلُ قَالَ:

قَدِمْتُ مَكَّةَ ، فَمَا إِنْ رَآنِي سَادَةُ قُرَيْشٍ ؛ حَتَّىٰ أَقْبَلُوا عَلَيَّ فَرَحْبُوا بِي أَكْرَمَ تَرْحِيبٍ ، وَأَنْزَلُونِي فِيهِمْ أَعَزَّ مَنْزِلٍ .

ثُمَّ اجْتَمَعَ إِلَيَّ سَادَتُهُمْ وَكُبَرَاؤُهُمْ وَقَالُوا: يَا طُفَيْلُ، إِنَّكَ قَدْ قَدِمْتَ بِلَادَنَا، وَهَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يَرْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ قَدْ أَفْسَدَ أَمْرَنَا وَمَزَّقَ شَمْلَنَا، وَشَتَّتَ بِلَادَنَا، وَهَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يَرْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ قَدْ أَفْسَدَ أَمْرَنَا وَمَزَّقَ شَمْلَنَا، وَشَتَّتَ بَمَاعَتَنَا، وَنَحْنُ إِنَّمَا نَحْشَىٰ أَنْ يَحِلَّ بِكَ وَبِزَعَامَتِكَ فِي قَوْمِكَ مَا قَدْ حَلَّ بِنَا، فَلَا تُكَلِّمِ الرَّجُلَ، وَلَا تَسْمَعَنَّ مِنْهُ شَيْعًا؛ فَإِنَّ لَهُ قَوْلاً كَالسِّحْرِ: يُفَرِّقُ بَيْنَ الوَلَدِ فَلَا تُكَلِّمِ الرَّجُلِ ، وَلَا تَسْمَعَنَّ مِنْهُ شَيْعًا؛ فَإِنَّ لَهُ قَوْلاً كَالسِّحْرِ: يُفَرِّقُ بَيْنَ الوَلَدِ وَأَبِيهِ، وَبَيْنَ الرَّوْجَةِ وَزُوْجِهَا.

قَالَ الطُّفَيْلُ:

فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا بِي يَقَصُّونَ عَلَيَّ مِنْ غَرَائِبِ أَخْبَارِهِ، وَيُخَوِّفُونَنِي عَلَىٰ نَفْه، نَفْسِي وَقَوْمِي بِعَجَائِبِ أَفْعَالِهِ، حَتَّلَى أَجْمَعَتُ أَمْرِي<sup>(١)</sup> عَلَىٰ أَلَّا أَقْتَرِبَ مِنْهُ، وَأَلَّا أُكَلِّمَهُ أَوْ أَسْمَعَ مِنْهُ شَيْئًا.

وَلَمَّا غَدَوْتُ إِلَىٰ المَسْجِدِ لِلطَّوَافِ بِالكَعْبَةِ ، وَالتَّبَرُّكِ بِأَصْنَامِهَا الَّتِي كُنَّا إِلَيْهَا نَحُجُ وَإِيَّاهَا نُعَظِّمُ ، حَشَوْتُ فِي أُذُنَيَّ قُطْناً خَوْفاً مِنْ أَنْ يُلَامِسَ سَمْعِي شَيْءٌ مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدِ .

<sup>(</sup>١) أجمعت أمري: عزمت وصمممت.

لَكِنِّي مَا إِنْ دَخَلْتُ المَشجِدَ حَتَّىٰ وَجَدْثُهُ قَائِماً يُصَلِّي عِنْدَ الكَعْبَةِ صَلَاةً غَيْرَ صَلَاتًا، وَيَتَعَبَّدُ عِبَادَةً غَيْرَ عِبَادَتِنَا، فَأَسَرَنِي مَنْظُوهُ، وَهَرَّتْنِي عِبَادَتُهُ، وَوَجَدْتُ نَفْسِي أَدْنُو مِنْهُ، شَيْعًا فَشَيْعًا عَلَىٰ غَيْرِ قَصْدِ مِنِّي حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ قَرِيبًا مِنْهُ...

وَأَتِىٰ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَصِلَ إِلَىٰ سَنْعِي بَعْضٌ مِمَّا يَقُولُ، فَسَمِعْتُ كَلَاماً حَسَناً، وَقُلْتُ فِي نَفْسِي:

قَكِلَتْكَ (١) أُمُّكَ يَا طُفَيْلُ ... إِنَّكَ لَرَجُلَّ لَبِيبٌ شَاعِرٌ ، وَمَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ السَّمَةِ مِنَ الرَّجُلِ مَا يَقُولُ ... السَّمَعَ مِنَ الرَّجُلِ مَا يَقُولُ ... السَّمَعَ مِنَ الرَّجُلِ مَا يَقُولُ ... فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسْمَعَ مِنَ الرَّجُلِ مَا يَقُولُ ... فَإِنْ كَانَ قَبِيحًا تَرَكْتَهُ .

\* \* \*

قَالَ الطَّفَيْلُ: ثُمَّ مَكَثْتُ حَتَّىٰ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ إِلَىٰ بَيْتِهِ ، فَتَبِعْتُهُ حَتَّىٰ إِذَا دَخَلَ دَارَهُ دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ :

يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ قَالُوا لِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا، فَوَاللَّهِ مَا بَرِحُوا يُخَوِّفُونَنِي مِنْ أَمْرِكَ حَتَّىٰ سَدَدْتُ أَذُنَيَّ بِقُطْنِ لِثَلَّا أَسْمَعَ قَوْلَكَ، ثُمَّ أَبَىٰ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسْمِعَنِي شَيْئًا مِنْهُ، فَوَجَدْتُهُ حَسَناً... فَاعْرِضْ عَلَيَّ أَمْرَكَ...

فَعَرَضَ عَلَيَّ أَمْرَهُ ، وَقَرَأَ لِي سُورَةَ الإِخْلَاصِ وَالفَلَقِ ، فَوَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ قَوْلاً أَحْسَنَ مِنْ قَوْلِهِ ، وَلَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَعْدَلَ مِنْ أَمْرِهِ .

عِنْدَ ذَلِكَ بَسَطْتُ يَدِي لَهُ ، وَشَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ ، وَدَخَلْتُ فِي الإِسْلَامِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ثكلتك أُمُّك: فقدتك أُمُّك بالموت.

**قَالَ الطُّفَيْلُ:** 

ثُمَّ أَقَمْتُ فِي مَكَّةَ زَمَناً تَعَلَّمْتُ فِيهِ أُمُورَ الإِسْلَامِ وَحَفِظْتُ فِيهِ مَا تَيَسَّرَ لِي مِنَ القُرْآنِ ، وَلَمَّا عَزَمْتُ عَلَىٰ العَوْدَةِ إِلَىٰ قَوْمِي قُلْتُ :

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرُقِّ مُطَاعٌ فِي عَشِيرَتِي ، وَأَنَا رَاجِعٌ إِلَيْهِمْ وَدَاعِيهِمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي آيَةً تَكُونُ لِي عَوْناً فِيمَا أَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: ( اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَهُ آيَةً ) .

فَخَرَجْتُ إِلَىٰ قَوْمِي حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُ فِي مَوْضِعٍ مُشْرِفٍ عَلَىٰ مَنَازِلِهِمْ وَقَعَ نُورٌ فِيمَا يَنْ عَيْنَيَّ مِثْلُ المِصْبَاحِ، فَقُلْتُ:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فِي غَيْرِ وَجْهِي ، فَإِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يَظُنُّوا أَنَّهَا مُقُوبَةٌ وَقَعَتْ فِي وَجْهِي لِمُفَارَقَةِ دِينِهِمْ ... فَتَحَوَّلَ النَّورُ فَوَقَعَ فِي رَأْسِ سَوْطِي (١)، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَرَاءَوْنَ ذَلِكَ النَّورَ فِي سَوْطِي كَالقِنْدِيلِ (٢) المُعَلَّقِ، وَأَنَّا أَهْبِطُ إِلَيْهِمْ مِنَ الثَّيْتِةِ (٣) فَلَمَّا نَزَلْتُ ، أَتَانِي أَبِي - وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا - فَقُلْتُ :

إِلَيْكَ عَنِّي يَا أَبَتِ ، فَلَسْتُ مِنْكَ وَلَشْتَ مِنِّي .

قَالَ: وَلِمَ يَا بُنَيَّ ؟! ... قُلْتُ:

لَقَدْ أَسْلَمْتُ ، وَتَابَعْتُ دِينَ مُحَمَّدِ عَلِيْكُم .

قَالَ : أَيْ بُنَيَّ ، دِينِي دِينُكَ ، فَقُلْتُ :

اذْهَبْ وَاغْتَسِلْ وَطَهُرْ ثِيَابَكَ ، ثُمَّ تَعَالَ حَتَّىٰ أُعَلِّمَكَ مَا عُلَّمْتُ .

فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ وَطَهَّرَ ثِيَابَهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ الإِسْلَامَ فَأَسْلَمَ . ثُمَّ جَاءَتْ زَوْجَتِي ، فَقُلْتُ :

<sup>(</sup>١) الشؤط: ما يضربُ به من جِلْدِ مضفورِ ونحوه.

<sup>(</sup>٢) القنديل: المصباح. (٣) الثنية: العَقبَة وهي الفرجة بين جبلين.

إِلَيْكِ عَنِّي فَلَسْتُ مِنْكِ وَلَسْتِ مِنِّي.

قَالَتْ: وَلِمَ ؟! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَقُلْتُ:

فَرُّقَ يَثِني وَيَثِنَكِ الْإِسْلَامُ، فَقَدْ أَسْلَمْتُ، وَتَابَعْتُ دِينَ مُحَمَّدِ عَيْلِكُم.

قَالَتْ: فَلِينِي دِينُكَ، قُلْتُ:

فَاذْهَبِي فَتَطَهَّرِي مِنْ مَاءِ « ذِي الشَّرَىٰ » (١).

فَقَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَتَخْشَىٰ عَلَىٰ الصَّبْيَةِ شَيْعًا مِنْ «ذِي الشَّرَىٰ» ؟! .

فَقُلْتُ : تَبًا لَكِ وَلِذِي الشَّرَىٰ ... قُلْتُ لَكِ : اذْهَبِي وَاغْتَسِلِي هُنَاكَ بَعِيداً عَنِ النَّاسِ ، وَأَنَا ضَامِنَ لَكِ أَلَّا يَفْعَلَ هَذَا الحَجَرُ الأَصَمُّ شَيْعًا .

فَذَهَبَتْ فَاغْتَسَلَتْ ، ثُمَّ جَاءَتْ ؛ فَعَرَضْتُ عَلَيْهَا الإِسْلَامَ فَأَسْلَمَتْ .

ثُمَّ دَعْوتُ « دَوْساً » فَأَبْطَوُوا<sup>(٢)</sup> عَلَيَّ إِلَّا أَبَا هُرَيْرَةَ<sup>(٣)</sup> فَقَدْ كَانَ أَسْرَعَ النَّاسِ إِسْلَاماً .

\* \* \*

قَالَ الطُّفَيْلُ:

فَجِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِكُ بِمَكَّةً ، وَمَعِي أَبُو هُرَيْرَةً ...

فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

(مَا وَرَاءَكَ يَا طُفَيْلُ؟).

فَقُلْتُ: قُلُوبٌ عَلَيْهَا أَكِنَّةٌ (1) وَكُفْرٌ شَدِيدٌ ...

لَقَدْ غَلَبَ عَلَىٰ «دَوْسِ» الفُشوقُ وَالعِصْيَانُ ...

<sup>(</sup>١) ذُو الشَّرَىٰ: صَنتُمْ لِدَوْسِ حَوْلُهُ مَاءٌ يَهْبِطُ مِنَ الجَبَلِ. (٣) أبو لِمَرْبُرَة: انظره ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) أبطُّؤوا علي: تأخروا ولُّم يسارعوا إلى إجابة الدعوة . ﴿ ﴿ اَ كُنَّةٌ : سَتُورٌ تمنعها مَن رؤية الحقُّ .

فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّىٰ وَرَفَعَ يَدَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَلَمَّا رَأَيتُهُ كَذَلِك خِفْتُ أَنْ يَدْعُوَ عَلَىٰ قَوْمِي فَيَهْلِكُوا ...

فَقُلْتُ : وَاقَوْمَاهُ ...

لَكِنَّ الرَّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ جَعَلَ يَقُولُ:

(اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً ... اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً ... اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً ) .

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ الطُّفَيْلِ وَقَالَ:

( ارْجِعْ إِلَىٰ قَومِكَ وَارْفِقْ بِهِمْ وَادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ).

\* \* \*

قَالَ الطَّفَيْل: فَلَمْ أَزَلْ بِأَرْضِ « دَوْسٍ » أَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ حَتَّىٰ هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ إِلَىٰ المَدِينَةِ ، وَمَضَتْ بَدْرٌ ، وَأُحَدٌ ، وَالحَنْدَقُ ، فَقَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ وَمَعِي ثَمَانُونَ بَيْتًا مِنْ « دَوْسٍ » أَسْلَمُوا وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ ؛ فَسُرَّ بِنَا النَّبِيِّ عَلِيْكَ وَمَعِي ثَمَانُونَ بَيْتًا مِنْ « دَوْسٍ » أَسْلَمُوا وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ ؛ فَسُرً بِنَا وَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ ، وَأَسْهَمَ (١) لَنَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَنَاثِم « خَيْبَرَ » (٢) فَقُلْنَا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ : اجْعَلْنَا مَيْمَنَتَكَ<sup>(٣)</sup> فِي كُلِّ غَزْوَةٍ تَغْزُوهَا ، وَاجْعَلْ شِعَارَنَا : « مَبْرُورٌ » .

قَالَ الطُّفَيْلُ:

ثُمَّ لَمْ أَزَلْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلًا حَتَّلَىٰ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَكَّةَ ، فَقُلْتُ :

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْعَثْنِي إِلَىٰ ﴿ ذِي الكَفَيْنِ ﴾ صَنَمِ عَمْرِو بْنِ حَمَمَةَ حَتَّىٰ أَحْرِقَهُ ... فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ فَسَارَ إِلَىٰ الصَّنَمِ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ قَوْمِهِ .

<sup>(</sup>١) أسهم لنا: أعطانا سهماً.

<sup>(</sup>٢) خَيْبَرُ: واحَةً فِي الحجاز كان يسكنها اليهودُ. (٣) ميمنتك: جناح جيئيك الأيمن.

فَلَمَّا بَلَغَهُ، وَهَمَّ بِإِحْرَاقِهِ اجْتَمَعَ حَوْلَهُ النِّسَاءُ وَالرَّجَالُ وَالأَطْفَالُ يَتَرَبَّصُونَ (١) بِهِ الشَّرَّ، ويَنْتَظِرُونَ أَنْ تَصْعَقَهُ صَاعِقَةٌ إِنْ هُوَ نَالَ « ذَا الكَفَيْنِ » بِضُرِّ.

لَكِنَّ الطَّفَيْلَ أَقْبَلَ عَلَىٰ الصَّنَمِ عَلَىٰ مَشْهَدِ مِنْ عُبَّادِهِ ... وَجَعَلَ يُضْرِمُ النَّارَ فِي فُؤَادِهِ ... وَهُوَ يَرْتَجِزُ:

يَا ذَا الكَفَيْنِ لَسْتُ مِنْ عُبَّادِكَا مِيلَادُنَا أَقْدَمُ مِنْ مِيلَادِكَا إِنِّي حَشَوْتُ النَّارَ فِي فُؤَادِكَا

وَمَا إِنِ التَهَمَتِ النَّارُ الصَّنَمَ حَتَّىٰ التَهَمَتْ مَعَهَا مَا تَبَقَّىٰ مِنَ الشُّرْكِ فِي قَبِيلَةِ « دَوْسِ » ؛ فَأَسْلَمَ القَوْمُ جَمِيعاً وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ .

#### \* \* \*

ظَلَّ الطَّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ مُلَازِماً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، حَتَّىٰ قُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِلَىٰ جِوَارِ رَبِّهِ .

وَلَمَّا آلَتِ الحِلَافَةُ مِنْ بَعْدِهِ إِلَىٰ صَاحِبِهِ الصَّدِّيقِ، وَضَعَ الطَّفَيْلُ نَفْسَهُ وَسَيْقَهُ وَوَلَدَهُ فِي طَاعَةِ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ.

وَلَمَّا نَشِبَتْ مُحُرُوبُ الرِّدَّةِ نَفَر<sup>(٢)</sup> الطَّفَيْلُ فِي طَلِيعَةِ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ لِحَرْبِ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ، وَمَعَهُ ابْنُهُ عَمْرُو.

وَفِيمَا هُوَ فِي طَرِيقِهِ إِلَىٰ «الْتِمَامَةِ» رَأَىٰ رُؤْيًا، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنِّي رَأَيْتُ رُؤْيًا فَعَبُرُوهَا لِي .

<sup>(</sup>١) يتربصون به الشر: ينتظرون أن يُصيبَه الشُّرُ. (٢) نَفَرَ: خرج للقتال.

فَقَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ ؟ .

قَالَ: رَأَيْتُ أَنَّ رَأْسِي قَدْ مُحلِقَ، وَأَنَّ طَائِراً خَرَجَ مِنْ فَمِي، وَأَنَّ امْرَأَةً أَدْخَلَتْنِي فِي بَطْنِهَا، وَأَنَّ انْنِي عَمْراً جَعَلَ يَطْلُبْنِي حَثِيثاً لَكِنَّهُ حِيلَ<sup>(١)</sup> بَيْنِي وَبَيْنَهُ.

فَقَالُوا: خَيْراً...

فَقَالَ: أَمَّا أَنَا \_ وَاللَّهِ \_ لَقَدْ أَوَّلْتُهَا:

أَمَّا حَلْقُ رَأْسِي فَذَلِكَ أَنَّهُ يُقْطَعُ ...

وَأَمَّا الطَّائِرُ الَّذِي خَرَجَ مِنْ فَمِي فَهُوَ رُوحِي ...

وَأَمَّا المَرْأَةُ الَّتِي أَدْخَلَثْنِي فِي بَطْنِهَا فَهِيَ الأَرْضُ تُحْفَرُ لِي فَأَدْفَنُ فِي جَوفِهَا ...

وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُقْتَلَ شَهِيداً ...

وَأَمَّا طَلَبُ ابْنِي لِي فَهُوَ يَعْنِي أَنَّهُ يَطْلُبُ الشَّهَادَةَ الَّتِي سَأَحْظَىٰ بِهَا ـ إِذَا أَذِنَ اللَّهُ ـ لَكِنَّهُ يُدْرِكُهَا فِيمَا بَعْدُ .

#### \* \* \*

وَفِي مَعْرَكَةِ ﴿ الْيَمَامَةِ ﴾ أَبْلَىٰ الصَّحَابِيُّ الجَلِيلُ الطَّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ أَعْظَمَ البَلَاءِ ، حَتَّىٰ خَرَّ صَرِيعاً شَهِيداً عَلَىٰ أَرْضِ المَعْرَكَةِ .

وَأَمَّا اثِنْهُ عَمْرٌو فَمَا زَالَ يُقَاتِلُ حَتَّىٰ أَثْخَنَتْهُ (٢) الْحِرَامُ وَقُطِعَتْ كَفَّهُ اليُمْنَىٰ فَعَادَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ مُخَلِّفاً عَلَىٰ أَرْضِ «الْيَمَامَةِ» أَبَاهُ وَيَدَهُ.

#### \* \* \*

وَفِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، دَخَلَ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ الطُّفَيْلِ، فَأُتِيَ

 <sup>(</sup>١) حِيلَ بيني وبيئة : وُضِعَ حائلٌ بيني وبيئة فلم يدخل معي .
 (٢) أثخنته الجراح : أضعفته وأوهمنت قواه .

لِلْفَارُوقِ بِطَعَامٍ، وَالنَّاسُ مُجلُوسٌ عِنْدَهُ، فَدَعَا القَوْمَ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فَتَنَجَّىٰ عَمْرُو عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ الفَارُوقُ:

مَا لَكَ ؟! ... لَعَلَّكَ تَأَخَّرْتَ عَنِ الطُّعَامِ خَجَلاً مِنْ يَدِكَ .

قَالَ : أَجَلُ<sup>(١)</sup> يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ .

قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَذُوقُ هَذَا الطُّعَامَ حَتَّلَىٰ تَخْلِطُهُ بِيَدِكَ المَقْطُوعَةِ ...

وَاللَّهِ مَا فِي الْقَوْمِ أَحَدُّ بَعْضُهُ فِي الجَنَّةِ إِلَّا أَنْتَ ، [ يُرِيدُ بِذَلِك يَدَهُ ] .

\* \* \*

ظُلَّ مُحلُمُ الشَّهَادَةِ يَلُوحُ<sup>(۲)</sup> لِعَمْرِو ، مُنْذُ فَارَقَ أَبَاهُ ، فَلَمَّا كَانَتْ مَعْرَكَةُ «اليَوْمُوكِ »<sup>(٣)</sup> بَادَرَ إِلَيْهَا عَمْرُو مَعَ المُبَادِرِينَ ، وَمَا زَالَ يُقَاتِلُ حَتَّىٰ أَدَرَكَ الشَّهَادَةَ الَّتِي مَنَّاهُ بِهَا أَبُوهُ .

\* \* \*

رَحِمَ اللَّهُ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ ؛ فَهُوَ الشَّهِيدُ وَأَبُو الشَّهِيدِ (\*).

<sup>(</sup>١) أجل: نعم.

<sup>(</sup>٢) يلوح: يترأة في .

<sup>(</sup>٣) معركة اليرموك: إمحدَى المعارك الفاصلة في التاريخ وقعَت في السنة الخامسة عشرة للهجرة وانتصر فيها المسلمون عَلَى الرُّومِ نصراً كبيراً.

الاستزادة من أخبار الطُّفَيْلِ بن عَثْرِو الدَّوْسِيّ انظر:

١ - الإصابة: ٢٢٥/٢ أو (الترجمة) ٤٢٥٤.

٢ - الاستيماب (عَلَىٰ هامشُ الْإصابةُ): ٢٠٠/٢.

٣ - أشدُ الغابة: ٣/٤٥ \_ ٥٥.

٤ - صفة الصفوة: ١/٥٧١ ـ ٢٤٦.

٥ - سير أعلام النبلاء: ٢٤٨/١ ـ ٢٥٠.

٦ - مختصر تاريخ دمشق: ٧٩/٥ ـ ٦٤.

٧ - البداية والنهاية: ٦/٣٣٧.

٨ - شهداء الإشلام: ١٣٨ ـ ١٤٣.

٩ - سيرة بطلُّ لمحمد زيدان نشرته الدار السعودية عام ١٣٨٦هـ.

## عَبُ التَّدِيْنُ حُنَ أَفَا الشِّهِ مِيُّ

 « حَقّ عَلَىٰ كُلّ مُسْلِمٍ أَنْ يُقَبّل رَأْسَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُذَافَةً ، وَأَنَا أَبْدَأُ بِذَلِكَ ،

 اعْمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ]

بَطَلُ قِصَّتِنَا هَذِهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَايِةِ يُدْعَىٰ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَذَافَةَ السَّهْمِيُّ .

لَقَدْ كَانَ فِي وُسْعِ التَّارِيخِ أَنْ يَمُوَّ بِهَذَا الرَّجُلِ كَمَا مَرَّ بِمَلَايينِ العَرَبِ مِنْ قَبْلِهِ دُونَ أَنْ يَأْبَهَ لَهُمْ ، أَوْ يَخْطُرُوا لَهُ عَلَىٰ بَالٍ .

لَكِنَّ الْإِسْلَامَ العَظِيمَ أَتَاحَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَذَافَةَ السَّهْمِيِّ أَنْ يَلْقَلَى سَيِّدَي الدُّنْيَا فِي زَمَانِهِ: كِسْرَى مَلِكِ « الفُرْسِ » ، وَقَيْصَرَ عَظِيمِ « الرُّومِ » ...

وَأَنْ تَكُونَ لَهُ مَعَ كُلِّ مِنْهُمَا قِصَّةٌ مَا تَزَالُ تَعِيهَا ذَاكِرَةُ الدَّهْرِ، وَيَرْوِيهَا لِسَانُ التَّارِيخ .

\* \* \*

أَمَّا قِصَّتُهُ مَعَ كِسْرَىٰ مَلِكِ ﴿ الفُرْسِ ﴾ فَكَانَتْ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ لِلْهِجْرَةِ حِينَ عَزَمَ النَّبِيُ عَلِيْكُ أَنْ يَبْعَثَ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ بِكُتُبِ إِلَىٰ مُلُوكِ الأَعَاجِمِ يَدْعُوهُمْ فِيهَا إِلَىٰ الإِسْلَامِ .

وَلَقَدْ كَانَ الرَّسُولُ عَيْمِ لِللَّهِ يُقَدِّرُ خُطُورَةً هَذِهِ المُهِمَّةِ ...

فَهَوُلَاءِ الرُّسُلُ سَيَذْهَبُونَ إِلَىٰ بِلَادِ نَائِيَةِ لَا عَهْدَ لَهُمْ بِهَا مِنْ قَبْلُ ...

وَهُمْ يَجْهَلُونَ لُغَاتِ تِلْكَ البِلَادِ وَلَا يَعْرِفُونَ شَيْقًا عَنْ أَمْزِجَةِ مُلُوكِهَا ...

ثُمَّ إِنَّهُمْ سَيَدْعُونَ هَوُلَاءِ المُلُوكَ إِلَىٰ تَرْكِ أَدْيَانِهِمْ، وَمُفَارَقَةِ عِزِّهِمْ وَسُلْطَانِهِمْ، وَالدُّحُولِ فِي دِينِ قَوْمٍ كَانُوا إِلَىٰ الأَمْسِ القَرِيبِ مِنْ بَعْضِ أَتْبَاعِهِمْ...

إِنَّهَا رِحْلَةٌ خَطِرَةٌ ، الذَّاهِبُ فِيهَا مَفْقُودٌ ، وَالْعَائِدُ مِنْهَا مَوْلُودٌ .

لِذَا جَمَعَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَصْحَابَهُ، وَقَامَ فِيهِمْ خَطِيبًا: فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ:

﴿ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بَعْضَكُمْ إِلَىٰ مُلُوكِ الْأَعَاجِمِ ، فَلَا تَحْتَلِفُوا عَلَيَّ كَمَا اخْتَلَفَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ ﴾ .

فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ : نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نُؤَدِّي عَنْكَ مَا تُرِيدُ فَابْعَثْنَا حَيْثُ شِثْتَ .

#### \* \* \*

انْتَدَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سِتَّةً مِنَ الصَّحَابَةِ لِيَحْمِلُوا كُتُبَهُ إِلَىٰ مُلُوكِ العَرَبِ وَالعَجَمِ، وَكَانَ أَحَدَ هَوُلَاءِ السِّتَّةِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ، فَقَدِ العَرَبِ وَالعَجَمِ، وَكَانَ أَحَدَ هَوُلَاءِ السِّتَّةِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ، فَقَدِ الْعَرْسِ وَالْعَرْسِ مَلِكِ « الفُوس » . اخْتِيرَ لِحَمْلِ رِسَالَةِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ « كِسْرَىٰ » مَلِكِ « الفُوس » .

#### \* \* \*

جَهَّزَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَذَافَةَ رَاحِلَتَهُ، وَوَدَّعَ صَاحِبَتَهُ (١) وَوَلَدَهُ، وَمَضَىٰ إِلَىٰ غَايَتِهِ تَوْفَعُهُ النِّجَادُ (٢) وَتَحُطَّهُ الوِهَادُ (٣)؛ وَحِيداً فَرِيداً لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا اللَّهُ، حَتَّىٰ بَلَغَ دِيَارَ ﴿ فَارِسَ ﴾، فَاسْتَأْذَنَ بِالدُّخُولِ عَلَىٰ مَلِكِهَا، وَأَخْطَرَ الحَاشِيَةَ (٤) بِالرِّسَالَةِ الَّتِي يَحْمِلُهَا لَهُ.

عِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ «كِسْرَىٰ» بِإِيوَانِهِ (٥) فُرُيِّنَ، وَدَعَا عُظمَاءَ «فَارِسَ» لِحضُورِ مَجْلِسِهِ فَحَضَرُوا، ثُمَّ أَذِنَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَذَافَةً بِالدُّخُولِ عَلَيْهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صاحبته: زوجته.(٢) النّجاد: الأماكن العالية.

<sup>(</sup>٤) حاشية الملك: أعوانه.

<sup>(</sup>٣) الوهاد: الأماكن المنخفضة.

<sup>(</sup>٥) الإيوان: القصر.

دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَذَافَةَ عَلَىٰ سَيِّدِ ﴿ فَارِسَ ﴾ مُشْتَمِلاً شَمْلَتَهُ (١) الرَّقِيقَة ، مُوتَدِياً عَبَاءَتَهُ الصَّفِيقَة (٢)، عَلَيْهِ بَسَاطَةُ الأَعْرَابِ ...

لَكِنَّهُ كَانَ عَالِيَ الهَامَةِ (٣)، مَشدُودَ القَامَةِ ، تَتَأَجَّجُ بَيْنَ جَوانِحِهِ (٤) عِزَّةُ الإِسْلَام ، وَتَتَوَقَّدُ فِي فُؤَادِهِ كِبْرِيَاءُ الإِيمَانِ .

فَمَا إِنْ رَآهُ ﴿ كِسْرَىٰ ﴾ مُقْبِلاً حَتَّىٰ أَوْمَاً إِلَىٰ أَحَدِ رِجَالِهِ بَأَنْ يَأْخُذَ الكِتَابَ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ :

لَا، إِنَّمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَدْفَعَهُ لَكَ يَداً بِيَدٍ وَأَنَا لَا أُخَالِفُ أَمْراً لِرَسُولِ اللَّهِ .

فَقَالَ ﴿ كِسْرَىٰ ﴾ لِرِجَالِهِ : اترْكُوهُ يَدْنُو مِنِّي ، فَدَنَا مِنْ ﴿ كِسْرَىٰ ﴾ حَتَّلَىٰ نَاوَلَهُ الكِتَابَ بِيَدِهِ .

ثُمَّ دَعَا ﴿ كِسْرَىٰ ﴾ كَاتِباً عَرَبِيًّا مِنْ أَهْلِ ﴿ الْحِيرَةِ ﴾ ( )، وَأَمَرَهُ أَنْ يَفُضُّ (٦) الكِتَابَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَنْ يَقْرَأُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ :

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ كِسْرَىٰ عَظِيمٍ فَارِسَ، سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الهُدَىٰ)...

فَمَا إِنْ سَمِعَ ﴿ كِسْرَىٰ ﴾ مِنَ الرُسَالَةِ هَذَا المِقْدَارَ حَتَّىٰ اشْتَعَلَتْ نَارُ الغَضَبِ فِي صَدْرِهِ ؛ فَاحْمَرُ وَجُهُهُ ، وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ (٧) لِأَنَّ الرُسُولَ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ ... فَجَذَبَ الرُسَالَةَ مِنْ يَدِ كَاتِيهِ وَجَعَلَ يُمَرِّقُهَا دُونَ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ ... فَجَذَبَ الرُسَالَةَ مِنْ يَدِ كَاتِيهِ وَجَعَلَ يُمَرِّقُهَا دُونَ الطَّلَامُ مَا فِيهَا وَهُوَ يَصِيحُ : أَيَكْتُبُ لِي بِهَذَا ، وَهُوَ عَبْدِي ؟!! ...

<sup>(</sup>١) الشملة: كساء يلف عَلَىٰ الجسم لفاً.

<sup>(</sup>٢) الصفيقة: الغليظة النسج.

 <sup>(</sup>٣) الهامة: الرأس.
 (٤) الجوانح: الأضلاع.

<sup>(</sup>٥) الجيرَة : منطقة في العراق بين النُّجَفِ والكُونَة .

<sup>(</sup>٦) فض الكتاب: فتحه.

 <sup>(</sup>٧) الأوداج: جمع ودج، وهو عرق في العنق ينتفخ
 عند الغضب.

ثُمَّ أَمَرَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَذَافَةَ أَنْ يُخْرَجِ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَأُخْرِجِ .

\* \* \*

خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَذَافَةَ مِنْ مَجْلِسِ « كِسْرَىٰ » ، وَهُوَ لَا يَدْرِي مَا يَفْعَلُ اللَّهُ لَهُ ... أَيُقْتَلُ أَمْ يُتْرَكُ حُرًّا طَلِيقاً ؟ .

لَكِنَّه مَا لَبِثَ أَنْ قَالَ:

وَاللَّهِ مَا أُبَالِي عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ أَكُونُ بَعْدَ أَنْ أَدَّيْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ مِن اللَّهِ عَلِيْكَ ... وَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَانْطَلَقَ.

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ ﴿ كِسْرَىٰ ﴾ الغَضَبُ ، أَمَرَ بِأَنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ ؛ فَلَمْ يُوجَدْ ... فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَقِفُوا لَهُ عَلَىٰ أَثَرِ ...

فَطَلَبُوهُ فِي الطُّرِيقِ إِلَىٰ جَزِيرَةِ العَرَبِ فَوَجَدُوهُ قَدْ سَبَقَ .

فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ «كِسْرَىٰ» وَتَمْزِيقِهِ الكِتَابَ، فَمَا زَادَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَنْ قَالَ:

( مَزَّقَ اللَّهُ مُلْكَهُ ) .

#### \* \* \*

أُمَّا ﴿ كِسْرَىٰ ﴾ فَقَدْ كَتَبَ إِلَىٰ ﴿ بَاذَانَ ﴾ نَاثِيهِ عَلَىٰ ﴿ الْيَمَنِ ﴾ : أَنِ ابْعَثْ إِلَىٰ هَذَا الرَّمُحِلِ الَّذِي ظَهَرَ بِالحِجَازِ رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ ( ) مِنْ عِنْدِكَ ، وَمُوْهُمَا أَنْ يَأْتِيَانِي بِهِ . . . فَبَعَثَ ﴿ بَاذَانُ ﴾ رَجُلَيْنِ مِنْ خِيرَةِ رِجَالِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْلِهُ ، وَحَمَّلَهُمَا رِسَالَةٌ لَهُ ، يَأْمُرُهُ فِيهَا بِأَنْ يَنْصَرِفَ مَعَهُمَا إِلَىٰ لِقَاءِ ﴿ كِسْرَىٰ ﴾ دُونَ إِبْطَاءٍ . . . رِسَالَةٌ لَهُ ، يَأْمُرُهُ فِيهَا بِأَنْ يَنْصَرِفَ مَعَهُمَا إِلَىٰ لِقَاءِ ﴿ كِسْرَىٰ ﴾ دُونَ إِبْطَاءٍ . . .

وَطَلَبَ إِلَىٰ الرَّجُلَيْنِ أَنْ يَقِفَا عَلَىٰ خَبَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَأَنْ

<sup>(</sup>١) جلدين: قويين.

يَسْتَقْصِيَا أَمْرَهُ ، وَأَنْ يَأْتِيَاهُ بِمَا يَقِفَانِ عَلَيْهِ مِنْ مَعْلُومَاتٍ .

\* \* \*

خَرَجَ الرَّجُلَانِ يُغِذَّانِ السَّيرَ (١) حَتَّىٰ بَلَغَا ﴿ الطَّاثِفَ ﴾ فَوَجَدَا رِجَالاً تُجَّاراً مِنْ قُرَيْشِ ، فَسَأَلَاهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، فَقَالُوا :

هُوَ فِي ﴿ يَثْرِبَ ﴾ ... ثُمَّ مَضَىٰ التَّجَّارُ إِلَىٰ مَكَّةَ فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ ، وَجَعَلُوا يُهَنَّتُونَ قُرَيْشًا وَيَقُولُونَ :

قَرُوا عَيْناً <sup>(٢)</sup>؛ فَإِنَّ « كِسْرَىٰ » تَصَدَّىٰ لِمُحَمَّدِ وَكَفَاكُمْ شَرَّهُ .

أَمَّا الرَّجُلَانِ فَيَمَّمَا (٣) وَجْهَيهِمَا شَطْرَ (٤) المَدِينَةِ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَاهَا لَقِيَا النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَدَفَعَا إِلَيْهِ رِسَالَةَ ﴿ بَاذَانَ ﴾ وَقَالَا لَهُ :

إِنَّ مَلِكَ المُلُوكِ ( كِسْرَىٰ ) كَتَبَ إِلَىٰ مَلِكِنَا ( بَاذَانَ ) أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَأْتِيهِ بِكَ ... وَقَد أَتَيْنَاكَ لِتَنْطَلِقَ مَعْنَا إِلَيْهِ ، فَإِنْ أَجَبْتَنَا كَلَّمْنَا ( كِسْرَىٰ ) بِمَا يَنْفَعُكَ وَيَكُفُ أَذَاهُ عَنْكَ ، وَإِنْ أَبَيْتَ ؛ فَهُوَ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ سَطْوَتَهُ ( ) وَبَطْشَهُ وَقَدْرَتَهُ عَلَىٰ إِهْلَاكِكَ وَإِهْلَاكِ قَوْمِكَ .

فَتَبَسَّمَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ لَهُمَا:

(ارْجِعَا إِلَىٰ رِحَالِكُمَا الْيَوْمَ وَاْتِيَا غَداً).

فَلَمَّا غَدَوَا عَلَىٰ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ التَّالِي، قَالَا لَهُ: هَلْ أَعْدَدْتَ نَفْسَكَ لِلْمُضِيِّ مَعَنَا إِلَىٰ لِقَاءِ «كِسْرَىٰ»؟.

فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ عَلَيْكُم:

<sup>(</sup>١) يُغِذَّان السَّيرَ: يواصلانه بسرعة.

<sup>(</sup>٢) قروا عيناً: أي افرحوا واستبشروا.

<sup>(</sup>٣) يَشَمَا وجهيهما: اتُّجُها.

<sup>(</sup>٤) شطر: ناحية.

<sup>(</sup>٥) سطوته: قؤته وبأسَهُ.

( لَنْ تَلْقِيَا ﴿ كِسْرَىٰ ﴾ بَعْدَ الْيَوْمِ ... فَلَقَدْ قَتَلَهُ اللَّهُ ؛ حَيْثُ سَلَّطَ عَلَيْهِ ابْنَهُ ﴿ شِيرَوَيْهِ ﴾ فِي لَيْلَةِ كَذَا ... مِنْ شَهْرِ كَذَا ...) .

فَحَدَّقًا فِي وَجْهِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، وَبَدَتِ الدَّهْشَةُ عَلَىٰ وَجْهَيهِمَا ، وَقَالَا : أَتَدْرِي مَا تَقُولُ ؟! ... أَنَكْتُبُ بِذَلِكَ « لِبَاذَانَ » ؟! .

قَالَ: (نَعَمْ ، وَقُولَا لَهُ: إِنَّ دِينِي سَيَبْلُغُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ مُلْكُ «كِسْرَىٰ » ، وَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ أَعْطَيْتُكَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ ، وَمَلَّكْتُكَ عَلَىٰ قَوْمِكَ ) .

#### \* \* \*

خَرَجَ الرَّجُلَانِ مِنْ عِنْدِ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَقَدِمَا عَلَىٰ « بَاذَانَ » وَأَخْبَرَاهُ الخَبَرَ ، فَقَالَ : لَكِنْ كَانَ مَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ حَقًّا فَهُوَ نَبِيٍّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَسَنَرَىٰ فِيدِ رَأْياً ...

فَلَمْ يَلْبَثُ أَنْ قَدِمَ عَلَىٰ « بَاذَانَ » كِتَابُ « شِيرَوَيْهِ » وَفِيهِ يَقُولُ :

أَمَّا بَعْدُ... فَقَدْ قَتَلْتُ ﴿ كِسْرَىٰ ﴾ ، وَلَمْ أَقْتُلُهُ إِلَّا انتِقَاماً لِقَوْمِنَا ، فَقَدِ اسْتَحَلَّ قَتْلُ أَشْرَافِهِمْ وَسَبْيَ نِسَائِهِمْ وَانْتِهَابَ أَمْوَالِهِمْ ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَخُذْ لِيَ الطَّاعَةَ مِمَّنْ عِنْدَكَ .

فَمَا إِنْ قَرَأَ ﴿ بَاذَانُ ﴾ كِتَابَ ﴿ شِيرَوَيْهِ ﴾ حَتَّىٰ طَرَحَهُ جَانِباً وَأَعْلَنَ دُخُولَهُ فِي. الإِشْلَامِ ، وَأَشْلَمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ ﴿ الفُرْسِ ﴾ فِي بِلَادِ ﴿ الْيَمَنِ ﴾ .

#### \* \* \*

هَذِهِ قِصَّةُ لِقَاءِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَذَافَةً ﴿ لِكِسْرَىٰ ﴾ مَلِكِ الفُرْسِ .

فَمَا قِصَّةً لِقَائِهِ ﴿ لِقَيْصَرَ ﴾ عَظِيم الرُّومِ ؟ .

لَقَدْ كَانَ لِقَاؤُهُ ﴿ لِقَيْصَرَ ﴾ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَتْ لَهُ مَعَهُ قِصَّةٌ مِنْ رَوَائِعِ القِصَصِ ...

فَفِي السَّنَةِ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ لِلْهِجْرَةِ بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بَيْشاً لِحَرْبِ الرُّومِ فَدُ الرَّومِ فَيْ الرَّومِ فَدْ الرَّومِ فَدْ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُ ... وَكَانَ « قَيْصَرُ » عَظِيمُ الرُّومِ قَدْ تَنَاهَتُ (١) إِلَيْهِ أَخْبَارُ جُنْدِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا يَتَحَلَّوْنَ (٢) بِهِ مِنْ صِدْقِ الإِيمَانِ ، وَرُسُوخِ العَقِيدَةِ ، وَاسْتِرْخَاصِ النَّفْسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ .

فَأَمَرَ رِجَالَهُ . إِذَا ظَفِرُوا بِأَسِيرٍ مِنْ أَسْرَىٰ الْمُسْلِمِينَ ـ أَنْ يُبْقُوا عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَأْتُوهُ بِهِ حَيًّا ... وَشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَذَافَةَ السَّهْمِيُّ أَسِيراً فِي أَيْدِي الرَّومِ ؛ فَحَمَلُوهُ إِلَىٰ مَلِيكِهِمْ وَقَالُوا : إِنَّ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ السَّابِقِينَ إِلَىٰ الرُّومِ ؛ فَحَمَلُوهُ إِلَىٰ مَلِيكِهِمْ وَقَالُوا : إِنَّ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ السَّابِقِينَ إِلَىٰ دِينِهِ قَدْ وَقَعَ أَسِيراً فِي أَيْدِينَا ؛ فَأَتَيْنَاكَ بِهِ .

\* \* \*

نَظَرَ مَلِكُ الرُّومِ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَذَافَةَ طَوِيلاً ثُمَّ بَادَرَهُ قَائِلاً: إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْكَ أَمْراً.

قَالَ: وَمَا هُوَ؟.

فَقَالَ: أَعْرِضُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَنَصَّرَ... فَإِنْ فَعَلَتَ؛ خَلَّيْتُ سَبِيلَكَ، وَأَكْرَمْتُ مَثْوَاكَ.

فَقَالَ الأَسِيرُ فِي أَنَفَةٍ وَحَزْمٍ : هَيْهَاتَ ... إِنَّ المَوْتَ لَأَحَبُ إِلَيَّ أَلْفَ مَرَّةِ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ .

فَقَالَ ( قَيْصَرُ » : إِنِّي لَأَرَاكَ رَجُلاً شَهْماً ... فَإِنْ أَجَبْتَنِي إِلَىٰ مَا أَعْرِضُهُ عَلَيْكَ أَشْرَكْتُكَ فِي أَمْرِي وَقَاسَمْتُكَ سُلْطَانِي .

فَتَبَسَّمَ الأُسِيرُ المُكَبُّلُ (٣) بِقِيُودِهِ وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) تناهَتْ إِلَيه: بلغته.

<sup>(</sup>٣) المكبّل: المقيّد.

وَاللَّهِ لَوْ أَعْطَيْتَنِي جَمِيعَ مَا تَمْلِكَ ، وَجَمِيعَ مَا مَلَكَتْهُ العَرَبُ عَلَىٰ أَنْ أَرْجِعَ عَنْ دِينِ مُحَمَّدٍ طَرْفَةَ عَيْنِ<sup>(١)</sup> مَا فَعَلْتُ .

قَالَ: إِذَنْ أَقْتُلُكَ.

قَالَ : أَنْتَ وَمَا ثُرِيدُ ...

ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ، وَقَالَ لِقَنَّاصَتِهِ - بِالرُّومِيَّةِ -: ارْمُوهُ قَرِيبًا مِنْ يَدَيْهِ، وَهُوَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ التَنَصُّرَ فَأَنَىٰ .

فَقَالَ : ارْمُوهُ قَرِيبًا مِنْ رِجْلَيْهِ ، وَهُوَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ مُفَارَقَةَ دِينِهِ فَأَنِّيل .

عِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُ، وَطَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يُنْزِلُوهُ عَنْ خَشَبَةِ الصَّلْبِ، ثُمَّ دَعَا بِقِدْرِ عَظِيمَةٍ فَصُبَّ فِيهَا الزَّيْتُ، وَرُفِعَتْ عَلَىٰ النَّارِ حَتَّىٰ غَلَتْ أَلُقَىٰ وَعَا بِقَدْرِ عَظِيمَةٍ فَصُبَّ فِيهَا الزَّيْتُ، وَرُفِعَتْ عَلَىٰ النَّارِ حَتَّىٰ غَلَتْ ثُمَّ دَعَا بِأَسِيرَينِ مِنْ أَسَارَىٰ الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَرَ بِأَحَدِهِمَا أَنْ يُلْقَىٰ فِيهَا فَٱلْقِي، فَإِذَا عِظَامُهُ تَبْدُو عَارِيَةً ...

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَذَافَةَ وَدَعَاهُ إِلَىٰ النَّصْرَانِيَّةِ ، فَكَانَ أَشَدَّ إِبَاءً لَهَا مِنْ قَبْلُ .

فَلَمَّا يَثِسَ مِنْهُ ؛ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُلْقَىٰ فِي القِدْرِ الَّتِي أُلَّقِيَ فِيهَا صَاحِبَاهُ فَلَمَّا ذُهِبَ ﴿ اللَّهِ مَعَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ رِجَالُ ﴿ قَيْصَرَ ﴾ لِمَلِكِهِمْ : إِنَّهُ قَدْ بَكَىٰ ...

فَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ جَزِعَ ، وَقَالَ : رُدُّوهُ إِلَيَّ .

فَلَمَّا مَثْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَرْضَ عَلَيْهِ النَّصْرَانِيَّةَ فَأَبَاهَا.

فَقَالَ : وَيْحَكَ ، فَمَا الَّذِي أَبْكَاكَ إِذَنْ ؟! .

قَالَ: أَبْكَانِي أَنِّي قُلْتُ فِي نَفْسِي: تُلْقَىٰ الآنَ فِي هَذِهِ القِدْرِ، فَتَذْهَبُ

<sup>(</sup>١) طرفة عين: بمقدارٍ ما تَطْرِف العين.

نَفْشُكَ ، وَقَدْ كُنْتُ أَشْتَهِي أَنْ يَكُونَ لِي بِعَدَدِ مَا فِي جَسَدِي مِنْ شَعْرٍ أَنْفُسٌ ؛ فَتُلْقَىٰ كُلُّهَا فِي هَذَا القِدْرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

فَقَالَ الطَّاغِيَةُ: هَلْ لَكَ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي وَأَخْلَى عَنْكَ ؟ .

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: وَعَنْ جَمِيعِ أَسَارَىٰ الْمُسْلِمِينَ أَيْضاً ؟ .

قَالَ: وَعَنْ جَمِيعِ أَسَارَىٰ الْمُسْلِمِينَ أَيْضاً.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:

فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: عَدُوٌ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ، أُقَبِّلُ رَأْسَهُ فَيُخَلِّي عَنِّي وَعَنْ أَسَارَىٰ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعاً، لَا ضَيْرَ فِي ذَلِكَ عَلَيَّ.

ثُمَّ دَنَا مِنْهُ وَقَبُّلَ رَأْسَهُ ، فَأَمَرَ مَلِكُ الرُّومِ أَنْ يَجْمَعُوا لَهُ أَسَارَىٰ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنْ يَدْفَعُوهُمْ إِلَيْهِ ، فَدُفِعُوا لَهُ .

\* \* \*

قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَذَافَةَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ ؛ فَسُرَّ بِهِ الفَارُوقُ أَعْظَمَ السُّرُورِ ، وَلَمَّا نَظَرَ إِلَىٰ الأَسْرَىٰ قَالَ :

حَقٌّ عَلَىٰ كُلٌّ مُسْلِمٍ أَنْ يُقَبِّلَ رَأْسَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ ...

وَأَنَا أَبْدَأُ بِذَلِكَ ...

ثُمَّ قَامَ وَقَبَّلَ رَأْسَهُ (\*) ...

 <sup>(</sup>a) للاستزادة من أُخبَار عَبد اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ انظر:

١ – الإصابة: ٢٩٦/٢ أو (الترجمةُ) ٤٦٢٢.

٢ – السيرة النبوية لابن هشام (تحقيق السقا): انظر الفهارس.

٣ – حياة الصحابة لِمُحَمَّد يوسف الكاندهلوي: (انظر الفهارس في الجزء الرابع).

٤ – تهذيب التهذيب: ٥/ ١٨٥.

٧ - المحبر: ٧٧.

٥ - إمتاع الأسماع: ١/٣٠٨، ٤٤٤.

٨ - تاريخ الإِسْلَام للذهبي: ٢/ ٨٨.

### عُمَّتُ رُبُنُ وَهُبِ

# ( لَقَدْ غَدَا عُمَيْرُ بْنُ وَهْبِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِ أَبْنَائِي ) [ عُمَرُ بْنُ الخَطَّالِ ]

عَادَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبِ الجُمَحِيُّ مِنْ « بَدْرٍ » نَاجِياً بِنَفْسِهِ ، لَكِنَّهُ خَلَّفَ وَرَاءَهُ ابْنَهُ « وَهْباً » أَسِيراً فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ .

وَقَدْ كَانَ عُمَيْرٌ يَخْشَىٰ أَنْ يَأْخُذَ الْمُسْلِمُونَ الفَتَىٰ بِجَرِيرَةِ<sup>(١)</sup> أَبِيهِ ، وَأَنْ يَسُومُوهُ سُوءَ العَذَابِ جَزَاءَ مَا كَانَ يُنْزِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْتُهُ مِنَ الأَذَىٰ ، وَلِقَاءَ مَا كَان يُلْحِقُ بِأَصْحَابِهِ مِنَ النَّكَالِ<sup>(٢)</sup>.

#### \* \* \*

وَفِي ذَاتِ ضُحِي تَوَجَّهَ عُمَيْرٌ إِلَىٰ المَسْجِدِ لِلطَّوَافِ بِالكَعْبَةِ وَالتَّبَرُّكِ بِأَصْنَامِهَا ، فَوَجَدَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ (٣) جَالِساً إِلَىٰ جَانِبِ الحِجْرِ (٤)، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ وَقَالَ : عِمْ صَبَاحاً (٥) يَا سَيِّدَ قُرِيْشِ .

فَقَالَ صَفْوَانُ : عِمْ صَبَاحاً يَا أَبَا وَهْبٍ ، اِجْلِسْ نَتَحَدَّثْ سَاعَةً ؛ فَإِنَّمَا يُقَطَّعُ الوَقْتُ بِالحَدِيثِ .

فَجَلَسَ عُمَيْرٌ بِإِزَاءِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَطَفِقَ الرَّجُلَانِ يَتَذَاكَرَانِ « بَدْراً » ، وَمُصَابَهَا العَظِيمَ ، وَيُعَدِّدَانِ الأَسْرَىٰ الَّذِينَ وَقَعُوا فِي أَيْدِي مُحَمَّدِ وَأَصْحَابِهِ ،

<sup>(</sup>١) بجريرة أبيه: بذنب أبيه.

<sup>(</sup>٢) النَّكال: الضِررُ الشديدُ الذي يجعل المرءَ عِبْرَةً لِغِيْرِهِ.

 <sup>(</sup>٣) صَفُّوان بْن أُميّة بْن خلف الجمحي القُرشي : وكنيته أَبُو وهب أَسْلم بعد الفتح ، وكان شهماً جواداً من أشراف قُريْش وكان من المؤلفة قلوبهم ، شهد معركة اليرموك ومات بمَكّة سنة ٤١هـ .

<sup>(</sup>٤) الحجر: أي حجر إسماعيل عليه الشَّلَام من الكعبة، وهو ما حواه الحطيم المدار بالبيت، وقد اقتصرت قُرَّيْش في بنيان الكعبة عنه لنفاد المال الحلال في بيوتهم.

 <sup>(</sup>٥) عِمْ صَباحاً: تحية العرب في الجاهلية.

وَيَتَفَجَّعَانِ (١) عَلَىٰ عُظَمَاءِ قُرَيْشٍ مِمَّنْ قَتَلَتْهُمْ سُيُوفُ الْمُسْلِمِينَ وَغَيَّبَهُمُ « القَلِيبُ » (٢) فِي أَعْمَاقِهِ ... فَتَنَهَّدَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ وَقَالَ :

لَيْسَ ـ وَاللَّهِ ـ فِي العَيْشِ خَيْرٌ بَعْدَهُمْ .

فَقَالَ عُمَيْرٌ: صَدَقْتَ وَاللَّهِ ... ثُمَّ سَكَتَ قَلِيلاً، وَقَالَ:

وَرَبِّ الكَعْبَةِ لَوْلَا دُيُونٌ عَلَيَّ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَقْضِيهَا بِهِ، وَعِيَالٌ أَخْشَلَىٰ عَلَيْهِمُ الضَّيَاعَ مِنْ بَعْدِي، لَمَضَيْتُ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ وَقَتَلْتُهُ، وَحَسَمْتُ أَمْرَهُ، وَكَفَفْتُ شَرَّهُ...

ثُمَّ أَتْبَعَ يَقُولُ بِصَوْتِ خَافِتٍ:

وَإِنَّ فِي وُجُودِ ابْنِي وَهْبِ لَدَيْهِمْ مَا يَجْعَلُ ذَهَابِي إِلَىٰ « يَثْرِبَ » أَمْراً لَا يُثِيرُ الشُّبُهَاتِ .

#### \* \* \*

اغْتَنَمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةً كَلَامَ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبٍ ؛ وَلَمْ يَشَأْ أَنْ يُفَوِّتَ هَذِهِ الفُوصَة ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ وَقَالَ : يَا عُمَيْرُ ، الْجَعَلْ دَيْنَكَ كُلَّهُ عَلَيٌّ ، فَأَنَا أَقْضِيهِ عَنْكَ مَهْمَا بَلَغَ ...

وَأَمَّا عِيَالُكَ فَسَأَضُمَّهُمْ إِلَىٰ عِيَالِي مَا امْتَدَّتْ بِي وَبِهِمُ الحَيَاةُ ... وَإِنَّ فِي مَالِي مِنَ الكَثْرَةِ مَا يَسَعُهُمْ جَمِيعاً ، وَيَكْفُلُ لَهُمُ العَيْشَ الرَّغِيدَ . فَقَالَ عُمَيْرٌ : إِذَنْ ، اكْتُمْ حَدِيثَنَا هَذَا وَلَا تُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَداً . فَقَالَ صَفْوَانُ : لَكَ ذَلِكَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يتفجّعان: يظهران الوجع مما أصابهما . (٢) القليب: بئر دُفن فِيه قتليٰ المشركين يوم بَدْر .

قَامَ عُمَيْرٌ مِنَ الْمَسْجِدِ وَنِيرَانُ الْجِفْدِ تَتَأَجَّجُ (١) فِي فُوَادِهِ عَلَىٰ مُحَمَّدِ عَلَيْهِ ، فَمَا كَانَ يَخْشَىٰ ارْتِيَابَ مُحَمَّدِ عَلَيْهِ ، فَمَا كَانَ يَخْشَىٰ ارْتِيَابَ مُحَمَّدِ عَلَيْهِ ، فَمَا كَانَ يَخْشَىٰ ارْتِيَابَ أَحَدِ فِي سَفَرِهِ ؛ ذَلِكَ لِأَنَّ ذَوِي الأَسْرَىٰ مِنَ القُرَشِيِّينَ كَانُوا يَتَرَدَّدُونَ عَلَىٰ (يَتُرْبَ يُسْمِياً وَرَاءَ افْتِدَاءِ أَسْرَاهُمْ .

\* \* \*

أَمَرَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبِ بِسَيْفِهِ فَشُحِذَ وَسُقِيَ سُمًّا ...

وَدَعَا بِرَاحِلَتِهِ فَأُعِدُّتْ وَقُدُّمَتْ لَهُ ؛ فَامْتَطَىٰ مَثْنَهَا<sup>(٢)</sup>...

وَيَمَّمَ وَجَهَهُ شَطْرَ المَدِينَةِ ، وَمِلْءُ بُرْدَيْهِ الضَّغِينَةُ<sup>(٣)</sup> وَالشُّوُّ .

بَلَغ عُمَيْرٌ المَدِينَةَ وَمَضَىٰ نَحْوَ الْمَسْجِدِ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُم ، فَلَمَّا غَدَا قرِيبًا مِنْ بَابِهِ أَنَاخَ رَاحِلَتُهُ وَنَزَلَ عَنْهَا .

\* \* \*

كَانَ عُمَرُ بْنُ الحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِذْ ذَاكَ - جَالِساً مَعَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ قَرِيباً مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ ، يَتَذَاكَرُونَ « بَدْراً » وَمَا خَلَّفَتْهُ وَرَاءَهَا مِنْ أَسْرَىٰ قُرِيْشٍ وَقَتْلَاهُمْ ، وَيَسْتَعِيدُونَ صُورَ بُطُولَاتِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ ، وَقَتْلَاهُمْ ، وَيَسْتَعِيدُونَ صُورَ بُطُولَاتِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ ، وَمَا أَرَاهُمْ فِي عَدُوهِمْ مِنَ النِّكَايَةِ (٤) وَالخِذْلَانِ .

فَحَانَتْ مِنْ عُمَرَ الْتِفَاتَةُ ؛ فَرَأَى عُمَيْرَ بْنَ وَهْبٍ يَنْزِلُ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، وَيَمْضِي نَحْوَ الْمَسْجِدِ مُتَوَشِّحاً (٥) سَيْفَهُ ، فَهَبَّ مَذْعُوراً وَقَالَ :

هَذَا الكَلْبُ عَدُوُّ اللَّهِ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبِ ...

<sup>(</sup>١) تتأجّج: تشتعل وتضطرم.

 <sup>(</sup>۲) امتطلی متنها: رکب ظُهْرَها.

<sup>(</sup>٣) الضغينة: الحقد والكره.

<sup>(</sup>٤) النكاية: القَهْر والإصابَة بالقَثْل والجَرْح.

<sup>(</sup>٥) متوشَّحاً سيفه: متقلداً سيفَه.

وَاللَّهِ مَا جَاءَ إِلَّا لِشَرِّ، لَقَدْ أَلَّبَ<sup>(١)</sup> الْمُشْرِكِينَ عَلَيْنَا فِي مَكَّةَ، وَكَانَ عَيْناً<sup>(٢)</sup> لَهُمْ عَلَيْنَا قُبَيْلَ « بَدْرِ » ...

ثُمَّ قَالَ لِمُجلَّسَائِهِ:

امْضُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُم، وَكُونُوا حَوْلَهُ ، وَاحْذَرُوا أَنْ يَغْدُرَ بِهِ هَذَا الخَبيثُ المَاكِرُ .

ثُمَّ بَادَرَ عُمَرُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا عَدُوُّ اللَّهِ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ قَدْ جَاءَ مُتَوَشِّحاً سَيْفَهُ ، وَمَا أَظُنُهُ إِلَّا يُرِيدُ شَرًّا .

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : (أَدْخِلْهُ عَلَى، ) .

فَأَقْبَلَ الفَارُوقُ عَلَىٰ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبٍ وَأَخَذَ بِتَلَابِيبِهِ<sup>(٣)</sup>، وَطَوَّقَ عُنْقَهُ بِحِمَالَةِ<sup>(٤)</sup> سَيْفِهِ ، وَمَضَىٰ بِهِ نَحْوَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِكِمْ .

فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ هَذِهِ الحَالِ؛ قَالَ لِعُمَرَ:

(أَطْلِقْهُ يَا عُمَرُ)، فَأَطْلَقَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: (اسْتَأْخِرُ عَنْهُ)، فَتَأَخَّرَ عَنْهُ، ثُمَّ تَوَجَّهَ الرَّسُولُ عَلِيْكِ إِلَى مُمَثِرِ بْنِ وَهْبِ وَقَالَ:

(ادْنُ يَا عُمَيْرُ)، فَدَنَا وَقَالَ: أَنْعِمْ صَبَاحاً [وَهِيَ تَحِيَّةُ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ].

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : (لَقَدْ أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِتَحِيَّةٍ خَيْرٍ مِنْ تَحِيَّتِكَ يَا عُمَيْرُ...

لَقَدْ أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِالسَّلَامِ ، وَهُوَ تَحِيَّةُ أَهْلِ الجَنَّةِ ) .

<sup>(</sup>١) ألّب: أثار.

<sup>(</sup>٢) عيناً: جاسوساً.

<sup>(</sup>٣) أخذ بتلاييبه : أَمْسَكُه من طوق تَوْبِهِ مسكةً متمكِّن . ﴿ ٤) حِمالة السيف: ما يعلق به .

فَقَالَ عُمَيْرٌ: وَاللَّهِ مَا أَنْتَ بِبَعِيدٍ عَنْ تَحِيَّتِنَا ، وَإِنَّكَ بِهَا لَحَدِيثُ عَهْدٍ. فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (وَمَا الَّذِي جَاءَ بِكَ يَا عُمَيْرُ؟!).

قَالَ: جِعْتُ أَرْجُو فَكَاكَ هَذَا الأَسِيرِ الَّذِي فِي أَيْدِيكُمْ ، فَأَحْسِنُوا إِلَيَّ فِيهِ . قَالَ: (فَمَا بَالُ<sup>(١)</sup> السَّيْفِ الَّذِي فِي عُنْقِكَ ١٤).

قَالَ عُمَيْرٌ: قَبَّحَهَا اللَّهُ مِنْ سُيُوفٍ ...

وَهَلْ أَغْنَتْ عَنَّا شَيْعًا يَوْمَ « بَدْرٍ » ؟!! .

قَالَ الرُّسُولُ عَيْلِيُّهُ : (اصْدُقْنِي ، مَا الَّذِي جِعْتَ لَهُ يَا عُمَيْرُ؟).

قَالَ: مَا جِئْتُ إِلَّا لِذَاكَ.

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: (بَلْ قَعَدْتَ أَنْتَ وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ عِنْدَ الحِجْرِ، فَتَذَاكُونُمَا أَصْحَابَ « القَلِيبِ » مِنْ صَوْعَلى قُرَيْشِ ثُمَّ قُلْتَ:

لَوْلَا دَيْنٌ عَلَيٌّ وَعِيَالٌ عِنْدِي لَخَرَجْتُ حَتَّىٰ أَقْتُلَ مُحَمَّداً...

فَتَحَمَّلَ لَكَ صَفْوَانُ بْنُ أُمِّيَّةً دَيْنَكَ وَعِيَالَكَ عَلَىٰ أَنْ تَقْتُلَنِي ...

وَاللَّهُ حَاثِلٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ ) .

فَذَهِلَ عُمَيْرٌ لَحْظَةً ، ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ .

ثُمَّ أَرْدَفَ (٢) يَقُولُ: لَقَدْ كُنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُكَذِّبُكَ بِمَا كُنْتَ تَأْتِينَا بِهِ مِنْ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَمَا يَنْزِلُ عَلَيْكَ مِنَ الوَحْيِ، لَكِنَّ خَبَرِي مَعَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَحَدٌ إِلَّا أَنَا وَهُوَ...

<sup>(</sup>١) ما بال السيف: ما خَثِر السيف. (٢) أَرْدَفَ: أَلْبَع.

وَوَاللَّهِ لَقَدْ أَيْقَنْتُ أَنَّهُ مَا أَتَاكَ بِهِ إِلَّا اللَّهُ ...

فَالحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَاقَنِي إِلَيْكَ سَوْقاً ، لِيَهْدِيَنِي إِلَىٰ الإِسْلَامِ . . ثُمُّ شَهِدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَسْلَم .

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَصْحَابِهِ : ﴿ فَقُهُوا أَخَاكُمْ فِي دِينِهِ ، وَعَلَّمُوهُ القُوآنَ ، وَأَطْلِقُوا أَسِيرَهُ ﴾ .

#### \* \* \*

فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبِ أَشَدَّ الفَرَحِ؛ حَتَّىٰ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

لَخِنْزِيرٌ كَانَ أَحَبٌ إِلَيَّ مِنْ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبٍ حِينَ قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِمْ ، وَهُوَ الْيَوْمَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِ أَبْنَائِي .

#### \* \* \*

وَفِيمَا كَانَ عُمَيْرٌ يُزَكِّي<sup>(١)</sup> نَفْسَهُ بِتَعَالِيمِ الْإِسْلَامِ، وَيُثْرِعُ<sup>(٢)</sup> فُوَادَهُ بِنُورِ القُوْآنِ، وَيَحْيَا أَرْوَعَ أَيَّام حَيَاتِهِ وَأَغْنَاهَا، مِمَّا أَنْسَاهُ مَكَّةَ وَمَنْ فِي مَكَّةَ.

كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ يُمَنِّي نَفْسَهُ الأَمَانِيَّ ، وَيَمُرُّ بِأَنْدِيَةِ قُرَيْشٍ فَيَقُولُ : أَبْشِرُوا بِنَبَإِ عَظِيم يَأْتِيكُمْ قَرِيبًا فَيُنْسِيكُمْ وَقْعَةَ « بَدْرٍ » .

#### \* \* \*

ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا طَالَ الاِنْتِظَارُ عَلَىٰ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً ، أَخَذَ القَلَقُ يَتَسَرَّبُ إِلَىٰ نَفْسِهِ شَيْقًا فَشَيْقًا ، حَتَّىٰ غَدَا يَتَقَلَّبُ عَلَىٰ أَحَرِّ مِنَ الجَمْرِ ، وَطَفِقَ يُسَائِلُ الرُّكْبَانَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبٍ فَلَا يَجِدُ عِنْدَ أَحَدٍ جَوَاباً يَشْفِيهِ ...

إِلَىٰ أَنْ جَاءَهُ رَاكِبٌ فَقَالَ: إِنَّ عُمَيْراً قَدْ أَسْلَمَ ...

<sup>(</sup>١) يزكي نُلْسه: يطهرها. (٢) يترع فؤاده: يمالاً قلبه.

فَنَزَلَ عَلَيْهِ الحَبَرُ نُزُولَ الصَّاعِقَةِ ... إِذْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ وَهْبٍ لَا يُسْلِمُ وَلَوْ أَسْلَمَ جَمِيعُ مَنْ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ .

#### \* \* \*

أَمَّا عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ فَإِنَّهُ مَا كَادَ يَتَفَقَّهُ فِي دِينِهِ ، وَيَحْفَظُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ كَلَامِ رَبِّهِ ، حَتَّىٰ جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ :

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدْ غَبَرَ<sup>(۱)</sup> عَلَيَّ زَمَانٌ وَأَنَا دَائِبٌ عَلَىٰ إِطْفَاءِ نُورِ اللَّهِ ، شَدِيدُ الأَذَىٰ لِمِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِ الإِسْلَامِ ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ تَأْذَنَ لِي بِأَنْ أَقْدَمَ عَلَىٰ مَكُةَ لِأَدْعُو لَوَيْشَا إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَإِنْ قَبِلُوا مِنِّي فَنِعْمَ مَا فَعَلُوا ، وَإِنْ أَعْرَضُوا عَنِي آذَيْتُهُمْ فِي دِينِهِمْ كَمَا كُنْتُ أُوذِي أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِالِكَمْ .

فَأَذِنَ لَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَوَافَىٰ (٢) مَكَّةَ، وَأَتَىٰ بَيْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَقَالَ:

يَا صَفْوَانُ ، إِنَّكَ لَسَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِ مَكَّةَ ، وَعَاقِلٌ مِنْ عُقَلَاءِ قُرَيْشٍ ، أَفَتَرَىٰ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الأَحْجَارِ وَالذَّبْحِ لَهَا يَصِحُّ فِي العَقْلِ أَنْ يَكُونَ دِيناً ؟! ...

أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ .

\* \* \*

ثُمَّ طَفِقَ عُمَيْرٌ يَدْعُو إِلَىٰ اللَّهِ فِي مَكَّةَ ، حَتَّىٰ أَسْلَمَ عَلَىٰ يَدَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ . أَجْزَلَ اللَّهُ مَثُوبَةً عُمَيْرِ بْنِ وَهْبِ ، وَنَوَّرَ لَهُ فِي قَبْرِهِ (\*) .

<sup>(</sup>١) غَبَر: مَضَىٰ . (٢) وافلي: أتلي .

للاستزادة من أخبار عُمتيْر بْن وَهْبِ انظر:

٣ - الإصابة: ٣٦/٣ أو (الترجمة) ٢٠٥٨.

١ - حياة الصحابة: (الفهارس في الجزء الرابع).

٢ - السيرة لابن هشام بتحقيق السَّقا: (انظر الفهارس). ٤ - طبقات ابن سَعْد: ١٤٦/٤.

### البِّرَاءُ بِنُ مَالِكِ فِ الأَنْصَارِيُ

# لا تُولُوا البَرَاءَ جَيْشاً مِنْ جُيُوشِ الْـمُسْلِمِينَ مَخَافَةَ أَنْ يُـهْلِكَ جُنْدَهُ بِـإِقْدَامِدِ،

[ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ]

كَانَ أَشْعَتَ أَغْبَرَ<sup>(١)</sup> ضَثِيلَ الجِسْمِ مَعْرُوقَ<sup>(٢)</sup> العَظْمِ تَقْتَحِمُهُ<sup>(٣)</sup> عَيْنُ رَاثِيهِ ثُمَّ تَزْوَرُ<sup>(٤)</sup> عَنْهُ ازْوِرَاراً .

وَلَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ ، قَتَلَ مِائَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُبَارَزَةً وَحْدَهُ ، عَدَا عَنِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ فِي غِمَارِ المَعَارِكِ مَعَ المُحَارِبِينَ .

إِنَّهُ الكَمِيُّ البَاسِلُ المِقْدَامُ الَّذِي كَتَبَ الفَارُوقُ بِشَأْنِهِ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الآفَاقِ: أَلَّا يُوَلُّوهُ عَلَىٰ جَيْشٍ مِنْ مجيُوشِ الْمُسْلِمِينَ، خَوْفًا مِنْ أَنْ يُهْلِكَهُمْ بِإِقْدَامِهِ.

إِنَّهُ البَرَاءُ بْنُ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ، أَخُو أَنسِ بْنِ مَالِكِ (٥) خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِهُ.

وَلَوْ رُحْتُ أَسْتَقْصِي لَكَ أَخْبَارَ بُطُولَاتِ البَرَاءِ بْنِ مَالِكِ ، لَطَالَ الكَلَامُ وَضَاقَ المَقَامُ ؛ لِذَا رَأَيْتُ أَنْ أَعْرِضَ لَكَ قِصَّةً وَاحِدَةً مِنْ قِصَصِ بُطُولَاتِهِ ، وَهِيَ تُنْبِيكَ (٦) عَمَّا عَدَاهَا .

تَبْدَأُ هَذِهِ القِصَّةُ مُنْذُ السَّاعَاتِ الأُولَىٰ لِوَفَاةِ النَّبِيِّ الكَرِيم عَلَيْكُ وَالْتِحَاقِهِ

<sup>(</sup>٤) تَزُورُ عنه: تميل عنه وتنحرف.

<sup>(</sup>٥) أنس بن مالك الأنصاري: انظره ص ٩.

<sup>(</sup>٦) تنبيك: تخبرك.

 <sup>(</sup>١) أشعث أُغْتِر: متلبَّذَ الشعر أغبر الجشم.

<sup>(</sup>٢) معروق العظم: مهزول الجسد، قليل اللحم.

<sup>(</sup>٣) تقتحمه: تنظر إليه بصعوبة.

بِالرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ ، حَيْثُ طَفِقَتْ قَبَائِلُ العَرَبِ تَخْرُجُ مِنْ دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً ، كَمَا دَخَلَتْ فِي هَذَا الدِّينِ أَفْوَاجاً ، حَتَّىٰ لَمْ يَئِقَ عَلَىٰ الإِسْلَامِ ، إِلَّا أَهْلُ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ وَالطَّائِفِ ، وَجَمَاعَاتٌ مُتَفَرِّقَةٌ هُنَا وَهُنَاكَ مِمَّنْ ثَبَّتَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ عَلَىٰ الإِيمَانِ .

#### \* \* \*

صَمَدَ الصِّدِّيقُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، لِهَذِهِ الفِتْنَةِ المُدَمِّرَةِ العَمْيَاءِ ، صُمُودَ الحِبَالِ الرَّاسِيَاتِ ، وَجَهَّزَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ أَحَدَ عَشَرَ جَيْشاً ، وَعَقَدَ لِجَبَالِ الرَّاسِيَاتِ ، وَجَهَّزَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ أَحَدَ عَشَرَ جَيْشاً ، وَعَقَدَ لِقِهَا فَي أَرْجَاءِ جَزِيرَةِ العَرَبِ لِيُعِيدُوا لِقَادَةِ هَذِهِ الجُيُوشِ أَحَدَ عَشَرَ لِوَاءً ، وَدَفَعَ بِهِمْ فِي أَرْجَاءِ جَزِيرَةِ العَرَبِ لِيُعِيدُوا المُرْتَدِّينَ إِلَىٰ سَبِيلِ الهُدَىٰ وَالحَقِّ ، وَلِيَحْمِلُوا المُنْحَرِفِينَ عَلَىٰ الجَادَّةِ (١) بِحَدِّ السَّيْفِ .

وَكَانَ أَقْوَىٰ المُرْتَدِّينَ بَأْساً، وَأَكْثَرَهُمْ عَدَداً، بَنُو « حَنِيفَةَ » أَصْحَابُ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ.

فَقَدِ اجْتَمَعَ لِمُسَيْلِمَةً مِنْ قَوْمِهِ وَحُلَفَاثِهِمْ أَرْبَعُونَ أَلْفاً مِنْ أَشِدًّاءِ المُحَارِبِينَ.

وَكَانَ أَكْثَرُ هَوُلَاءِ قَدِ اتَّبَعُوهُ عَصَبِيَّةً (٢) لَهُ ، لَا إِيمَاناً بِهِ ، فَقَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ:

أَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةً كَذَّابٌ ، وَمُحَمَّداً صَادِقٌ ...

لَكِنَّ كَذَّابَ رَبِيعَةَ (٣) أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ صَادِقِ مُضَرَ<sup>(٤)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الجادّة: الصراط المستقيم الذي هو الإسلام.

<sup>(</sup>٢) العصبيّة: شدَّة ارتباط المرء بعُصبيّة أو جماعيّه ونصرتها في الحق والباطِل.

<sup>(</sup>٣) ربيعة : قبيلة كبيرة من قبائل العرب ينتمي إليها مُسَيْلِمَةً .

<sup>(</sup>٤) مضر: قبيلة رَسُول الله عَلَيْكُ.

هَزَمَ مُسَيْلِمَةُ أَوَّلَ جَيْشٍ خَرَجَ إِلَيْهِ مِنْ مجيُوشِ الْمُسْلِمِينَ بِقِيَادَةِ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلِ<sup>(١)</sup> وَرَدَّهُ عَلَىٰ ٱعْقَابِهِ .

فَأَرْسَلَ لَهُ الصِّدِّيقُ جَيْشاً ثَانِياً بِقِيَادَةِ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ، حَشَدَ فِيهِ وُمُحُوهَ الصَّحَابَةِ مِنَ الأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرِينَ، وَكَانَ فِي طَلِيعَةِ هَوُّلَاءِ وَهَوُّلَاءِ البَرَاءُ بْنُ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ، وَنَفَرٌ مِنْ كُمَاةِ الْمُسْلِمِينَ.

#### \* \* \*

الْتَقَلَى الجَيْشَانِ عَلَى أَرْضِ (التِمَامَةِ) فِي (نَجْدِ)، فَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ، حَتَّىٰ رَجَحَتْ كَفَّةُ مُسَيْلِمَةً وَأَصْحَابِهِ، وَزُلْزِلَتِ الأَرْضُ تَحْتَ أَقْدَامِ مُحْنُودِ الْمُصْلِمِينَ، وَطَفِقُوا يَتَرَاجَعُونَ عَنْ مَوَاقِفِهِمْ، حَتَّىٰ اقْتَحَمَ أَصْحَابُ مُسَيْلِمَةَ الْمُصْلِمِينَ، وَطَفِقُوا يَتَرَاجَعُونَ عَنْ مَوَاقِفِهِمْ، حَتَّىٰ اقْتَحَمَ أَصْحَابُ مُسَيْلِمَةَ فَسُطَاطَ (٢) خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ، وَاقْتَلَعُوهُ مِنْ أُصُولِهِ، وَكَادُوا يَقْتُلُونَ زَوْجَتَهُ لَوْلَا أَنْ أَجَارَهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ.

عِنْدَ ذَلِكَ شَعَرَ الْمُسْلِمُونَ بِالخَطَرِ الدَّاهِمِ (٣)، وَأَدْرَكُوا أَنَّهُمْ إِنْ يُهْزَمُوا أَمَامَ مُسَيْلِمَةَ فَلَنْ تَقُومَ لِلإِسْلَامِ قَائِمَةٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، وَلَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَمَامَ مُسَيْلِمَةً فَلَنْ تَقُومَ لِلإِسْلَامِ قَائِمَةٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، وَلَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَى جَزِيرةِ العَرَبِ.

وَهَبَّ خَالِدٌ إِلَىٰ جَيْشِهِ، فَأَعَادَ تَنْظِيمَهُ، حَيْثُ مَيَّزَ المُهَاجِرِينَ عَنِ الأَنْصَارِ، وَمَيَّزَ أَبْنَاءَ البَوَادِي عَنْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ.

وَجَمَعَ أَبْنَاءَ كُلِّ أَبِ تَحْتَ رَايَةِ وَاحِدِ مِنْهُمْ ، لِيُعْرَفَ بَلَاءُ كُلِّ فَرِيقٍ فِي المَعْرَكَةِ ، وَلِيُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ يُؤْتَىٰ (٤) الْمُسْلِمُونَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عكرمة بن أبي جهل: انظره ص ١١٧.

 <sup>(</sup>٣) الخطر الداهم: الخطر الشديد المقاجئ.
 (٤) يُؤتل المسلمون: من أين يصابون.

وَدَارَتْ بَيْنَ الفَرِيقَينِ رَحَىٰ مَعْرَكَةِ ضَرُوسِ (١) لَمْ تَعْرِفْ مُحُرُوبُ الْمُسْلِمِينَ لَهَا نَظِيراً مِنْ قَبْلُ ، وَثَبَتَ قَوْمُ مُسَيْلِمَةً فِي سَاحَاتِ الوَغَىٰ ثَبَاتَ الحِبَالِ الرَّاسِيَاتِ وَلَمْ يَأْبَهُوا (٢) لِكَثْرَةِ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ القَتْلِ ...

وَأَبْدَىٰ الْمُسْلِمُونَ مِنْ خَوَارِقِ البُطُولَاتِ مَا لَوْ مُجْمِعَ لَكَانَ مَلْحَمَةً<sup>(٣)</sup> مِنْ رَوَاثِعِ المَلَاحِمِ .

فَهَذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ<sup>(٤)</sup> حَامِلُ لِوَاءِ الأَنْصَارِ يَتَحَنَّطُ وَيَتَكَفَّنُ وَيَحْفِرُ لِنَفْسِهِ مُحْفَّرَةً فِي الأَرْضِ، فَيَنْزِلُ فِيهَا إِلَىٰ نِصْفِ سَاقَيْهِ، وَيَيْقَلَىٰ ثَابِتاً فِي مَوْقِفِهِ، يُجَالِدُ عَنْ رَائِةٍ قَوْمِهِ حَتَّىٰ خَرَّ صَرِيعاً شَهِيداً.

وَهَذَا زَيْدُ بْنُ الخَطَّابِ أَنُو عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُنَادِي فِي الْمُسْلِمِينَ:

أَيُهَا النَّاسُ عَضُّوا عَلَىٰ أَضْرَاسِكُمْ ، وَاضْرِبُوا فِي عَدُوِّكُمْ وَامْضُوا قُدُماً ... أَيُّهَا النَّاسُ ، وَاللَّهِ لَا أَتَكَلَّمُ بَعْدَ هَذِهِ الكَلِمَةِ أَبَداً حَتَّىٰ يُهْزَمَ مُسَيْلِمَةُ أَوْ أَنْقَىٰى اللَّهَ ، فَأَذْلِيَ إِلَيْهِ بِحُجْتِي ...

ثُمَّ كَرَّ عَلَىٰ القَوْم فَمَا زَالَ يُقَاتِلُ حَتَّىٰ قُتِلَ.

وَهَذَا سَالِمٌ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ (٥) يَحْمِلُ رَايَةَ المُهَاجِرِينَ ؛ فَيَخْشَىٰ عَلَيْهِ قَوْمُهُ أَنْ يَضْعُفَ أَوْ يَتَزَعْزَعَ ، فَقَالُوا لَهُ :

إِنَّا لَنَحْشَلِي أَنْ نُؤْتَلِي مِنْ قِبَلِكَ ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) معركة ضروس: معركة شديدة مهلكة.

<sup>(</sup>٢) لم يأبهوا: لم يهتموا ولم يلتفتوا.

<sup>(</sup>٣) الملحمة: عمل شعري كبير ينظم في وصف الحروب وجيوشها وأبطالها.

<sup>(</sup>٤) أَايِت بْنِ قَيْسٍ: انظِره ص ٤٧٨.

<sup>(</sup>٥) سَأَلُم مَوْلَىٰي أَبِي مُحَذَّيْفَة : أنظره ص ٥٤٨.

إِنْ أُتِيتُمْ مِنْ قِبَلِي فَبِقْسَ حَامِلُ القُوْآنِ أَكُونُ ...

ثُمَّ كَرَّ عَلَىٰ أَعْدَاءِ اللَّهِ كَرَّةً بَاسِلَةً ، حَتَّىٰ أُصِيبَ .

وَلَكِنَّ بُطُولَاتِ هَوُّلَاءِ جَمِيعاً تَتَضَاءَلُ أَمَامَ بُطُولَةِ البَرَاءِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

ذَلِكَ أَنَّ خَالِداً حِينَ رَأَىٰ وَطِيسَ<sup>(١)</sup> المَعْرَكَةِ يَحْمَىٰ وَيَشْقَدُّ ، الْتَفَتَ إِلَىٰ النَّرَاءِ بْنِ مَالِكِ وَقَالَ : إِلَيْهِمْ يَا فَتَىٰ الأَنْصَارِ ...

فَالْتَفَتَ البَرَاءُ إِلَىٰ قَوْمِهِ وَقَالَ :

يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ لَا يُفَكِّرَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِالرُّجُوعِ إِلَىٰ المَدِينَةِ ؛ فَلَا مَدِينَةَ لَكُمْ بَعْدَ الْيَوْمِ ...

وَإِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ ... ثُمَّ الجَنَّةُ ...

ثُمَّ حَمَلَ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ وَحَمَلُوا مَعَهُ ، وَانْبَرَىٰ يَشُقُّ الصُّفُوفَ ، وَيُعْمِلُ السَّيْفَ فِي رِقَابِ أَعْدَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ زُلْزِلَتْ أَقْدَامُ مُسَيْلِمَةً وَأَصْحَابِهِ ، فَلَجَأُوا إِلَىٰ السَّيْفَ فِي رِقَابِ أَعْدَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ زُلْزِلَتْ أَقْدَامُ مُسَيْلِمَةً وَأَصْحَابِهِ ، فَلَجَأُوا إِلَىٰ السَّيْفَ فِي رِقَابِ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَلَىٰ التَّارِيخِ بَعْدَ ذَلِكَ بِاسْمِ ﴿ حَدِيقَةِ المَوْتِ ﴾ ؛ لِكَثْرَةِ مَنْ التَّارِيخِ بَعْدَ ذَلِكَ بِاسْمِ ﴿ حَدِيقَةِ المَوْتِ ﴾ ؛ لِكَثْرَةِ مَنْ قُتِلَ فِيهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ .

#### \* \* \*

كَانَتْ ( حَدِيقَةُ المَوْتِ ) هَذِهِ رَحْبَةَ الأَرْجَاءِ سَامِقَةَ (٢) الجُدْرَانِ ، فَأَغْلَقَ مُسَيْلِمَةُ وَالآلَافُ المُؤلَّفَةُ مِنْ جُنْدِهِ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَهَا ، وَتَحَصَّنُوا بِعَالِي جُدْرَانِهَا ، وَتَحَصَّنُوا بِعَالِي جُدْرَانِهَا ، وَتَحَصَّنُوا بِعَالِي جُدْرَانِهَا ، وَتَحَصَّنُوا بِعَالِي جُدْرَانِهَا ، وَجَعَلُوا يُمْطِرُونَ الْمُسْلِمِينَ بِنِبَالِهِمْ مِنْ دَاخِلِهَا فَتَتَسَاقَطُ عَلَيْهِمْ تَسَاقُطَ المَطَرِ .

<sup>(</sup>١) الوطيس: التَّنور، ويقال حملي الوطيس أي اتقدت نيران الحرب واشتدَّت.

<sup>(</sup>٢) سامقة الجدران: عالية الجدران.

عِنْدَ ذَلِكَ تَقَدَّمَ مِغْوَارُ الْمُسْلِمِينَ البَاسِلُ البَرَاءُ بْنُ مَالِكِ وَقَالَ: يَا قَوْمُ ، ضَعُونِي عَلَىٰ تُوسِ ، وَارْفَعُوا التَّوْسَ عَلَىٰ الرِّمَاحِ ، ثُمَّ اقْدِفُونِي إِلَىٰ الحَدِيقَةِ قَرِيبًا مِنْ بَابِهَا ، فَإِمَّا أَنْ أُسْتَشْهَذَ ، وَإِمَّا أَنْ أَفْتَحَ لَكُمُ البَابَ .

#### \* \* \*

وَفِي لَمْحِ البَصَرِ جَلَسَ البَرَاءُ بْنُ مَالِكِ عَلَىٰ تُرْسِ فَقَدْ كَانَ ضَيْبِلَ الْجِسْمِ نَجِيلَهُ ، وَرَفَعَتْهُ عَشَرَاتُ الرِّمَاحِ فَٱلْقَتْهُ فِي ﴿ حَدِيقَةِ المَوْتِ ﴾ بَيْنَ الآلَافِ المُؤَلَّفَةِ مِنْ جُنْدِ مُسَيْلِمَةً ، فَنَزَلَ عَلَيْهِمْ نُزُولَ الصَّاعِقَةِ ، وَمَا زَالَ يُجَالِدُهُمْ أَمَامَ بَابِ المَحَدِيقَةِ ، وَيُعْمِلُ فِي رِقَابِهِمُ السَّيْفَ حَتَّىٰ قَتَلَ عَشَرَةً مِنْهُمْ وَفَتَحَ البَابَ ، وَبِهِ المَحْدِيقَةِ ، وَثَمَانُونَ جِرَاحَةً مِنْ بَيْنِ رَمْيَةٍ بِسَهْمِ أَوْ ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ . . .

فَتَدَفَّقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ « حَدِيقَةِ المَوْتِ » ، مِنْ حِيطَانِهَا وَأَبْوَابِهَا وَأَعْمَلُوا السُّيُوفَ فِي رِقَابِ المُوْتَدِّينَ اللَّائِذِينَ (٢) بِمُجَدْرَانِهَا ، حَتَّىٰ قَتَلُوا مِنْهُمْ قَرِيباً مِنْ عِشْرِينَ أَلْفاً وَوَصَلُوا إِلَىٰ مُسَيْلِمَةَ فَأَرْدَوْهُ صَرِيعاً .

#### \* \* \*

محمِلَ البَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ إِلَىٰ رَحْلِهِ لِيُدَاوَىٰ فِيهِ ، وَأَقَامَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ شَهْراً يُعَالِجُهُ مِنْ جِرَاحِهِ حَتَّىٰ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالشَّفَاءِ ، وَكَتَبَ لِجُنْدِ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ يَدَيْهِ النَّصْرَ.

#### \* \* \*

ظَلَّ البَرَاءُ بْنُ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ يَتُوقُ إِلَىٰ الشَّهَادَةِ الَّتِي فَاتَنْهُ يَوْمَ « حَدِيقَةِ المَوْتِ » ...

وَطَفِقَ يَخُوضُ المَعَارِكَ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَىٰ شَوْقاً إِلَىٰ تَحْقِيقِ أُمْنِيَتِهِ

<sup>(</sup>١) البِصْعُ: من الثلاثه إِلَىٰ التسعة.

<sup>(</sup>٢) اللَّائِدَين: المحتمين.

الكُبْرَىٰ ، وَحَنِيناً إِلَىٰ اللَّحَاقِ بِنَبِيِّهِ الكَرِيمِ عَلِيْكُ ، حَتَّىٰ كَانَ يَوْمُ فَثْحِ « تُسْتَر » (1) مِنْ بِلَادِ « فَارِسٍ » ، فَقَدْ تَحَصَّنَ « الفُرْسُ » فِي إِحْدَىٰ القِلَاعِ المُمَوَّدَةِ (٢) ، فَحَاصَرَهُمُ الْمُسْلِمُونَ وَأَحَاطُوا بِهِمْ إِحَاطَةَ السِّوَارِ بِالمِعْصَمِ ، فَلَمَّا طَالَ الحِصَارُ وَاشْتَدَّ البَلاءُ عَلَىٰ « الفُرْسِ » ، جَعَلُوا يُدَلُّونَ مِنْ فَوْقِ أَسْوَارِ القَلْعَةِ الحِصَارُ وَاشْتَدَّ البَلاءُ عَلَىٰ « الفُرْسِ » ، جَعَلُوا يُدَلُّونَ مِنْ فَوْقِ أَسْوَارِ القَلْعَةِ الحِصَارُ وَاشْتَدَّ البَلاءُ عَلَىٰ « الفُرْسِ » ، جَعَلُوا يُدَلُّونَ مِنْ فَوْقِ أَسْوَارِ القَلْعَةِ الحِصَارُ وَاشْتَدَّ البَلاءُ عَلَىٰ « الفُرْسِ » ، جَعَلُوا يُدَلُّونَ مِنْ فَوْقِ أَسْوَارِ القَلْعَةِ المَوْلِ المَوْلِ المَوْلِ فَيْ أَجْسَادِ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْلَقُ بِهَا ، أَشَدَّ تَوْهُومَ الْمَوْلِ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْلَقُ بِهَا ، فَيْرَفَعُونَهُمْ إِلَيْهِمْ إِمَّا مَوْتَىٰ وَإِمَّا عَلَىٰ وَشْكِ المَوْتِ .

فَعَلِقَ كُلَّابٌ مِنْهَا بِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - أَخِي البَرَاءِ بْنِ مَالِكِ - فَمَا إِنْ رَآهُ البَرَاءُ حَتَّىٰ وَثَبَ عَلَىٰ جِدَارِ الحِصْنِ، وَأَمْسَكَ بِالسَّلْسِلَةِ الَّتِي تَحْمِلُ أَخَاهُ، وَجَعَلَ يُعَالِجُ الكُلَّابَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ جَسَدِهِ ؛ فَأَخَذَتْ يَدُهُ تَحْتَرِقُ وَتُدَخِّنُ، فَلَمْ يَأْبَهُ لَهَا حَتَّىٰ أَنْقَذَ أَخَاهُ، وَهَبَطَ إِلَىٰ الأَرْضِ بَعْدَ أَنْ غَدَتْ يَدُهُ عِظَاماً لَيْسَ عَلَيْهَا لَحْمٌ.

وَفِي هَذِهِ المَعْرَكَةِ دَعَا البَرَاءُ بْنُ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَهُ الشَّهَادَةَ ؛ فَأَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ ؛ حَيْثُ خَرَّ صَرِيعاً شَهِيداً مُغْتَبِطاً بِلِقَاءِ اللَّهِ .

\* \* \*

نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَ البَرَاءِ بْنِ مَالِكِ فِي الجَنَّةِ ، وَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَرَضِي عَنْهُ وَأَرْضَاهُ (\*) .

<sup>(</sup>١) تُشتر: أعظم مدينة بخوزستان اليوم.

<sup>(</sup>٢) القلاع المؤدة: الحصون الملساء المرتفعة.

<sup>(</sup>٣) تنشب: تغرز وتعلق.

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار البتراء بن ماليك الأنصاري انظر:

١ - الإصابة: ١/٣٤ أو (التَّرجمة) ١٩٠٠.
 ٥ - الكامل في التاريخ: (انظر الفهارس).
 ٢ - المن الله الله التي الله التي ١٨٧٥.

٢ - الاستيماب (بهامش الإصابة): ١/١٣٧١.
 ٣ - الطبقات الكبرئ: ٣/٤٤١ و٧/١١، ١٢١.
 ٧ - حياة الصحابة: (انظر الفهارس في الرابع).

٣ – الطبقات الخبرى: ٢٤١/٣ و ١٣/١٠ ١٩٢١. ٢ – حياه الصحابه: (الطر الفهارس في ٤ – تاريخ الطبري: (انظر الفهارس في العاشر). ٨ – قادة فتح فارس لشيت خطّاب.

## ثُمَّامَةُ بُنُ أُنْ أَنْ الْ

### ﴿ يَضْرِبُ الْحِصَارَ الاقْتَصَادِيُّ عَلَىٰ قُرَيْشٍ ﴾

فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ لِلْهِجْرَةِ عَزَمَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ أَنْ يُوَسِّعَ نِطَاقَ دَعْوَتِهِ إِلَىٰ اللَّهِ ، فَكَتَبَ ثَمَانِيَةَ كُتُبِ إِلَىٰ مُلُوكِ العَرَبِ وَالعَجَمِ ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ يَدْعُوهُمْ فِيهَا إِلَىٰ الإِسْلَامِ .

وَكَانَ فِي جُمْلَةِ مَنْ كَاتَبَهُمْ ﴿ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالِ الحَنَفِيُّ ﴾ .

وَلَا غَرُو<sup>(١)</sup>، فَشَمَامَةُ قَيْلٌ<sup>(٢)</sup> مِنْ أَثْيَالِ العَرَبِ فِي الجَاهِلِيَّةِ ...

وَسَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِ بَنِي ﴿ حَنِيفَةً ﴾ المَوْمُوقِينَ ...

وَمَلِكٌ مِنْ مُلُوكِ « اليَمَامَةِ » الَّذِينَ لَا يُعْصَىٰ لَهُمْ أَمْرٌ.

#### \* \* \*

تَلَقَّىٰ ثُمَامَةُ رِسَالَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالزِّرَايَةِ (٣) وَالإِعْرَاضِ.

وَأَخَذَتْهُ العِزَّةُ بِالإِثْمِ؛ فَأَصَمَّ أُذُنَيْهِ عَنْ سَمَاعٍ دَعْوَةِ الحَقِّ وَالحَيْرِ ...

ثُمَّ إِنَّهُ رَكِبَهُ شَيْطَانُهُ فَأَغْرَاهُ بِقَتْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَوَأْدِ دَعْوَتِهِ مَعَهُ ، فَدَأَبَ يَتَحَيَّنُ الفُرَصَ لِلْقَضَاءِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ حَتَّى أَصَابَ مِنْهُ غِرَّةً (٤)، وَكَادَتْ تَتِمُّ الجَرِيمَةُ الشَّنْعَاءُ لَوْلَا أَنَّ أَحَدَ أَعْمَامٍ « ثُمَامَةَ » ثَنَاهُ عَنْ عَزْمِهِ فِي آخِرِ لَحْظَةٍ ، فَنَجَى اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلِيْكُ مِنْ شَرِّهِ .

<sup>(</sup>١) لَا غَرْقِ: لَا عجب.

<sup>(</sup>٢) القيل: الملك-والرئيس، سمي بذلك لأنه إذا قال قولاً نفذ.

<sup>(</sup>٣) الزّراية: الاحتقار. (٤) الغِرّة: الغفلة.

لَكِنَّ ثُمَامَةً إِذَا كَانَ قَدْ كَفَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُفَّ عَنْ أَصْحَابِهِ ، حَتَّىٰ ظَفِرَ بِعَدَدِ مِنْهُمْ وَقَتَلَهُمْ يَكُفَّ عَنْ أَصْحَابِهِ ، حَتَّىٰ ظَفِرَ بِعَدَدِ مِنْهُمْ وَقَتَلَهُمْ شَرَّ قِتْلَةٍ ؛ فَأَهْدَرَ (٢) النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَمَهُ ، وَأَعْلَنَ ذَلِكَ فِي أَصْحَابِهِ .

\* \* \*

لَمْ يَمْضِ عَلَىٰ ذَلِكَ طَوِيلُ وَقْتِ حَتَّىٰ عَزَمَ ثُمَامَةً بْنُ أَثَالٍ عَلَىٰ أَدَاءِ العُمْرَةِ ، فَانْطَلَقَ مِنْ أَرْضِ « اليَمَامِةِ » مُولِّياً وَجْهَهُ شَطْرَ مَكَّةَ ، وَهُوَ يُمَنِّي نَفْسَهُ بِالطَّوَافِ حَولَ الكَعْبَةِ وَالذَّبْحِ لِأَصْنَامِهَا .

\* \* \*

وَيَيْنَا كَانَ ثُمَامَةً فِي بَعْضِ طَرِيقِهِ قَرِيباً مِنَ المَدِينَةِ نَزَلَتْ بِهِ نَازِلَةٌ لَمْ تَقَعْ لَهُ فِي مُحسْبَانٍ .

ذَلِكَ أَنَّ سَرِيَّةً مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، كَانَتْ تَجُوسُ<sup>(٣)</sup> خِلَالَ الدِّيَارِ خَوْفاً مِنْ أَنْ يَطرُقُ المَدِينَةَ طَارِقٌ ، أَوْ يُرِيدَهَا مُعْتَدِ بِشَرِّ .

فَأَسَرَتِ السَّرِيَّةُ ثُمَامَةً ـ وَهِيَ لَا تَعْرِفُهُ ـ ، وَأَتَتْ بِهِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ ، وَشَدَّنُهُ إِلَىٰ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، مُنْتَظِرَةً أَنْ يَقِفَ النَّبِيُّ الكَرِيمُ عَلَيْكُ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ شَأْنِ الأَسِيرِ ، وَأَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِأَمْرِهِ .

وَلَمَّا خَرَجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَىٰ المَسْجِدِ، وَهَمَّ بِالدُّخُولِ فِيهِ رَأَىٰ ثُمَامَةَ مَرْبُوطاً فِي السَّارِيَةِ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ:

(أَتَدْرُونَ مَنْ أَخَذْتُمْ ؟).

فَقَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.

<sup>(</sup>١) يتربص بهم: ينتظر فرصة ليلحق بهم شراً.

<sup>(</sup>٢) أُهدر دنه: أباح ديّه.

<sup>(</sup>٣) تجوش: تدور وَتتنقُّلُ.

فَقَالَ: (هَذَا ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالِ الحَنفِيُّ، فَأَحْسِنُوا أَسَارَهُ<sup>(١)</sup>) ...

ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَقَالَ : (الجَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ وَابْعَثُوا بِهِ إِلَىٰ ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ ) ...

ثُمَّ أَمَرَ بِنَاقَتِهِ أَنْ تُحْلَبَ لَهُ فِي الغُدُوُّ وَالرَوَّاحِ، وَأَنْ يُقَدَّمَ إِلَيْهِ لَبَنُهَا ... وَقَدْ تَمَّ ذَلِكَ كُلُّهُ قَبْلَ أَنْ يَلْقَاهُ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْ يُكَلِّمَهُ .

\* \* \*

ثُمَّ إِنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكُ أَقْبَلَ عَلَىٰ ثُمَامَةَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَدْرِجَهُ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ وَقَالَ: (مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟).

فَقَالَ : عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ ... فَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ (٢)... وَإِنْ تُنْعِمْ (٣) تُنْعِمْ قَتْل ذَا دَمٍ (٢)... وَإِنْ تُنْعِمْ (٣) تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ ... وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ ؛ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِفْتَ .

فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمَيْنِ عَلَىٰ حَالِهِ، يُؤْتَىٰ لَهُ بِالطُّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَيُحْمَلُ إِلَيْهِ لَبَنُ النَّاقَةِ ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ:

(مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً ؟).

قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا قُلْتُ لَكَ مِنْ قَبْلُ... فَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرِ ... وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ ؛ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِعْتَ ... وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ ؛ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِعْتَ .

فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِالِكُ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ الْيَوْمُ التَّالِي جَاءَهُ فَقَالَ: (مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟).

<sup>(</sup>١) أحسنوا أسارَه: أحسنوا معاملته.

<sup>(</sup>٢) ذا دَمِ : صاحب دمٍ ، أي رجلاً أراق منكم دماً . (٣) تُثْمِم : أي تنعم بالعَلْمِ .

فَقَالَ: عِنْدي مَا قُلْتُ لَكَ ... إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ ... وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ فَقُتُلْ فَقُتُلْ فَقُتُلْ فَقُتُلْ فَقُتُلْ فَقُتُلْ فَا تَشَاءُ.

فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلِكُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ وَقَالَ :

( أَطْلِقُوا ثُمَامَةً ) ...

فَفَكُّوا وِثَاقَهُ وَأَطْلَقُوهُ .

#### \* \* \*

غَادَرَ ثُمَامَةُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، وَمَضَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ نَخْلاً فِي حَوَاشِي (١) المَدِينَةِ ـ قَرِيباً مِنَ ( البَقِيعِ » (٢) ـ فِيهِ مَاءٌ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ عِنْدَهُ ، وَتَطَّهَرَ مِنْ مَائِهِ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ ، ثُمَّ عَادَ أَدْرَاجَهُ إِلَىٰ المَسْجِدِ .

فَمَا إِنْ بَلَغَهُ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ مَلاِّ<sup>(٣)</sup> مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

ثُمَّ اتَّجَهَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَقَالَ:

يَا مُحَمَّدُ ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَىٰ ظَهِرِ الأَرْضِ وَجُهٌ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ وَجُهِكَ ... وَقَدْ أَصْبَحَ وَجُهُكَ أَحَبُ الوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ ...

وَوَاللَّهِ مَا كَانَ دِينٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ ؛ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلَّهِ إِلَىَّ ...

وَوَاللَّهِ مَا كَانَ بَلَدٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ ؛ فَأَصْبَتَ بَلَدُكَ أَحَبَّ البِلَادِ كُلُّهَا إِلَىّ ...

<sup>(</sup>١) حواشي المدينة: أطراف المدينة .

<sup>(</sup>٢) البقيع: بقعة في أطراف المدينة كانت كثيرة الشجر ثم أصبحت مقبرة دُفِنَ فيها كثيرٌ من الصحابة.

<sup>(</sup>٣) مَلاً: جماعة.

ثُمَّ أَرْدَفَ قَائِلاً:

لَقَدْ كُنْتُ أَصَبْتُ فِي أَصْحَابِكَ دَمَا (١) فَمَا الَّذِي تُوجِبُهُ عَلَيَّ ؟ .

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (لَا تَثْرِيبَ<sup>(٢)</sup> عَلَيْك يَا ثُمَامَةُ... فَإِن الإِسْلَامَ يَجُبُ<sup>(٣)</sup> مَا قَبْلَهُ )...

وَبَشَّرَهُ بِالخَيْرِ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ لَهُ بِإِسْلَامِهِ .

فَانْبَسَطَتْ أَسَارِيرُ ثُمَامَةً وَقَالَ:

وَاللَّهِ لَأُصِيبَنَّ مِنَ المُشْرِكِينَ أَضْعَافَ مَا أَصَبْتُ مِنْ أَصْحَابِكَ ، وَلَأَضَعَنَّ نَفْسِي وَسَيْفِي وَمَنْ مَعِي فِي نُصْرَتِكَ وَنُصْرَةِ دِينِكَ .

ثُمَّ قَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ العُمْرَةَ ؛ فَمَاذَا تَرَىٰ أَنْ أَفْعَلَ ؟ .

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : ( امْضِ لِأَدَاءِ مُمْرَتِكَ وَلَكِنْ عَلَىٰ شِرْعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) . . . وَعَلَّمَهُ مَا يَقُومُ بِهِ مِنَ المَنَاسِكِ .

\* \* \*

مَضَىٰ ثُمَامَةُ إِلَىٰ غَايَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَطْنَ مَكَّةَ ، وَقَفَ يُجَلْجِلُ بِصَوْتِهِ العَالِي قَائِلاً:

« لَبَيْكَ اللَّهُمُّ لَبَيْكَ ...

لَبُيْكَ لَا شَريكَ لَكَ لَبُيْكَ ...

إِنَّ الحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ ...

لَا شَرِيكَ لَكَ » ...

<sup>(</sup>١) أصبت في أصحابك دماً: قتلت منهم رجالاً.

 <sup>(</sup>۲) لا تثریب علیك: لا لوم علیك.
 (۳) ینجب ما قبله: یقطع ما قبله و یمحوه.

فَكَانَ أَوَّلَ مُشلِم عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ دَخَلَ مَكَّةً مُلَبِّياً.

\* \* \*

سَمِعَتْ قُرِيْشٌ صَوْتَ التَّلْبِيَةِ فَهَبَّتْ مُغْضَبَةً مَذْعُورَةً، وَاسْتَلَّتِ السُّيُوفَ مِنْ أَغْمَادِهَا، وَاتَّجَهَتْ نَحْوَ الصَوْتِ لِتَبْطِشَ بِهَذَا الَّذِي اقْتَحَمَ عَلَيْهَا عَرِينَهَا.

وَلَمَّا أَقْبَلَ القَوْمُ عَلَىٰ ثُمَامَةَ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِم بِكِبْرِيَاءٍ ؛ فَهَمَّ فَتَى مِنْ فِئْيَانِ قُرَيْشِ أَنْ يُودِيَهُ (١) بِسَهْمٍ ، فَأَخَذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ (٢) وَقَالُوا :

وَيْحَكَ أَتَعْلَمُ مَنْ هَذَا ؟! ...

إِنَّهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ مَلِكُ ﴿ اليَمَامَةِ ﴾ ...

وَاللَّهِ إِنْ أَصَبْتُمُوهُ بِسُوءٍ قَطَعَ قَومُهُ عَنَّا المِيرَةَ (٣) وَأَمَاتُونَا مجوعاً.

ثُمَّ أَقَبَلَ القَوْمُ عَلَىٰ ثُمَامَةً بَعْدَ أَنْ أَعَادُوا السُّيُوفَ إِلَىٰ أَغْمَادِهَا وَقَالُوا:

مَا بِكَ يَا ثُمَامَةُ ؟!! ...

أَصَبَوْتَ وَتَرَكْتَ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ ؟!! .

نَقَالَ: مَا صَبَوْتُ وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُ خَيْرَ دِينٍ ... اتَّبَعْتُ دِينَ مُحَمَّدٍ. مُنَّ مَا صَبَوْتُ وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُ خَيْرَ دِينٍ ... اتَّبَعْتُ دِينَ مُحَمَّدٍ.

ثُمَّ أَرْدَفَ يَقُولُ:

أُقسِمُ بِرَبٌ هَذَا البَيْتِ ، إِنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْكُمْ بَعْدَ عَوِدْتِي إِلَىٰ ﴿ الْيَمَامَةِ ﴾ حَبَّةً مِنْ قَمْحِهَا أَوْ شَيْءٌ مِنْ خَيْرَاتِهَا حَتَّىٰ تَتَّبِعُوا مُحَمَّداً عَنْ آخِرِكُمْ ...

\* \* \*

اعْتَمَرَ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالِ عَلَىٰ مَرَأًى مِنْ قُرَيْشِ كَمَا أَمَرَهُ الوَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ ...

<sup>(</sup>١) تُزدِيه: يقتله. (٢) فأعذوا عَلَىٰ يديه: منعوه. (٣) البيرة: المؤونة.

وَذَبَتَ تَقَوّباً لِلَّهِ لَا لِلأَنْصَابِ (١) وَالأَصْنَامِ ، وَمَضَىٰ إِلَىٰ بَلَادِهِ فَأَمَرَ قَوْمَهُ أَنْ يَحْيِشُوا المِيرَةَ عَنْ قُرَيْشٍ ؛ فَصَدَعُوا بِأَمْرِهِ وَاسْتَجَابُوا لَهُ ، وَحَبَسُوا خَيْرَاتِهِمْ عَنْ أَهْلِ مَكَّةً .

\* \* \*

أَخَذَ الحِصَارُ الَّذِي فَرَضَهُ ثُمَامَةُ عَلَىٰ قُرْيَشِ يَشْتَدُّ شَيْعًا فَشَيْعًا ، فَارْتَفَعَتِ الأَسْعَارُ ، وَفَشَا (٢) الجُوعُ فِي النَّاسِ وَاشْتَدُّ عَلَيْهِمُ الكَرْبُ ، حَتَّىٰ خَافُوا عَلَىٰ أَنْ يَهْلَكُوا جُوعاً .

عِنْد ذَلِكَ كَتَبُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِكُ يَقُولُونَ:

إِنَّ عَهْدَنَا بِكَ أَنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحُضُّ عَلَىٰ ذَلِكَ ...

وَهَا أَنْتَ قَدْ قَطَعْتَ أَرْحَامَنَا؛ فَقَتَلْتَ الآبَاءَ بِالسَّيْفِ، وَأَمَتَّ الأَبْنَاءَ بِالجُوعِ.

وَإِنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ قَدْ قَطَعَ عَنَّا مِيرَتَنَا وَأَضَرَّ بِنَا ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْنَا بِمَا نَحْتَامِج إِلَيْهِ فَافْعَلْ.

فَكَتَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَىٰ ثُمَامَة بِأَنْ يُطْلِقَ لَهُمْ مِيرَتَهُمْ ، فَأَطْلَقَهَا ,

\* \* \*

ظُلَّ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ ـ مَا امْتَدَّتْ بِهِ الحَيَاةُ ـ وَفِيًّا لِدِينِهِ ، حَافِظاً لِعَهْدِ نَبِيِّهِ ، فَلَمَّا الْتَحَقَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ ، وَطَفِقَ العَرَبُ يَخَرُجُونَ مِنْ دِينِ اللَّهِ زُرَافَاتِ (٣) وَوِحْدَاناً ، وَقَامَ مُسَيْلِمَةُ الكَذَّابُ فِي بَنِي يَخْرُجُونَ مِنْ دِينِ اللَّهِ زُرَافَاتٍ (٣) وَوِحْدَاناً ، وَقَامَ مُسَيْلِمَةُ الكَذَّابُ فِي بَنِي ( حَنِيفَةً » يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الإِيمَانِ بِهِ ، وَقَفَ ثُمَامَةُ فِي وَجْهِهِ ، وَقَالَ لِقَوْمِهِ :

يَا بَنِي ﴿ حَنِيفَةً ﴾ إِيَّاكُمْ وَهَذَا الأَمْرَ المُظْلِمَ الَّذِي لَا نُورَ فِيهِ ...

<sup>(</sup>١) الأنصاب: ما عُبِد من دون اللَّهِ من تماثيل ونحوها . (٢) فشا الجوع: انْتَشَرَ. (٣) زرافات: جماعات.

إِنَّهُ وَاللَّهِ لَشَقَاءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ مَنْ أَخَذَ بِهِ مِنْكُمْ ، وَبَلَاءٌ عَلَىٰ مَنْ لَخُذ بِهِ مِنْكُمْ ، وَبَلَاءٌ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يَأْخُذُ بِهِ .

ثُمَّ قَالَ: يَا بَنِي ﴿ حَنَيْفَةَ ﴾ إِنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ نَبِيَّانِ فِي وَقْتِ وَاحِدٍ ... وَإِنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ ، وَلَا نَبِيَّ يُشْرَكُ مَعَهُ .

ثُمَّ قَرَأً عَلَيْهِمْ :

﴿ حَم \* تَنزِيلُ الكِتَابِ مِنَ اللَّهِ العَزِيزِ العَلِيمِ \* غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ العِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ (١).

ثُمَّ قَالَ:

أَيْنَ كَلَامُ اللَّهِ هَذَا مِنْ قَوْلِ مُسَيْلِمَةً: «يَا ضِفْدَعُ نِقِّي مَا تَنِقِّينَ، لَا الشَّرَابَ تَمْنَعِينَ، وَلَا المَاءَ تُكَدِّرِينَ».

ثُمَّ انْحَازَ بِمَنْ بَقِيَ عَلَىٰ الإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِ ، وَمَضَىٰ يُقَاتِلُ الْمُوْتَدِّينَ جِهَاداً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَإِعْلَاءً لِكَلِمَتِهِ فِي الأَرْضِ .

جَزَىٰ اللَّهُ ثُمَامَةً بْنَ أَثَالٍ عَنِ الإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْراً...

وَأَكْرَمَهُ بِالجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ المُتَّقُونَ (\*).

<sup>(</sup>١) سورة غافر: من الآية ١ ـ ٣.

للاستزادة من أخبار ثُمَامَةً بْن أثالِ انظر:

أ - الإضابة: ١/٢٠٣ أو (الترجمة) ٩٦١.

٢ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ٢٠٣/١.

٣ - السيرة النبوية لابن هشام بتحقيق السقا: ( انظر الفهارس ) .

٤ - الأعلام للزركلي ومراجعه: ٢/٨٦.

ه - أشدُ الْغَابَةِ: ١/٢٤٦.

### أَبُوأَيُّوسَبِ الأَنْصَارِيُّ خَالِدُ بَنُ زَيْدِ النَّجَارِيُّ (يُدْفَنُ تَحْتَ أَسْوَارِ القُسْطَنْطِينِيَّة )

هَذَا الصَّحَايِيُّ الجَلِيلُ يُدْعَىٰ خَالِدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ كُلَيبٍ، مِنْ بَنِي (النَّجَّارِ».

أَمَّا كُنْيَتُهُ فَأَنُو أَيُوبَ، وَأَمَّا نِسْبَتُهُ فَإِلَىٰ الأَنْصَارِ.

وَمَنْ مِنَّا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ لَا يَعْرِفُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ ؟! .

فَقَدْ رَفَعَ اللَّهُ فِي الخَافِقَيْنِ<sup>(۱)</sup> ذِكْرَهُ ، وَأَعْلَىٰ فِي الْأَنَامِ<sup>(۲)</sup> قَدْرَهُ حِينَ اخْتَارَ تَيْتَهُ مِنْ دُونِ بُيُوتِ المُسْلِمِينَ جَمِيعاً لِيَنْزِلَ فِيهِ النَّبِيُّ الكَرِيمُ عَلِيْكُ لَمَّا حَلَّ فِي المَدِينَةِ مُهَاجِراً ، وَحَسْبُهُ<sup>(٣)</sup> بِذَلِكَ فَحْراً .

وَلِنُزُولِ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي بَيْتِ أَبِي أَيُّوبَ قِصَّةٌ يَحْلُو تَرْدَادُهَا وَيَلَذُّ تَكْرَارُهَا .

ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ بَلَغَ المَدِينَةَ تَلَقَتْهُ أَفْهِدَهُ أَهْلِهَا بِأَكْرَمِ مَا يُتَلَقَّىٰ بِهِ وَافِدٌ ...

وَتَطَلَّعَتْ إِلَيْهِ عُيُونُهُمْ تَبُثُّهُ شَوْقَ الحَبِيبِ إِلَىٰ حَبِيبِهِ ... وَنَطَلَّعَتْ إِلَىٰ حَبِيبِهِ ... وَفَتَحُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ لِيَحُلَّ مِنْهَا فِي السُّوَيْدَاءِ(٤)...

(٣) محشبه: يكفيه.

<sup>(</sup>١) في الخافقين: في الشرق والغرب.

<sup>(</sup>٤) في السويداء: في أعماق القلوب.

<sup>(</sup>٢) الأنام: الحَلْقُ.

وَأَشْرَعُوا (١) لَهُ أَبْوَابَ بُيُوتِهِمْ لِيَنْزِلَ فِيهَا أَعَزُّ مَنْزِلٍ .

لَكِنَّ الرَّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَضَىٰ فِي ﴿ قُبَاءَ ﴾ ( ) مِنْ ضَوَاحِي المَدِينَةِ أَيُّاماً أَرْبَعَةً ، بَنَىٰ خِلَالَهَا مَسْجِدَهُ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ مَسْجِدٍ أُسُسَ عَلَىٰ التَّقْوَىٰ .

ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا رَاكِباً نَاقَتَهُ ، فَوَقَفَ سَادَاتُ ﴿ يَثْرِبَ ﴾ (٣) فِي طَرِيقِهَا ، كُلُّ يُرِيدُ أَنْ يَظْفَرَ بِشَرَفِ نُزُولِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِكُهُ فِي يَيْتِهِ ...

وَكَانُوا يَعْتَرِضُونَ النَّاقَةَ سَيِّدًا إِثْرَ سَيِّدٍ، وَيَقُولُونَ :

أَقِمْ عِنْدَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي العَدَدِ وَالعُدَدِ وَالمَنَعَةِ (1).

فَيَقُولُ لَهُمْ: (دَعُوهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ).

وَتَظَلُّ النَّاقَةُ تَمْضِي إِلَىٰ غَايَتِهَا تَتْبَعُهَا العُيُونُ ، وَتَحُفُّ بِهَا القُلُوبُ ...

فَإِذَا جَازَتْ مَنْزِلاً حَزِنَ أَهْلُهُ وَأَصَابَهُمُ اليَأْسُ، بَيْنَمَا يُشْرِقُ الأَمَلُ فِي نُفُوسِ مَنْ يَلِيهِمْ.

وَمَا زَالَتِ النَّاقَةُ عَلَىٰ حَالِهَا هَذِهِ ، وَالنَّاسُ يَمْضُونَ فِي إِثْرِهَا ، وَهُمْ يَتَلَهَّفُونَ شَوْقاً لِمَعْرِفَةِ السَّعِيدِ المَحْظُوظِ ؛ حَتَّىٰ بَلَغَتْ سَاحَةً خَلَاءً أَمَامَ بَيْتِ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، وَبَرَكَتْ فِيهَا ...

لَكِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَنْزِلْ عَنْهَا ...

فَمَا لَبِثَتْ أَنْ وَثَبَتْ وَانْطَلَقَتْ تَمْشِي ، وَالرَّسُولُ عَلِيْكُ مُرْخِ لَهَا زِمَامَهَا (٥)، ثُمَّ مَا لَبِثَتْ أَنْ عَادَتْ أَدْرَاجَهَا وَبَرَكَتْ فِي مَبْرَكِهَا الأَوَّلِ .

<sup>(</sup>١) أشرعوا: فتحوا.

<sup>(</sup>٢) قُباء: قرية تبعد عن المدينة نحو ميلين.

<sup>(</sup>٣) يثرب: المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٤) المنعة: القوَّة التي تَمْنَع من يريدُه بسوءٍ.

<sup>(</sup>٥) زمامها: أي رسن الناقة، الحبل الذي تقاد به.

عِنْدَ ذَلِكَ غَمَرَتِ الفَرْحَةُ فَوَادَ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، وَبَادَرَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُرَخِّبُ بِهِ ، وَحَمَلَ مَتَاعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَكَأَنَّمَا يَحْمِلُ كُنُوزَ الدُّنْيَا كُلَّهَا ، وَمَضَىٰ بِهِ إِلَىٰ يَيْتِهِ .

#### \* \* \*

كَانَ مَنْزِلُ أَبِي أَيُّوبَ يَتَأَلَّفُ مِنْ طَبَقَةٍ فَوْقَهَا عُلِيَّةً ، فَأَخْلَىٰ العُلِّيَّةَ مِنْ مَتَاعِهِ وَمَتَاعِ أَهْلِهِ لِيُنْزِلَ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلِتِّهِ ...

لَكِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسُّلَامُ آثَرَ<sup>(١)</sup> عَلَيْهَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَىٰ، فَامْتَثَلَ أَبُو أَيُّوبَ لِأَمْرِهِ، وَأَنْزَلَهُ حَيْثُ أَحَبَّ.

وَلَمَّا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَوَىٰ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ فِرَاشِهِ، صَعِدَ أَبُو أَيُوبَ إِلَىٰ أَغُلَقًا عَلَيْهِمَا بَابَهَا حَتَّىٰ الْتَفَتَ أَبُو أَيُّوبَ إِلَىٰ أَغُلَقًا عَلَيْهِمَا بَابَهَا حَتَّىٰ الْتَفَتَ أَبُو أَيُّوبَ إِلَىٰ زَوْجَتِهِ وَقَالَ:

وَيْحَكِ (٢)، مَاذَا صَنَعْنَا ؟! ...

أَيَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرٌ أَسْفَلَ، وَنَحْنُ أَعْلَىٰ مِنْهُ ؟! ...

أَنَمْشِي فَوْقَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمُ ؟! ...

أَنْصِيرُ بَيْنَ النَّبِيِّ وَالْوَحْيِ ؟! إِنَّا إِذَنْ لَهَالِكُونَ .

وَسُقِطَ<sup>(٣)</sup> فِي أَيْدِي الزَّوْجِيْنِ وَهُمَا لَا يَدْرِيَانِ مَّا يَفْعَلَانِ .

وَلَمْ تَسْكُنْ نَفْسَاهُمَا بَعْضَ السُّكُونِ إِلَّا حِينَ انْحَازَا إِلَىٰ جَانِبِ العُلِّيَةِ الْعُلِيَّةِ النَّالِي عَلَىٰ الأَطْرَافِ الَّذِي لَا يَقَعُ فَوْقَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ ، وَالْتَزَمَاهُ لَا يَبْرَحَانِهِ إِلَّا مَاشِيَيْنِ عَلَىٰ الأَطْرَافِ مُتَبَاعِدَينِ عَنِ الوَسَطِ .

<sup>(</sup>١) آثر: فضل. (٢) ويحك: ويلك. (٣) شقط في أيدي الزوجين: تحيّرا وندما، وركبهما الهمّ.

فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو أَيُّوبَ؛ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: وَاللَّهِ مَا أُغْمِضَ لَنَا جَفْنٌ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، لَا أَنَا وَلَا أُمُّ أَيُّوبَ. 'فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (وَمِـمَّ ذَاكَ يَا أَبَا أَيُّوبَ؟!).

قَالَ: ذَكُوتُ أَنِّي عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتِ أَنْتَ تَحْتَهُ، وَأَنِّي إِذَا تَحَرَّكُتُ تَنَاثَرَ عَلَيْكَ الْغُبَارُ فَآذَاكَ، ثُمَّ أَنِّي غَدَوْتُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الوَحْيِ.

فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

( هَوِّنْ عَلَيْكَ يَا أَبَا أَيُّوبَ ، إِنَّهُ أَرْفَقُ بِنَا أَنْ نَكُونَ فِي السَّفْلِ ؛ لِكَثْرَةِ مَنْ يَغْشَانَا (١) مِنَ النَّاسِ ) .

#### \* \* \*

### قَالَ أَبُو أَيُّوبَ :

فَامْتَتَلْتُ لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِكُ إِلَىٰ أَن كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ فَانْكَسَرَتْ لَنَا جَرَّةً وَأُرِيقَ مَاوُهَا فِي العُلَّيَةِ ، فَقُمْتُ إِلَىٰ المَاءِ أَنَا وَأُمُّ آيُوبَ ، وَلَيْسَ لَدَينَا إِلَّا قَطِيفَةٌ (٢) وَأَرِيقَ مَاوُهَا فِي العُلَّيَةِ ، فَقُمْتُ إِلَىٰ المَاءِ أَنَا وَأُمُّ آيُوبَ ، وَلَيْسَ لَدَينَا إِلَّا قَطِيفَةٌ (٢) كُنَّا نَتَشْفُ بِهَا المَاءَ خَوْفاً مِنْ أَنْ يَصِلَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ .

فَلَمَّا كَانَ الصَّبَامُ غَدَوْتُ عَلَىٰ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَقُلْتُ :

بِأَيِي أَنْتَ وَأُمِّي ، إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ فَوْقَكَ ، وَأَنْ تَكُونَ أَسْفَلَ مِنِّي ...

ثُمَّ قَصَصْتُ عَلَيْهِ خَبَرَ الجَرَّةِ ، فَاسْتَجَابَ لِي ، وَصَعِدَ إِلَىٰ العُلَيَّةِ ، وَنَوَلْتُ أَنَا وَأُمَّ آيُوبَ إِلَىٰ السُّفْلِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من يغشانا : من يزورنا ويلم بنا . (٢) قطيفة : قطعة من المخمل .

أَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي بَيْتِ أَبِي آَيُوبَ نَحْواً مِنْ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ ، حَتَّىٰ تَمَّ بِنَاءُ مَسْجِدِهِ فِي الأَرْضِ الحَلَاءِ الَّتِي بَرَكَتْ فِيهَا النَّاقَةُ ، فَانْتَقَلَ إِلَىٰ الحُجُرَاتِ الَّتِي أُقِيمَتْ حَوْلَ المَسْجِدِ لَهُ وَلِأَزْوَاجِهِ ، فَغَدَا جَاراً لِأَبِي أَيُّوبَ ، أَكْرِمْ بِهِمَا مِنْ مُتَجَاوِرَيْنِ .

\* \* \*

أَحَبُّ أَبُو أَيُوبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُثَّا مَلَكَ عَلَيْهِ قَالْبَهُ وَلُبُهُ، وَ وَأَحَبُّ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَيِّلِيْهِ أَبَا أَيُّوبَ مُجَّا أَزَالَ الكُلْفَةَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَجَعَلَهُ يَنْظُرُ إِلَىٰ بَيْتِ أَبِي آيُوبَ كَأَنَّهُ بَيْتُهُ.

\* \* \*

حَدَّثَ ابْنُ عَبَّاسٍ<sup>(١)</sup> قَالَ :

خَرَجَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالهَاجِرَةِ (٢) إِلَىٰ المَسْجِدِ فَرَآهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ :

يَا أَبَا بَكْرِ مَا أُخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ ؟! .

قَالَ : مَا أَخْرَجَنِي إِلَّا مَا أَجِدُ مِنْ شِدَّةِ الجُوعِ .

فَقَالَ عُمَرُ: وَأَنَا وَاللَّهِ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُ ذَلِكَ .

فَبَيْنَمَا هُمَا كَذَٰلِكَ ؛ إِذْ خَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِكُ فَقَالَ :

(مَا أَخْرَجَكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ ؟!).

قَالًا: وَاللَّهِ مَا أَخْرَجَنَا إِلَّا مَا نَجِدُهُ فِي بُطُونِنَا مِنْ شِدَّةِ الجُوعِ.

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ وَأَنَا ـ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ـ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُ ذَلِكَ ... قُومًا مَعِي ﴾ .

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عباس: انظره ص ١٧٧.

فَانْطَلَقُوا فَأَتُوا بَابَ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَدُّ يَدَّخِرُ لِرُّسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِهِ كُلَّ يَوْمٍ طَعَاماً ، فَإِذَا أَبْطَأَ عَنْهُ وَلَمْ يَأْتِ إِلَيْهِ فِي حِينِهِ أَطْعَمَهُ لِأَهْلِهِ .

فَلَمَّا بَلَغُوا البَابَ خَرَجَتْ إِلَيْهِمْ أُمُّ أَيُوبَ، وَقَالَتْ:

مَوْحَباً بِنَبِيِّ اللَّهِ وَبِمَنْ مَعَهُ ،

فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

(أَيْنَ أَبُو أَيُّوبَ؟)...

فَسَمِعَ أَبُو آَيُوبَ صَوْتَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ - وَكَانَ يَعْمَلُ فِي نَخْلٍ قَرِيبٍ لَهُ - فَأَقْبَلَ يُشرِعُ، وَهُوَ يَقُولُ:

مَرْحَباً بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِمَنْ مَعَهُ ، ثُمَّ أَتْبَعَ قَائِلاً :

يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا بِالرَقْتِ الَّذِي كُنْتَ تَجِيءُ فِيهِ .

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (صَدَقْتَ)، ثُمَّ انْطَلَقَ أَبُو آَيُوبَ إِلَىٰ نَخِيلِهِ فَقَطَعَ مِنْهُ عِذْقًا (١) فِيهِ تَمْرٌ وَرُطَبٌ وَبُشرٌ (٢).

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (مَا أَرَدْتُ أَنْ تَقْطَعَ هَذَا، أَلَا جَنَيْتَ لَنَا مِنْ تَمْرِهِ ؟).

قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْبَبْتُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ تَمْرِهِ وَرُطَبِهِ وَبُسْرِهِ ، وَلَأَذْبَحَنَّ لَكَ أَيْضًا .

قَالَ: (إِنْ ذَبَحْتَ فَلَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ لَبَنٍ).

<sup>(</sup>١) العذق: غصن له شِعب. (٢) الرطب: ما نضج من تمر النخل، والبسر: ما لم يكتمل نضجه.

فَأَخَذَ أَبُو أَيُّوبَ جَدْياً فَذَبَحَهُ ، ثُمَّ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْجِنِي وَاخْبِزِي لَنَا ، وَأَنْتِ أَعْلَمُ بِالخَبْزِ ، ثُمَّ أَخَذَ نِصْفَ الجَدْيِ فَطَبَخَهُ ، وَعَمَدَ إِلَىٰ نِصْفِهِ الثَّانِي وَأَنْتِ أَعْلَمُ بِالخَبْرِ ، ثُمَّ أَخَذَ لِيصْفِ الثَّانِي فَطَبَخَهُ ، وَعَمَدَ إِلَىٰ نِصْفِهِ الثَّانِي فَشَوَاهُ ، فَلَمَّا نَضِجَ الطَّعَامُ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ وَصَاحِبَيْهِ ، أَخَذَ الرَّسُولُ فَشَوَاهُ ، فَلَمَّا نَضِجَ الطَّعَامُ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ وَصَاحِبَيْهِ ، أَخَذَ الرَّسُولُ قَطْعَةً مِنَ الجَدْي وَوَضَعَهَا فِي رَغِيفٍ ، وَقَالَ :

(يَا أَبَا أَيُّوبَ ، بَادِرْ (١) بِهَذِهِ القِطْعَةِ إِلَىٰ فَاطِمَةً (٢)، فَإِنَّهَا لَمْ تُصِبْ مِثْلَ هَذَا مُنْذُ أَيَّام ) .

فَلَمَّا أَكُلُوا وَشَبِعُوا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُم:

( خُبْزٌ ، وَلَحْمٌ ، وَتَمْرٌ ، وَبُشْرٌ ، وَرُطَبٌ ١١١ ) ...

وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ هَذَا هُوَ النَّعِيمُ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَإِذَا أَصَبْتُمْ (٣) مِثْلَ هَذَا فَضَرَبْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ فِيهِ فَقُولُوا:

يِشْمِ اللَّهِ ، فَإِذَا شَيِعْتُمْ فَقُولُوا :

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ أَشْبَعَنَا وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا فَأَفْضَلَ).

ثُمَّ نَهَضَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ لِأَبِي أَيُوبَ :

( اثْتِنَا غَداً).

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَصْنَعُ لَهُ أَحَدٌ مَعْرُوفًا إِلَّا أَحَبَّ أَنْ يُجَازِيَهُ عَلَيْهِ ؛ لَكِنَّ أَبَا أَيُوبَ لَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ .

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ:

إِنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيهِ غَداً يَا أَبَا أَيُوبَ.

<sup>(</sup>١) بادر: عجِل.

<sup>(</sup>٢) فاطمة الزَّهراء: انظرها في كتاب وصور من حياة الصحابيات، للمؤلف. (٣) أصبتُم: يَلْتُم.

فَقَالَ أَبُو أَيُوبَ: سَمْعاً وَطَاعَةً لِرَسُولِ اللَّهِ .

فَلَمَّا كَانَ الغَدُ ذَهَبَ أَبُو أَيُّوبَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَعْطَاهُ وَلِيدَةً (١) كَانَتْ تَحْدِمُهُ ، وَقَالَ لَهُ :

(اسْتَوْسِ بِهَا خَيْراً - يَا أَبَا أَيُّوبَ - فَإِنَّا لَمْ نَرَ مِنْهَا إِلَّا خَيْراً مَا دَامَتْ عِنْدَنَا).

\* \* \*

عَادَ أَبُو أَيُّوبَ إِلَىٰ بَيْتِهِ وَمَعَهُ الوَّلِيدَةُ ؛ فَلَمَّا رَأَتْهَا أُمُّ أَيُّوبَ:

قَالَتْ: لِمَنْ هَذِهِ يَا أَبَا أَيُوبَ ؟! .

قَالَ: لَنَا ... مَنَحَنَا إِيَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ.

فَقَالَتْ: أَعْظِمْ بِهِ مِنْ مَانِحٍ ؛ وَأَكْرِمْ بِهَا مِنْ مِنْحَةٍ .

فَقَالَ: وَقَدْ أَوْصَانَا بِهَا خَيْراً.

فَقَالَتْ: وَكَثِفَ نَصْنَعُ بِهَا حَتَّلَىٰ نُنَفِّذَ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ ؟.

فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُ لِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ بِهَا خَيْرًا مِنْ أَنْ أُعْتِقَهَا.

فَقَالَتْ : هُدِيتَ إِلَىٰ الصَّوَابِ ، فَأَنْتَ مُوَفَّقٌ ... ثُمَّ أَعْتَقَهَا .

\* \* \*

هَذِهِ بَعْضُ صُورِ حَيَاةِ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ فِي سِلْمِهِ ، فَلَوْ أُتِيحَ لَكَ أَنْ تَقِفَ عَلَىٰ بَعْضِ صُورِ حَيَاتِهِ فِي حَرْبِهِ لَرَأَيْتَ عَجَباً ...

فَقَدْ عَاشَ أَبُو أَيُوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طُولَ حَيَاتِهِ غَازِياً حَتَّىٰ قِيلَ:

<sup>(</sup>١) وَلِيدَة: جارية صغيرة.

إِنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا الْمُسْلِمُونَ مُنْذُ عَهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْكُ إِلَىٰ زَمَنِ مُعَاوِيَةَ إِلَّا إِذَا كَانَ مُنْشَغِلاً عَنْهَا بِأُخْرَىٰ .

وَكَانَتْ آخِرُ غَزَوَاتِهِ حِينَ جَهَّزَ مُعَاوِيَةُ جَيْشاً بِقِيَادَةِ اثْنِهِ « يَزِيدَ » ، لِفَتْحِ « القُشطَنْطِينِيَّةِ » ، وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ آنَذَاكَ شَيْخاً طَاعِناً فِي السِّنِ يَحْبُو نَحْوَ الشَّمَانِينَ مِنْ عُمُرِهِ ؛ فَلَمْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَنْضَوِيَ (١) تَحْتَ لِوَاءِ « يَزِيدَ » ، وَأَنْ الشَّمَانِينَ مِنْ عُمُرِهِ ؛ فَلَمْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَنْضَوِيَ (١) تَحْتَ لِوَاءِ « يَزِيدَ » ، وَأَنْ يَمْخُرَ عُبَابَ (٢) البَحْرِ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

لَكِنَّهُ لَمْ يَمْضِ غَيْرُ قَلِيلٍ عَلَىٰ مُنَازَلَةِ العَدُّوِّ حَتَّىٰ مَرِضَ أَبُو أَيُّوبَ مَرَضاً أَقْعَدَهُ عَنْ مُوَاصَلَةِ القِتَالِ ، فَجَاءَ « يَزِيدُ » لِيَعُودَهُ وَسَأَلَهُ :

أَلَكَ مِنْ حَاجَةٍ يَا أَبَا أَيُوبَ ؟ .

فَقَالَ : إِقْرَأْ عَنِّي السَّلَامَ عَلَىٰ مُجنُودِ الْمُسْلِمِينَ، وَقُلْ لَهُمْ :

يُوصِيكُمْ أَبُو أَيُوبَ أَنْ تُوغِلُوا<sup>(٣)</sup> فِي أَرْضِ العَدُوِّ إِلَىٰ أَبْعَدِ غَايَةٍ، وَأَنْ تَحْمِلُوهُ مَعَكُمْ، وَأَنْ تَدْفِئُوهُ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ عِنْدَ أَسْوَارِ «القُسْطَنْطِينِيَّةِ»... وَلَفَظَ أَنْفَاسَهُ الطَّاهِرَةَ.

\* \* \*

اسْتَجَابَ مُحنْدُ الْمُسْلِمِينَ لِرَغْبَةِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، وَكَرُّوا عَلَىٰ مُخْدِ العَدُوِّ الكَوَّةَ بَعْدَ الكَرُّةِ ، حَتَّىٰ بَلَغُوا أَسْوَارَ ﴿ القُسْطَنْطِينِيَّةِ ﴾ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَبَا أَيُّوبَ مَعَهُمْ ...

وَهُنَاكَ حَفَرُوا لَهُ قَبْراً وَوَارَوْهُ فِيهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينضّوي: يَتْضَمُّ إِلَىٰ الحِيشِ.

<sup>(</sup>٣) التوغل: البعد والتعمق.

# رَحِمَ اللَّهُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ ، فَقَدْ أَبَىٰ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ عَلَىٰ ظُهُورِ الجِيَادِ الصَّافِنَاتِ (١) غَازِياً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

وَسِنُّهُ تَقَارِبُ الثَّمَانِينَ (\*)...

```
(١) الجياد الصافنات: الحياد التي تقف على ثلاث وترفع الرابعة، وهي صفة من صفات الحياد الكريمة.
```

```
 (٠) للاستزادة من أخبار أبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ انظر:
```

١ - الإصابة: ١/٥٠٥ أو (الترجمة) ٢١٦٣.

۲ - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: ١٠٠ - ١٠١.

٣ - تاريخ الإسلام للذهبي: ٢/٣٢٧ - ٣٢٨.

٤ - ابن خياط: ١٨٠ ،١٤٠ ،١٩٠ ،٣٠٣

ه - دائرة المعارف الإسلامية: ٣٠٩/١ - ٣١٠.

٦ - الجمع بين رجال الصحيحين: ١١٨/١ - ١١٩.

٧ – من أبطالنا الَّذين صنعوا التاريخ ( لأبي الفتوح التونسيَّ ): ١٠٥ - ١١٠٠

٨ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ١٠٣/١.

٩ - الطبقات الكبرى: ٤٨٤/٣ - ٤٨٥٠

١٠- صفة الصفوة: ١٨٦/١ - ١٨٧٠.

١١- الجرحُ والتعديل: ج ١ ق ٢/ ١٣١.

١٢- العبر: ١ /٥٦.

١٤٤ - أشدُ الغابة: ٥/١٤٣ - ١٤٤.

۱۶- تهذیب التهذیب: ۹۰/۳ - ۹۱.

١٥- تقريب التهذيب: ٢١٣/١.

۱۹- شذرات الذهب: ۷/۱۱. ۱۷- تجرید أسماء الصحابة: ۱۱۱۱۱.

١٨- سلَّسلة أعلام المسلمين (رقم ٤).

١٩– الأعلام: ٢/ ٣٣٦.

# عَمْثُ رُوبُنُ الْجَبِّ مُوجِ

### ﴿ شَيْخٌ عَزَمَ عَلَىٰ أَنْ يَطَأُ بِعَرْجَتِهِ الجَنَّةَ ﴾

عَمْرُو بْنُ الجَمُوحِ زَعِيمٌ مِنْ زُعَمَاءِ ﴿ يَثْرِبَ ﴾ (١) فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَسَيِّدُ بَنِي ﴿ سَلَمَةَ ﴾ المُسَوَّدُ ، وَوَاحَدٌ مِنْ أَجْوَادِ المَدِينَةِ وَذَوِي المُرُوءَاتِ فِيهَا ...

وَقَدْ كَانَ مِنْ شَأْنِ الأَشْرَافِ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَتَّخِذَ كُلُّ وَاحَدِ مِنْهُمْ صَنَماً لِتَفْسِهِ فِي بَيْتِهِ ؛ لِيَتَبَرَّكَ بِهِ عِنْدَ الغَدُوِّ وَالرَّوَاحِ ... وَلِيَذْبَحَ لَهُ فِي المَوَاسِمِ ... وَلِيَلْجَأَ إِلَيْهِ فِي المُلِمَّاتِ !!! .

وَكَانَ صَنَهُ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ يُدْعَلَى «مَنَاةَ »، وَقَدْ اتَّخَذَهُ مِنْ نَفِيسِ الخَشَبِ ... وَكَانَ شَدِيدَ الإِسْرَافِ فِي رِعَايَتِهِ، وَالعِنَايَةِ بِهِ وَتَضْمِيخِهِ (٢) بِنَفَائِسِ الطَّيبِ.

#### \* \* \*

كَانَ عَمْرُو بْنُ الجَمُوحِ قَدْ جَاوَزَ السِّتِينَ مِنْ عُمْرِهِ حِينَ بَدَأَتْ أَشِعَةُ الإِيمَانِ تَغْمُرُ بُيُوتَ « يَثْرِبَ » بَيْتاً فَبَيْتاً عَلَىٰ يَدِ المُبَشِّرِ الأَوَّلِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ ، فَآمَنَ عَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْلَادُهُ الثَّلَاثَةُ : مُعَوَّذٌ ، وَمُعَاذٌ ، وَخَلَّادٌ ، وَيَرْبُ (٣) لَهُمْ يُدْعَىٰ مُعَاذٌ بْنَ جَبَلِ (٤) ...

وَآمَنَتْ مَعَ أَبْنَائِهِ النَّلَاثَةِ أُمُّهُمْ هِنْدُ ، وَهُوَ لَا يَعْرِفُ مِنْ أَمْرِ إِيمَانِهِمْ شَيْعًا .

\* \* \*

and the second

<sup>(</sup>١) يثرب: المدينة المنورة. .

<sup>(</sup>٢) ضمخ الشيء بالطيب: دهنه به.

<sup>(</sup>٣) ترب الرجل: لدته وأصحابه، ولدة الرجل : من ولد معه في زمن واحد.

<sup>(</sup>٤) مُعَادْ بْن جَبَل: انظره ص ١٧.

رَأَتْ هِنْدُ زَوْجَةُ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ، أَنَّ «يَثْرِبَ» غَلَبَ عَلَىٰ أَهْلِهَا الإِسْلَامُ، وَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ السَّادَةِ الأَشْرَافِ أَحَدٌ عَلَىٰ الشِّرِكِ سِوَىٰ زَوْجِهَا وَنَفَرِ قَلِيلِ مَعَهُ...

وَكَانَتْ تُحِبُّهُ وَتُجِلَّهُ ، وَتُشْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَمُوتَ عَلَىٰ الكُفْرِ ، فَيَصِيرَ إِلَىٰ النَّارِ .

وَكَانَ هُوَ فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ يَخْشَىٰ عَلَىٰ أَبْنَائِهِ أَنْ يَرْتَدُّوا عَنْ دِينِ آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ ، وَأَنْ يَتَّبِعُوا هَذَا الدَّاعِيَةَ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ ، الَّذِي اسْتَطَاعَ فِي زَمَنٍ قَلِيلِ أَنْ يُحَوِّلَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ دِينِهِمْ ، وَأَنْ يُدْخِلَهُمْ فِي دِينِ مُحَمَّدٍ .

فَقَالَ لِزَوْجَتِهِ: يَا هِنْدُ، احْذَرِي أَنْ يَلْتَقِيَ أَوْلَادُكِ بِهَذَا الرَّجُلِ [يَعْنِي مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرِ] حَتَّىٰ نَرَىٰ رَأْيَنَا فِيهِ.

فَقَالَتْ : سَمْعاً وَطَاعَةً ، وَلَكِنْ هَلْ لَكَ أَنْ تَسْمَعَ مِنِ ابْنِكَ مُعَاذِ مَا يَرْوِيهِ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ ؟ .

فَقَالَ: وَيْحَكِ<sup>(١)</sup>، وَهَل صَبَأَ<sup>(٢)</sup> مُعَاذً عَنْ دِينِهِ وَأَنَا لَا أَعْلَمُ ؟ .

فَأَشْفَقَتِ المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ عَلَىٰ الشَّيْخِ وَقَالَتْ:

كَلًّا ، وَلَكِنَّهُ حَضَرَ بَعْضَ مَجَالِسِ هَذَا الدَّاعِيَةِ ، وَحَفِظَ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُهُ .

فَقَالَ : ادْعُوهُ إِلَيَّ ... فَلَمَّا حَضَرَ بَيْنَ يَدَيهِ قَالَ : أَسْمِعْنِي شَيْعًا مِمَّا يَقُولُهُ هَذَا الرَّجُلُ، فَقَالَ :

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، المَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ \* إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* اهْدِنَا الصّراطَ

<sup>(</sup>١) ويحك: الويل والهلاك، وكثيراً ما تستعمل للترحم والتوجع. (٢) صبأ عن دينه ﴿ رجع عن دينه .

الْمُسْتَقِيمَ \* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ (١).

فَقَالَ : مَا أَحْسَنَ هَذَا الكَلَامَ وَمَا أَجْمَلَهُ ؟! أَوَ كُلُّ كَلَامِهِ مِثْلُ هَذَا ؟! . فَقَالَ مُعَاذٌ : وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا يَا أَبَتَاهُ ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تُبَايِعَهُ ، فَقَوْمُكَ جَمِيعاً قَدْ بَايَعُوهُ ... سَكَتَ الشَّيْخُ قَلِيلاً ثُمَّ قَالَ :

لَسْتُ فَاعِلاً حَتَّىٰ أَسْتَشِيرَ ﴿ مَنَاةً ﴾ فَأَنْظُرَ مَا يَقُولُ .

فَقَالَ لَهُ الفَتَىٰ : وَمَا عَسَىٰ أَنْ يَقُولَ «مَنَاةً » يَا أَبَتَاهُ ، وَهُوَ خَشَبٌ أَصَمُّمُ لَا يَعْقِلُ وَلَا يَنْطِقُ .

فَقَالَ الشَّيْخُ \_ فِي حِدَّةٍ \_ : قُلْتُ لَكَ لَنْ أَقْطَعَ أَمْراً دُونَهُ (٢).

\* \* \*

ثُمَّ قَامَ عَمْرُو بْنُ الجَمُوحِ إِلَىٰ « مَنَاةَ » ـ وَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُكَلِّمُوهُ جَعَلُوا خَلْفَهُ امْرَأَةً عَجُوزاً ، فَتُجِيبُ عَنْهُ بِمَا يُلْهِمُهَا إِيَّاهُ ـ فِي زَعْمِهِمْ ـ ، ثُمَّ وَقَفَ أَمَامَهُ بِقَامَتِهِ المَمْدُودَةِ ، وَاعْتَمَدَ عَلَىٰ رِجْلِهِ الصَّحِيحَةِ ، فَقَدْ كَانَتِ الأُخْرَىٰ عَرْجَاءَ شَدِيدَةَ العَرَج ، فَأَنْنَىٰ عَلَيْهِ أَطْيَبَ الثَّنَاءِ ، ثُمَّ قَالَ :

يَا «مَنَاةُ » لَا رَيْبَ أَنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ بِأَنَّ هَذَا الدَّاعِيَةَ الَّذِي وَفَدَ عَلَيْنَا مِنْ مَكَةً لَا يُرِيدُ أَحَداً بِسُوءِ سِوَاكَ ... وَأَنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ لِيَتْهَانَا عَنْ عِبَادَتِكَ ...

وَقَدْ كَرِهْتُ أَنْ أُبَايِعَهُ - عَلَىٰ الوَغْمِ مِمَّا سَمِعْتُهُ مِنْ جَمِيلِ قَوْلِهِ - حَتَّىٰ أَسْتَشِيرَكَ ، فَأَشِرْ عَلَيْ ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ « مَنَاةُ » بِشَيْءٍ .

فَقَالَ : لَعَلَّكَ قَدْ غَضِبْتَ ... وَأَنَا لَمْ أَصْنَعْ شَيْقًا يُؤذِيكَ بَعْدُ ...

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٢) لن أَقطع أمراً دونه: لن احسم أمراً بدون الرجوع إليه.

وَلَكِنْ لَا بَأْسَ، فَسَأَتْرُكُكَ أَيَّاماً حَتَّىٰ يَسْكُتَ عَنْكَ الغَضَبُ.

كَانَ أَبْنَاءُ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ يَعْرِفُونَ مَدَىٰ تَعَلُّقِ أَبِيهِمْ بِصَنَمِهِ ﴿ مَنَاةً ﴾ ، وَكَيْفَ أَنَّهُ غَدَا مَعَ الزَّمَنِ قِطْعَةً مِنْهُ ، وَلَكَنَّهُمْ أَدْرَكُوا أَنَّهُ بَدَأَتْ تَتَزَعْزُعُ مَكَانَتُهُ فِي قَلْيِهِ ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَنْتَرِعُوهُ مِنْ نَفْسِهِ انْتِزَاعاً ، فَذَلِكَ سَبِيلُهُ إِلَىٰ الإِيمَانِ .

أَذْلَجَ<sup>(١)</sup> أَبْنَاءُ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ مَعَ صَدِيقِهِمْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ إِلَىٰ « مَنَاةَ » فِي اللَّيْلِ، وَحَمَلُوهُ مِنْ مَكَانِهِ، وَذَهَبُوا بِهِ إِلَىٰ مُخْرَةٍ لِبَنِي ﴿ سَلَمَةً ﴾ يَوْمُونَ فِيهَا أَقْذَارَهُمْ ، وَطَرَحُوهُ هُنَاكَ ، وَعَادُوا إِلَىٰ ثَيُوتِهِمْ دُونَ أَنْ يَعْلَمَ بِهِمْ أَحَدٌ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ عَمْرُو دَلَفَ (٢) إِلَىٰ صَنَمِهِ لِتَحِيَّتِهِ ، فَلَمْ يَجِدْهُ فَقَالَ :

وَيْلَكُمْ ، مَنْ عَدَا عَلَىٰ إِلَهِنَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ ؟! ... فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدُّ بِشَيْءٍ .

فَطَفِقَ<sup>(٣)</sup> يَبْحَثُ عَنْهُ فِي دَاخِلِ البَيْتِ وَخَارِجِهِ ، وَهُوَ يُرْغِي وَيُزْبِدُ<sup>(٤)</sup> وَيَتَهَدَّدُ وَيَتَوَعَّدُ حَتَّىٰ وَجَدَهُ مُنَكَّساً عَلَىٰ رَأْسِهِ فِي الحُفْرَةِ ، فَغَسَلَهُ ، وَطَهَّرَهُ وَطَيَّبَهُ ، وَأَعَادَهُ إِلَىٰ مَكَانِهِ وَقَالَ لَهُ :

أَمًّا وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا لَأَخْزَيْتُهُ .

فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ عَدَا الفِتْيَةُ عَلَىٰ ﴿ مَنَاةً ﴾ فَفَعَلُوا فِيهِ مِثْلَ فِعْلِهِمْ بِالأَمْس، فَلَمَّا أَصْبَحَ الشَّيْخُ الْتَمَسَهُ(٥) فَوَجَدَهُ فِي الحُفْرَةِ مُلَطَّخاً بِالأَقْذَارِ، فَأَخَذَهُ وَغَسَلَهُ وَطَيْبَهُ ، وَأَعَادَهُ إِلَىٰ مَكَانِهِ .

وَمَا زَالَ الفِتْيَةُ يَفْعَلُونَ بِالصَّنِمِ مِثْلَ ذَلِكَ كُلَّ يَوْمٍ ، فَلَمَّا ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً ؛

<sup>(</sup>١) أدلج: سار ليلاً.

 <sup>(</sup>٢) دلف: مَشَىٰ في هدوء.
 (٣) طفق بيحث: أخذ بيحث.

<sup>(</sup>٤) يرغي ويزبد: كناية عن شِدَّة الفضيب وهيجان النفس. (٥) الْتُمسه: بحث عنه وطلبه.

رَاحَ إِلَيْهِ قَبْلَ مَنَامِهِ ، وَأَخَذَ سَيْفَهُ فَعَلَّقَهُ بِرَأْسِهِ وَقَالَ لَهُ :

يًا ﴿ مَنَاةً ﴾ ، إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ مَنْ يَصْنَعُ بِكَ هَذَا الَّذِي تَرَىٰ ، فَإِنْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ فَادْفَع الشَّرَّ عَنْ نَفْسِكَ ، وَهَذَا السَّيْفُ مَعَكَ ... ثُمَّ أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ .

فَمَا إِنِ اسْتَنِقَنَ الفِتْيَةُ مِنْ أَنَّ الشَّيْخَ قَدْ غَطَّ فِي نَوْمِهِ حَتَّىٰ هَبُوا إِلَىٰ الصَّنَمِ ؛ فَأَنَّحُذُوا السَّيْفَ مِنْ عُنْقِهِ وَذَهَبُوا بِهِ خَارِجَ المَنْزِلِ ، وَقَرَنُوهُ (١) إِلَىٰ كَلْبٍ مَيِّتٍ فِنَهُا . وَأَلْقَوْا بِهِمَا فِي بِعْرٍ لِبَنِي «سَلَمَةَ» تَسِيلُ إِلَيْهَا الأَقْذَارُ وَتَتَجَمَّعُ فِيهَا .

فَلَمَّا استَيْقَظَ الشَّيْخُ وَلَمْ يَجِدِ الصَّنَمَ خَرَجَ يَلْتَمِسُهُ ؛ فَوَجَدَهُ مُكِبًّا عَلَىٰ وَجَهِهِ فِي البِثرِ ، مَقْرُوناً إِلَىٰ كَلْبٍ مَيِّتٍ ، وَقَدْ سُلِبَ مِنْهُ السَّيْفُ ، فَلَمْ يُحْرِجُهُ هَذِه المَرَّةَ مِنَ الحُفْرَةِ ، وَإِنَّمَا تَرَكَهُ حَيْثُ أَلْقَوْهُ ، وَأَنْشَأَ يَقُولُ :

وَاللَّهِ لَوْ كُنْتَ إِلَها لَمْ تَكُنْ أَنْتَ وَكَلْبٌ وَسُطَ بِغْرِ فِي قَرَنْ ثُولُ وَكُلْبٌ وَسُطَ بِغْرِ فِي قَرَنْ ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ دَخَلَ فِي دِينِ اللَّهِ.

#### \* \* \*

تَذَوَّقَ عَمْرُو بْنُ الجَمُوحِ مِنْ حَلَاوَةِ الإِيمَانِ ، مَا جَعَلَهُ يَعَضُّ بَنَانَ النَّدَمِ عَلَىٰ كُلِّ لَحْظَةٍ قَضَاهَا فِي الشَّرْكِ ، فَأَقْبَلَ عَلَىٰ الدِّينِ الجَدِيدِ بِجَسَدِهِ وَرُوحِهِ ، وَوَضَعَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ وَوَلَدَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ .

#### \* \* \*

وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ كَانَتْ ﴿ أُحُدَّ ﴾ ، فَرَأَىٰ عَمْرُو بْنُ الجَمُوحِ أَبْنَاءَهُ الثَّلَاثَةَ يَتَجَهَّرُونَ لِلِقَاءِ أَعْدَاءِ اللَّهِ ، وَنَظَرَ إِلَيهِمْ غَادِينَ رَاثِحِينَ كَأُسْدِ الشَّرَىٰ (٢) وَهُمْ يَتَوَهَّجُونَ شَوْقاً إِلَىٰ نَيْلِ الشَّهَادَةِ وَالفَوْزِ بِمَرْضَاةِ اللَّهِ ، فَأَثَارَ المَوْقِفُ حَمِيَّتَهُ ، وَعَزَمَ عَلَىٰ أَنْ يَعْدُو مَعَهُمْ إِلَىٰ الجِهَادِ تَحْتَ رَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلَاً .

<sup>(</sup>١) قرنوه إِلَىٰ كلب: ربطوه مته. (٢) أُشد الشَّرَىٰ: أُشدُ الغاب.

لَكِنَّ الفِتْيَةَ أَجْمَعُوا عَلَىٰ مَنْعِ أَبِيهِمْ مِمًّا عَزَمَ عَلَيْهِ ...

فَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ طَاعِنٌ فِي السِّنِّ، وَهُوَ إِلَىٰ ذَلِكَ أَعْرَجُ شَدِيدُ العَرَجِ، وَقَدْ عَذَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَنْ عَذَرَهُمْ، فَقَالُوا لَهُ:

يَا أَبَانَا إِنَّ اللَّهَ عَذَرَكَ ، فَعَلَامَ تُكَلِّفُ نَفْسَكَ مَا أَعْفَاكَ اللَّهُ مِنْهُ ؟!.

فَغَضِبَ الشَّيْخُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَشَدَّ الغَضَبِ، وَانْطَلَقَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِكُّهُ يَشْكُوهُمْ فَقَالَ:

يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ أَبْنَائِي هَوُلَاء يُرِيدُونَ أَنْ يَحْبِسُونِي عَنْ هَذَا الحَيْرِ وَهُمْ يَتَذَرَّعُونَ (١) بِأَنِّي أَعْرَجُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَطَأَ بِعَرْجَتِي هَذِهِ الجَنَّةَ.

فَقَال الوَسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَبْنَاثِهِ : (دَعُوهُ ؛ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْزُقُهُ الشَّهَادَةَ ) ... فَخَلَّوْا عَنْهُ إِذْعَاناً لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِ .

\* \* \*

وَمَا إِنْ أَزِفَ<sup>(٢)</sup> وَقْتُ الخُرُوجِ، حَتَّىٰ وَدَّعَ عَمْرُو بْنُ الجَمُوحِ زَوْجَتَهُ وَدَاعَ مُفَارِقٍ لَا يَعُودُ ...

ثُمَّ اتَّجَهَ إِلَىٰ القِبْلَةِ وَرَفَعَ كَفَّيهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقِنِي الشَّهَادَةَ وَلَا تَوْدَّنِي إِلَىٰ أَهْلِي خَائِباً.

ثُمُّ انْطَلَقَ يُحِيطُ بِهِ أَبْنَاؤُهُ الثَّلَاثَةُ ، وَجُمُوعٌ كَبِيرَةٌ مِنْ قَوْمِهِ بَنِي « سَلَمَةَ » .

وَلَمَّا حَمِيَ وَطِيسُ<sup>(٣)</sup> الْمَعْرَكَةِ ، وَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، شُوهِدَ عَمْرُو بْنُ الجَمُوحِ يَمْضِي فِي الرَّعِيلِ<sup>(٤)</sup> الأَوَّلِ ، ويَثِبُ عَلَىٰ رَجْلِهِ الصَّحِيحَةِ وَثْبًا وَهُوَ يَقُولُ :

<sup>(</sup>١) يتذرعون: يحتجون.

 <sup>(</sup>٣) الوطيش: التنور، ووطيس المعركة ناؤها.
 (٤) الزعيل الأول: الفوج الأول.

<sup>(</sup>٢) أزف: حان.

إِنِّي لَمُشْتَاقٌ إِلَىٰ الجَنَّةِ ، إِنِّي لَمُشْتَاقٌ إِلَىٰ الجَنَّةِ ... وَكَانَ وَرَاءَهُ ابْنُهُ ﴿ خَلَّادٌ ﴾ .

وَمَا زَالَ الشَّيْخُ وَفَتَاهُ يُجَالِدَانِ (١) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ حَتَّىٰ خَرًا صَرِيعَيْنِ شَهِيدَيْنِ عَلَىٰ أَرْضِ الْمَعْرَكَةِ ، لَيْسَ بَيْنَ الاِبْنِ وَأَبِيهِ إِلَّا لَحَظَاتٌ .

\* \* \*

وَمَا إِنْ وَضَعَتِ الْمَعْرَكَةُ أَوْزَارَهَا(٢) حَتَّىٰ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِالِيَّهِ إِلَىٰ شُهَدَاءِ أُحْدِ لِيُوَارِيَهُمْ تُرَابَهُمْ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ :

(خَلُّوهُمْ بِدِمَاثِهِمْ وَجِرَاحِهِمْ ، فَأَنَا الشَّهِيدُ عَلَيْهِمْ ) .

ثُمَّ قَالَ : (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُكْلَمُ<sup>(٣)</sup> فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ يَسِيلُ دَماً ، اللَّوْنُ كَلَوْنِ الزَّعْفَرَانِ ، وَالرِّيحُ كَرِيحِ المِسْكِ ) .

ثُمَّ قَالَ: (ادْفِئُوا عَمْرُو بْنَ الجَمُوحِ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو؛ فَقَدْ كَانَا مُتَحَاثَيْنِ مُتَصَافِيَيْنِ فِي الدُّنْيَا).

\* \* \*

رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ وَأَصْحَابِهِ مِنْ شُهَدَاءِ « أُحُدٍ » ، وَنَوَّرَ لَهُمْ فِي قُبُورِهِمْ (\*) .

<sup>(</sup>١) المجالدة: المضاربة بالسيف.

<sup>(</sup>٢) وضعت المعركة أوزارها: توقفت وانتهت.

<sup>(</sup>٣) يُكُلِّم: يجرح.

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار عثرو بن الجموح انظر:

اً - الإصابة: ٢/٩٢٥ أو (الترجُّمة) ٧٩٧٥.

٢ - صفة الصفوة: ١/ ٢٦٥.

## عَبِ رُالتَّدِينُ جَحْنِ بِي وَأَوْلُ مَنْ دُعِيَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ »

الصَّحَايِيُّ الَّذِي نَسُوقُ عَنْهُ الحَدِيثَ ـ الآنَ ـ وَثِيقُ الصَّلَةِ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ الصَّلَةِ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ الْمِسْدَمِ. اللَّهِ عَيْقَ اللَّهُ عَيْقَ اللَّهِ عَيْقَ اللَّهُ عَيْقِ اللَّهُ عَيْقَ اللَّهُ عَيْقَ اللَّهُ عَيْقَ اللَّهُ عَيْقَ اللَّهُ عَيْقُ اللَّهُ عَيْقُ اللَّهُ عَيْقُ اللَّهُ عَيْقُ اللَّهُ عَيْقِيقُ اللَّهُ عَيْقُولُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَيْقُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَيْكُ عَلَي

فَهُوَ ابْنُ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ ، ذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهُ أُمَيْمَةً بِنْتَ عَبْدِ المُطَّلِبِ كَانَتْ عَمَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

وَهُوَ صِهْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ ؛ ذَلِكَ لِأَنَّ أُخْتَهُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ كَانَتْ زَوْجَةَ النَّبِيِّ الكَرِيمِ عَلِيْكَ ، وَإِحْدَىٰ أُمُهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ .

وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ عُقِدَ لَهُ لِوَاءٌ فِي الإِسْلَامِ ...

وَهُوَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوَّلُ مَنْ دُعِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.

إِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ الْأَسَدِيُّ .

#### \* \* \*

أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحْشِي ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَارَ ﴿ الْأَرْفَم ﴾ ، فَكَانَ مِنَ السَّابِقِينَ إِلَىٰ الإِسْلَامِ .

وَلَمَّا أَذِنَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَصْحَابِهِ بِالهِجْرَةِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، فِرَاراً بِدِينِهِمْ مِنْ أَذَىٰ قُرَيْشٍ، كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ ثَانِيَ الْمُهَاجِرِينَ إِذْ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَىٰ هَذَا الفَضْلِ إِلَّا أَبُو سَلَمَةً (١).

<sup>(</sup>١) أبو سلمة: هو عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي القرشي من الشابقين إِلَى الإسلام وكان أخاً للنِّبي عَلِيْكُ من الرضاعة وقد تزوج أم سلمة ثم صارت بعده إلى رسول الله عَلَيْكُ، مات بالمدينة بعد الرجوع من تَدْرِ... انظر أم سلمة في كتاب وصور من حياة الصّحابيات ٤ للمؤلف.

عَلَىٰ أَنَّ الهِجْرَةَ إِلَىٰ اللَّهِ ، وَمُفَارَقَةَ الأَهْلِ وَالوَطَنِ فِي سَبِيلِهِ ، لَمْ تَكُنْ أَمْراً بجدیداً عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشِ ، فَقَدْ هَاجَرَ هُو وَبَعْضُ ذَوِیهِ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَىٰ «الحَبَشَةِ».

لَكِنَّ هِجْرَتَهُ هَذِهِ المَرَّةَ كَانَتْ أَشْمَلَ وَأَوْسَعَ، فَقَدْ هَاجَرَ مَعَهُ أَهْلُهُ وَذَوُوهُ، وَسَائِرُ بَنِي أَبِيهِ رِجَالاً وَنِسَاءً، وَشِيباً وَشُبَّاناً، وَصِبْيَةً وَصَبِيًّاتٍ، فَقَدْ كَانَ يَئْتُهُ بَيْتَ إِسْلَام، وَقَبِيلُهُ قَبِيلَ إِيمَانٍ.

فَمَا إِنْ فَصَلُوا<sup>(١)</sup> عَنْ مَكَّةَ حَتَّىٰ بَدَتْ دِيَارُهُمْ حَزِينَةً كَثِيبَةً ، وَغَدَتْ خَوَاءً خَلَاءً كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَنِيسٌ مِنْ قَبْلُ ، وَلَمْ يَسْمَرْ فِي رُبُوعِهَا سَامِرٌ .

وَلَمْ يَمْضِ غَيْرُ قَلِيلٍ عَلَىٰ هِجْرَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ حَتَّىٰ خَرَجَ زُعَمَاءُ قُرَيْشٍ يَطُوفُونَ فِي أَحْيَاءِ مَكَّةَ ؛ لِمَعْرِفَةِ مَنْ رَحَلَ عَنْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ ، وَكَانَ فِيهِمْ أَبُو جَهْلِ وَعُنْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ .

فَنَظَرَ عُثْبَةً إِلَىٰ مَنَازِلِ بَنِي جَحْشِ تَتَنَاوَحُ فِيهَا الرِّيَامُ السَّافِيَاتُ<sup>(٢)</sup> وَتَخْفِقُ<sup>(٣)</sup> أَبْوَابَهَا خَفْقاً وَقَالَ :

أَصْبَحَتْ دِيَارُ بَنِي جَحْشِ خَلَاءٌ تَبْكِي أَهْلَهَا ...

فَقَالَ أَبُو جَهْل: وَمَنْ هَؤُلَاءِ حَتَّىٰ تَبْكِيتُهُمُ الدِّيَارُ؟!!.

ثُمَّ وَضَعَ أَبُو جَهْلِ يَدَهُ عَلَىٰ دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْشِ ، فَقَدْ كَانَتْ أَجْمَلَ هَذِهِ الدُورِ وَأَغْنَاهَا ، وَجَعَلَ يَتَصَرَّفُ فِيهَا وَفِي مَتَاعِهَا كَمَا يَتَصَرَّفُ المَالِكُ فِي مُنَاعِهَا كَمَا يَتَصَرَّفُ المَالِكُ فِي مُنْكِهِ .

فَلَمَّا بَلَغَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَحْشِ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلِ بِدَارِهِ ، ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :

<sup>(</sup>١) فصلوا عن مَكَّة : خرجوا عن مَكَّة . (٢) الشَّافيات : الَّتِي تثير التراب . (٣) تخفق : تَقْرَعُ .

(أَلَا تَرْضَىٰ يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ بِهَا دَارًا فِي الجَنَّةِ؟).

قَالَ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: (فَذَلِكَ لَكَ).

فَطَابَتْ نَفْسُ عَبْدِ اللَّهِ وَقَرَّتْ عَيْنُهُ .

#### \* \* \*

مَا كَادَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ يَسْتَقِرُ فِي الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَكَبَّدَهُ مِنْ نَصَبِ<sup>(١)</sup> فِي هِجْرَتَيهِ الأُولَىٰ وَالثَّانِيَةِ ...

وَمَا كَادَ يَذُوقُ شَيْعًا مِنْ طَعْمِ الرَّاحَةِ فِي كَنَفِ الأَنْصَارِ ؛ بَعْدَ مَا نَالَهُ مِنْ أَذًى عَلَىٰ يَدِ قُرَيْشٍ ، حَتَّىٰ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِأَقْسَىٰ امْتِحَانِ عَرَفَهُ فِي حَيَاتِهِ ، وَأَنْ يُعَانِيَ أَعْنَفَ تَجْرِبَةٍ لَقِيَهَا مُنْذُ أَسْلَمَ .

فَلْنُوهِفِ السَّمْعَ لِقِصَّةِ تِلْكَ التَّجْرِبَةِ القَاسِيَةِ المُرَّةِ ...

#### \* \* \*

انْتَدَبَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةً مِنْ أَصْحَابِهِ لِلْقِيَامِ بِأَوَّلِ عَمَلٍ عَسْكَرِيٍّ فِي الرِسْلَامِ، فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ (٢) وَقَالَ : ( لَأُوَّمِرَنَّ عَلَيْكُمْ أَصْبَرَكُمْ عَلَىٰ الجُوعِ وَالعَطَشِ)، ثُمَّ عَقَدَ لِوَاءَهُمْ (٣) لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ؛ فَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ أُمِّرَ عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٤).

#### \* \* \*

حَدَّدَ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلِيْكُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ وِجْهَتَهُ ، وَأَعْطَاهُ كِتَاباً ، وَأَمْرَهُ أَلَّا يَنْظُرَ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ .

<sup>(</sup>١) تكيده من نصب: قدمه من تعب وجهد.

<sup>(</sup>٢) سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصِ: انظره ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) عقد لواءَهم: أمَّر عَلَيْهِم.

 <sup>(</sup>٤) وروي أن أول لواء عقد في الإشلام كان لحنزة
 ابن عبد المطلب رضي الله عنه وقبل غير ذلك .

فَلَمَّا انْقَضَىٰ عَلَىٰ مَسِيرَةِ السَّرِيَّةِ يَوْمَانِ نَظَرَ عَبْدُ اللَّهِ فِي الكِتَابِ فَإِذَا فِيهِ : ( إِذَا نَظَرْتَ فِي كِتَابِي هَذَا فَامْضِ حَتَّىٰ تَنْزِلَ « نَحْلَةَ » يَيْنَ الطَّائِفِ وَمَكَّةَ ، فَتَرَصَّدْ بِهَا قُرَيْشًا ، وَقِفْ لَنَا عَلَىٰ أَخْبَارِهِمْ ...) .

وَمَا إِنْ أَتَمَّ عَبْدُ اللَّهِ الكِتَابَ حَتَّىٰ قَالَ: سَمْعاً وَطَاعَةً لِنَبِيِّ اللَّهِ ... ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيلِهِ أَمَرَنِي أَنْ أَمْضِيَ إِلَىٰ ﴿ نَحْلَةَ ﴾ لِأَرْصُدَ قُرَيْشاً حَتَّىٰ آتِيَهُ بِأَخْبَارِهِمْ ، وَقَدْ نَهَانِي عَنْ أَنْ أَسْتَكْرِهَ أَحَداً مِنْكُمْ عَلَىٰ المُضِيِّ مَعِي ، فَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الشَّهَادَةَ وَيَرْغَبُ فِيهَا فَلْيَصْحَبْنِي ، وَمَنْ كَرِهَ ذَلِكَ فَلْيَرْجِعْ غَيْرَ مَذْمُومٍ .

### فَقَالَ القَوْمُ:

سَمْعاً وَطَاعَةً لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، إِنَّمَا نَمْضِي مَعَكَ حَيْثُ أَمَرَكَ نَبِيُّ اللَّهِ . ثُمَّ سَارَ القَوْمُ حَتَّىٰ بَلَغُوا ﴿ نَحْلَةَ ﴾ وَطَفِقُوا يَجُوسُونَ (١) خِلَالَ الدُّرُوبِ لِيَتَرَصَّدُوا أَخْبَارَ قُرَيْشٍ .

وَفِيمَا هُمْ كَذَلِكَ أَبْصَرُوا عَنْ بُعْدٍ قَافِلَةً لِقُرَيْشٍ فِيهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ هُمْ عَمْرُو ابْنُ الحَضْرَمِيِّ ، وَالحَكَمُ بْنُ كَيْسَانَ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَنْحُوهُ المُغِيرَةُ ، وَمَعَهُمْ تِجَارَةٌ لِقُرَيْشِ فِيهَا مُحُلُودٌ وَزَبِيبٌ وَنَحْوُهَا مِمَّا كَانَتْ تَتَّجِرُ بِهِ قُرَيْشٌ .

عِنْدَ ذِلَكَ أَخَذَ الصَّحَابَةُ يَتَشَاوَرُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَكَانَ الْيَوْمُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الأَشْهُرِ الحُرُمِ(٢)، فَقَالُوا:

إِنْ قَتَلْنَاهُمْ فَإِنَّمَا نَقْتُلُهُمْ فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ، وَفِي ذَلِكَ مَا فِيهِ مِنْ إِهْدَارِ

<sup>(</sup>١) يجوسون: يدورون وبيحثون.

<sup>(</sup>٢) الأشهر الخُرُم: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرَّم، ورجب، وكانت العرب تحرُّم فيها القِتال.

مُحْوْمَةِ هَذَا الشُّهْرِ وَالتَّعَرُّضِ لِسُخْطِ العَرَبِ بَحِمِيعاً ...

وَإِنْ أَمْهَالْنَاهُمْ حَتَّىٰ يَنْقَضِيَ هَذَا الْيَوْمُ دَخَلُوا فِي أَرْضِ الحَرَمِ<sup>(١)</sup>... وَأَصْبَحُوا فِي مَأْمَن مِنَّا.

وَمَا زَالُوا يَتَشَاوَرُونَ حَتَّىٰ أَجْمَعُوا رَأْيَهُمْ عَلَىٰ الوُثُوبِ عَلَيْهِمْ وَقَتْلِهِمْ وَأَخْذِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ غَنِيمَةً ... وَفِي لَحَظَاتِ قَتَلُوا وَاحِداً مِنْهُمْ (٢) وأَسَرُوا اثْنَيْنِ (٣)، وَفَرَّ الرَّابِعُ مِنْ أَيْدِيهِمْ .

#### \* \* \*

اسْتَاقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ وَصَحْبُهُ الأَسِيْرَيْنِ وَالعِيرَ مُتَوجِّهِينَ إِلَىٰ السَّدِينَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ وَوَقَفَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوهُ اسْتَنْكَرَهُ أَشَدَّ الاسْتِنْكَارِ، وَقَالَ لَهُمْ:

﴿ وَاللَّهِ مَا أَمَرْتُكُمْ بِقِتَالِ ، وَإِنَّمَا أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَقِفُوا عَلَىٰ أَخْبَارِ قُرَيْشٍ ، وَأَنْ تَرْصُدُوا حَرَكَتَهَا ﴾ ...

وَأَوْقَفَ الأَسِيرَيْنِ حَتَّىٰ يَنْظُرَ فِي أَمْرِهِمَا ... وَأَعْرَضَ عَنِ العِيرِ فَلَمْ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْعًا .

عِنْدَ ذَلِكَ سُقِطَ فِي أَيْدِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ وَأَصْحَابِهِ، وَأَيْقَنُوا أَنَّهُمْ هَلَكُوا بِمُخَالَفَتِهِمْ لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ .

وَزَادَ عَلَيْهِمُ الأَمْرَ ضِيقاً أَنَّ إِخْوَانَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَفِقُوا يُكْثِرُونَ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّوْمِ ، وَيَرْوَرُونَ (٤) عَنْهُمْ كُلَّمَا مَرُّوا بِهِمْ وَيَقُولُونَ :

<sup>(</sup>١) دخلوا في أَرْض الحَرّم: أي أصبَحَ قتالهم محرّماً علينا بسبب دخولهم في أرض الحَرّم المَكيُّ .

<sup>(</sup>٢) هو عمروً بن الحضرمي.

ر ) (٣) أحدهما الحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة والد أبي جهل، أسلم وحسن إسلامه واستشهد في بثر معونة .

<sup>(</sup>٤) يَزْوَرُونَ: ينحرفون عن طريقهم لئلا يكلموهم.

خَالَفُوا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ .

وَقَدْ ازْدَادُوا حَرَجاً عَلَىٰ حَرَجٍ حِينَ عَلِمُوا أَنَّ قُرَيْشاً اتَّخَذَتْ مِنْ هَذِهِ السَّادِثَةِ ذَرِيعَةً (١) لِلنَّيْلِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِكُ وَالتَّشْهِيرِ بِهِ بَيْنَ القَبَائِلِ؛ فَكَانَتْ تَقُولُ:

إِنَّ مُحَمَّداً قَدِ اسْتَحَلَّ الشَّهْرَ الحَرَامَ ؛ فَسَفَكَ فِيهِ الدَّمَ ، وَأَخَذَ المَالَ ، وَأَسَرَ الرِّجَالَ ...

فَلَا تَسَلْ عَنْ مَبْلَغِ محزْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْمْشٍ وَأَصْحَابِهِ عَلَىٰ مَا فَرَطَ<sup>(٢)</sup> مِنْهُمْ ، وَلَا عَنْ خَجْلَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ لِمَا أَوْقَعُوهُ فِيهِ مِنَ الحَرَجِ .

\* \* \*

وَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الكَوْبُ، وَتَقُلَ عَلَيْهِمُ البَلَاءُ، جَاءَهُمُ البَشِيرُ يُبَشِّرُهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ شُبْحَانَهُ قَدْ رَضِيَ عَنْ صَنِيعِهِمْ، وَأَنَّهُ أَنْزَلَ عَلَىٰ نَبِيِّهِ عَلِيْكُ فِي ذَلِكَ قُوْآناً...

فَلَا تَسَلْ عَنْ مَدَىٰ فَرْحَتِهِمْ ، وَقَدْ طَفِقَ النَّاسُ يُقبِلُونَ عَلَيْهِمْ مُعَانِقِينَ مُبَشِّرِينَ مُهَنِثِّينَ؛ وَهُمْ يَتْلُونَ مَا نَزَلَ فِي عَمَلِهِمْ مِنْ قُرْآنِ مَجِيدٍ .

فَلَقَدْ نَزَلَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَنِيلَةٍ قَوْلُ اللَّهِ عَلَتْ كَلِمَتُهُ:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الذريعة: الوسيلة.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية ٢١٧.

فَلَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ الكَرِيمَاتُ طَابَتْ نَفْسُ الرَّسُولِ الكَرِيمِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ؟ فَأَخَذَ العِيرَ وَفَدَىٰ الأَسِيرَيْنِ، وَرَضِيَ عَنْ صَنِيعِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْمْشٍ وَأَصْحَابِهِ ؟ إِذْ كَانَتْ غَزْوَتُهُمْ هَذِهِ حَدَثًا كَبِيرًا فِي حَيَاةِ الْمُسْلِمِينَ...

فَغَنِيمَتُهَا أَوَّلُ غَنِيمَةٍ أُخِذَتْ فِي الإِسْلَام ...

وَقَتِيلُهَا أَوُّلُ مُشْرِكٍ أَرَاقَ الْمُسْلِمُونَ دَمَهُ ...

وَأُسِيرَاهَا أَوَّلُ أُسِيرَيْنِ وَقَعَا فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ...

وَرَايَتُهَا أَوُّلُ رَايَةٍ عَقَدَتْهَا يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ...

وَأَمِيرُهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ أَوَّلُ مَنْ دُعِيَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ .

ثُمَّ كَانَتْ « بَدْرٌ » فَأَبْلَىٰ فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ مِنْ كَرِيمِ البَلَاءِ مَا يَلِيقُ بِإِيمَانِهِ .

#### \* \* \*

ثُمَّ جَاءَتْ « أُحُدٌ » فَكَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشِ وَصَاحِبِهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَعَهَا قِصَّةٌ لَا تُنْسَىٰ ، فَلْنَتْرُكِ الكَلَامَ لِسَعْدِ ليَرْوِيَ لَنَا قِصَّتَهُ وَقِصَّةَ صَاحِبِهِ .

قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ :

لَمَّا كَانَتْ « أُمُحدٌ » لَقِيَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ وَقَالَ : أَلَا تَدْعُو اللَّهَ ؟ فَقُلْتُ : بَلَىٰ .

فَخَلَوْنَا فِي نَاحِيَةٍ فَدَعَوتُ فَقُلْتُ:

يَا رَبِّ إِذَا لَقِيتُ الْعَدُوُّ فَلَقِّنِي رَجُلاً شَدِيداً بَأْسُهُ ، شَدِيداً حَرَدُهُ (١)، أُقَاتِلُهُ

<sup>(</sup>١) حَرَّدُه: غَضَبُه وَثَوْرَتُه.

وَيُقَاتِلُنِي ، ثُمَّ ارْزُقْنِي الظَّفَرَ عَلَيْهِ حَتَّلَىٰ أَقْتُلَهُ وَآخُذَ سَلَبَهُ (١) ، فَأَمَّنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ عَلَىٰ دُعَائِي ، ثُمَّ قَالَ :

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي رَجُلاً شَدِيداً حَرَدُهُ ، شَدِيداً بَأْسُهُ ، أُقَاتِلُهُ فِيكَ وَيُقَاتِلُنِي ، ثُمَّ يَأْخُذُنِي فَيَجْدَعُ أَنْفِي وَأُذُنِي ، فَإِذَا لَقِيتُكَ غَداً قُلْتَ :

فِيمَ مُحِدِعَ أَنْفُكَ وَأُذُنُكَ؟...

فَأَقُولُ: فِيكَ وَفِي رَسُولِكَ ، فَتَقُولُ:

صَدَقْتَ ...

قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ:

لَقَدْ كَانَتْ دَعْوَةً عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشِ خَيْراً مِنْ دَعْوَتِي ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ آخِرَ النَّهَارِ ، وَقَدْ قُتِلَ وَمُثُّلَ بِهِ ، وَإِنَّ أَنْفَهُ وَأُذْنَهُ لَمُعَلَّقَانِ عَلَىٰ شَجَرَةٍ بِخَيطٍ .

\* \* \*

اسْتَجَابَ اللَّهُ دَعْوَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ ، فَأَكْرَمَهُ بِالشَّهَادَةِ كَمَا أَكْرَمَ بِهَا خَالَهُ سَيِّدَ الشُّهَذَاءِ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ(٢).

فَوَارَاهُمَا الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلِيلَةً مَعاً فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، وَدُمُوعُهُ الطَّاهِرَةُ تُرَوِّي ثَرَاهُمَا المُضَمَّخَ بِطُيُوبِ الشَّهَادَةِ (\*).

<sup>(</sup>١) سَلَب القتيل: ما يؤخد منه من سلاح ومتاع.

<sup>(</sup>٢) حمزة بن عبد المطلب: انظره في المجلد الثاني.

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشِ انظر:

١ - الإصابة: ٢٨٦/٢ أو (الترجمة) ٨٣٥٤.

٢ - إمتاع الأسماع: ١/٥٥.

٣ – حلية الأولياء: ١٠٨/١.

٤ - حسن الصحابة: ٣٠٠.

٥ - مجموعة الوثائق السياسية: ٨.

### أَبُوعُتِ بَيْدَةً بِنُ الْجَرَاحِ

عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الجَرَّاحِ

﴿ لِكُلُّ أُمَّةِ آمِينٌ ، وَآمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ آبُو عُبَيْدَةً ﴾

[ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ]

كَانَ وَضِيءَ الوَجْهِ ، بَهِيَّ الطَّلْعَةِ ، نَحِيلَ الجِسْمِ ، طَوِيلَ الْقَامَةِ ، خَفِيفَ الْعَارِضَيْنِ ... تَرْتَامُ العَيْنُ لِمَرْآهُ ، وَتَأْنَسُ النَّفْسُ لِلْقْيَاهُ ، وَيَطْمَثِنُ إِلَيْهِ الفُؤَادُ .

وَكَانَ إِلَىٰ ذَلِكَ رَقِيقَ الحَاشِيَةِ ، جَمَّ <sup>(١)</sup> التَّوَاضُعِ ، شَدِيدَ الحَيَاءِ ؛ لَكِنَّهُ كَانَ إِذَا حَزَبَ<sup>(٢)</sup> الأَمْرُ وَجَدَّ الجِدُّ يَغْدُو كَأَنَّهُ اللَّيْثُ عَادِياً .

فَهُوَ يُشْبِهُ نَصْلَ السَّيْفِ رَوْنَقاً وَبَهَاءً، وَيَحْكِيهِ<sup>(٣)</sup> حِدَّةً وَمَضَاءً.

ذَلِكُمْ هُوَ أَمِينُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ، عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الجَرَّاحِ الفِهْرِيُّ القُرَشِيُّ ، المُكَنَّىٰ بِأَبِي عُبَيْدَةً .

نَعَتَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : ثَلَاثَةٌ مِنْ قُرِيْشِ أَصْبَحُ النَّاسِ وُجُوهاً ، وَأَحْسَنُهَا أَخْلَاقاً ، وَأَثْبَتُهَا حَيَاءً ، إِنْ حَدَّثُوكَ لَمْ يَكْذِبُوكَ (٤)، وَإِنْ حَدَّثْتَهُمْ لَمْ يُكَذِّبُوكَ :

أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (٥)، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَوَّاحِ.

\* \* \*

كَانَ أَبُو عُبَيْدَةً مِنَ السَّايِقِينَ الأَوَّلِينَ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، فَقَدْ أَسْلَمَ فِي الْيَوْمِ التَّالِي لِإِسْلَامِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ إِسْلَامُهُ عَلَىٰ يَدَي الصَّدِّيقِ نَفْسِهِ، فَمَضَىٰ بِهِ

<sup>(</sup>١) جم التواضع: كثير التواضع.

<sup>(</sup>٢) حزب الأمر اشتد الأمر.

<sup>(</sup>٣) يحكيه: يماثِلُه.

<sup>(</sup>٤) لم يَكْدِبوك: لم يكدبوا عليك.

<sup>(</sup>٥) عثمان بن عقان: انظره ص ٥٥٧.

وَبِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ<sup>(١)</sup> وَبِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ<sup>(٢)</sup> وَبِالأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الأَرْقَمِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلِيْكِهِ فَأَعْلَنُوا مَيْنَ يَدَيْهِ كَلِمَةَ الحَقِّ، فَكَانُوا القَوَاعِدَ الأُولَىٰ الَّتِي أُقِيمَ عَلَيْهَا صَرْحُ الإِسْلَامِ العَظِيمِ.

#### \* \* \*

عَاشَ أَبُو عُبَيْدَةَ تَجْرِبَةَ الْمُسْلِمِينَ القَاسِيَةَ فِي مَكَّةَ مُنْذُ بِدَايَتِهَا إِلَىٰ فِهَا يَتِهَا ، وَعَانَىٰ مَعَ الْمُسْلِمِينَ السَّابِقِينَ مِنْ عُنْفِهَا وَضَرَاوَتِهَا ، وَآلَامِهَا وَأَحْرَانِهَا مَا لَمْ يُعَانِهِ أَتْبَاعُ دِينِ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ ؛ فَثَبَتَ لِلابْتِلَاءِ (٣)، وَصَدَقَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي كُلِّ مَوْقِفٍ .

لَكِنَّ مِحْنَةَ أَبِي عُبَيْدَةَ يَوْمَ « بَدْرٍ » فَاقَتْ فِي عُنْفِهَا حِسْبَانَ الحَاسِبِينَ وَتَجَاوَزَتْ خَيَالَ المُتَخَيِّلِينَ.

#### \* \* \*

انْطَلَقَ أَبُو عُبَيْدَةً يَوْمَ (بَدْرٍ) يَصُولُ بَيْنَ الصَّفُوفِ صَوْلَةً مَنْ لَا يَهَابُ الرَّدَىٰ ، فَهَابَهُ المُشْرِكُونَ ، وَيَجُولُ جَوْلَةً مَنْ لَا يَحْذَرُ المَوْتَ ، فَحَذِرَهُ فُرْسَانُ قُرَيْشِ وَجَعَلُوا يَتَنَحَّوْنَ عَنْهُ كُلَّمَا وَاجَهُوهُ ...

لَكِنَّ رَجُلاً وَاحِداً مِنْهُمْ جَعَلَ يَيْرُزُ لِأَبِي عُبَيْدَةَ فِي كُلِّ اتِّجَاهِ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي كُلِّ اتِّجَاهِ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَتَحَرَّفُ<sup>(٤)</sup> عَنْ طَرِيقِهِ وَيَتَحَاشَىٰي<sup>(٥)</sup> لِقَاءَهُ.

وَلَجَّ الرَّمُحُلُ فِي الهُمُجُومِ ، وَأَكْثَرَ أَبُو عُبَيْدَةً مِنَ التَّنَكِّي ، وَسَدَّ الرَّمُحُلُ عَلَىٰ أَبِي عُبَيْدَةَ المَسَالِكَ ، وَوَقَفَ حَائِلاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِتَالِ أَعْدَاءِ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن عوف: انظره ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) عثمان بن مظعون : كان من حكماء العرب في الجاهلية شهد بَدْراً ومات سنة ٢هـ، وكان أَوَّل من مات بالمدينة من المهاجرين، وأَوَّل من دفن بالبقيع.

<sup>(</sup>٣) الابتلاء: الاختبار.

<sup>(</sup>٥) يتحاشى لقاءه: يتجنب لقاءه ويتوقاه.

فَلَمَّا ضَاقَ بِهِ ذَرْعاً (١) ضَرَبَ رَأْسَهُ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً فَلَقَتْ هَامَتَهُ فَلْقَتَيْنِ ؛ فَخَرَّ الرَّجُلُ صَرِيعاً بَيْنَ يَدَيْهِ .

لَا تُحَاوِلْ ـ أَيُّهَا القَارِىءُ الكَرِيمُ ـ أَنْ تُخَمِّنَ مَنْ يَكُونُ الرَّجُلُ الصَّرِيعُ ... أَمَا قُلْتُ لَكَ : إِنَّ عُنْفَ التَّجْرِبَةِ فَاقَ حِسْبَانَ الحَاسِينَ ، وَجَاوَزَ خَيَالَ المُتَخَيِّلِينَ ؟ ...

وَلَقَدْ يَتَصَدَّعُ رَأْسُكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الرَّجُلَ الصَّرِيعَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الجَرَّاحِ وَالِدُ أَبِي عُبَيْدَةَ .

\* \* \*

لَمْ يَقْتُلْ أَبُو عُبَيْدَةً أَبَاهُ ، وَإِنَّمَا قَتَلَ الشِّرْكَ فِي شَخْصِ أَبِيهِ .

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي مَمَأْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ وَشَأْنِ أَبِيهِ قُرْآنًا فَقَالَ ـ عَلَتْ كَلِمَتُهُ ـ:

﴿ لَا تَحِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، يَوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ آبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ، أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ ، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ، أُولَئِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلاَ إِنَّ اللّهِ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ، أُولَئِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢).

\* \* \*

لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَجِيبًا مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، فَقَدْ بَلَغَ مِنْ قُوَّةِ إِيمَانِهِ بِاللَّهِ وَنُصْحِهِ لِدِينِهِ ، وَالأَمَانَةِ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَبْلَغاً طَمَحَتْ إِلَيْهِ نُفُوسٌ كَبِيرَةٌ عِنْدَ اللَّهِ.

حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفُدَّ مِنَ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ

<sup>(</sup>١) ضاق به ذرعاً: لم يستطع الصبر عليه. (٢) سورة المجادلة: آية ٢٢.

اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالُوا: يَا أَبَا القَاسِمِ ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِكَ تَرْضَاهُ لَنَا لِيَحْكُمَ بَيْنَنَا فِي أَشْيَاءَ مِنْ أَمْوَالِنَا اخْتَلَفْنَا فِيهَا ، فَإِنَّكُمْ عِنْدَنَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَرْضِيُّونَ .

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : (ائْتُونِي العَشِيَّةَ أَبْعَثْ مَعَكُمُ القَوِيَّ الأَمِينَ). قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ:

فَرُحْتُ إِلَىٰ صَلَاةِ الظَّهْرِ مُبَكِّراً ، وَإِنِّي مَا أَحْبَبْتُ الإِمَارَةَ مُحبِّي إِيَّاهَا يَوْمَثِذِ رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ صَاحِبَ هَذَا النَّعْتِ ...

فَلَمَّا صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظَّهْرَ ، جَعَلَ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، فَخَعَلْ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، فَجَعَلْتُ أَتَطَاوَلُ لَهُ لِيَرَانِي ، فَلَمْ يَزَلْ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِينَا حَتَّىٰ رَأَىٰ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ السَجَوَّاحِ ، فَدَعَاهُ فَقَالَ :

( الْحُرُجُ مَعَهُمْ فَاقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ فِيمَا الْحَتَلَفُوا فِيهِ ) . . .

فَقُلْتُ: ذَهَبَ بِهَا أَبُو عُبَيْدَةً.

\* \* \*

وَلَمْ يَكُنْ أَبُو عُبَيْدَةً أَمِيناً فَحَسْبُ ، وَإِنَّمَا كَانَ يَجْمَعُ الْقُوَّةَ إِلَىٰ الأَمَانَةِ ، وَقَدْ بَرَزَتْ هَذِهِ الْقُوَّةُ فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْطِنِ :

بَرَزَتْ يَوْمَ بَعَنَ الرَّسُولُ عَيِّلِكُمْ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِهِ لِيَتَلَقَّوْا عِيراً (١) لِقُريْشٍ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَنْهُ، وَزَوَّدَهُمْ جِرَاباً مِنْ تَمْرِ لَهُمْ يَجِدْ لَهُمْ غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةً يُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةً، لَمْ يَجِدْ لَهُمْ غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةً يُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةً، فَيَعُطَى الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ كُلَّ يَوْمَ تَمْرَةً، فَيَعُمْ الصَّبِيُ ضَوْعَ أُمِّهِ، ثُمَّ يَشْرَبُ عَلَيْهَا مَاءً ؟ فَيَعُمْ الوَّاحِدُ مِنْهُمْ كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُ ضَوْعَ أُمِّهِ، ثُمَّ يَشْرَبُ عَلَيْهَا مَاءً ؟ فَكَانَتْ تَكْفِيهِ يَوْمَهُ إِلَى اللَّيْل.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عيراً: قافِلةً.

وَفِي يَوْم « أُحُدٍ » حِينَ هُزِمَ الْمُسْلِمُونَ وَطَفِقَ صَائِحُ المُشْرِكِينَ يُنَادِي: دُلُّونِي عَلَىٰ مُحَمَّدِ ... دُلُّونِي عَلَىٰ مُحَمَّدِ ... كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَحَدَ النَّفَرِ (١) العَشَرَةَ الَّذِينِ أَحَاطُوا بِالرَّسُولِ عَيْلِكُهُ لِيَذُودُوا(٢) عَنْهُ بِصُدُورِهِمْ رِمَاحَ المُشْرِكِينَ.

فَلَمَّا انْتَهَتِ الْمَعْرَكَةُ كَانَ الرَّسُولُ عَلِيلِتُهِ قَدْ كُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ<sup>(٣)</sup> وَشُجَّ جَبِينُهُ ، وَغَارَتْ فِي وَجْنَتِهِ حَلْقَتَانِ مِنْ حَلَق دِرْعِهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ الصِّدِّيقُ يُريدُ انْتِزَاعَهُمَا مِنْ وَجْنَتِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةً :

أُقْسِمُ عَلَيْكَ أَنْ تَتْرُكَ ذَلِكَ لِي ، فَتَرَكَهُ ، فَخَشِيَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِنِ اقْتَلَعَهُمَا بِيَدِهِ أَنْ يُؤْلِمَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُهِ، فَعَضَّ عَلَىٰ أُولَاهُمَا بِثَنِيَّتِهِ<sup>(٤)</sup> عَضًّا قَوِيًّا مُحْكَماً فَاسْتَخْرَجُهَا وَوَقَعَتْ ثَنِيُّتُهُ ...

ثُمَّ عَضَّ عَلَىٰ الأَخْرَىٰ بَنَيْتِهِ الثَّانِيَةِ فَاقْتَلَعَهَا فَسَقَطَتْ ثَيْئَتُهُ الثَّانِيَةُ ... قَالَ أَبُو بَكْر: « فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةً مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ هَتَمَا<sup>(٥)</sup>».

لَقَدْ شَهِدَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَشَاهِدَ كُلُّهَا مُنْذُ صَحِبَهُ إِلَىٰ أَنْ وَافَاهُ اليَقِينُ (٦).

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ السَّقِيفَةِ (٧)، قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ لِأَبِي عُبَيْدَةً: ابْسُطْ يَدَكَ أَبَايِعْكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّالْكُ يَقُولُ: (إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيناً ، وَأَنْتَ أَمِينُ هَذِهِ الأَمَّةِ ) .

<sup>(</sup>٥) الأهتم: من انكسرت ثنيتاه. (٦) وافاه اليقين: جاءه الموت.

<sup>(</sup>٧) يوم السقيفة : المراد به يوم بيعة أبي بكر رضي الله

عنه ، فقد تمت بيعته في سقيفة بني ساعدة .

<sup>(</sup>١) النفر: الجماعة.

<sup>(</sup>٢) ليذودوا عنه: ليدفعوا عنه. (٣) الرباعية: السن التي بين الثنية والناب.

<sup>(</sup>٤) الثنية: وجمعها ثنايًا، وهي أسنان مقدم الغم.

فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً :

مَا كُنْتُ لِأَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلٍ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ أَنْ يَؤُمَّنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَمَّنَا حَتَّلِي مَاتَ .

ثُمَّ بُويِعَ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ خَيْرَ نَصِيحٍ لَهُ فِي الحَقِّ، وَأَكْرَمَ مِعْوَانِ لَهُ عَلَىٰ الخَيْرِ.

ثُمَّ عَهِدَ أَبُو بَكْرٍ بِالخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِهِ إِلَىٰ الفَارُوقِ ، فَدَانَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بِالطَّاعَةِ ، وَلَمْ يَعْصِهِ فِي أَمْرٍ ، إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً .

فَهَلْ تَدْرِي مَا الأَمْرُ الَّذِي عَصَلَى فِيهِ أَبُو عُبَيْدَةً أَمْرَ خَلِيفِةِ الْمُسْلِمِينَ؟! .

لَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ حِينَ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ فِي بِلَادِ الشَّامِ يَقُودُ مجيُوشَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ نَصْرٍ إِلَىٰ نَصْرٍ حَتَّىٰ فَتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ الدِّيَارَ الشَّامِيَّةَ كُلَّهَا ...

فَبَلَغَ الفُرَاتَ شَوْقاً وَآسْيَا الصُّغْرَىٰ شَمَالاً.

عِنْدَ ذَلِكَ دَهَمَ بِلَادَ الشَّامِ طَاعُونٌ مَا عَرَفَ النَّاسُ مِثْلَهُ قَطُّ؛ فَجَعَلَ يَحْصُدُ النَّاسَ حَصْداً...

فَمَا كَانَ مِنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ إِلَّا أَنْ وَجَّهَ رَسُولاً إِلَىٰ أَبِي عُبَيْدَةَ بِرِسَالَةٍ يَقُولُ فِيهَا :

إِنِّي بَدَتْ (١) لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ لَا غِنَىٰ لِي عَنْكَ فِيهَا ، فَإِنْ أَتَاكَ كِتَابِي لَيْلاً فَإِنِّي أَعْلِمُ عَلَيْكَ فَاراً فَإِنِّي أَعْلِمُ عَلَيْكَ فَإِنِّي أَعْلِمُ عَلَيْكَ فَإِنِّي أَعْلِمُ عَلَيْكَ أَتَاكَ نَهَاراً فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ أَلَّا تُمْسِى حَتَّىٰ تَوْكَبَ إِلَى .

<sup>(</sup>١) بَدُت: ظُهَرُت.

<sup>(</sup>٢) أعزم عليك: أطلب منك بإلحاح وقوة، وأقسم عليك.

فَلَمَّا أَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةً كِتَابَ الفَارُوقِ قَالَ:

قَدْ عَلِمْتُ حَاجَةَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ إِلَيَّ ، فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَبْقِيَ مَنْ لَيْسَ بِبَاقٍ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ:

يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنِّي قَدْ عَرَفْتُ حَاجَتَكَ إِلَيَّ، وَإِنِّي فِي مُجنْدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَجِدُ بِنَفْسِي رَغْبَةً عَنِ الَّذِي يُصِيبُهُمْ (١)...

وَلَا أُرِيدُ فِرَاقَهُمْ حَتَّىٰ يَقْضِيَ اللَّهُ فِيَّ وَفِيهِمْ أَمْرَهُ ...

فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَحَلَّلْنِي مِنْ عَزْمِكَ ، وَاثْذَنْ لِي بِالبَقَاءِ .

فَلَمُّا قَرَأً عُمَرُ الكِتَابَ بَكَلَى حَتَّلَى فَاضَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ ـ لِشِدَّةِ مَا رَأُوهُ مِنْ بُكَاثِهِ ـ :

أَمَاتَ أَبُو عُبَيْدَةً يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟.

فَقَالَ: لَا، وَلَكِنَّ المَوْتَ مِنْهُ قَرِيبٌ.

وَلَمْ يَكْذِبْ ظَنُّ الفَارُوقِ ، إِذْ مَا لَبِثَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَنْ أُصِيبَ بِالطَّاعُونِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ أَوْصَىٰ مُجنْدَهُ فَقَالَ :

إِنِّي مُوصِيكُمْ بِوَصِيَّةٍ إِنْ قَبِلْتُمُوهَا لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ:

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَآتُوا الزَّكَاةَ ، وَصُومُوا شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَتَصَدَّقُوا ، وَمُحُجُوا وَاعْتَمِرُوا ، وَتَوَاصَوْا ، وَانْصَحُوا لِأُمَرَائِكُمْ وَلَا تَغُشُّوهُمْ ...

وَلَا تُلْهِكُمُ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ المَرْءَ لَوْ عُمِّرَ أَلْفَ حَوْلِ مَا كَانَ لَهُ بُدُّ مِنْ أَنْ يَصِيرَ إِلَىٰ مَصْرَعِي هَذَا الَّذِي تَرَوْنَ ...

<sup>(</sup>١) لا أجد بنفسي رغبة عن الذي يصيبهم: أي لا أرغب في أن أحفظ نفسي مما يصيبهم.

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ المَوْتَ عَلَىٰ بَنِي آدَمَ فَهُمْ مَيِّتُونَ ، وَأَكْيَسُهُمْ (١) أَطْوَعُهُمْ لِرَبِّهِ ، وَأَعْمَلُهُمْ لِيَوْم مَعَادِهِ ...

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ .

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ مُعَاذِ بْنِ بَجَبَلِ (٢) وَقَالَ: يَا مُعَاذُ، صَلِّ (٣) بِالنَّاسِ.

ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ فَاضَتْ رُوحُهُ الطَّاهِرَةُ ، فَقَامَ مُعَاذٌّ وَقَالَ :

أَيُّهَا النَّاسِ: إِنَّكُمْ قَدْ فُجِعْتُمْ بِرَجُلٍ ـ وَاللَّهِ ـ مَا أَعْلَمُ أَنِّي رَأَيْتُ رَجُلاً أَبَرُ صَدْراً، وَلَا أَبْعَدَ غَائِلَةً<sup>(٤)</sup> وَلَا أَشَدَّ مُبَّا لِلْعَاقِبَةِ، وَلَا أَنْصَحَ لِلْعَامَّةِ مِنْهُ، فَتَرَحَّمُوا عَلَيْهِ يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ (\*).

<sup>(</sup>١) أكيسهم: أحسنهم عقلاً وفهماً للأمور.

<sup>(</sup>٢) معاذ بن جبل: انظره ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) صَلُّ بالنَّاسِ: كُنَّ إماماً لَهم.

<sup>(</sup>٤) الغائلة: وجمعها الغوائل وهي الشر والحقد الباطن.

 <sup>(</sup>٠) للاستزادة من أخبار أبي عُبيدة بن الجرّاح انظر:

١ - طبقات ابن سعد: (انظر الفهارس).
 ٢ - الإصابة: ٢/٢٥٢ أو (الترجمة) ٤٤٠٠.

٣ - الأستيعاب (بهامش الإُصابَة): ٢/٣.

٤ - حلية الأُولياءُ: ١/٠٠٠.

٥ - البدء والتاريخ: ٥/ ٨٧.

٦ - ابن عساكر: ٧/٧٥١.

٧ - صفة الصفوة: ١٤٢/١.

٨ - أشهر مشاهير الإسلام: ٥٠٤.

٩ - تاريخ الخميس: ٢/ ٢٤٤.

١٠- الرياض النضرة: ٣٠٧.

### عَبْ زُالتَّدِ بْنُ سِيْتُ عُودٍ

أَوُّلُ مَنْ جَهَرَ بِالْقُرْآنِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

« مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ القُرْآنَ رَطْباً كَمَا نَزَلَ ، فَلْيَقْرَأُهُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ ،

[ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ]

كَانَ يَوْمَثِذِ غُلَاماً يَافِعاً لَمْ يُجَاوِزِ الحُلُمَ ، وَكَانَ يَسْرَحُ فِي شِعَابِ<sup>(١)</sup> مَكَّةَ بَعِيداً عَنِ النَّاسِ ، وَمَعَهُ غَنَمْ يَوْعَاهَا لِسَيِّدِ مِنْ سَادَاتِ قُرَيْشٍ هُوَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطِ<sup>(٢)</sup>.

كَانَ النَّاسُ يُنَادُونَهُ : « ابْنَ أُمِّ عَبْدِ » أَمَّا اسْمُهُ فَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ ، وَأَمَّا اسْمُ أَيِيهِ « فَمَسْعُودٌ » .

#### \* \* \*

كَانَ الْغُلَامُ يَسْمَعُ بِأَخْبَارِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ الَّذِي ظَهَرَ فِي قَوْمِهِ فَلَا يَأْبَهُ (٣) لَهَا لِصِغَرِ سِنَّهِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ ، فَقَدْ دَأَبَ لِصِغَرِ سِنَّهِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ ، فَقَدْ دَأَبَ لِصِغَرِ سِنَّهِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ ، فَقَدْ دَأَبَ عَلَىٰ أَنْ يَخْرُجَ بِغَنَم عُقْبَةَ مُنْذُ البُكُورِ ثُمَّ لَا يَعُودُ بِهَا إِلَّا إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ .

#### \* \* \*

وَفِي ذَاتِ يَوْمٍ أَبْصَرَ الغُلَامُ المَكَّيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ كَهْلَيْنِ عَلَيْهِمَا الْوَقَارُ يَتَّجِهَانِ نَحْوَهُ مِنْ بَعِيدٍ، وَقَدْ أَخَذَ الْجُهْدُ مِنْهُمَا كُلَّ مَأْخَذِ (٤)، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِمَا الظَّمَأُ حَتَّىٰ جَفَّتْ مِنْهُمَا الشِّفَاهُ وَالحُلُوقُ.

(٤) أخذ الجهد منهما كُلِّ مأخَّد : أصابهما التعب الشديد.

(٣) لَا يأبه لها: لَا يهتم بها.

<sup>(</sup>١) شِعاب: جمع شِعْب وهو الطريق في الجبل.

<sup>(</sup>٢) هُو عَقَبَة بن أَبَانُ بن ذَكُوانَ بن أُمية بن عَبْد شَمْس من كبار قُرَيْش في الجاهلية كنيته أبو الوليد وكنية أبيه أبو معيط وبها اشتهر، كان شديد الأذى للرشول عَلَيْكُ والمسلمين قُتِل بعِد بَدْرٍ.

فَلَمَّا وَقَفَا عَلَيْهِ ، سَلَّمَا وَقَالًا :

يَا غُلَامُ ، احْلِبْ لَنَا مِنْ هَذِهِ الشَّيَاهِ مَا نُطْفِئُ بِهِ ظَمَأَنَا ، وَنَبُلُ عُرُوقَنَا . فَقَالَ الغُلَامُ : لَا أَفْعَلُ ؛ فَالْغَنَمُ لَيْسَتْ لِي ، وَأَنَا عَلَيْهَا مُؤْتَمَنَّ ...

فَلَمْ يُنْكِرِ الرَّجُلَانِ قَوْلَهُ ، وَبَدَا عَلَىٰ وَجْهَيْهِمَا الرَّضَا عَنْهُ .

ثُمَّ قَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا:

دُلَّنِي عَلَىٰ شَاةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا فَحْلُ<sup>(۱)</sup>، فَأَشَارَ الغُلَامُ إِلَىٰ شَاةٍ صَغِيرَةٍ قَرِيتَةٍ مِنْهُ ، فَتَقَدَّمَ مِنْهَا الرَّجُلُ وَاعْتَقَلَهَا ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ ضَرْعَهَا<sup>(۲)</sup> بِيَدِهِ وَهُوَ يَذْكُرُ عَلَيْهَا اسْمَ اللَّهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ الغُلَامُ فِي دَهْشَةٍ ؛ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ :

وَمَتَىٰ كَانَتِ الشِّيَاهُ الصَّغِيرَةُ الَّتِي لَمْ تَنْزُ عَلَيْهَا الفُّحُولُ تُدِرُّ لَبَناً ؟! .

لَكِنَّ ضَوْعَ الشَّاةِ مَا لَبِثَ أَنِ انْتَفَخَ ، وَطَفِقَ اللَّبَنُ يَنْبَثِقُ مِنْهُ ثَرًّا (٣) غَزِيراً .

فَأَخَذَ الرَّمُحُلُ الآخَرُ حَجَراً مُجَوَّفاً مِنَ الأَرْضِ ، وَمَلَأَهُ بِاللَّبَنِ ، وَشَرِبَ مِنْهُ هُوَ وَصَاحِبُهُ ، ثُمَّ سَقَيَانِي مَعَهُمَا ، وَأَنَا لَا أَكَادُ أُصَدُّقُ مَا أَرَىٰ ...

فَلَمَّا ارْتَوَيْنَا، قَالَ الرَّجُلُ المُبَارَكُ لِضَرْع الشَّاةِ:

انْقَبِضْ ... فَمَا زَالَ يَنْقَبِضُ حَتَّلَىٰ عَادَ إِلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ .

عِنْدَ ذَلِكَ قُلْتُ لِلرَّجُلِ المُبَارَكِ :

عَلَّمْنِي مِنْ هَذَا القَوْلِ الَّذِي قُلْتَهُ .

فَقَالَ لِي : إِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الفحل: الذكر، والمراد به هنا ذكر الغنم.

<sup>(</sup>٢) ضرعها: ثديها. (٣) ثراً: كثيراً وفيراً.

كَانَتْ هَذِهِ بِدَايَةَ قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَعَ الإِسْلَامِ ...

إِذْ لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ المُبَارَكُ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ إِلَّا الصِّدِيقَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ.

فَقَدْ نَفَرَا<sup>(١)</sup> فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَىٰ شِعَابِ مَكَّةَ، لِفَوْطِ مَا أَرْهَقَتْهُمَا<sup>(٢)</sup> قُرِيْشٌ، وَلِشِدَّةِ مَا أَنْزَلَتْ بِهِمَا مِنْ بَلَاءٍ.

#### \* \* \*

وَكَمَا أَحَبُ الغُلَامُ الرَّسُولَ الكَرِيمَ عَيِّكِ وَصَاحِبَهُ، وَتَعَلَّقَ بِهِمَا، فَقَدْ أَعْجِبَ الرَّسُولُ عَيِّكِ وَصَاحِبُهُ بِالغُلَامِ وَأَكْبَرَا أَمَانَتَهُ وَحَرْمَهُ؛ وَتَوَسَّمَا (٣) فِيهِ الخَيْرَ. الرَّسُولُ عَيْلِكِ وَصَاحِبُهُ بِالغُلَامِ وَأَكْبَرَا أَمَانَتَهُ وَحَرْمَهُ؛ وَتَوَسَّمَا (٣) فِيهِ الخَيْرَ.

#### \* \* \*

لَمْ يَمْضِ غَيْرُ قَلِيلٍ حَتَّىٰ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَرَضَ نَفْسَهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِ لِيَخْدِمَهُ ؛ فَوَضَعَهُ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي خِدْمَتِهِ .

وَمُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ انْتَقَلَ الغُلَامُ المَحْظُوظُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ رِعَايَةِ الغَنَم إِلَىٰ خِدْمَةِ سَيِّدِ الخَلْقِ وَالأُمَم.

#### \* \* \*

لَزِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُلاَزَمَةَ الظُّلِّ لِصَاحِبِهِ ، فَكَانَ يُرَافِقُهُ فِي حِلَّهِ وَتَرْحَالِهِ ، وَيُصَاحِبُهُ دَاخِلَ بَيْتِهِ وَخَارِجَهُ ...

إِذْ كَانَ يُوقِظُهُ إِذَا نَامَ ، وَيَسْتُرهُ إِذَا اغْتَسَلَ ، وَيُلْبِسُهُ نَعْلَيْهِ إِذَا أَرَادَ الخُووجَ ، وَيَخْلَعُهُمَا مِنْ قَدَمَيْهِ إِذَا هَمَّ بِالدُّخُولِ ، وَيَحْمِلُ لَهُ عَصَاهُ وَسِوَاكُهُ ، وَيَلِجُ الحُجْرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ مُحْجَرَتِهِ ...

<sup>(</sup>١) نفرًا: خرجًا.

<sup>(</sup>٢) أرهقتهما: آذتهما وأتعبتهما.

<sup>(</sup>٣) توسما فيه الخير: تغرسا فيه الخير وترقباه منه.

بَلْ إِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّنُحُولِ عَلَيْهِ مَتَىٰ شَاءَ، وَالْوَقُوفِ عَلَىٰ سِرِّهِ مِنْ غَيْرِ تَحَرُّجٍ وَلَا تَأَثَّمٍ، حَتَّىٰ دُعِيَ « بِصَاحِبِ سِرٌ » رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِ .

\* \* \*

رُبِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُم، فَاهْتَدَىٰ بِهَدْيِهِ، وَتَخَلَّقَ بِشَمَائِلِهِ (١)، وَتَابَعَهُ فِي كُلِّ خَصْلَهِ مِنْ خِصَالِهِ، حَتَّىٰ قِيلَ عَنْهُ:

إِنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِكُ هَدْياً وَسَمْتاً (٢).

\* \* \*

وَتَعَلَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مَدْرَسَةِ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَانَ مِنْ أَقْرَإِ الصَّحَابَةِ لِلْقُرْآنِ ، وأَفْقَهِهِمْ لِمَعَانِيهِ ، وأَعْلَمِهِمْ بِشَرْعِ اللَّهِ .

وَلَا أَدَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنْ حِكَايَةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أَثْبَلَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَهُوَ وَاقِفْ ﴿ بِعَرَفَةَ ﴾ ، فَقَالَ لَهُ :

جِفْتُ ـ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ مِنَ ﴿ الكُوفَةِ ﴾ وَتَرَكْتُ بِهَا رَجُلاً يُمْلِي الْمَصَاحِفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ ﴾ فَغَضِبَ عُمَرُ غَضَباً قَلَّمَا غَضِبَ مِثْلَهُ ، وَانْتَفَخَ حَتَّلَى كَادَ يَمْلُأُ مَا يَيْنَ شُعْبَتِي (٣) الرَّحْل وَقَالَ :

مَنْ هُوَ وَيْحَكَ<sup>(٤)</sup>؟! ...

قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَشْعُودٍ .

فَمَا زَالَ يَنْطَفِيءُ وَيُسَرَّىٰ عَنْهُ حَتَّىٰ عَادَ إِلَىٰ حَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ :

<sup>(</sup>١) تخلق بشمائله: تخلق بأخلاقه واتصف بصفاته.

<sup>(</sup>٢) السمت: الهيئة والخلق.

<sup>(</sup>٣) شعبتا الرحل: مقدمته ومؤخرته.

<sup>(</sup>٤) ويحك: ويلك.

وَيْحَكَ ، وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَنَّهُ بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَحَقُّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْهُ ، وَسَأُحَدُّثُكَ عَنْ ذَلِكَ .

وَاشْتَأْنُفَ عُمَرُ كَلَامَهُ فَقَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ يَسْمَرُ ذَاتَ لَيْلَةِ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ، وَيَتَفَاوَضَانِ (١) فِي أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَكُنْتُ مَعَهُمَا، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَإِذَا رَجُلَّ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالْمَسْجِدِ لَمْ نَتَبَيَّنُهُ (٢)... فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ يَسْتَمِعُ إِلَيْهِ، رُجُلَّ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالْمَسْجِدِ لَمْ نَتَبَيْنُهُ (٢)... فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ يَسْتَمِعُ إِلَيْهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا وَقَالَ:

( مَن سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ القُوآنَ رَطْباً كَمَا نَزَلَ فَلْيَقْرَأَهُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ ) ...

ثُمَّ جَلَسَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَدْعُو فَجَعَلَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ لَهُ :

(سَلْ تُعْطَهُ ... سَلْ تُعْطَهُ ) ...

ثُمَّ أَتْبَعَ عُمَرُ يَقُولُ:

فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : وَاللَّهِ لَأَغْدُونَ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلَأَبْشُرَنَّهُ بِتَأْمِينِ الرَّسُولِ عَلِيْلِةٍ عَلَىٰ دُعَاثِهِ ، فَغَدَوْتُ عَلَيْهِ فَبَشَّرْتُهُ ، فَوَجَدْتُ أَبَا بَكْرٍ قَدْ سَبَغْنِي إِلَيْهِ ؛ فَبَشَرَهُ ...

وَلَا وَاللَّهِ مَا سَابَقْتُ أَبَا بَكْرٍ إِلَىٰ خَيْرٍ قَطُّ إِلَّا سَبَقَنِي إِلَيْهِ .

\* \* \*

وَلَقَدْ بَلَغَ مِنْ عِلْمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَشْعُودٍ بِكِتَابِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وَاللَّهِ اللَّهِ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ نَزَلَتْ وَاللَّهِ اللَّهِ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ نَزَلَتْ

<sup>(</sup>١) يتفاوضان: يتذاكران ويتحدثان. (٢) لم نتبينه: لم نعرفه.

وَأَعْلَمُ فِيمَا نَزَلَتْ ، وَلَو أَعْلَمُ أَنَّ أَحَداً أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تَنَالُهُ المَطِيُّ (١) لأَتَيْتُهُ .

\* \* \*

لَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مُبَالِغاً فِيمَا قَالَهُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَهَذَا عُمَرُ بْنُ السَّخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَلْقَىٰ رَكْباً (٢) فِي سَفَرٍ مِنْ أَسْفَارِهِ ، وَاللَّيْلُ مُخَيِّمٌ لَلْحُكُبُ الرَّكْبَ بِظَلَامِهِ .

وَكَانَ فِي الرَّكْبِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَأَمَرَ عُمَرُ رَجُلاً أَنْ يُنَادِيَهُمْ : مِنْ أَيْنَ القَوْمُ ؟ ... فَأَجَابَهُ عَبْدُ اللَّهِ : مِنَ الْفَحِّ العَمِيقِ (٣).

فَقَالَ عُمَرُ: أَيْنَ تُرِيدُونَ ؟ .

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : البَيْتَ العَتِيقَ .

فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ فِيهِمْ عَالِماً ... وَأَمَرَ رَجُلاً فَنَادَاهُمْ:

أَيُّ القُرْآنِ أَعْظَمُ ؟ .

فَأَجَابَهُ عَبْدُ اللَّهِ:

﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْرِمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ (١).

قَالَ: نَادِهِمْ أَيُّ القُرْآنِ أَحْكُمُ ؟.

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ ﴾ (\*).

فَقَالَ عُمَرُ: نَادِهِمْ أَيُّ القُرْآنِ أَجْمَعُ ؟ .

(٢) زكباً: قافلة.

<sup>(</sup>١) تناله المطى: أي يمكن الوصول إليه.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) الفُّحُ العَمِيقِ: الوادي العميق. (٥) سورة النحل: آية ٩٠.

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ (١).

فَقَالَ عُمَرُ: نَادِهِمْ أَيُّ الْقُرْآنِ أَخْوَفُ<sup>(٢)</sup>؟.

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيْكُمْ وَلَا أَمَانِيٌ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيراً ﴾ (٣).

فَقَالَ عُمَرُ: نَادِهِمْ أَيُّ الْقُرْآنِ أَرْجَىٰ ؟؟.

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعاً ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (٥).

فَقَالَ عُمَرُ: نَادِهِمْ، أَفِيكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ؟! .

قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

#### \* \* \*

وَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَارِئًا عَالِماً عَابِداً زَاهِداً فَحَسْبُ؛ وَإِنَّمَا كَانَ ـ مَعَ ذَلِكَ ـ قَوِيًّا حَازِماً مُجَاهِداً مِقْدَاماً إِذَا جَدَّ الْحِدُّ .

فَحَسْبُهُ أَنَّهُ أَوَّلُ مُسْلِمٍ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ جَهَرَ بِالْقُوآنِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ :

فَقَدْ اجْتَمَعَ يَوْماً أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ فِي مَكَّةَ، ـ وَكَانُوا قِلَّةً مُسْتَضْعَفِينَ ـ فَقَالُوا:

 <sup>(</sup>١) سورة الزلزلة: ٧ ـ ٨.

<sup>(</sup>٢) أَخْوَفَ: يَعْنَى مَا الآية التي تبعث الخوف من اللَّه في قلب المؤمن.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: آية ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) أَرْجَىٰ : يعني ما الآية التي تبعث في القلوب الرجاء في الرحمة والمغفرة .

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر: آية ٥٣.

وَاللَّهِ مَا سَمِعَتْ قُرَيْشٌ هَذَا الْقُرْآنَ يُجْهَرُ لَهَا بِهِ قَطٌّ ، فَمَنْ رَجُلٌ يُسْمِعُهُمْ إيَّاهُ ؟! .

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَنَا أُسْمِعُهُمْ إِيَّاهُ .

فَقَالُوا: إِنَّا نَخْشَاهُمْ عَلَيْكَ ، إِنَّمَا نُرِيدُ رَجُلاًّ لَهُ عَشِيرَةٌ ، تَحْمِيهِ وَتَمْنَعُهُ مِنْهُمْ إِذَا أَرَادُوهُ بِشَرٍّ.

فَقَالَ: دَعُونِي فَإِنَّ اللَّهَ سَيَمْنَعُنِي وَيَحْمِينِي ...

ثُمَّ غَدًا إِلَىٰ الْمَسْجِدِ حَتَّىٰ أَتَىٰ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فِي الضَّحَىٰ ، وَقُرَيْشٌ مُجُلُوسٌ حَوْلَ الكَعْبَةِ ، فَوَقَفَ عِنْدَ المَقَامِ وَقَرَأَ :

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ - الرَّحْمَنُ \* عَلَّمَ الْقُرْآنَ \* خَلَقَ الْإِنْسَانَ \* عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ (١)...

وَمَضَىٰ يَقْرَؤُهَا ، فَتَأَمَّلَتُهُ قُرَيْشٌ وَقَالَتْ : مَاذَا قَالَ ابْنُ أُمُّ عَبْدِ ؟! ...

تَبًّا لَهُ (٢)... إِنَّهُ يَتْلُو بَعْضَ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ...

وَقَامُوا إِلَيْهِ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ وَجْهَهُ وَهُوَ يَقْرَأُ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْلُغَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ وَالدُّمُ يَسِيلُ مِنْهُ، فَقَالُوا لَهُ:

هَذَا الَّذِي خَشِينَا عَلَيْكَ.

فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا كَانَ أَعْدَاءُ اللَّهِ أَهْوَنَ فِي عَيْنِي مِنْهُمُ الآنَ ، وَإِنْ شِئْتُمْ لأَغَادِيَنَّهُمْ (٣) بِمِثْلِهَا غَداً، قَالُوا:

 <sup>(</sup>١) سورة الرحمن: آية ١ - ٤.
 (٢) تبأ له: هلاكاً له.

<sup>(</sup>٣) لأغادينهم: لأخرجنَّ لهم في صباح اليوم التالي.

لًا ، حَسْبُكَ (١) لَقَدْ أَسْمَعْتَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ .

\* \* \*

عَاشَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ إِلَىٰ زَمَنِ خِلَافَةِ عُثْمَانَ (٢) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمَّا مَرضَ المَوْتِ جَاءَهُ عُثْمَانُ عَائِداً ، فَقَالَ لَهُ :

مَا تَشْتَكِي ؟ .

قَالَ : ذُنُوبِي .

قَالَ: فَمَا تَشْتَهِي ؟ .

قَالَ : رَحْمَةَ رَبِّي .

قَالَ: أَلَا آمُرُ لَكَ بِعَطَائِكَ الَّذِي امْتَنَعْتَ عَنْ أَخْذِهِ مُنْذُ سِنِينَ ؟!.

قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي بِهِ .

قَالَ : يَكُونُ لِيَنَاتِكَ مِنْ بَعْدِكَ .

قَالَ: أَتَخْشَىٰ عَلَىٰ بَنَاتِي الْفَقْرَ؟.

إِنِّي أَمَرْتُهُنَّ أَنْ يَقْرَأْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ ...

وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُ يَقُولُ:

( مَنْ قَرَأَ الْوَاقِعَةَ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةً (٣) أَبَداً ) .

\* \* \*

وَلَمَّا أَقْبَلَ اللَّيْلُ؛ لَحِقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِالرَّفِيقِ الأَّعْلَىٰ، وَلِسَانُهُ رَطْبٌ بِذِكْرِ اللَّهِ، نَدِيٌّ بَآيَاتِهِ الْبَيِّنَاتِ.

<sup>(</sup>١) حسبك: يكفيك.

<sup>(</sup>٢) عُثْمَان بْن عَفَّان : انظره في ص ٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) الفاقة: الفقر والحاجة.

فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ مُحُمُوعٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ فِيهِمُ الزَّيَيْرُ بْنُ العَوَّامِ ... ثُمَّ دُفِنَ فِي البَقِيعِ ، يَوْحَمُهُ اللَّهُ (\*) .

للاستزادة من أخبار عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ انظر:

١ - الإصابة: ٣٦٨/٢ أو (الترجمةَ) ٤٩٥٤.

٢ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ٢/٣١٦.

٣ – تاريخ الإِشْلَام لللَّهبي: ١٠٠/٢ ـ ١٠٤.

٤ - تذكرة المحفاظ: ١٧/١ ـ ١٥.

البداية والنهاية: ١٦٢/٧ - ١٦٣.

٣ - طبقات الشعراني: ٢٩ ـ ٣٠.

٧ - شذرات الذهب: ٣٨/١ - ٣٩.

۸ – أشدُ الغابة: ۳۸٤/۳ ـ ۳۹۰. ۹ – سير أعلام النبلاء: ۲۹۱/۱ ـ ۵۰۰.

١٠- صفة الصغوة: ١٥٤/١ - ١٦٦.

١١- مسند الإمام أحمد: ٥/ ٢١٠.

١٢– دلائل النبوة: ٢٧٣.

## سِت لْمَا الْلِفَ الِيثِيُّ

و لَوْ كَانَ الإِيـمَانُ بِالثَّرِيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ هَوُلَاء ٥
 [ قَالَهَا الرُّسُولُ مَلِيَّةً وَكَانَ وَاضِعاً يَدَهُ عَلَىٰ سَلْمَانَ ]

قِصَّتُنَا هَذِهِ هِيَ قِصَّةُ السَّاعِي وَرَاءَ الحَقِيقَةِ ، البَاحِثِ عَنِ اللَّهِ ... قِصَّةُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ .

فَلْنَتْرُكْ لِسَلْمَانَ نَفْسِهِ المَجَالَ لِيَرْوِيَ لَنَا أَحْدَاثَ قِصَّتِهِ ...

فَشُعُورُهُ بِهَا أَعْمَقُ، وَرِوَايَتُهُ لَهَا أَدَقٌ وَأَصْدَقُ ...

#### قَالَ سَلْمَانُ:

كُنْتُ فَتَى فَارِسِياً مِنْ أَهْلِ « أَصْبَهَانَ »<sup>(١)</sup>، مِنْ قَرِيَةٍ يُقَالُ لَهَا : « جَيُّانَ » . وَكَانَ أَيِي « دُهْقَانَ »<sup>(٢)</sup> الْقَرْيَةِ ، وَأَغْنَىٰ أَهْلِهَا غِنَى ، وَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً .

وَكُنْتُ أَحَبَّ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ مُنْذُ وُلِدْتُ ، ثُمَّ مَا زَالَ مُحَبُّهُ لِي يَشْتَدُّ وَيَرْدَادُ عَلَىٰ الأَيَّام حَتَّىٰ حَبَسَنِي فِي البَيْتِ خَشْيَةً عَلَيَّ ؛ كَمَا تُحْبَسُ الْفَتَيَاتُ .

وَقَدْ اجْتَهَدْتُ فِي ﴿ الْمَجُوسِيَّةِ ﴾ (٣)، حَتَّىٰ غَدَوْتُ قَيْمَ النَّارِ الَّتِي كُنَّا نَعْبُدُهَا ، وَأُنِيطَ (٤) بِي أَمْرُ إِضْرَامِهَا حَتَّىٰ لَا تَحْبُوَ سَاعَةً فِي لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ ...

وَكَانَ لِأَبِي ضَيْعَةً عَظِيمَةً تَدِرُ عَلَيْنَا غَلَّةً كَبِيرَةً، وَكَانَ أَبِي يَقُومُ<sup>(٥)</sup>. عَلَيْهَا، وَيَجْنِي غَلَّتَهَا.

<sup>(</sup>١) أصبهان أو أصفهان: مدينة بوسط إيران، بين طهران وشيراز.

<sup>(</sup>٢) دهقان القرية: رئيسها. (٤) أُنيط بي: أُوكل إِليَّ .

 <sup>(</sup>٣) المجوسئة: دِينَ يعبدُ أصحابُه النَّارَ أَوْ الشَّمْس.
 (٥) يقوم عَلَيْهَا: يُشرفُ عَلَيْهَا ويُغْتَىٰ بِهَا.

وَفِي ذَاتِ مَرَّةٍ شَغَلَهُ عَنِ الذَّهَابِ إِلَىٰ القَرْيَةِ شَاغِلٌ ، فَقَالَ :

يَا بُنَيَّ إِنِّي قَدْ شُغِلْتُ عَنِ الطَّيْعَةِ بِمَا تَرَىٰ ، فَاذْهَبْ إِلَيْهَا وَتَوَلَّ الْيَوْمَ عَنِّي شَأْنَهَا ، فَخَرَجْتُ أَقْصُدُ ضَيْعَتَنَا ، وَفِيمَا أَنَا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ مَرَرْتُ بِكَنِيسَةٍ مِنْ كَنَائِسِ النَّصَارَىٰ ؛ فَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ فِيهَا وَهُمْ يُصَلُّونَ فَلَفَتَ ذَلِكَ انْتِبَاهِي .

\* \* \*

لَمْ أَكُنْ أَغْرِفُ شَيْقًا مِنْ أَمْرِ النَّصَارَىٰ أَوْ أَمْرِ غَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ الأَدْيَانِ لِطُولِ مَا حَجَبَيْي أَبِي عَنِ النَّاسِ فِي بَيْتِنَا ، فَلَمَّا سَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ لِأَنْظُرَ مَا يَصْنَعُونَ .

فَلَمَّا تَأَمَّلْتُهُمْ أَعْجَبَتْنِي صَلَاتُهُمْ ، وَرَغِبْتُ فِي دِينِهِمْ وَقُلْتُ:

وَاللَّهِ هَذَا خَيْرٌ مِنَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا تَرَكْتُهُمْ حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَلَمْ أَذْهَبْ إِلَىٰ ضَيْعَةِ أَبِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُهُمْ:

أَينَ أَصْلُ هَذَا الدِّينِ؟ .

قَالُوا : فِي بِلَادِ الشَّامِ .

وَلَمَّا أَقْبَلَ اللَّيْلُ عُدْتُ إِلَىٰ يَثِيْنَا فَتَلَقَّانِي أَبِي يَشَأَلُنِي عَمَّا صَنَعْتُ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتِ إِنِّي مَرَرْتُ بِأُنَاسٍ يُصَلُّونَ فِي كَنِيسَةٍ لَهُمْ فَأَعْجَبَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ

دِينِهِمْ ، وَمَا زِلْتُ عِنْدَهُمْ حَتَّلَىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ...

فَذُعِرَ أَبِي مِمَّا صَنَعْتُ وَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ لَيْسَ فِي ذَلِكَ الدِّينِ خَيْرٌ ... دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ خَيْرٌ مِنْهُ .

قُلْتُ: كَلَّا ـ وَاللَّهِ ـ إِنَّ دِينَهُمْ لَخَيْرٌ مِنْ دِينِنَا ، فَخَافَ أَبِي مِمَّا أَقُولُ ، وَخَشِيَ أَنْ أَرْتَدَّ عَنْ دِينِي ، وَحَبَسَنِي بِالبَيْتِ ، وَوَضَعَ قَيْداً فِي رِجْلَيَّ .

وَلَمَّا أُتِيحَتْ لِيَ الْفُرْصَةُ بَعَثْتُ إِلَىٰ النَّصَارَىٰ أَقُولُ لَهُمْ:

إِذَا قَدِمَ عَلَيْكُمْ رَكْبٌ يُرِيدُ الذُّهَابَ إِلَىٰ بِلَادِ الشَّامِ فَأَعْلِمُونِي .

فَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَيْهِمْ رَكْبٌ مُتَّجِةً إِلَىٰ الشَّامِ، فَأَخْبَرُونِي بِهِ فَاحْتَلْتُ عَلَىٰ قَيْدِي حَتَّىٰ حَلَلْتُهُ، وَخَرَجْتُ مَعَهُمْ مُتَخَفِّياً حَتَّىٰ بَلَغْنَا بِلَادَ الشَّامِ...

> فَلَمًّا نَزَلْنَا فِيهَا، قُلْتُ: مَنْ أَفْضَلُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الدِّينِ؟. قَالُوا: الأُسْقُفُ<sup>(١)</sup> رَاعِي الكَنِيسَةِ، فَجِفْتُهُ فَقُلْتُ:

إِنِّي قَدْ رَغِبْتُ فِي النَّصْرَانِيَّةِ ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ ٱلْزَمَكَ وَأَخْدِمَكَ وَأَتَعَلَّمَ مِنْكَ وَأُصَلِّى مَعَكَ .

فَقَالَ : ادْخُلْ ، فَدَخَلْتُ عِنْدَهُ وَجَعَلْتُ أَخْدِمُهُ .

ثُمَّ مَا لَبِثْتُ أَنْ عَرَفْتُ أَنَّ الوَّجُلَ رَجُلُ شُوءٍ ؛ فَقَدْ كَانَ يَأْمُرُ أَتْبَاعَهُ بِالصَّدَقَةِ وَيُرَغِّبُهُمْ بِثَوَابِهَا ، فَإِذَا أَعْطَوْهُ مِنْهَا شَيْقًا لِيُنْفِقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؛ اكْتَنَزَهُ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يُعْطِ الْفُقَرَاءَ وَالمَسَاكِينَ مِنْهُ شَيْقًا ؛ حَتَّىٰ جَمَعَ سَبْعَ قِلَالٍ<sup>(٢)</sup> مِنَ الذَّهَبِ .

فَأَبْغَضْتُهُ بُغْضاً شَدِيداً لِمَا رَأَيْتُهُ مِنْهُ، ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ مَاتَ فَاجْتَمَعَتِ النَّصَارَىٰ لِدَفْنِهِ، فَقُلْتُ لَهُمْ:

إِنَّ صَاحِبَكُمْ كَانَ رَجُلَ سُوءٍ يَأْمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَيُرَغِّبُكُمْ فِيهَا، فَإِذَا جِعْتُمُوهُ بِهَا اكْتَنَزَهَا لِنَفْسِهِ، وَلَمْ يُعْطِ المَسَاكِينَ مِنْهَا شَيْقًا.

قَالُوا: مِنْ أَيْنَ عَرَفْتَ ذَلِكَ ؟! .

<sup>(</sup>١) الأسقف: مرتبة من مراتب رجال الدِّين عند النصارى فوق القسيس ودون المطران.

<sup>(</sup>٢) القلال: جمع قلة وهي الجرة العظيمة.

قُلْتُ : أَنَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ كَنْزِهِ .

قَالُوا: نَعَمْ دُلَّنَا عَلَيْهِ ، فَأَرَيْتُهُمْ مَوْضِعَهُ فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ سَبْعَ قِلَالٍ مَمْلُوءَةً ذَهَباً وَفِطّةً ، فَلَمّا رَأُوهَا قَالُوا:

وَاللَّهِ لَا نَدْفِئْهُ ، ثُمَّ صَلَبُوهُ وَرَجَمُوهُ بِالحِجَارَةِ .

ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَمْضِ غَيْرُ قَلِيلٍ حَتَّىٰ نَصَّبُوا رَجُلاً آخَرَ مَكَانَهُ، فَلَزِمْتُهُ، فَمَا رَأَيْتُ رَجُلاً آخَرَ مَكَانَهُ، فَلَزِمْتُهُ، فَمَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَزْهَدَ مِنْهُ فِي الدَّنْيَا، وَلَا أَرْغَبَ مِنْهُ فِي الآخِرَةِ، وَلَا أَذْأَبَ مِنْهُ عَلَىٰ الْعِبَادَةِ لَيْلاً وَنَهَاراً، فَأَحْبَبْتُهُ حُبًّا جَمَّالًا)، وَأَقَمْتُ مَعَهُ زَمَاناً، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْرَفَاةُ قُلْتُ لَهُ:

يَا فُلَانُ إِلَىٰ مَنْ تُوصِي بِي ، وَمَعَ مَنْ تَنْصَحُنِي أَنْ أَكُونَ مِنْ بَعْدِكَ ؟ . فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ ، لَا أَعْلَمُ أَحَداً عَلَىٰ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلاً « إِللهَوْصِل » (٢) هُوَ فُلَانٌ لَمْ يُحَرِّفْ وَلَمْ يُبَدِّلْ فَالْحَقْ بِهِ .

فَلَمَّا مَاتَ صَاحِبِي لَحِقْتُ بِالرَّجُلِ فِي ﴿ الْمَوْصِلِ ﴾ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ قَصَصْتُ عَلَيْهِ خَبَرِي وَقُلْتُ لَهُ:

إِنَّ فُلَاناً أَوْصَانِي عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ أَلْحَقَ بِكَ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّكَ مُسْتَمْسِكُ إِنَّ فُلَاناً وَصَانِي عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ أَلْحَقَ بِكَ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّكَ مُسْتَمْسِكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الحَقِّ، فَقَالَ:

أَقِمْ عِنْدِي ... فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ فَوَجَدْتُهُ عَلَىٰ خَيْرِ حَالٍ.

ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَلْبَتْ أَنْ مَاتَ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قُلْتُ لَهُ :

يَا فُلَانُ لَقَدْ جَاءَكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا تَرَىٰ وَأَنْتَ تَعْلَمُ مِنْ أَمْرِي مَا تَعْلَمُ ، فَإِلَىٰ مَنْ تُوصِي بِي ؟ ... وَمَنْ تَأْمُرُنِي بِاللَّحَاقِ بِهِ ؟ .

<sup>(</sup>١) حُبًا بجماً: محبًا كثيراً. (٢) الموصل: مدينة قديمة عَلَىٰ نهر دجلة بالعراق.

فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ ، وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَنَّ رَجُلاً عَلَىٰ مِثْلِ مَا كُنَّا عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلاً « بِنَصِيبِينَ »<sup>(١)</sup> وَهُوَ فُلَانٌ فَالْحَقْ بِهِ .

فَلَمَّا غُيِّبَ الرَّمِحُلُ فِي لَحْدِهِ لَحِقْتُ بِصَاحِبِ « نَصِيبِينَ » وَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي وَمَا أَمْرَنِي بِهِ صَاحِبِي ، فَقَالَ لِي :

أَقِمْ عِنْدَنَا ... فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ فَوَجَدْتُهُ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ صَاحِبَاهُ مِنَ الخَيْرِ ، فَوَاللَّهِ مَا لَبِثَ أَنْ نَزَلَ بِهِ المَوْتُ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قُلْتُ لَهُ :

لَقَدْ عَرَفْتَ مِنْ أَمْرِي مَا عَرَفْتَ ؛ فَإِلَىٰ مَنْ تُوصِي بِي؟.

فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، وَاللَّهِ إِنِّي مَا أَعْلَمُ أَحَداً بَقِيَ عَلَىٰ أَمْرِنَا إِلَّا رَجُلاً « بِعَمُّورِيَّةَ »<sup>(٢)</sup> هُوَ فُلَانٌ، فَالْحَقْ</sup> بِهِ، فَلَحِقْتُ بِهِ وَأَخْبَرْتُهُ خَبَري، فَقَالَ:

أَقِمْ عِنْدِي ... فَأَقَمْتُ عِنْدَ رَجُلِ كَانَ ـ وَاللَّهِ ـ عَلَىٰ هَدْيِ أَصْحَابِهِ ، وَقَدِ اكْتَسَبْتُ وَأَنَا عِنْدَهُ بَقَرَاتٍ وَغُنَيْمَةً .

ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ نَزَلَ بِهِ مَا نَزَلَ بِأَصْحَابِهِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قُلْتُ لَهُ:

إِنَّكَ تَعْلَمُ مِنْ أَمْرِي مَا تَعْلَمُ ؛ فَإِلَىٰ مَنْ تُوصِي بِي ؟ ... وَمَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ؟ .

فَقَالَ: يَا بُنَيَّ ـ وَاللَّهِ ـ مَا أَعْلَمُ أَنَّ هُنَاكَ أَحَداً مِنَ النَّاسِ بَقِيَ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْض مُسْتَمْسِكاً بِمَا كُنَّا عَلَيْهِ ...

وَلَكِنَّهُ قَدْ أَظَلُّ (٣) زَمَانٌ يَخْرُجُ فِيهِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ نَبِيٌّ يُبْعَثُ بِدِينِ

<sup>(</sup>١) نصيبين: مدينة على طريق القوافل من الموصل إلى الشام ، وتبعد عن الموصل ستة أيام .

<sup>(</sup>٢) عمورية: انظر وقعة عمورية في كتاب دحدث في رمضان، للمؤلف.

<sup>(</sup>٣) أَظُلُّ: أي دنا وقرب.

إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ يُهَاجِرُ مِنْ أَرْضِهِ إِلَىٰ أَرْضٍ ذَاتِ نَحْلِ بَيْنَ حَرَّتَيْنِ (١)، وَلَهُ عَلَامَاتُ لَا تَحْفَىٰ ...

فَهُوَ يَأْكُلُ الهَدِيَّةَ ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ...

وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْحَقَ بِتِلْكَ البِلَادِ فَافْعَلْ.

ثُمَّ وَافَاهُ الْأَجَلُ؛ فَمَكَنْتُ بَعْدَهُ ﴿ بِعَتُمُورِيَّةً ﴾ زَمَناً إِلَىٰ أَنْ مَرَّ بِهَا نَفَرُّ مِنْ تُجَارِ العَرَبِ مِنْ قَبِيلَةِ ﴿ كَلْبٍ ﴾ .

فَقُلْتُ لَهُمْ : إِنْ حَمَلْتُمُونِي مَعَكُمْ إِلَىٰ أَرْضِ الْعَرَبِ أَعْطَيْتُكُمْ بَقَرَاتِي هَذِهِ وَغُنَيْمَتِي ، فَقَالُوا :

نَعَمْ نَحْمِلُكَ ، فَأَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا وَحَمَلُونِي مَعَهُمْ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغْنَا ﴿ وَادِي الْقُرَىٰ ﴾ (٢) غَدَرُوا بِي وَبَاعُونِي لِرَجُلِ مِنَ اليَهُودِ ، فَالْتَحَقْتُ بِخِدْمَتِهِ ...

ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ زَارَهُ ابْنُ عَمِّ لَهُ مِنْ بَنِي ﴿ قُرَيْظَةَ ﴾ فَاشْتَرَانِي مِنْهُ ، وَنَقَلَنِي مَعَهُ إِلَىٰ ﴿ يَثْرِبَ ﴾ فَرَأَيْتُ النَّخُلَ الَّذِي ذَكَرَهُ لِي صَاحِبِي ﴿ بِعَمُّورِيَّةَ ﴾ ، وَعَرَفْتُ المَدِينَةَ بِالوَصْفِ الَّذِي نَعَتَهَا بِهِ ، فَأَقَمْتُ بِهَا مَعَهُ .

وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْكُ حِينَتِلِ يَدْعُو قَوْمَهُ فِي مَكَّةَ ، لَكِنَّنِي لَمْ أَسْمَعْ لَهُ بِذِكْرٍ لِانْشِغَالِي بِمَا يُوجِبُهُ عَلَيَّ الرِّقُ .

\* \* \*

ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ هَاجَرَ الرَّسُولُ عَلِيْكُ إِلَىٰ ﴿ يَثْرِبَ ﴾ ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَفِي رَأْسِ نَخْلَةٍ لِسَيِّدِي جَالِسٌ تَحْتَهَا إِذْ أَقَبَلَ عَلَيْهِ ابْنُ لَهُ وَقَالَ لَهُ :

<sup>(</sup>١) الحرة: أرض ذات حجارة سود نخرة.

<sup>(</sup>٢) وادي القرى : واد بين المدينة والشَّام، وهو أقرب إِلَىٰ المدينة .

قَاتَلَ اللَّهُ بَنِي « قَيْلَةَ »<sup>(١)</sup>، وَاللَّهِ إِنَّهُمُ الآنَ لَمُجْتَمِعُونَ « بِقُبَاءَ »<sup>(٢)</sup>، عَلَىٰ رَجُلِ قَدِمَ عَلَيْهِمُ الْيَوْمَ مِنْ مَكَّةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ .

فَمَا إِنْ سَمِعْتُ مَقَالَتَهُ حَتَّىٰ مَسَّنِي مَا يُشْبِهُ الحُمَّىٰ ، وَاضْطَرَابَ اضْطِرَابًا شَدِيدًا حَتَّىٰ خَشِيتُ أَنْ أَسْقُطَ عَلَىٰ سَيِّدِي ، وَبَادَرْتُ إِلَىٰ النَّزُولِ عَنِ النَّخْلَةِ ، وَجَعَلْتُ أَقُولُ لِلرَّجُلِ :

مَاذَا تَقُولُ ؟! أَعِدْ عَلَيَّ الحَبَرَ ... فَغَضِبَ سَيِّدِي وَلَكَمَنِي لَكْمَةً شَدِيدَةً ، وَقَالَ لِي :

مَا لَكَ وَلِهَذَا ؟! عُدْ إِلَىٰ مَا كُنْتَ فِيهِ مِنْ عَمَلِكَ.

\* \* \*

وَلَمَّا كَانَ المَسَاءُ أَخَذْتُ شَيْقًا مِنْ تَمْرِ كُنْتُ جَمَعْتُهُ ، وَتَوَجَّهْتُ بِهِ إِلَىٰ حَيْثُ يَنْزِلُ الرَّسُولُ عَيِّلِيَّةٍ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، وَقُلْتُ لَهُ :

إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلِّ صَالِحٌ ، وَمَعَكَ أَصْحَابٌ لَكَ غُرَبَاءُ ذَوُو حَاجَةٍ ، وَمَعَكَ أَصْحَابٌ لَكَ غُرَبَاءُ ذَوُو حَاجَةٍ ، وَهَذَا شَيْءٌ كَانَ عِنْدِي لِلصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُكُمْ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَيْهِ ، وَهَذَا شَيْءٌ كُمْ ، ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَيْهِ ، وَهَذَا لَيْهِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَيْهِ ، وَهَالَ لِأَصْحَابِهِ :

(كُلُوا) ... وَأَمْسَكَ يَدَهُ فَلَمْ يَأْكُلْ.

فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَذِهِ وَاحِدَةً. ﴿

ثُمَّ انْصَرَفْتُ وَأَخَذْتُ أَجْمَعُ بَعْضَ التَّمْرِ ، فَلَمَّا تَحَوَّلَ الرَّسُولُ عَلَيْكَ مِنْ « قُبَاءَ » إِلَىٰ المَدِينَةِ جِعْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ :

إِنِّي رَأْيَتُكَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أَكْرَمْتُكَ بِهَا ... فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكُلُوا مَعَهُ .

<sup>(</sup>١) بنو قيلة : الأوس والخزرج . (٢) قياء : اسم بنر قرب المدينة .

فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَذِهِ الثَّانِيَةُ ...

ثُمَّ جِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ وَهُوَ ﴿ يِبَقِيعِ الغَوْقَدِ ﴾ (١) حَيْثُ كَانَ يُوَارِي أَحَدَ أَصْحَابِهِ ، فَمَّ اسْتَدَرْتُ أَنْظُرُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ ، فَرَأَيْتُهُ جَالِساً وَعَلَيْهِ شَمْلَتَانِ (٢) ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَدَرْتُ أَنْظُرُ إِلَىٰ ظَهْرِهِ لَعَلِّي أَرَىٰ الخَاتِمَ الَّذِي وَصَفَهُ لِي صَاحِبِي فِي ﴿ عَمُّورِيَّةَ ﴾ .

فَلَمَّا رَآنِي النَّبِيُّ عَلِيْكُ أَنْظُرُ إِلَىٰ ظَهْرِهِ عَرَفَ غَرَضِي؛ فَٱلقَىٰ رِدَاءَهُ عَنْ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُ الحَاتِمَ، فَعَرَفْتُهُ فَانْكَبَبْتُ عَلَيْهِ أُقَبُّلُهُ وَأَبْكِي.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : (مَا خَبَرُكَ ؟! ) .

فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتِي ؛ فَأُعْجِبَ بِهَا ، وُسَرَّهُ أَنْ يَسْمَعَهَا أَصْحَابُهُ مِنِّي ، فَأَسْمَعْتُهُمْ إِيَّاهَا ، فَعَجِبُوا مِنْهَا أَشَدَّ العَجَبِ ، وَسُرُّوا بِهَا أَعْظَمَ السُّرُورِ .

\* \* \*

فَسَلَامٌ عَلَىٰ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ يَوْمَ قَامَ يَبْحَثُ عَنِ الحَقِّ فِي كُلِّ مَكَانٍ . وَسَلَامٌ عَلَىٰ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ يَوْمَ عَرَفَ الحَقَّ فَآمَنَ بِهِ أَوْثَقَ الإِيمَانِ . وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ مَاتَ ، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (\*) .

<sup>(</sup>١) بقيع الغرقد: مكان في المدينة المنورة، مجعِل مدفناً.

<sup>(</sup>٢) الشملة: الكساء الغليظ، ويشتمل به: يلتحف به.

 <sup>(</sup>٥) للاستزادة من أخبار سَلْمَانَ الفَارسِيِّ انظر:

١ - الإصابة: ٢/٢٦ أو (التزجمة) ٣٣٥٧.
 ٢ - الاستيماب (بهامش الإصابة): ٢/٢٥.

٣ – الحرح والتعديل: ق1 ج ٢٩٦/٢ ـ ٢٩٧.

<sup>،</sup> الجرح والتعديل. 10 ج ١١١/١ - ١٠١٠. ٤ - الجمع بين رجال الصحيحين: ١٩٣/١.

ه – سير أعلام النبلاء: ٣٦٢/١ ـ ٤٠٥.

٦ - تاريخ الإسلام للذهبي: ٢/٨٥١ ـ ١٦٣.

٧ - أشدُ الغابة: ٢٢٨/٢ ـ ٣٣٢.

٨ - طبقات الشعراني: ٣٠ ـ ٣١.
 ٩ - صفة الصفوة: ٢١٠/١ ـ ٢٢٠.

١٠- شذرات الذهب: ١/ ٤٤.

۱۱- تقريب التهذيب: ١/ ٣١٥.

۱۲ - تهذیب التهذیب: ۱۳۷/٤ - ۱۳۹.

## عِكْرِمَةُ بُنُ أَبِي جَصْلٍ

« سَيَأْتِيكُمْ عِكْرِمَةُ مُؤْمِناً مُهَاجِراً ، فَلَا تَسْبُوا أَبَاهُ ؛
 فَإِنَّ سَبُ المَيِّتِ يُؤْذِي الحَيِّ وَلَا يَنْلُغُ المَيِّتَ »
 قَإِنَّ سَبُ المَيِّتِ يُؤْذِي الحَيِّ وَلَا يَنْلُغُ المَيِّتَ »
 [ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ]

#### « مَرْحَباً بِالرَّاكِبِ المُهَاجِرِ »

[ من تحية النّبي لِعِكْرِمَة ]

كَانَ فِي أَوَاخِرِ العِقْدِ الثَّالِثِ مِنْ عُمُرِهِ ، يَوْمَ صَدَعَ (١) نَبِيُّ الرَّحْمَةِ بِدَعْوَةِ اللهُدَىٰ وَالحَقِّ .

وَكَانَ مِنْ أَكْرَمِ قُرَيْشٍ حَسَباً ، وَأَكْثَرِهِمْ مَالاً وَأَعَزِّهِمْ نَسَباً .

وَكَانَ جَدِيراً بِهِ أَنْ يُسْلِمَ كَمَا أَسْلَمَ نُظَرَاؤُهُ، مِنْ أَمْثَالِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقُاصِ (٢)، وَمُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَبْنَاءِ البُيُوتَاتِ المَرْمُوقَةِ فِي مَكَّةَ لَوْلَا أَبُوهُ.

فَمَنْ يَكُونُ هَذَا الأَبُ يَا تُرَىٰ ؟ .

إِنَّهُ جَبَّارُ مَكَّةَ الأَكْبَرُ، وَزَعِيمُ الشِّرْكِ الأَوَّلُ، وَصَاحِبُ النَّكَالِ<sup>(٣)</sup> الَّذِي المُتَحَنَ اللَّهُ بِبَطْشِهِ إِيمَانَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَبَتُوا ...

وَاخْتَبَرَ بِكَيْدِهِ صِدْقَ الْمُوقِنِينَ فَصَدَقُوا ...

إِنَّهُ أَبُو جَهْلُ<sup>(٤)</sup>، وَكَفَىٰ ...

<sup>(</sup>١) صدع: جهر،

<sup>(</sup>٢) سعد بن أبي وقاص: انظره ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) النكال: العداب الشديد.

<sup>(</sup>٤) أبو جهل: انظر مصرع أبي جهل في كتاب وحدث في رمضان، للمؤلف.

هَذَا أَبُوهُ ، أَمَّا هُوَ فَعِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلِ المَحْزُومِيُّ ، أَحَدُ صَنَادِيدِ قُرَيْشِ المَعْدُودِينَ وَأَبْرَزُ فُوسَانِهَا المَرْمُوقِينَ .

\* \* \*

وَجَدَ عِكْرِمَةُ مِنُ أَبِي جَهْلِ نَفْسَهُ مَدْفُوعاً بِحُكْمِ زَعَامَةِ أَبِيهِ إِلَىٰ مُنَاوَأَةِ (١) مُحَمَّدِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ فَعَادَىٰ الرَّسُولَ عَلَيْكُ أَشَدٌ العِدَاءِ ، وَآذَىٰ أَصْحَابَهُ أَفْدَحَ الإِينَاءِ ، وَصَبَّ عَلَىٰ الإِشْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ مِنَ النَّكَالِ مَا قَرَّتْ بِهِ عَيْنُ أَيْدِ (٢).

وَلَمَّا قَادَ أَبُوهُ مَعْرَكَةَ الشَّرْكِ يَوْمَ ﴿ بَدْرٍ ﴾ . وَأَقْسَمَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ (٣) أَلَّا يَعُودَ إِلَىٰ مَكَةً إِلَّا إِذَا هَزَمَ مُحَمَّداً ، نَزَلَ بِبَدْرٍ وَأَقَامَ عَلَيْهَا ثَلَاثاً يَنْحَرُ الجَزُورَ ، وَيَعْزِفُ لَهُ القِيَانُ بِالمَعَازِفِ ...

لَمَّا قَادَ أَبُو جَهْلِ هَذِهِ الْمَعْرَكَةَ كَانَ ابْنُهُ عِكْرِمَةُ عَضْدَهُ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا .

وَلَكِنَّ اللَّاتَ وَالغُرَّىٰ لَمْ يُلَبِّيَا نِدَاءَ أَبِي جَهْلِ لَأَنَّهُمَا لَا يَسْمَعَانِ ... وَلَكِنَّ اللَّهُ مَا عَاجِزَانِ ...

فَخَرَّ صَرِيعاً دُونَ ﴿ بَدْرٍ ﴾ ، وَرَآهُ النّهُ عِكْرِمَةُ بِعَيْنَيْهِ ، وَرِمَاحُ الْمُسْلِمِينَ تَنْهَلُ (٤) مِنْ دَمِهِ ، وَسَمِعَهُ بِأَذْنَيهِ وَهُوَ يُطْلِقُ آخِرَ صَرْخَةٍ انْفَرَجَتْ عَنْهَا شَفَتَاهُ .

\* \* \*

عَادَ عِكْرِمَةُ إِلَىٰ مَكَّةَ بَعْدَ أَنْ خَلَّفَ جُنَّةَ سَيِّدِ قُرَيْشٍ فِي « بَدْرٍ » } فَقَدْ أَعْجَزَتْهُ الهَزِيمَةُ عَنْ أَنْ يَظْفَرَ بِهَا لِيَدْفِنَهَا فِي مَكَّةَ ، وَأَرْغَمَهُ الْفِرَارُ عَلَىٰ تَرْكِهَا

<sup>(</sup>١) المناوأة: المعاداة. (٣) اللَّات والعرى: صنمان لقُريش.

<sup>(</sup>٢) قرت عين الرجل: يعني أنه سر وفرح. ﴿ كُونَ تَنْهُلِ مَنْ دَمَّهُ: تَشْرَبُ مِنْ دَّمَّهُ.

لِلْمُشلِمِينَ؛ فَأَلْقَوْهَا فِي «القَلِيبِ»(١) مَعَ العَشَرَاتِ مِنْ قَتْلَىٰ الْمُشْرِكِينَ، وَأَهَالُوا عَلَيْهَا الرِّمَالَ.

\* \* \*

وَمُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَصْبَحَ لِعِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلِ مَعَ الْإِسْلَامِ شَأْنٌ آخَرُ... فَقَدْ كَانَ يُعَادِيهِ فِي بَادِيُ الأَمْرِ حَمِيَّةً لِأَبِيهِ ؛ فَأَصْبَحَ يُعَادِيهِ الْيَوْمَ ثَأْراً لَهُ.

وَمِنْ هُنَا انْبَرَىٰ عِكْرِمَةُ وَنَفَرٌ مِمَّنْ قُتِلَ آبَاؤُهُمْ فِي ﴿ بَدْرٍ ﴾ ، يُؤَرِّثُونَ <sup>(٢)</sup> نَارَ العَدَاوَةِ فِي صُدُورِ الْمُشْرِكِينَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ عَيْلِكُمْ ، وَيُضْرِمُونَ جَذْوَةَ <sup>(٣)</sup> الثَّأْرِ فِي قُلُوبِ المَوْتُورِينَ <sup>(٤)</sup> مِنْ قُرَيْشِ ، حَتَّىٰ كَانَتْ وَقْعَةُ ﴿ أُمُحِدٍ ﴾ .

\* \* \*

خَرَجَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلِ إِلَىٰ ﴿ أُمحِدٍ ﴾ ، وَأَخْرَجَ مَعَهُ زَوْجَهُ أُمَّ حَكِيمِ لِتَقِفَ مَعَ النَّسْوَةِ المَوْتُورَاتِ فِي ﴿ بَدْرٍ ﴾ وَرَاءَ الصَّفُوفِ ، وَتَضْرِبَ مَعَهُنَّ عَلَىٰ الدُّفُوفِ تَحْرِيضاً لِقُرَيْشِ عَلَىٰ القِتَالِ ، وَتَثْبِيتاً لِفُوسَانِهَا إِذَا حَدَّثَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ بِالفِرَارِ

\* \* \*

وَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ عَلَىٰ مَيْمَنَةِ فُرْسَانِهَا خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ، وَعَلَىٰ مَيْسَرَتِهِمْ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ، وَأَبْلَىٰ الفَارِسَانِ المُشْرِكَانِ فِي ذَلِكَ الْيُومِ بَلَاءً رَجَّحَ كَفَّةً قُرَيْشٍ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، وَحَقَّقَ لِلْمُشْرِكِينَ النَّصْرَ الكَبِيرَ؛ مِمَّا جَعَلَ قُرَيْشٍ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، وَحَقَّقَ لِلْمُشْرِكِينَ النَّصْرَ الكَبِيرَ؛ مِمَّا جَعَلَ أَبَا شُفْيَانَ يَقُولُ:

هَذَا بِيَوْمِ بَدْرٍ .

\* \* \*

وَفِي يَوْمِ « الخَنْدَقِ » ، حَاصَرَ الْمُشْرِكُونَ المَدِينَةَ أَيَّاماً طَوِيلَةً فَنَفِدَ صَبْرُ

<sup>(</sup>١) القليب: بتر أُلقيت فِيها جثث المشركين من قتلى بَثْر.

<sup>(</sup>٢) يؤرثون: يوقدون.

 <sup>(</sup>٦) يورون. يوصون.
 (٣) الجذوة: الجمرة الملتهبة.
 (٤) الموتور: من قُتل له قتيل فلم بأخذ بثأره.

عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلِ، وَضَاقَ ذَرْعاً (١) بِالحِصَارِ، فَنَظَرَ إِلَىٰ مَكَانِ ضَيْقِ مِنَ الخَنْدَقِ، وَأَقْحَمَ (٢) جَوَادَهُ فِيهِ فَاجْتَازَهُ، ثُمَّ اجْتَازَهُ وَرَاءَهُ بِضْعَةُ نَفَرٍ فِي أَجْرَإِ مُغَامَرَةٍ ذَهَبَ ضَحِيَّتَهَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدِّ الْعَامِرِيُّ (٣)...

أُمًّا هُوَ فَلَمْ يُنَجِّهِ إِلَّا الفِرَارُ.

\* \* \*

وَفِي يَوْمِ الْفَتْحِ رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنْ لَا قِبَلَ لَهَا بِمُحَمَّدِ وَأَصْحَابِهِ ، فَأَزْمَعَتْ ( ُ ) عَلَىٰ أَنْ تُخَلِّي لَهُ السَّبِيلَ إِلَىٰ مَكَّةَ ، وَقَدْ أَعَانَهَا عَلَىٰ اتِّخَاذِ قَرَارِهَا هَذَا مَا عَرَفَتْهُ مِنْ أَنْ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ قُوَّادَهُ أَلَّا يُقَاتِلُوا إِلَّا مَنْ قَاتَلَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً .

\* \* \*

لَكِنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلِ وَنَفَراً مَعَهُ خَرَجُوا عَلَىٰ إِجْمَاعِ قُرَيْشٍ ، وَتَصَدَّوْا لِلْجَيْشِ الكَبِيرِ ، فَهَزَمَهُمْ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ فِي مَعْرَكَةٍ صَغِيرةٍ قُتِلَ فِيهَا مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ ، وَلَاذَ بِالفِرَارِ مَنْ أَمْكَنَهُ الفِرَارُ ، وَكَانَ فِي جُمْلَةِ الفَارِّينَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلِ .

\* \* \*

عِنْدَ ذَلِكَ أُسْقِطَ (٥) فِي يَدِ عِكْرِمَةً ...

فَمَكَّةُ نَبَتْ (٦) بِهِ بَعْدَ أَنْ خَضَعَتْ لِلْمُسْلِمِينَ.

وَالرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَفَا عَمَّا سَلَفَ مِنْ قُرَيْشِ تِجَاهَهُ ...

لَكِنَّهُ اسْتَثْنَىٰ مِنْهُمْ نَفَراً سَمَّاهُمْ، وَأَمَرَ بِقَتْلِهِمْ وَإِنْ وُجِدُوا تَحْتَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ .

<sup>(</sup>١) ضاق ذرعاً بالحصار: لم يستطع الصبر عَلَيْهِ وأصابه منه ضيق.

<sup>(</sup>٢) أقحم جواده: أدخله بعنف.

<sup>(</sup>٣) عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدَّ الْعَامِرِيُّ القُرشي: من الغرسان المشهورين في الجاهلية ، وبعد أن اقتحم الحندق بارزه علميّ بْن أَبِي طَالِب وقتله .

<sup>(</sup>٤) أَزَّمْت: قررت. (٥) أُسقط فِي يد عِكْرِمَة: تحير وندم. (٦) نَبَتْ به: لم بيق له فِيها قرار.

وَكَانَ فِي طَلِيعَةِ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ ؛ لِذَا تَسَلَّلَ مُتَخَفِّياً مِنْ مَكَّةَ ، وَيَمَّمَ وَجْهَهُ شَطْرَ<sup>(١)</sup> « اليَمَنِ » ، إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَلَاذٌ<sup>(٢)</sup> إِلَّا هُنَاكَ .

عِنْدَ ذَلِك مَضَتْ أُمُّ حَكِيم زَوْجُ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلِ، وَهِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ (٣) إِلَىٰ مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَمَعَهُمَا عَشْرُ نِسْوَةٍ لِيُبَايِعْنَ النَّبيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَدَخَلْنَ عَلَيْهِ ، وَعِنْدَهُ اثنَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَابْنَتُهُ فَاطِمَةُ ( ) وَنِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِب، فَتَكَلَّمَتْ هِنْدُ وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ (٥) وَقَالَتْ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَظْهَرَ الدِّينَ الَّذِي احْتَارَهُ لِنَفْسِهِ ، وَإِنِّي لأَسْأَلُكَ أَنْ تَمَسَّنِي رَحِمُكَ بِخَيرِ<sup>(٦)</sup>، فَإِنِّي امْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ مُصَدِّقَةٌ ... ثُمَّ كَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهَا وَقَالَتْ :

هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ .

فَقَالَ لَهَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (مَرْحَباً بِكِ).

فَقَالَتْ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ بَيْتٌ أَحَبُّ إِلَى أَنْ يَذِلَّ مِنْ يَيْتِكَ ، وَلَقَدْ أَصْبَحْتُ وَمَا عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ يَيْتٌ أَحَبُ إِلَىٰۚ أَنْ يَعِزْ مِنْ يَيْتِكَ .

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُمْ : ﴿ وَزِيَادَةً أَيْضًا ﴾ .

ثُمَّ قَامَتْ أُمُّ حَكِيم زَوْجُ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلِ فَأَسْلَمَتْ وَقَالَتْ:

<sup>(</sup>١) يمم وجهه شطر اليمن: اتجه نحو اليمن.

<sup>(</sup>٣) هِنْد بنت عُتْبَة : زوج أَبِي سُفْيَان ، وهي أُمّ معاوية رضي اللَّه عنه .

<sup>(</sup>٤) فاطمة الزهراء: انظرها في كتاب وصور من حياة الصحابيات؛ للمؤلف. (٥) مِتنقبة: أي واضعة النقاب عَلَىٰ وجهها خجلاً من رَسُول الله عَلَيْكُ لتمثيلها بعمه حمزةً بن عبد المطلب يوم

<sup>(</sup>٦) أَن تَمسنى رَحِمُك بخير: أَن تُحْسِنَ معاملتي لما بيني وبينك من قرابة.

يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ هَرَبَ مِنْكَ عِكْرِمَةُ إِلَىٰ « اليَمَنِ » خَوْفًا مِنْ أَنْ تَقْتُلَهُ فَأَمْنُهُ أَمْنُكُ اللَّهُ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

( لهُوَ آمِنٌ ) .

فَخَرَجَتْ مِنْ سَاعَتِهَا فِي طَلَبِهِ ، وَمَعَهَا غُلَامٌ لَهَا رُومِيٌّ ، فَلَمَّا أَوْغَلَا فِي الطَّرِيقِ رَاوَدَهَا الغُلَامُ عَنْ نَفْسِهَا ، فَجَعَلَتْ تُمَنِّيهِ وَتُمَاطِلُهُ حَتَّىٰ قَدِمَتْ عَلَىٰ حَيِّ الطَّرِيقِ رَاوَدَهَا الغُلَامُ عَنْ نَفْسِهَا ، فَجَعَلَتْ تُمَنِّيهِ وَتُمَاطِلُهُ حَتَّىٰ قَدِمَتْ عَلَىٰ حَيِّ الطَّرِيقِ رَاوَدَهَا الغُلَامُ عَلَيْهِ فَأَوْنَقُوهُ وَتَرَكُوهُ عِنْدَهُمْ .

وَمَضَتْ هِيَ إِلَىٰ سَبِيلِهَا حَتَّىٰ أَذْرَكَتْ عِكْرِمَةً عِنْدَ سَاحِلِ الْبَحْرِ فِي مِنْطَقَةِ « تِهَامَةً » (١)، وَهُوَ يُفَاوِضُ نُوتِياً (٢) مُسْلِماً عَلَىٰ نَقْلِهِ ، وَالنُّوتِيُّ يَقُولُ لَهُ :

أَخْلِصْ حَتَّىٰي أَنْقُلَكَ .

نَقَالَ لَهُ عِكْرِمَةُ : وَكَيْف أُخْلِصُ ؟ .

قَالَ : تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ .

فَقَالَ عِكْرِمَةُ: مَا هَرَبْتُ إِلَّا مِنْ هَذَا.

وَفِيمَا هُمَا كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ عَلَىٰ عِكْرِمَةَ وَقَالَتْ:

يَا ابْنَ عَمِّ، جِعْتُكَ مِنْ عِنْدِ أَوْصَلِ النَّاسِ، وَأَبَرٌ النَّاسِ، وَخَيرِ النَّاسِ... مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ...

وَقَدْ اسْتَأْمَنْتُ لَكَ مِنْهُ فَأَمْنَكَ فَلَا تُهْلِكْ نَفْسَكَ ، فَقَالَ :

أُنْتِ كَلَّمْتِهِ ؟ .

قَالَتْ: نَعَمْ، أَنَا كَلَّمْتُهُ فَأَمَّنَكَ ...

<sup>(</sup>١) تهامة: كمن السهل الساحلي للجزيرة العربية المحاذي للبحر الأحمر، ينه وبين سلسلة جبال السراة.

<sup>(</sup>٢) النوتي: البحار.

وَمَا زَالَتْ بِهِ ثُؤَمِّنُهُ وَتُطَمِّئِنُهُ حَتَّىٰ عَادَ مَعَهَا .

ثُمَّ حَدَّثَتُهُ حَدِيثَ غُلَامِهِمَا الرُّومِيِّ فَمَرَّ بِهِ وَقَتَلَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ.

وَفِيمَا هُمَا فِي مَنْزِلِ نَزَلَا بِهِ فِي الطَّرِيقِ أَرَادَ عِكْرِمَةُ أَن يَخْلُو بِزَوْجِهِ ، فَأَبَتْ ذَلِكَ أَشَدٌ الإِبَاءِ وَقَالَتْ :

إِنِّي مُسْلِمَةٌ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ ...

فَتَمَلَّكُهُ الْعَجَبُ وَقَالَ: إِنَّ أَمْراً يَحُولُ دُونَكِ وَدُونَ الخَلْوَةِ بِي لَأَمْرٌ كَبِيرٌ. فَلَمَّا دَنَا عِكْرِمَةُ مِنْ مَكَّةَ، قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَصْحَابِهِ: (سَيَأْتِيكُمْ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مُؤْمِناً مُهَاجِراً، فَلَا تَسْبُوا أَبَاهُ؛ فَإِنَّ سَبٌ المَيِّتِ يُؤْذِي الحَيَّ وَلَا يَبْلُغُ المَيِّتَ).

وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ وَصَلَ عِكْرِمَةُ وَزَوْجُهُ إِلَىٰ حَيْثُ يَجْلِسُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَثَبَ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ رِدَاءِ (١) فَرَحاً بِهِ ... وَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ وَقَبَ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ رِدَاءِ (١) فَرَحاً بِهِ ... وَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْهِ وَقَفَ عِكْرِمَةُ يَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ :

يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ أُمَّ حَكِيمٍ أَخْبَرَتْنِي أَنَّكَ أَمَّنْتَنِي ...

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (صَدَقَتْ، فَأَنْتَ آمِنٌ).

فَقَالَ عِكْرِمَةَ : إِلَامَ تَدْعُو يَا مُحَمَّدُ ؟ .

قَالَ : ﴿ أَدْعُوكَ إِلَىٰ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، وَأَنْ تُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ...) حَتَّىٰ عَدَّ أَرْكَانَ الإِسْلَامِ كُلَّهَا .

فَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَاللَّهِ مَا دَعَوْتَ إِلَّا إِلَىٰ حَتٌّ ، وَمَا أَمَرْتَ إِلَّا بِخَيْرٍ .

ثُمٌّ أَرْدَفَ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) الرداء: ما يلبس أعلى الإزار.

قَدْ كُنْتَ فِينَا ـ وَاللَّهِ ـ قَبَلَ أَنْ تَدْعُوَ إِلَىٰ مَا دَعَوْتَ إِلَيْهِ وَأَنْتَ أَصْدَقُنَا حَدِيثًا وَأَبَوُنَا بِرًّا ...

ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ وَقَالَ: إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ قَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي خَيْرَ شَيْءٍ أَقُولُهُ .

فَقَالَ: (تَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ). فَقَالَ عِكْرِمَةُ: ثُمَّ مَاذَا؟.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : (تَقُولُ : أُشْهِدُ اللَّهَ ، وَأُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ أَنِّي مُسْلِمٌ مُجَاهِدٌ مُهَاجِرٌ) ... فَقَالَ عِكْرِمَةُ ذَلِكَ .

عِنْدَ هَذَا قَالَ لَهُ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ( الْيَوْمَ لَا تَسْأَلُنِي شَيْقًا أُعْطِيهِ أَحَداً إِلَّا أَعْطَيْتُكَ إِيَّاهُ ) ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ :

إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِي كُلَّ عَدَاوَةٍ عَادَيْتُكَهَا ، أَوْ مَسِيرِ أَوْضَعْتُ فِيهِ ، أَوْ مَقَام لَقِيتُكَ فِيهِ ، أَوْ كَلَام قُلِئْتُهُ فِي وَجْهِكَ أَوْ غَيْبَتِكَ .

فَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ كُلَّ عَدَاوَةِ عَادَانِيهَا ، وَكُلَّ مَسِيرٍ سَارَ فِيهِ إِلَىٰ مَوضِعِ يُرِيدُ بِهِ إِطْفَاءَ نُورِكَ ، وَاغْفِرْ لَهُ مَا نَالَ مِنْ عِرْضِي فِي وَجْهِي أَوْ أَنَا غَائِبٌ عَنْهُ ) .

فَتَهَلَّلَ وَجُهُ عِكْرِمَةَ بِشْراً وَقَالَ:

أَمَّا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أَدَعُ نَفَقَةً أَنْفَقْتُهَا فِي صَدِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا قَاتَلْتُهُ صَدًّا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا قَاتَلْتُهُ صَدًّا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا قَاتَلْتُ ضِعْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا قَاتَلْتُ ضَعْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

وَمُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ انْضَمَّ إِلَىٰ مَوْكِبِ الدَّعْوَةِ فَارِسٌ بَاسِلٌ فِي سَاحَاتِ القِتَالِ ، عَبَّادٌ قَوَّامٌ قَرَّاءٌ لِكِتَابِ اللَّهِ فِي الْمَسَاجِدِ ؛ فَقَدْ كَانَ يَضَعُ المُصْحَفَ عَلَىٰ وَجْهِهِ وَيَقُولُ :

كِتَابُ رَبِّي ... كَلَامُ رَبِّي ... وَهُوَ يَوْكِي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ .

\* \* \*

بَرُّ عِكْرِمَةُ بِمَا قَطَعَهُ لِلرَّسُولِ عَلَيْكُ مِنْ عَهْدٍ، فَمَا خَاضَ الْمُسْلِمُونَ مَعْرَكَةً بَعْدَ إِسْلَامِهِ إِلَّا وَخَاضَهَا مَعَهُمْ، وَلَا خَرَمُوا فِي بَعْثِ إِلَّا كَانَ طَلِيعَتَهُمْ.

وَفِي يَوْمِ « الْيَرْمُوكِ » أَقْبَلَ عِكْرِمَةُ عَلَىٰ الْقِتَالِ إِقْبَالَ الظَّامِيُ عَلَىٰ المَاءِ البَارِدِ فِي الْيَوْمِ القَائِظِ.

وَلَمَّا اشْتَدَّ الكَوْبُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ فِي أَحَدِ المَوَاقِفِ، نَزَلَ عَنْ جَوَادِهِ وَكَسَرَ غِمْدَ سَيْفِهِ، وَأَوْغَلَ (١) فِي صُفُوفِ الرُّومِ، فَبَادَرَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ وَقَالَ:

لَا تَفْعَلْ يَا عِكْرِمَةُ ؛ فَإِنَّ قَتْلَكَ سَيَكُونُ شَدِيداً عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ.

فَقَالَ: إِلَيْكَ عَنِّي (٢) يَا خَالِدُ ... فَلَقَدْ كَانَ لَكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ سَابِقَةٌ ، أَمَّا أَنَا وَأَبِي فَقَدْ كُنَّا مِنْ أَشَدٌ النَّاسِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ، فَدَعْنِي أُكَفِّر عَمَّا سَلَفَ مِنِّى ، ثُمَّ قَالَ:

لَقَدْ قَاتَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةً وَأَفِرُ مِنَ الرُّومِ الْيَوْمَ ؟! ... إِنَّ هَذَا لَنْ يَكُونَ أَبَداً .

ثُمَّ نَادَىٰ فِي الْمُسْلِمِينَ:

مَنْ يُبَايِعُ عَلَىٰ المَوْتِ؟ فَبَايَعَهُ عَمُّهُ الحَارِثُ بْنُ هِشَام، وَضِرَارُ بْنُ

<sup>(</sup>١) أوغل في صفوف الروم: دخل بعيداً في صفوفهم. (٢) إليك عني: دعني واتركني.

الأَزْوَرِ فِي أَرْبَعِمِائَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَاتَلُوا دُونَ فُسْطَاطِ (١) خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَشَدًا الْقِتَالِ ، وَذَادُوا عَنْهُ أَكْرَمَ الذَّوْدِ .

وَلَمَّا انْجَلَتْ مَعْرَكَةُ « الْيَرْمُوكِ » عَنْ ذَلِكَ النَّصْرِ المُؤَرَّرِ (٢) لِلْمُسْلِمِينَ ؛ كان يَتَمَدَّدُ عَلَىٰ أَرْضِ « اليَرْمُوكِ » ثَلَاثَةُ مُجَاهِدِينَ أَثْخَنَتْهُمُ (٣) الجِرَامُ هُمْ :

الحارِثُ بْنُ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ (٤)، وَعِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ ، فَدَعَا الحَارِثُ بِمَاءٍ لِيَشْرَبَهُ فَلَمَّا قُدِّمَ لَهُ نَظَرَ إِلَيْهِ عِكْرِمَةُ ... فَقَالَ :

ادْفَعُوهُ إِلَيْهِ ...

فَلَمَّا قَرَّبُوهُ مِنْهُ نَظَرَ إِلَيْهِ عَيَّاشٌ ... فَقَالَ :

ادْفَعُوهُ إِلَيْهِ. فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ عَيَّاشِ وَجَدُوهُ قَدْ قَضَىٰ نَحْبَهُ (٥)...

فَلَمَّا عَادُوا إِلَىٰ صَاحِبَيْهِ وَجَدُوهُمَا قَدْ لَحِقًا بِهِ .

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ...

وَسَقَاهُمْ مِنْ حَوْضِ الكَوْثَرِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُونَ بَعْدَهَا ...

وَحَبَاهُمْ خَضْرَاءَ الْفِرْدُوسِ يَرْتَعُونَ فِيهَا أَبَداً ... (\*).

٥ - تاريخ الإسلام للذهبي: ١/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>١) الفسطاط: بيت من شعر، والمراد به مكان قيادة الجيش.

<sup>(</sup>٢) النصر المؤزر: النصر القوي العظيم.

<sup>(</sup>٣) أثخنتهم الجِراح: أضعفتهم وأوهنت قواهم.

<sup>(</sup>٤) عَيَّاشُ بَّنَ أَبِي رَبِيعَة : واسمه عمرو بْن المغيرة المخزومي القرشي ابن عم خالد بن الوليد وكان من الشابقين الأولين وهاجر الهجرتين إلَّا أن أبا جهل خدعه فأعاده إِلَىٰ مَكَّة وحبسه ثم أُنقِذَ من حبسه .

<sup>(</sup>٥) قضلي نحبه: قارق الحياة .

 <sup>(</sup>٠) للاستزادة من أخبار عِكْرِمَة بْنِ أَبِي جَهْل انظر:

١ - الإصابة: ٢/٢٦ أو (الترجمة) ٣٨٥٠.

٢ – تهذيب الأسماء: ١/ ٣٣٨.

٣ – خلاصة التلهيب: ٢٢٨.

٣ – رغبة الآمل: ٧/ ٢٢٤. ٧ – المستدرك: ٣/ ٢٤١.

٤ - ذيل المديل: ٥٥.

## زَت الجَتِيرِ

#### ﴿ لِلَّهِ دَرُّكَ يَا زَيْدُ ... أَيُّ رَجُلِ أَنْتَ ١٢ ﴾

[ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ]

النَّاسُ مَعَادِنٌ ؛ خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ.

فَإِلَيْكَ (١) صُورَتَيْنِ لِصَحَابِيِّ جَلِيلٍ خَطَّتْ أُولَاهُمَا يَدُ الجَاهِلِيَّةِ، وَأَبْدَعَتْ أُخْرَاهُمَا أَنَامِلُ الإِسْلَامِ.

ذَلِكَ الصَّحَابِيُّ هُوَ «زَيْدُ الخَيْلِ» (٢) كَمَا كَانَ يَدْعُوهُ النَّاسُ فِي جَاهِلِيَّتِهِ ... وَ«زَيْدُ الخَيْرِ» كَمَا دَعَاهُ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَيِّلِكُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ .

أَمَّا الصُّورَةُ الأُولَىٰ فَتَرْوِيهَا كُتُبُ الأَدَبِ فَتَقُولُ:

حَكَىٰ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ شَيْخِ مِنْ بَنِي ﴿ عَامِرٍ ﴾ قَالَ : أَصَابَتْنَا سَنَةٌ مُجْدِبَةٌ (٣) هَلَكَ فِيهَا الزَّرْعُ وَالضَّرْعُ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنَّا بِعِيَالِهِ إِلَىٰ ﴿ الْحِيرَةِ ﴾ (٤)، وتَرَكَهُمْ فِيهَا ، وَقَالَ لَهُمْ : انْتَظِرُونِي هُنَا حَتَّىٰ أَعُودَ إِلَيْكُمْ .

ثُمَّ أَقْسَمَ أَلَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِذَا كَسَبَ لَهُمْ مَالاً، أَوْ يَمُوتَ.

ثُمَّ تَزَوَّدَ زَاداً وَمَشَىٰ يَوْمَهُ كُلَّهُ حَتَّىٰ إِذَا أَثْبَلَ اللَّيْلُ وَجَدَ أَمَامَهُ خِبَاءً (٥)، وَبِالقُوبِ مِنَ الحِبَاءِ مُهْرٌ مُقَيَّدٌ ؛ فَقَالَ :

هَذَا أَوَّلُ الْغَنِيمَةِ ، وَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ وَجَعَلَ يَحُلُّ قَيْدَهُ ، فَمَا إِنْ هَمَّ بِرُكُوبِهِ حَتَّىٰ سَمِعَ صَوْتاً يُنَادِيهِ : خَلِ<sup>(٢)</sup> عَنْهُ وَاغْنَمْ نَفْسَكَ ، فَتَرَكَهُ وَمَضَىٰ .

<sup>(</sup>٤) الحيرة: مدينة في العراق بين النجف والكوفة.

<sup>(</sup>٥) الخياء: الخيمة.

<sup>(</sup>٦) خَلُّ عنه : اتركُهُ .

<sup>(</sup>١) إليك: نُجِذُ

<sup>(</sup>٢) سمي كذلك لكثرة خيله.

<sup>(</sup>٣) مجدَّبة: لا مطر فيها ولا نبات.

ثُمَّ مَشَىٰ سَبْعَةَ أَيَّامٍ حَتَّىٰ بَلَغَ مَكَاناً فِيهِ مَرَاحٌ لِلإِبِلِ، وَبِجَانِيهِ خِبَاءٌ عَظِيمٌ فِيهِ قُبَّةٌ مِنْ أَدَمِ<sup>(١)</sup> تُشِيرُ إِلَىٰ الثَّرَاءِ وَالنَّعْمَةِ، فَقَالَ الرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ:

لَا بُدُّ لِهَذَا المَرَاحِ مِنْ إِبلٍ، وَلَا بُدُّ لِهَذَا الحِبَاءِ مِنْ أَهْلٍ.

ثُمَّ نَظَرَ فِي الخِبَاءِ - وَكَانَتِ الشَّمْسُ تَدْنُو مِنَ المَغِيبِ - فَوَجَدَ شَيْخًا فَانِياً فِي وَسَطِهِ ، فَجَلَسَ خَلْفَهُ ، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهِ .

وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَأَقْبَلَ فَارِسٌ لَمْ يُرَ قَطُّ فَارِسٌ أَعْظَمُ مِنْهُ وَلَا أَجْسَمُ (٢)، قَدِ امْتَطَىٰ صَهْوَةَ (٣) جَوَادٍ عَالٍ، وَحَوْلَهُ عَبْدَانِ يَمْشِيَانِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، وَمَعَهُ نَحْوُ مِائَةٍ مِنَ الإِيلِ، أَمَامَهَا فَحْلٌ كَبِيرٌ، فَبَرَكَ الْفَحْلُ، فَبَرَكَ الْفَحْلُ، فَبَرَكَ الْفَحْلُ، فَبَرَكَ الْفَحْلُ، فَبَرَكَ الْفَحْلُ، فَبَرَكَ حُوْلَهُ النَّوقُ ... وَهُنَا قَالَ الفَارِسُ لِأَحَدِ عَبْدَيْهِ:

احْلِبْ هَذِهِ ـ وَأَشَارَ إِلَىٰ نَاقَةِ سَمِينةِ ـ وَاسْقِ الشَّيْخُ ؛ فَحَلَبَ مِنْهَا حَتَّىٰ مَلاً الإِنَاءَ ، وَوَضَعَهُ بَيْن يَدَي الشَّيْخِ وَتَنَكَّىٰ عَنْهُ ، فَجَرَعَ الشَّيْخُ مِنْهُ مُجُوعَةً أَوْ مُحْوَعَتْنِ وَتَرَكَهُ ... قَالَ الرَّجُلُ :

فَدَبَيْتُ نَحْوَهُ مُتَخَفِّياً ، وَأَخَذْتُ الإِنَاءَ ، وَشَرِبْتُ كُلَّ مَا فِيهِ ، فَرَجَعَ العَبْدُ وَأَخَذَ الإِنَاءَ ، وَقَالَ :

يَا مَوْلَايَ ، لَقَدْ شَرِبَهُ كُلَّهُ ، فَفَرِحَ الفَارِسُ وَقَالَ :

احْلِبْ هَذِهِ ـ وَأَشَارَ إِلَىٰ نَاقَةٍ أُحْرَىٰ ـ وَضَعِ الإِنَاءَ بَيْنَ يَدَي الشَّيْخِ ، فَفَعَلَ الْعَبْدُ مَا أُمِرَ بِهِ ، فَجَرَعَ مِنْهُ الشَّيْخُ جُرْعَةٌ وَاحِدَةٌ وَتَرَكَهُ ، فَأَخَذْتُهُ ، وَشَرِبْتُ نِصْفَهُ ، وَكَرِهْتُ أَنْ آتِي عَلَيْهِ كُلِّهُ حَتَّىٰ لَا أُثِيرَ الشَّكَّ فِي نَفْسِ الفَارِسِ .

ثُمَّ أَمَرَ الفَارِسُ عَبْدَهُ الثَّانِيَ بِأَنْ يَذْبَحَ شَاةً ، فَذَبَحَهَا فَقَامَ إِلَيْهَا الفَارِسُ

<sup>(</sup>١) إلأدم: الجلد.

<sup>(</sup>٢) أُجسم: أُعظم جسماً.

وَشَوَىٰ لِلشَّيْخِ مِنْهَا ، وَأَطْعَمَهُ بِيَدَيْهِ حَتَّىٰ إِذَا شَبِعَ جَعَلَ يَأْكُلُ هُوَ وَعَبْدَاهُ .

وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ أَخَذَ الجَمِيعُ مَضَاجِعَهُمْ، وَنَامُوا نَوْماً عَمِيقاً لَهُ غَطِيطٌ<sup>(١)</sup>.

عِنْدَ ذَلِكَ تَوَجَّهْتُ إِلَىٰ الْفَحْلِ فَحَلَلْتُ عِقَالَهُ وَرَكِبْتُهُ، فَانْدَفَعَ، وَتَبِعَتْهُ الإِبِلُ، وَمَشَيْتُ لَيَلَتِي. فَلَمَّا أَسْفَرَ النَّهَارُ نَظَرَتُ فِي كُلِّ جِهَةٍ فَلَمْ أَرَ أَحَداً يَتْبَعُنِي، فَانْدَفَعْتُ فِي السَّيْرِ حَتَّىٰ تَعَالَىٰ النَّهَارُ.

ثُمَّ الْتَفَتُّ الْتِفَاتَةَ فَإِذَا أَنَا بِشَيْءٍ كَأَنَّهُ نَسْرٌ أَوْ طَائِرٌ كَبِيرٌ ، فَمَا زَالَ يَدْنُو مِنِّي حَتَّىٰ تَبَيَّنْتُهُ فَإِذَا هُوَ فَارِسٌ عَلَىٰ فَرَسٍ ، ثُمَّ مَا زَالَ يُقْبِلُ عَلَيَّ حَتَّىٰ عَرَفْتُ أَنَّهُ صَاحِبِي جَاءَ يَنْشُدُ (٢) إِبِلَهُ .

عِنْدَ ذَلِكَ عَقَلْتُ الْفَحْلَ<sup>(٣)</sup>، وَأَخْرَجْتُ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي (٤) وَوَضَعْتُهُ فِي قَوْسِي، وَجَعَلْتُ الإِبِلَ خَلْفِي، فَوَقَفَ الفَارِسُ بَعِيداً، وَقَالَ لِي: احْلُلْ عِقَالَ الْفَحْل... فَقُلْتُ: كَلَّا...

لَقَدْ تَرَكْتُ وَرَائِي نِسْوَةً جَائِعَاتٍ « بِالحِيرَةِ » وَأَقسَمْتُ أَلَّا أَرْجِعَ إِلَيْهِنَّ إِلَّا وَمَعِي مَالٌ أَوْ أَمُوتَ .

عَالَ : إِنَّكَ مَيِّتْ ... الحُلُلْ عِقَالَ الْفَحْلِ - لَا أَبَا لَكَ (°) -.

فَقُلْتُ: لَنْ أَحُلَّهُ ...

فَقَالَ: وَيْحَكَ<sup>(٦)</sup>، إِنَّكَ لَمَغْرُورٌ...

<sup>(</sup>١) الغطيط: صوت النائم وشخيره.

<sup>(</sup>٢) ينشد إبله: ببحث عنها ويطلبها.

<sup>(</sup>٣) عقلتَ الفَحُلُ : رِبطت الجَمَلُ .

 <sup>(</sup>٤) الكنانة: الجعبة الَّتِي توضع فيها السهام.

<sup>(</sup>٥) لا أبا لك : كلمة تقال في الشتم وفي المدح، والمراد بها هنا الشتم. (٦) ويحك : الويح الهلاك.

ثُمَّ قَالَ: دَلِّ زِمَامَ<sup>(١)</sup> الْفَحْلِ - وَكَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ عُقَدِ ـ ثُمَّ سَٱلَنِي فِي أَيِّ عُقْدَةٍ مِنْهَا أُرِيدُ أَنْ يَضَعَ لِيَ السَّهْمَ ، فَأَشَرْتُ إِلَىٰ الْوُسْطَىٰ فَرَمَىٰ السَّهْمَ فَٱدْخَلَهُ فِيهَا حَتَّىٰ لَكَأَنَّمَا وَضَعَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَصَابَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ ...

عِنْدَ ذَلِكَ ، أَعَدْتُ سَهْمِي إِلَىٰ الكِنَانَةِ وَوَقَفْتُ مُسْتَسْلِماً ، فَدَنَا مِنِّي وَأَخَذَ سَيْفِي وَأَخَذَ سَيْفِي وَقَوْسِي ، وَقَالَ : سَيْفِي وَقَوْسِي ، وَقَالَ :

كَيْفَ تَظُنُّ أَنِّي فَاعِلَّ بِكَ ؟ .

فَقُلْتُ: أَسْوَأُ الظَّنِّ.

قَالَ: وَلِمَ ؟! .

قُلْتُ: لِمَا فَعَلْتُهُ بِكَ ، وَمَا أَنْزَلْتُ بِكَ مِنْ عَنَاءٍ وَقَدْ أَظْفَرَكَ اللَّهُ بِي . فَقَالَ : أَوَتَظُنُ أَنِّي أَفْعَلُ بِكَ شُوءًا وَقَدْ شَارَكْتَ ﴿ مُهَلْهِلاً ﴾ [ يَعْنِي أَبَاهُ ] فِي شَرَابِهِ وَطَعَامِهِ ، وَنَادَمْتَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ؟!! .

فَلَمَّا سَمِعْتُ اسْمَ « مُهَلْهِلِ » قُلْتُ : أَزَيْدُ الخَيْلِ أَنْتَ ؟ .

قَالَ : نَعَمْ .

فَقُلْتُ : كُنْ خَيْرَ آسِرٍ .

فَقَالَ: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ، وَمَضَىٰى بِيَ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ وَقَالَ:

وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الإِبِلُ لِي لَسَلَّمْتُهَا إِلَيْكَ، وَلَكِنَّهَا لِأُخْتِ مِنْ أَخَوَاتِي، فَأَقِمْ عِنْدَنَا أَيَّاماً فَإِنِّي عَلَىٰ وَشْكِ<sup>(٢)</sup> غَارَةٍ قَدْ أَغْنَمُ مِنْهَا.

وَمَا هِيَ إِلَّا أَيَّامٌ ثَلَاثَةٌ حَتَّىٰ أَغَارَ عَلَىٰ بَنِي ﴿ نُمَيْرٍ ﴾ فَغَنِمَ قَرِيبًا مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ

<sup>(</sup>١) الزمام: الرسن. (٢) على وشك: على قُرْبٍ.

فَأَعْطَانِي إِيَّاهَا كُلَّهَا، وَبَعَثَ مَعِي رِجَالاً مِنْ عِنْدِهِ يَحْمُونَنِي حَتَّىٰ وَصَلْتُ ( الحِيرَةَ » .

\* \* \*

تِلْكَ كَانَتْ صُورَةُ زَيْدِ الحَيْلِ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، أَمَّا صُورَتُهُ فِي الإِسْلَامِ فَتَجُلُوهَا كُتُبُ السِّيَرِ فَتَقُولُ:

لَمَّا بَلَغَتْ أَخْبَارُ النّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَمْعَ زَيْدِ الْخَيْلِ، وَوَقَفَ عَلَىٰ شَيْءِ مِمَّا يَدْعُو إِلَيْهِ، أَعَدَّ رَاحِلَتَهُ، وَدَعَا السَّادَةَ الْكُبَرَاءَ مِنْ قَوْمِهِ إِلَىٰ زِيَارَةِ (يَارَةِ عَلَىٰ شَيْءِ مِمَّا يَدْعُو إِلَيْهِ، أَعَدَّ رَاحِلَتَهُ، وَدَعَا السَّادَةَ الْكُبَرَاءَ مِنْ قَوْمِهِ إِلَىٰ زِيَارَةِ (يَيْرِبَ) وَلِقَاءِ النّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَرَكِبَ مَعَهُ وَفْدٌ كَبِيرٌ مِنْ (اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ وَالسَّلَامُ، فَرَكِبَ مَعَهُ وَفْدٌ كَبِيرٌ مِنْ (اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَيْنَ ، وَغَيْرُهُمْ وَغَيْرُهُمْ وَغَيْرُهُمْ ، فَلَمَّا بَلَغُوا المَدِينَةَ تَوجُهُوا إِلَىٰ المَسْجِدِ النَّبُويِّ الشَّرِيفِ ، وَأَنَا خُوا وَكَايْبَهُمْ بِبَايِهِ .

وَصَادَفَ عِنْدَ دُخُولِهِمْ أَنْ كَانَ الرُسُولُ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ يَخْطُبُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ فَوْقِ المِنْبَرِ، فَرَاعَهُمْ كَلَامُهُ، وَأَدْهَشَهُمْ تَعَلَّقُ الْمُسْلِمِينَ بِهِ، وَإِنْصَاتُهُمْ لَهُ، وَتَأَثَّرُهُمْ بِمَا يَقُولُ:

وَلَمَّا أَبْصَرَهُمُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ يُخَاطِبُ الْمُسْلِمِينَ: (إِنِّي خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ العُزَّىٰ (٢) وَمِنْ كُلِّ مَا تَعْبُدُونَ...

إِنِّي خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الجَمَلِ الأَسْوَدِ الَّذِي تَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ .

\* \* \*

لَقَدْ وَقَعَ كَلَامُ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ زَيْدِ الحَيْلِ وَمَنْ مَعَهُ

<sup>(</sup>١) يثرب: المدينة المنورة .

<sup>(</sup>٢) العربى: صنم كبير من أصنام العرب في الجاهلية ... انظر هدم الأصنام في كتاب وحدث في رمضان ، للمؤلف .

مَوْقِعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ؛ فَبَعْضَ اسْتَجَابَ لِلْحَقِّ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، وَبَعْضَ تَوَلَّىٰ عَنْهُ، وَاسْتَكْبَرَ عَلَيْهِ...

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ .

أُمَّا ﴿ زُرُ بْنُ سَدُوسٍ ﴾ فَمَا كَادَ يَرَىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي مَوْقِفِهِ الرَّائِعِ تَحُفَّهُ القُيُونُ الحَانِيَةُ حَتَّىٰ دَبَّ الحَسَدُ فِي الرَّائِعِ تَحُفَّهُ القُيُونُ الحَانِيَةُ حَتَّىٰ دَبَّ الحَسَدُ فِي قَلْبِهِ وَمَلَا الخَوْفُ فُؤَادَهُ ، ثُمَّ قَالَ لِمَنْ مَعَهُ :

إِنِّي لَأَرَىٰ رَجُلاً لَيَمْلِكَنَّ رِقَابَ الْعَرَبِ، وَاللَّهِ لَا أَجْعَلَنَّهُ يَمْلِكُ رَقَبَتِي أَبَداً... ثُمَّ تَوَجُّهَ إِلَىٰ بِلَادِ الشَّام، وَحَلَقَ رَأْسَهُ (١) وَتَنَصَّرَ.

وَأَمَّا زَيْدٌ وَالآخِرُونَ فَقَدْ كَانَ لَهُمْ شَأْنٌ آخَرُ: فَمَا إِنِ انْتَهَىٰ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ خُطْبَتِهِ ، حَتَّىٰ وَقَفَ زَيْدُ الخَيْلِ بَيْنَ مُجُمُوعِ الْمُسْلِمِينَ - وَكَانَ مِنْ أَجْمَلِ الرِّجَالِ جَمَالاً ، وَأَتَمَّهِمْ خِلْقَةً وَأَطْوَلِهِمْ قَامَةً - حَتَّىٰ إِنَّهُ كَانَ \_ وَكَانَ مِنْ أَجْمَلِ الرِّجَالِ جَمَالاً ، وَأَتَمَّهِمْ خِلْقَةً وَأَطْوَلِهِمْ قَامَةً - حَتَّىٰ إِنَّهُ كَانَ يَوْكَانَ مِنْ أَجْمَلِ الرِّجَالِ جَمَالاً ، وَأَتَمَّهِمْ خِلْقَةً وَأَطْوَلِهِمْ قَامَةً - حَتَّىٰ إِنَّهُ كَانَ يَوْكُانَ رَاكِباً حِمَاراً ...

وَقَفَ بِقَامَتِهِ المَمْشُوقَةِ ، وَأَطْلَقَ صَوْتَهُ الجَهِيرَ (٢) وَقَالَ :

يَا مُحَمَّدُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ .

فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَيْقِكُ وَقَالَ لَهُ: (مَنْ أَنْتَ؟).

قَالَ: أَنَا زَيْدُ الخَيْلِ بْنُ مُهَلَّهِلٍ.

فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ:

( بَلْ أَنْتَ زَيْدُ الحَيْرِ ، لَا زَيْدُ الحَيْلِ ...

<sup>(</sup>١) حلق رأسه: أي فعل كما يفعل الرهبان حيث يحلقون رؤوسهم.

<sup>(</sup>٢) الجهير: القوي الواضح.

الحمدُ لِلَّهِ الَّذِي جَاءَ بِكَ مِنْ سَهْلِكَ وَجَبَلِكَ، وَرَقَّقَ قَلْبَكَ لِلإِسْلَامِ). فَعُرِفَ بَعْدَ ذَلِكَ بِزَيْدِ الخَيْرِ...

ثُمَّ مَضَىٰ بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَلَفِيفٌ (١) مِنَ الصَّحَابَةِ ، فَلَمَّا بَلَغُوا البَيْتَ طَرَحَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِزَيْدِ مُتَّكَأً ، فَعَظُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّكِئَ فِي حَضْرَةِ الرَّسُولِ عَلَيْكُ وَرَدًّ المُتَّكَأً ، وَمُو يَوُدُهُ ثَلَاثًا .

وَلَمَّا اسْتَقَرُّ بِهِمُ المَجْلِشُ قَالَ الرَّسُولُ عَيْلِكُ لِزَيْدِ الْحَيْرِ:

(يَا زَيْدُ، مَا وُصِفَ لِي رَجُلِّ قَطُّ ثُمَّ رَأَيْتُهُ إِلَّا كَانَ دُونَ مَا وُصِفَ بِهِ إِلَّا أَنْتَ)... ثُمَّ قَالَ لَهُ: (كَيْفَ أَصْبَحتَ يَا زَيْدُ).

قَالَ زَيْدٌ: أَصْبَحتُ أُحِبُ الخَيْرَ وَأَهْلَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِ ...

فَإِنْ عَمِلْتُ بِهِ أَيْقَنْتُ بِثَوَابِهِ ، وَإِنْ فَاتَنِي مِنْهُ شَيْءٌ حَنَنْتُ إِلَيْهِ .

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: (هَذِهِ عَلَامَةُ اللَّهِ فِيمَنْ يُرِيدُ ...).

فَقَالَ زَيْدٌ : الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي عَلَىٰ مَا يُرِيدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ...

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَقَالَ لَهُ:

أَعْطِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَلَاثَمِاثَةِ فَارِسٍ، وَأَنَا كَفِيلٌ لَكَ بِأَنْ أُغِيرَ بِهِمْ عَلَىٰ بِلَادِ ﴿ الرُّومِ ﴾ وَأَنَالَ مِنْهُمْ .

َ فَأَكْبَرَ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلِيْكُ هِمُّتَهُ هَذِهِ ، وَقَالَ لَهُ: (لِلَّهِ دَرُكَ (٢) يَا زَيْدُ ... أَيُّ رَجُلِ أَنْتَ ؟!).

<sup>(</sup>١) لفيتُ: جمعٌ. (٢) لله درك: كلمة تقال للإعجاب، ومعناها: ما أكثر خيرك.

ثُمُّ أَسْلَمَ مَعَ زَيْدٍ جَمِيعُ مَنْ صَحِبَهُ مِنْ قَوْمِهِ .

وَلَمَّا هَمَّ زَيْدٌ بِالرُّجُوعِ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ إِلَىٰ دِيَارِهِمْ فِي « نَجْدٍ » ، وَدَّعَهُ النَّبِيُّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ :

(أَيُّ رَجُلِ هَذَا؟! ...

كُمْ سَيَكُونُ لَهُ مِنَ الشَّأْنِ لَوْ سَلِمَ مِنْ وَبَاءِ الْمَدِينَةِ !!).

وَكَانَتِ المَدِينَةُ المُنَوَّرَةُ آنَذَاكَ مَوْبُوءَةً بِالحُمَّىٰ ، فَمَا إِنْ بَارَحَهَا زَيْدُ الخَيْرِ ، حَتَّىٰ أَصَابَتْهُ ، فَقَالَ لِمَنِ مَعَهُ :

جَنْبُونِي بِلاَدَ «قَيْسٍ»، فَقَدْ كَانَتْ بَيْنَنَا حَمَاسَاتٌ<sup>(١)</sup> مِنْ حَمَاقَاتِ الجَاهِلِيَّةِ، وَلَا وَاللَّهِ لَا أُقَاتِلُ مُسْلِماً حَتَّىٰ أَلْقَىٰ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

\* \* \*

تَابَعَ زَيْدُ الحَيْرِ سَيْرَهُ نَحْوَ دِيَارِ أَهْلِهِ فِي « نَجْدِ » ؛ عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ وَطْأَةَ المُحمَّىٰ كَانَ يَتَمَنَّىٰ أَنْ يَلْقَىٰ قَوْمَهُ ، المُحمَّىٰ كَانَ يَتَمَنَّىٰ أَنْ يَلْقَىٰ قَوْمَهُ ، وَأَنْ يَكْتُبَ اللَّهُ لَهُمُ الإِسْلَامَ عَلَىٰ يَدَيْهِ .

وَطَفِقَ يُسَابِقُ الْمَنِيَّةَ وَالْمَنِيَّةُ تُسَابِقُهُ ؛ لَكِنَّهَا مَا لَبِثَتْ أَنْ سَبَقَتْهُ ، فَلَفَظَ أَنْفَاسَهُ الأَخِيرَةَ فِي بَعْضِ طَرِيقِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَمَوْتِهِ مُتَّسَعٌ لِأَنْ يَقَعَ فِي ذَنْبِ (\*) .

٧ - ذيل المذيل: ٣٣.

٨ - ثمار القلوب: ٧٨.

٩ - الشعر والشعراء: ٩٥.

<sup>(</sup>١) حَمَاسَات الجاهلية: ما كان يحدث بينهم من حروب.

 <sup>(</sup>٥) للاستزادة من أخبار زَيْدِ الخَيْر انظر:

اً - الإصابة: ١/٧٧٥ أو (الترجمة) ٢٩٤١.

٢ - الإستيعاب (بهامش الإصابة): ١/٣٦٥.

٣ - الأغاني: (انظر الفهارس).

٤ - تهذيب ابن عساكر: (انظر الفهارس).

مسط اللآلئ: (انظر الفهارس).
 حزانة الأدب للبغدادي: ٢٨/٢٤.

١٠- حلية الأولياء: ١/٣٧٦.١١- حسن الصحابة: ٢٤٨.

## عَدِيُّ بُنُ حَـاتِمِ الطَّائِيُّ

# وَ أَنْتَ آمَنْتَ إِذْ كَفَرُوا ، وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكُرُوا ، وَوَقَيْتَ إِذْ غَدَرُوا ، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَذْبَرُوا »

[ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ]

فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ لِلْهِجْرَةِ دَانَ<sup>(١)</sup> لِلإِسْلَامِ مَلِكٌ مِنْ مُلُوكِ العَرَبِ بَعْدَ نُفُورٍ، وَلَانَ لِلإِيمَانِ بَعْدَ إِعْرَاضٍ وَصَدِّ، وَأَعْطَىٰ الطَّاعَةَ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ إِبَاءٍ.

ذَلِكُمْ هُوَ عَدِيٌ بْنُ حَاتِمِ الطَّائِيُّ الَّذِي يُضْرَبُ المَثَلُ بِجُودٍ أَبِيهِ .

\* \* \*

وَرِثَ عَدِيٌّ الرِثَاسَةَ عَنْ أَبِيهِ فَمَلَّكَتْهُ ﴿ طَيِّيٌ ﴾ عَلَيْهَا ، وَفَرَضَتْ لَهُ الرُّبُعَ فِي غَنَائِمِهَا ، وَأَسْلَمَتْ إِلَيْهِ الْقِيَادَ .

وَلَمَّا صَدَعَ<sup>(٢)</sup> الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَيِّكَ بِدَعْوَةِ الهُدَىٰ وَالحَقِّ، وَدَانَتْ لَهُ العَرَبُ حَيًّا بَعْدَ حَيٍّ؛ رَأَىٰ عَدِيٌّ فِي دَعْوَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ زَعَامَةً لَعَرَبُ حَيًّا بَعْدَ حَيٍّ ؛ رَأَىٰ عَدِيٌّ فِي دَعْوَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ زَعَامَةً تُوشِيُ أَنْ تَقْضِي عَلَىٰ زَعَامَتِهِ ، وَرِيَاسَةً سَتُفْضِي (٣) إِلَىٰ إِزَالَةِ رِيَاسَتِهِ ، فَعَادَىٰ تُوشِكُ أَنْ تَقْضِي عَلَىٰ زَعَامَتِهِ ، وَرِيَاسَةً سَتُفْضِي (٣) إِلَىٰ إِزَالَةِ رِيَاسَتِهِ ، فَعَادَىٰ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَشَدُّ العَدَاوَةِ ـ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ ـ وَأَبْغَضَهُ أَعْظَمَ الْبُغْضِ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ .

وَظَلَّ عَلَىٰ عَدَاوَتِهِ لِلْإِسْلَامِ قَرِيباً مِنْ عِشْرِينَ عَاماً حَتَّىٰ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِدَعْوَةِ الهُدَىٰ وَالحَقِّ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) دان للإشلام: خضع له وانقاد.

<sup>(</sup>٢) صدع الوشول عَلِي بدعوته: أعلنها وجهر بها. (٣) ستفضي: ستؤول وتؤدي.

وَلِإِسْلَامِ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قِصَّةٌ لَا تُنْسَىٰ ... فَلْنَتْرُكْ لِلرَّجُلِ نَفْسِهِ الحَدِيثَ عَنْ قِصَّتِهِ ؛ فَهُوَ بِهَا أَوْلَىٰ ، وَبِرِوَايَتِهَا أَجْدَرُ<sup>(١)</sup>.

قَالَ عَدِيٌّ:

مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ كَانَ أَشَدٌ مِنِّي كَرَاهَةً لِرَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِكُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ ؛ فَقَدْ كُنْتُ امْرَأَ شَرِيفاً ، وَكُنْتُ نَصْرَانِيًا ، وَكُنْتُ أَسِيرُ فِي قَوْمِي بِالمِرْبَاعِ ؛ فَآنُحُذُ الرُّبُعَ مِنْ غَنَائِمِهِمْ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ غَيْرِي مِنْ مُلُوكِ الْعَرَبِ .

فَلَمَّا سَمِعْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ كَرِهْتُهُ.

وَلَمَّا عَظُمَ أَمْرُهُ وَاشْتَدَّتْ شَوْكَتُهُ (٢)، وَجَعَلَتْ مجيُوشُهُ وَسَرَايَاهُ تُشَرِّقُ وَتَعَلَى المُوسِ العَرَبِ ؛ قُلْتُ لِغُلَام لِي يَرْعَلى إِيلِي :

لَا أَبَا لَكَ<sup>(٣)</sup>، أَعْدِدْ لِي مِنْ إِبِلِي نُوقاً سِمَاناً سَهْلَةَ القِيَادِ وَارْبِطْهَا قَرِيباً مِنِّي، فَإِنْ سَمِعْتَ بِجَيْشِ لِمُحَمَّدِ أَوْ بِسَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَاهُ قَدْ وَطِقَتْ هَذِهِ البِلَادَ فَأَعْلِمْنِي ...

وَفِي ذَاتِ غَدَاةٍ أَقْبَلَ عَلَيٌّ غُلَامِي وَقَالَ :

يَا مَوْلَاي، مَا كُنْتَ تَنْوِي أَنْ تَصْنَعَهُ إِذَا وَطِقَتْ أَرْضَكَ خَيْلُ مُحَمَّدِ فَاصْنَعْهُ الآنَ.

فَقُلْتُ: وَلِمَ ؟! ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ<sup>(٤)</sup>.

فَقَالَ : إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَايَاتٍ تَجُوسُ<sup>(٥)</sup> خِلَالَ الدِّيَارِ ، فَسَأَلْتُ عَنْهَا ، فَقِيلَ لِى هَذِهِ مُجْيُوشُ مُحَمَّدٍ ... فَقُلْتُ لَهُ :

<sup>(</sup>١) أجدر: أَحَقُ.

 <sup>(</sup>۲) اشتدت شوكته: ازدادت قوته.

 <sup>(</sup>٣) لا أبا لك: كلمة تقال في المدح والذم، والمراد بها هنا المدح.
 (٤) ثكلتك أمك: فقدتك.

<sup>(</sup>٥) تجوس خلال الديار: تتجول في أرجاء الديار .

أَعْدِدْ لِيَ النُوقَ الَّتِي أَمَرْتُكَ بِإِعْدَادِهَا وَقَرِّبُهَا مِنِّي .

ثُمُّ نَهَضْتُ لِسَاعَتِي ؛ فَدَعَوْتُ أَهْلِي وَأَوْلَادِي إِلَىٰ الرَّحِيلِ عَنِ الأَرْضِ الَّتِي أَحْبَبْتَاهَا، وَجَعَلْتُ أُغِذُ (١) السَّيْرَ نَحْوَ بِلاَدِ الشَّامِ لِأَلْحَقَ بِأَهْلِ دِينِي مِنَ النُّصَارَىٰ وَأَنْزِلَ بَيْنَهُمْ .

وَقَدْ أَعْجَلَنِي الأَمْرُ عَن اسْتِقْصَاءِ (٢) أَهْلِي كُلِّهِمْ فَلَمَّا اجْتَرْتُ مَواضِعَ الحَطَرِ، تَفَقَّدْتُ أَهْلِي، فَإِذَا بِي قَدْ تَرَكْتُ أُخْتاً لِي<sup>(٣)</sup> فِي مَوَاطِنِنَا فِي ( نَجْدِ » مَعَ مَنْ بَقِيَ هُنَاكَ مِنْ ﴿ طَلِيْيُ ﴾ ...

وَلَمْ يَكُنْ لِي مِنْ سَبِيلَ إِلَىٰ الرُّجُوعِ إِلَيْهَا .

فَمَضَيْتُ بِمَنْ مَعِي حَتَّىٰ بَلَغْتُ ﴿ الشَّامَ ﴾ ، وَأَقَمْتُ فِيهَا يَيْنَ أَبْنَاءِ دِينِي . أَمًّا أُخْتِي فَقَدْ نَزَلَ بِهَا مَا كُنْتُ أَتَوَقَّعُهُ وَأَخْشَاهُ .

لَقَدْ بَلَغَنِي وَأَنَا فِي دِيَارِ الشَّامِ أَنَّ خَيْلَ مُحَمَّدِ أَغَارَتْ عَلَىٰ دِيَارِنَا وَأَخَذَتْ أُخْتِي فِي مُجْمُلَةِ مَنْ أَخَذَتْهُ مِنَ السَّبَايَا وَسِيقَتْ إِلَىٰ ﴿ يَثْرِبَ ﴾ .

وَهُنَاكَ وُضِعَتْ مَعَ السَّبَايَا فِي حَظِيرَةٍ عِنْدَ بَابِ الْمَشجِدِ ، فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَامَتْ إِلَيْهِ وَقَالَتْ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكَ الْوَالِدُ ، وَغَابَ الْوَافِدُ ؛ فَامْنُنْ عَلَىَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ . فَقَالَ : ﴿ وَمَنْ وَافِدُكِ ؟ ﴾ .

فَقَالَتْ: عَدِي بُنُ حَاتِم.

 <sup>(</sup>١) أُغِدُ السير: أسرع فيه.
 (٢) استقصاء أهلي: جمع أهلي كلهم.
 (٣) عَلَى الأرجح أنها سفانة بنت حاتم إذ لا يعرف له بنت غيرها.

فَقَالَ: (الفَارُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؟!). ثُمُّ مَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ وَتَرَكَهَا.

فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ مَرَّ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ قَوْلِهَا بِالأَمْسِ، فَقَالَ لَهَا مِثْلَ قَوْلِهِ. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ الْغَدِ مَرَّ بِهَا وَقَدْ يَئِسَتْ مِنْهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا، فَأَشَارَ لَهَا رَجُلّ مِنْ خَلْفِهِ أَنْ قُومِي إِلَيْهِ وَكَلِّمِيهِ... فَقَامَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكَ الْوَالِدُ ، وَغَابَ الْوَافِدُ ، فَامْنُنْ عَلَيٌّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ . فَقَالَ : (قَدْ فَعَلْتُ ) .

فَقَالَتْ: إِنِّي أُرِيدُ اللَّحَاقَ بِأَهْلِي فِي الشَّامِ.

فَقَالَ عَلِيْكُ : ﴿ وَلَكِنْ لَا تَعْجَلِي بِالخُرُوجِ حَتَّىٰ تَجِدِي مَنْ تَثِقِينَ بِهِ مِنْ قَوْمِكِ لِيَتُلُغُكِ بِلَادَ الشَّام، فَإِذَا وَجَدْتِ الثَّقَةَ فَأَعْلِمِينِي ﴾ .

وَلَمَّا انْصَرَفَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَأَلَتْ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي أَشَارَ عَلَيْهَا أَنْ تُكَلِّمَهُ ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّهُ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

ثُمَّ أَقَامَتْ حَتَّىٰ قَدِمَ رَكْبٌ فِيهِمْ مَنْ تَثِقُ بِهِ ، فَجَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَقَالَتْ :

يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ قَدِمَ رَهْطُ<sup>(۱)</sup> مِنْ قَوْمِي لِي فِيهِمْ ثِقَةٌ وَبَلَاغٌ<sup>(۲)</sup>، فَكَسَاهَا الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَمَنَحَهَا نَاقَةً تَحْمِلُهَا، وَأَعْطَاهَا نَفَقَةً تَكْمِيلُهَا، وَأَعْطَاهَا نَفَقَةً تَكْمِيلُهَا، فَخَرَجَتْ مَعَ الرَّكْبِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رهط: جماعة.

<sup>(</sup>٢) بلاغ: قدرة عَلَىٰ إيصالي إِلَىٰ أَهلي.

قَالَ عَدِيٌ :

ثُمُّ جَعَلْنَا بَعْدَ ذَلِكَ نَتَنَسُّمُ (١) أَحْبَارَهَا ، وَنَتَرَقُّبُ قُدُومَهَا ، وَنَحْنُ لَا نَكَادُ نُصَدِّقُ مَا رُويَ لَنَا مِنْ خَبَرِهَا مَعَ مُحَمَّدِ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهَا كُلُّ ذَلِكَ الإِحْسَانِ ، مَعَ مَا كَانَ مِنِّي تِجَاهَهُ .

فَوَاللَّهِ إِنِّي لَقَاعِدٌ فِي أَهْلِي إِذْ أَبْصَرْتُ امْرَأَةً فِي هَوْدَجِهَا(٢) تَتَّجِهُ نَحْوَنَا ،

ائِنَةُ حَاتِم، فَإِذَا هِيَ هِيَ.

فَلَمُّا وَقَفَتْ عَلَيْنَا بَادَرَثْنِي بِقَوْلِهَا:

القَاطِعُ (٣) الظَّالِمُ ...

لَقَدِ احْتَمَلْتَ (٤) بِأَهْلِكَ وَوَلَدِكَ وَتَرَكْتَ بَقِيَّةً وَالِدِكَ وَعَوْرَتِكَ (٥).

فَقُلْتُ: أَيْ أُخَيَّةُ ، لَا تَقُولِي إِلَّا خَيْراً... وَجَعَلْتُ أَسْتَرْضِيهَا حَتَّلَى رَضِيَتْ ، وَقَصَّتْ عَلَىٰ خَبَرَهَا ، فَإِذَا هُوَ كَمَا تَنَاهَىٰ (٦) إِلَىٰ ، فَقُلْتُ لَهَا ـ وَكَانَتِ امْرَأَةً حَازِمَةً عَاقِلَةً . :

مَا تَرَيْنَ فِي أَمْرِ الرَّجُلِ؟ [ يَعنِي مُحَمَّداً عَلَيْهِ السَّلَامُ ] ، فَقَالَتْ: أَرَىٰ \_ وَاللَّهِ \_ أَنْ تَلْحَقَ بِهِ سَرِيعاً ، فَإِنْ يَكُنْ نَبِيًّا فَلِلسَّابِقِ إِلَيْهِ فَضْلُهُ ... وَإِنْ يَكُنْ مَلِكًا فَلَنْ تُذَلُّ عِنْدَهُ وَأَنْتَ أَنْتَ.

<sup>(</sup>١) نتنسم أخبارها : نتتبع أخبارها شَيْقًا فَشَيْقًا .

<sup>(</sup>٢) الهَوْدَج: محمل له قبة يوضع فوق الناقة لتركب فيه النساء.

<sup>(</sup>٥) عورة الرجل: كل ما يخشىٰ عَلَيْهِ ويستره. (٣) القاطع: أي القاطع رحمه . (٦) تناهلي إلَيَّ: للغني .

قَالَ عَدِيٍّ:

فَهَيَّأْتُ جَهَازِي<sup>(١)</sup> وَمَضَيْتُ حَتَّىٰ قَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلَا فِي السَّهِ عَلَيْكَ فِي السَّهِ عَلَيْكَ فِي السَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ فِي السَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونِ اللَّهُ عَلَيْكُولُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَ

إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ يَدَ عَدِيٍّ فِي يَدِي، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ـ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ـ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ .

فَقَالَ : (مَنِ الرَّمُجِلِ؟) .

فَقُلْتُ : عَدِيُّ بْنُ حَاتِم ، فَقَامَ إِلَيَّ ، وَأَخَذَ بِيَدِي وَانْطَلَقَ بِي إِلَىٰ يَيْتِهِ .

فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَاضٍ بِي إِلَى البَيْتِ إِذْ لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ ضَعِيفَةٌ كَبِيرَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٍّ صَغِيرٌ فَاسْتَوْقَقَتْهُ، وَجَعَلَتْ تُكَلِّمُهُ فِي حَاجَةٍ لَهَا، فَظَلَّ مَعَهُمَا حَتَّىٰ قَضَىٰ حَاجَتَهُمَا وَأَنَا وَاقِفٌ ...

فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: وَاللَّهِ مَا هَذَا بِمَلِكٍ.

ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي وَمَضَىٰ بِي حَتَّىٰ أَتَيْنَا مَنْزِلَهُ، فَتَنَاوَلَ وِسَادَةً مِنْ أَدَمِ<sup>(٢)</sup> مَحْشُوَّةً لِيفاً، فَأَلْقَاهَا إِلَى وَقَالَ:

(الجلِسْ عَلَىٰ هَذِهِ).

فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَقُلْتُ: بَلْ أَنْتَ تَجْلِسُ عَلَيْهَا.

نَقَالَ عَلَيْكَ : ( بَلْ أَنْتَ ) .

فَامْتَثَلْتُ وَجَلَسْتُ عَلَيْهَا ، وَجَلَسَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ عَلَىٰ الأَرْضِ إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي البَيْتِ سِوَاهَا .

فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: وَاللَّهِ مَا هَذَا بِأَمْرِ مَلِكٍ.

<sup>(</sup>١) الجهاز: ما يتجهز به المسافر لسفره . (٢) الأدم: الجلد .

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ وَقَالَ: (إِيهِ يَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، أَلَمْ تَكُنْ رَكُوسِيًّا تُدِينُ بِدِينِ بَيْنَ النَّصْرَانِيَّةِ وَالصَّابِعَةِ ؟)، قُلْتُ: بَلَىٰ .

فَقَالَ عَلَيْكُ : (أَلَمْ تَكُنْ تَسِيرُ فِي تَوْمِكَ بِالمِرْبَاعِ فَتَأْخُذُ مِنْهُمْ مَا لَا يَحِلُّ لَكَ فِي الْمَوْبَاعِ فَتَأْخُذُ مِنْهُمْ مَا لَا يَحِلُّ لَكَ فِي دِينِكَ ؟!).

فَقُلْتُ : بَلَىٰ ... وَعَرَفْتُ أَنَّهُ نَبِي مُوسَلٌّ ، يَعْلَمُ مَا يُجْهَلْ .

ثُمَّ قَالَ لِي: (لَعَلَّكَ يَا عَدِيُّ ، إِنَمَّا يَمْنَعُكَ مِنَ الدُّنُولِ فِي هَذَا الدِّينِ مَا تَرَاهُ مِنْ حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ وَفَقْرِهِمْ ، فَوَاللَّهِ لَيُوشِكَنَّ (١) المَالُ أَنْ يَفِيضَ فِيهِمْ حَتَّىٰ لَا يُوجَدُ مَنْ يَأْخُذُهُ ...

وَلَمَلُّكَ ـ يَا عَدِيُّ ـ إِنَمُّا يَمْنَعُكَ مِنَ الدُّنُولِ فِي هَذَا الدِّينِ مَا تَرَىٰ مِنْ قِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَكَثْرَةٍ عَدُوهِمْ ، فَوَاللَّهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ تَسْمَعَ بِالمَرْأَةِ تَخْرُجُ مِنَ (الْمُسْلِمِينَ وَكَثْرَةٍ عَدُوهِمْ ، فَوَاللَّهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ تَسْمَعَ بِالمَرْأَةِ تَخْرُجُ مِنَ (الْمُسْلِمِينَ وَكَثْرَةٍ عَذَا البَيْتَ لَا تَخَافُ أَحَداً إِلَّا اللَّهُ ...

وَلَعَلَّكَ إِنَمًّا يَمْنَعُكَ مِنَ الدُّنُحُولِ فِي هَذَا الدِّينِ أَنَّكَ تَرَىٰ أَنَّ المُلْكَ وَالسُلْطَانَ فِي غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَيْمُ اللَّهِ (٢) لِيُوشِكَنَّ أَنْ تَسْمَعَ بِالقُصُورِ الْبِيضِ وَالسُلْطَانَ فِي غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَيْمُ اللَّهِ (٢) لِيُوشِكَنَّ أَنْ تَسْمَعَ بِالقُصُورِ الْبِيضِ مِنْ أَرْضِ ( بَابِلَ ) (٣) قَدْ فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ كُنُوزَ ( كِسْرَىٰ بْنِ هُرْمُزَ ) قَدْ صَارَتْ إِلَيْهِمْ).

فَقُلْتُ: كُنُوزُ كِسْرَىٰ بْنِ هُرْمُزَ ؟!! .

فَقَالَ : (نَعَمْ كُنُوزُ كِمْسَرَىٰ بْنِ هُوْمُزَ).

قَالَ عَدِيٍّ : عِنْد ذَلِكَ شَهِدْتُ شَهَادَةَ الحَقِّ وَأَسْلَمْتُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أوشك الأمر: اقترب. (٢) أيم الله: اسم وضع للقسم. (٣) بابل: منطقة من أرض العراق.

عُمِّرَ عَدِيٌّ بْنُ حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طَوِيلاً ، وَكَانَ يَقُولُ: لَقَدْ تَحَقَّقَتِ اثْنَتَانِ وَبَقِيَتِ الثَّالِثَةُ ، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا بُدَّ كَائِنَةٌ .

فَقَدْ رَأَيْتُ المَوْأَةَ تَخْرُجُ مِنَ « القَادِسِيَّةِ » عَلَىٰ بَعِيرِهَا لَا تَخَافُ شَيْقًا حَتَّىٰ تَبْلُغَ هَذَا البَيْتَ ...

> وَكُنْتُ فِي أَوَّلِ خَيْلِ أَغَارَتْ عَلَىٰ كُنُوزِ كِمْسْرَىٰ وَأَخَذَتْهَا ... وَأَحْلِفُ بِاللَّهِ لَتَجِيثَنَّ الثَّالِثَةُ .

وَقَدْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ قَوْلَ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَىٰ السَّلَامِ؛ فَجَاءَتِ الثَّالِثَةُ فِي عَهْدِ الخَلِيفَةِ الزَّاهِدِ العَابِدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ (١)، حَيْثُ فَاضَتِ الْأَمْوَالُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ حَتَّىٰ جَعَلَ مُنَادِيهِ يُنَادِي عَلَىٰ مَنْ يَأْنُحُذُ أَمْوَالَ الزُّكَاةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِدْ أَحَداً.

وَصَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

وَبَرٌّ عَدِيٌّ بْنُ حَاتِم بِقَسَمِهِ (\*).

<sup>(</sup>١) عمر بن عبد العزيز: انظره في كتاب ٥ صور من حياة التَّابعين ، للمؤلف ، الناشر دار الأدب الإسلامي ، الطبعة المشروعة .

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أحبار عَدِي ثن حاتِم الطّائع انظر: ٩ - العبر: ٧٤/١.

١ - الإصابة: ٢٨/٢ أو (الترجَمة) ٥٤٧٥. ١٠- التاريخ الكبير: جِءُ ق.١ ٤٣/١.

٢ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ٣/ ١٤٠.

١١ – أَشَدُ الغَانِةِ: ٣٩٢/٣ \_ ٣٩٤. ٣ - تاريخ الإشلام للذهبي: ٣ - ٤٦ ـ ٤٨. ١٢- شذرات الذهب: ١/٧٤.

٤ - تهذيب التهذيب: ١٦٦/٧ ـ ١٦٩٠. ١٣- المعارف: ١٣٦.

٥ - الجمع بين رجال الصحيحين: ١/ ٣٩٨.

١٤- المعمرون: ٤٦. ٣ - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: ٢٦٣ ـ ٢٦٤. ١٥- ابن کثير: ٥/ ١٥.

٧ - تجريد أسماء الصحابة: ١/٥٠٤.

٨ - تقريب التهذيب: ٢/ ١٦.

١٦- فتح الباري: ٦١٠/٦. ١٧- دلائل النبوة : ٤٧٣.

## أبُوذَرِ الغِفَ إِيُّ

### جُنْدُبُ بْنُ جُنَادَة

د مَا أَقَلَّتِ الغَبْرَاءُ وَلَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ مِنْ رَجُلِ أَضْدَقُ مِنْ أَبِي ذُرِّ »
 د مَا أَقَلَّتِ الغَبْرَاءُ وَلَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ مِنْ رَجُلِ أَضْدَ وَسُولُ اللهِ ]

فِي وَادِي ﴿ وَدَّانَ ﴾ الَّذِي يَصِلُ مَكَّةَ بِالْعَالَمِ الخَارِجِيِّ كَانَتْ تَنْزِلُ قَبِيلَةُ ﴿ غِفَارِ ﴾ .

وَكَانَتْ « غِفَارٌ » تَعِيشُ مِنْ ذَلِكَ النَّرْرِ الْيَسِيرِ<sup>(١)</sup> الَّذِي تَبْذُلُهُ لَهَا القَوَافِلُ الَّتِي تَسْعَىٰ بِتِجَارَةِ قُرَيْشِ ذَاهِبَةً إِلَىٰ بِلَادِ الشَّامِ أَوْ آيِيَةً<sup>(٢)</sup> مِنْهَا .

وَرُبُّمَا عَاشَتْ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ عَلَىٰ هَذِهِ القَوَافِلِ إِذَا هِيَ لَمْ تُعْطِهَا مَا يُرْضِيهَا .

وَكَانَ ﴿ جُنْدُبُ بْنُ جُنَادَة ﴾ المُكَنَّىٰ بَأَبِي ذَرٌ وَاحِداً مِنْ أَبْنَاءِ هَذِهِ القَبِيلَةِ ، لَكِئَهُ كَانَ يَمْتَازُ مِنْهُمْ بِجُوْأَةِ الْقَلْبِ ، وَرَجَاحَةِ الْعَقْلِ ، وَبُعْدِ النَّظْرِ ...

وَبِأَنَّهُ كَانَ يَضِيقُ أَشَدَّ الضِّيقِ بِهَذِهِ الأَوْثَانِ الَّتِي يَعْبُدُهَا قَوْمُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ .

وَيَسْتَنْكِرُ مَا وَجَدَ عَلَيْهِ العَرَبَ مِنْ فَسَادِ الدِّينِ، وَتَفَاهَةِ المُعْتَقَدِ.

وَيَتَطَلَّعُ إِلَىٰ ظُهُورِ نَبِيٍّ جَدِيدٍ يَمْلَأُ عَلَىٰ النَّاسِ عُقُولَهُمْ وَأَفْيَدَتَهُمْ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) آيية منها: راجعة منها.

<sup>(</sup>١) النزر اليسير: الشيء القليل.

ثُمَّ تَنَاهَتْ<sup>(١)</sup> إِلَىٰ أَبِي ذَرِّ - وَهُوَ فِي بَادِيَتِهِ - أَخْبَارُ النَّبِيِّ الجَدِيدِ الَّذِي ظَهَرَ فِي مَكَّةَ ، فَقَالَ لِأَخِيهِ ﴿ أَنِيسٍ ﴾ :

انْطَلِقْ ـ لَا أَبَا لَكَ (٢) ـ إِلَىٰ مَكَّةَ ، وَقِفْ عَلَىٰ أَخْبَارِ هَذَا الرَّمُجلِ الَّذِي يَرْعُمُ ؛ أَنَّهُ نَبِيٍّ ، وَأَنَّهُ يَأْتِيهِ وَحْيٍّ مِنَ السَّمَاءِ ، وَاسْمَعْ شَيْعًا مِنْ قَوْلِهِ وَاحْمِلْهُ إِلَيٍّ .

\* \* \*

ذَهَبَ ﴿ أَنِيشٌ ﴾ إِلَىٰ مَكَّةَ ، وَالْتَقَلَى بِالرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ ، وَسَعِمَ مِنْهُ ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ البَادِيَةِ فَتَلَقَّاهُ أَبُو ذَرِّ فِي لَهْفَةٍ ، وَسَأَلَهُ عَنْ أَخْبَارِ النَّبِيِّ النَّبِي الرَّسُولِ مَلْوَاتُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُعْنِي الْمُلْمُهُ ، وَسَأَلُهُ عَنْ أَخْبَارِ النَّبِيِّ الْمُعْدِيدِ فِي شَغَفٍ (٣).

فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ ـ وَاللَّهِ ـ رَجُلاً يَدْعُو إِلَىٰ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَيَقُولُ كَلَاماً مَا هُوَ بِالشَّغْرِ .

فَقَالَ لَهُ: وَمَاذَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ ؟ .

فَقَالَ : يَقُولُونَ : إِنَّهُ سَاحِرٌ ، وَكَاهِنٌ ، وَشَاعِرٌ .

فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: وَاللَّهِ مَا شَفَيْتَ لِي غَلِيلاً (٤)، وَلَا قَضَيْتَ لِي حَاجَةً ، فَهَلْ أَنْتَ كَافِ عِيَالِيَ حَتَّىٰ أَنْطَلِقَ فَأَنْظُرَ فِي أَمْرِهِ ؟ .

فَقَالَ : نَعَمْ ... وَلَكِنْ كُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً عَلَىٰ حَذَرٍ .

\* \* \*

تَزَوَّدَ أَبُو ذَرِّ لِنَفْسِهِ ، وَحَمَلَ مَعَهُ قِرْبَةَ مَاءٍ صَغِيرَةً ، وَاتَّجَهَ مِنْ غَدِهِ إِلَىٰ مَكَّةَ يُرِيدُ لِقَاءَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، وَالوُقُوفَ عَلَىٰ خَبَرِهِ بِنَفْسِهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تناهت إليه الأخبار: بلغته.

<sup>(</sup>٢) لا أبا لك: كلمة تَقال في المدح واللم، والمراد بها هنا المدح.

<sup>(</sup>٣) في شغف: في شوق. (٤) العلمل: العطش.

بَلَغَ أَبُو ذَرِّ مَكَّةَ وَهُوَ مُتَوَجِّسٌ<sup>(١)</sup> خِيفَةً مِنْ أَهْلِهَا ، فَقَدْ تَنَاهَتْ إِلَيْهِ أَخْبَارُ غَضْبَةِ قُرَيْشِ لِآلِهَتِهِمْ ، وَتَنْكِيلِهِمْ<sup>(٢)</sup> بِكُلِّ مَنْ تُحَدِّثُهُ نَفْسُهُ بِاتْبَاعِ مُحَمَّدٍ .

لِذَا كَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ أَحَداً عَنْ مُحَمَّدٍ، لِأَنَّهُ مَا كَانَ يَدْرِي أَيَكُونُ هَذَا المَسْؤُولُ مِنْ شِيعَتِهِ<sup>(٣)</sup> أَمْ مِنْ عَدُوّهِ ؟ .

#### \* \* \*

وَلَمَّا أَقْبَلَ اللَّيْلُ اضْطَجَعَ فِي المَسْجِدِ، فَمَرَّ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيْتِ فَقَالَ:

هَلُمُّ (٤) إِلَيْنَا أَيُهَا الرَّجُلُ، فَمَضَىٰ مَعَهُ وَبَاتَ لَيْلَتَهُ عِنْدَهُ، وَفِي الصَّبَاحِ حَمَلَ قِرْبَتَهُ وَمِزْوَدَهُ (٥) وَعَادَ إِلَىٰ المَسْجِدِ دُونَ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ.

ثُمَّ قَضَىٰ أَبُو ذَرِّ يَوْمَهُ الثَّانِي دُونَ أَنْ يَتَعَرَّفَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيِّلِكُ ، فَلَمَّا أَمْسَىٰ أَجُو ذَرِّ يَوْمَهُ الثَّانِي دُونَ أَنْ يَتَعَرَّفَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، فَلَمَّا يُهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ :

أَمَّا آنَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْرِفَ مَنْزِلَهُ ؟! .

ثُمَّ اصْطَحَبَهُ مَعَهُ فَبَاتَ عِنْدَهُ لَيْلَتَهُ الثَّانِيَةَ ، وَلَمْ يَسْأَل أَحَدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ .

فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ قَالَ عَلِيٍّ لِصَاحِبِهِ: أَلَا تُحَدِّثُنِي عَمَّا أَقْدَمَكَ إِلَىٰ مَكَّةَ ؟ .

فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي مِيثَاقاً (٢) أَنْ تُوشِدَنِي إِلَىٰ مَا أَطْلُبُ فَعَلْتُ. فَأَعْطَاهُ عَلِيٌّ مَا أَرَادَ مِنْ مِيثَاقِ.

(٤) هلم إلينا: تعال عندنا.

<sup>(</sup>١) متوجس خيفة: مستشعر بالخوف متحلش به.

<sup>(</sup>٥) المزود: كيس يوضع فيه الطعام.

 <sup>(</sup>۲) تنكيلهم: بطشهم.
 (۳) من شيعته: من أنصاره.

<sup>(</sup>٦) الميثاق : العهد الواجب الوفاء .

فَقَالَ أَبُو ذَرِّ : لَقَدْ قَصَدْتُ مَكَّةَ مِنْ أَمَاكِنَ بَعِيدَةٍ أَبْتَغِي لِقَاءَ النَّبِيِّ الجدِيدِ وَسَمَاعَ شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُهُ .

ْ فَانْفَرَجَتْ أَسَارِيوُ<sup>(١)</sup> عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَالَ :

وَاللَّهِ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، وَإِنَّهُ ... وَإِنَّهُ ...

فَإِذَا أَصْبَحْنَا فَاتْبَعْنِي حَيْثُمَا سِرْتُ ، فَإِنْ رَأَيْتُ شَيْقًا أَخَافُهُ عَلَيْكَ وَقَفْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ المَاءَ ، فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتْبَعْنِي حَتَّىٰ تَدْخُلَ مَدْخَلِي .

\* \* \*

لَمْ يَقَرَّ لِأَيِي ذَرِّ مَضْجَعٌ طَوَالَ لَيْلَتِهِ شَوْقاً إِلَىٰ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ عَلِّلِكُ ، وَلَهْفَةً إِلَىٰ اسْتِمَاعِ شَيْءٍ مِمَّا يُوحَىٰ بِهِ إِلَيْهِ .

وَفِي الصَّبَاحِ مَضَىٰ عَلِيٌّ بِضَيْفِهِ إِلَىٰ بَيْتِ الرَّسُولِ الكَرِيمِ عَلِيْ وَمَضَىٰ أَبُو ذَرِّ وَرَاءَهُ يَقْفُوهُ (٢) وَهُوَ لَا يَلْوِي (٣) عَلَىٰ شَيْءٍ ؛ حَتَّىٰ دَخَلَا عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيْقَالُهُ ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

فَقَالَ الرَّسُولُ: ﴿ وَعَلَيْكَ سَلَامُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ ﴾ .

فَكَانَ أَبُو ذَرِّ أَوَّلَ مَنْ حَيَّا الرَّسُولَ عَيِّلِيَّةِ بِتَحِيَّةِ الإِسْلَامِ ، ثُمَّ شَاعَتْ وَعَمَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ .

\* \* \*

أَقْبَلَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ أَبِي ذَرِّ يَدْعُوهُ إِلَىٰ الإِسْلَامِ ، وَيَقْرَأُ عَلَيْهِ القُرْآنَ ، فَمَا لَبِثَ أَنْ أَعْلَنَ كَلِمَةَ الحَقِّ ، وَدَخَلَ فِي الدِّينِ الجَدِيدِ قَبْلَ أَنْ يَتْرَحَ مَكَانَهُ ، فَكَانَ رَابِعَ ثَلَاثَةٍ أَسْلَمُوا أَوْ خَامِسَ أَرْبَعَةٍ .

<sup>(</sup>١) انفرجت أسارير عليّ : بدا السرور عَلَىٰ وجهه .

وَلْنَتْوُكِ الكَلَامَ لِأَبِي ذَرِّ لِيَقُصُّ عَلَيْنَا بِنَفْسِهِ بَقِيَّةً خَبَرِهِ ، قَالَ :

أَقَمْتُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي مَكَّةَ فَعَلَّمَنِي الإِسْلَامَ ، وَأَقْرَأُنِي شَيْقًا مِنَ القُوْآنِ ، ثُمَّ قَالَ لِي :

(لَا تُخبِرْ بِإِسْلَامِكَ أَحَداً فِي مَكَّةَ ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ أَنْ يَقْتُلُوكَ ).

فَقُلْتُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَبْرَحُ مَكَّةَ حَتَّىٰ آتِيَ المَسْجِدَ وَأَصْرُخَ بِدَعْوَةِ الْحَقِّ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ (١) قُرَيْشٍ ؛ فَسَكَتَ الرَّسُولُ عَلِيلِيْ ...

فَجِعْتُ المَسْجِدَ وَقُرَيْشٌ مُحلُوسٌ يَتَحَدَّثُونَ ، فَتَوَسَّطْتُهُمْ ، وَنَادَيْتُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِي : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ .

فَمَا كَادَتْ كَلِمَاتِي تُلَامِسُ آذَانَ القَوْمِ حَتَّىٰ ذُعِرُوا جَمِيعاً، وَهَبُّوا مِنْ مَجَالِسِهِمْ، وَقَالُوا:

عَلَيْكُمْ بِهَذَا الصَّابِئِ (٢)... وَقَامُوا إِلَيَّ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَنِي لِأَمُوتَ، فَأَدْرَكَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ عَمْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، وَأَكَبَّ عَلَيَّ لِيَحْمِيَنِي مِنْهُمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: وَيْلَكُمْ (٣)!! ... أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً مِنْ ﴿ غِفَارٍ ﴾ وَمَمَرُ قُوافِلِكُمْ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: وَيْلَكُمْ (٣)! ... أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً مِنْ ﴿ غِفَارٍ ﴾ وَمَمَرُ قَوافِلِكُمْ عَلَيْهِمْ ؟! ... فَأَقْلَعُوا (٤) عَنِي .

وَلَمَّا أَفَقْتُ جِفْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَلَمَّا رَأَىٰ مَا بِي قَالَ:

(أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ إِعْلَانِ إِسْلَامِكَ؟).

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَتْ حَاجَةً فِي نَفْسِي فَقَضَيْتُهَا .

فَقَالَ : (الْحَقْ بِقَوْمِكَ ، وَخَبَّرْهُمْ بِمَا رَأَيْتَ وَمَا سَمِعْتَ ، وَادْعُهُمْ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) بين ظهراني قريش: في وسط قريش.

 <sup>(</sup>٣) الويل: الهلاك.
 (٤) أَقَلَمُوا عنى: كفوا عنى وتركوني.

<sup>(</sup>٢) الصابئ: ألخارج من دينه.

اللّهِ ، لَعَلَّ اللَّهَ يَنْفَعُهُمْ بِكَ وَيُوجِرُكَ فِيهِمْ ... فَإِذَا بَلَغَكَ أَنِّي ظَهَرْتُ فَتَعَالَ إِلَيَّ ) . قَاللهِ ، لَعَلَّ اللَّهَ يَنْفَعُهُمْ بِكَ وَيُوجِرُكَ فِيهِمْ ... فَإِذَا بَلَغَكَ أَنِّي ظَهَرْتُ فَتَعَالَ إِلَيَّ ) . قَالَ أَبُو ذَرِّ : فَانْطَلَقْتُ حَتَّىٰ أَتَيْتُ مَنَاذِلَ قَوْمِي فَلَقِيَتِنِي أَخِي أَنِيسٌ فَقَالَ : مَا صَنَعْتَ ؟ .

قُلْتُ: صَنَعْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ، وَصَدَّقْتُ ...

فَمَا لَبِثَ (١) أَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ وَقَالَ:

مَا لِيَ رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ ، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقتُ أَيْضاً .

ثُمُّ أَتَيْنَا أُمُّنَا فَدَعَوْنَاهَا إِلَىٰ الإِسْلَامِ فَقَالَتْ:

مَا لِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا ، وَأَسْلَمَتْ أَيْضاً .

وَمُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ انْطَلَقَتِ الأُسْرَةُ المُؤْمِنَةُ تَدْعُو إِلَىٰ اللَّهِ فِي «غِفَارٍ» لَا تَكِلُ عَنْ ذَلِكَ وَلَا تَمَلُّ مِنْهُ، حَتَّىٰ أَسْلَمَ مِنْ «غِفَارٍ» خَلْقٌ كَثِيرٌ وَأُقِيمَتِ الصَّلَةُ فِيهِمْ.

وَقَالَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ : نَبْقَىٰ عَلَىٰ دِينِنَا حَتَّىٰ إِذَا قَدِمَ الرَّسُولُ الـمَدِينَةَ أَسْلَمْنَا ، فَلَمَّا قَدِمَ الرَّسُولُ عَلِيْكُ الـمَدِينَةَ أَسْلَمُوا ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :

(غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ).

#### \* \* \*

أَقَامَ أَبُو ذَرِّ فِي بَادِيَتِهِ حَتَّىٰ مَضَتْ « بَدْرٌ » ، وَ« أُحُدٌ » ، وَ« الحَنْدَقُ » . . . ثُمَّ قَدِمَ عَلَىٰ المَدِينَةِ وَانْقَطَعَ (٢) إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ ، وَاسْتَأْذَنَهُ فِي أَنْ يَقُومَ عَلَىٰ خِدْمَتِهِ ، وَاسْتَأْذَنَهُ فِي أَنْ يَقُومَ عَلَىٰ خِدْمَتِهِ ، وَسَعِدَ بِخِدْمَتِهِ .

<sup>(</sup>١) ما لبث : ما أبطأ .

<sup>(</sup>٢) انقطع إِلَىٰ رسول الله: خصص نفسه لصحبته.

وَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُؤْيُرُهُ (١) وَيُكْرِمُهُ، فَمَا لَقِيَهُ مَوَّةً إِلَّا صَافَحَهُ، وَهَشَّ فِي وَجْهِهِ وَبَشَّ (٢).

#### \* \* \*

وَلَمَّا لَحِقَ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلَيْكُ بِالرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ (٣)؛ لَمْ يُطِقْ أَبُو ذَرِّ صَبْراً عَلَىٰ الإِقَامَةِ فِي المَدِينةِ المُنَوَّرَةِ بَعْدَ أَنْ خَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا وَأَقْفَرَتْ مِنْ هَدْيِ عَلَىٰ الإِقَامَةِ فِي المَدِينةِ المُنَوَّرَةِ بَعْدَ أَنْ خَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا وَأَقْفَرَتْ مِنْ هَدْيِ مَخَالِسِهِ ، فَرَحَلَ إِلَىٰ بَادِيَةِ الشَّامِ وَأَقَامَ فِيهَا مُدَّةَ خِلَافَةِ الصِّدِيقِ وَالفَارُوقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَنْهُ .

#### \* \* \*

وَفِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ (٤) نَزَلَ فِي « دِمَشْقَ » فَرَأَىٰ مِنْ إِقْبَالِ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ الدُّنْيَا وَانْغِمَاسِهِمْ فِي التَّرَفِ (٥) مَا أَذْهَلَهُ وَدَفَعَهُ إِلَىٰ اسْتِنْكَارِ (٢) ذَلِكَ ؛ فَاسْتَدْعَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَىٰ المَدِينَةِ ، فَقَدِمَ إِلَيْهَا ، لَكِنَّهُ مَا لَبِثَ أَنْ ضَاقَ بِرَغْبَةِ النَّاسِ فِي عُثْمَانُ بِلْ اللَّهُ اللَّانِي اللَّنْيَا وَضَاقَ النَّاسُ بِشِدَّتِهِ عَلَيْهِمْ وَتَنْدِيدِهِ (٢) بِهِمْ ، فَأَمَرَهُ عُثْمَانُ بِالإِنْتِقَالِ إِلَىٰ الدَّنْيَا وَضَاقَ النَّاسُ بِشِدَّتِهِ عَلَيْهِمْ وَتَنْدِيدِهِ (٢) بِهِمْ ، فَأَمَرَهُ عُثْمَانُ بِالإِنْتِقَالِ إِلَىٰ الدَّنْيَا وَضَاقَ النَّاسُ بِشِدَّتِهِ عَلَيْهِمْ وَتَنْدِيدِهِ (٢) بِهِمْ ، فَأَمَرَهُ عُثْمَانُ بِالإِنْتِقَالِ إِلَىٰ (الدَّنْيَا وَضَاقَ النَّاسُ بِشِدَّةِ مَنْ عَرَىٰ المَدِينَةِ ، فَرَحَلَ إِلَيْهَا وَأَقَامَ فِيهَا بَعِيداً عَنِ النَّاسِ ، وَهِي قَرْيَةٌ صَغِيرَةٌ مِنْ قُرَى المَدِينَةِ ، فَرَحَلَ إِلَيْهَا وَأَقَامَ فِيهَا بَعِيداً عَنِ النَّاسِ ، زَاهِداً بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا ، مُسْتَمْسِكا بِمَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَصَاحِبَاهُ مِنْ إِيثَارِ البَاقِيَةِ عَلَىٰ الفَانِيَةِ (٨).

#### \* \* \*

دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلَّ ذَاتَ مَرَّةٍ فَجَعَلَ يُقَلِّبُ الطَّوْفَ فِي يَيْتِهِ ، فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ مَتَاعاً .

فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٌّ، أَيْنَ مَتَاعُكُمْ ؟!.

(٥) انغماسهم في الترف: شدة رغبتهم بالنعيم.

(V) تنديده بهم: إشهاره لعيوبهم، وإسماعهم

(٦) استنكاره: استغرابه وعدم إقراره.

قارس الكلام.

<sup>(</sup>١) يۇثرە: يفضلە عَلَىٰ غيره .

<sup>(</sup>٢) هش في وجهه وبش: ابتسم له وأظهر السرور للقائه.

<sup>(</sup>٣) لحق بالرفيق الأعلى: وإفاه الأجل.

<sup>(</sup>٤) عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : انظره ص ٥٥٧.

<sup>(</sup>A) الباقية: هي الآخرة، والفانية: هي الدنيا.

<sup>1 2 9</sup> 

فَقَالَ: لَنَا بَيْتٌ هُنَاكَ [ يَعْنِي الآخِرَةَ ] نُوسِلُ إِلَيْهِ صَالِحَ مَتَاعِنَا . فَفَهِمَ الرَّجُلُ مُرَادَهُ وَقَالَ لَهُ :

وَلَكِنْ لَا بُدَّ لَكَ مِنْ مَتَاعٍ مَا دُمْتَ فِي هَذِهِ الدَّارِ [ يَعْنِي الدُّنْيَا ] ... فَأَجَابَ : وَلَكِنَّ صَاحِبَ المَنْزِلِ لَا يَتْرُكُنَا فِيهِ .

\* \* \*

وَبَعَثَ إِلَيْهِ أَمِيرُ الشَّامِ بِثَلَاثِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَقَالَ لَهُ :

اسْتَعِنْ بِهَا عَلَىٰ قَضَاءِ حَاجَتِكَ ، فَرَدُّهَا إِلَيْهِ ، وَقَالَ :

أَمَا وَجَدَ أَمِيرُ الشَّامِ عَبْداً لِلَّهِ أَهْوَنَ<sup>(١)</sup> عَلَيْهِ مِنِّي ؟ ...

\* \* \*

وَفِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّلَاثِينَ لِلْهِجْرَةِ اسْتَأْثَرَتْ يَدُ الْمَنُونِ بِالعَابِدِ الرَّاهِدِ الَّذِي قَالَ فِيهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

(مَا أَقَلَّتِ الغَبْرَاءُ (٢) وَلَا أَظَلَّتِ الخَصْرَاءُ (٣) مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرِّ) (\*) .

<sup>(</sup>١) أهون عليه مني: أذل عنده مني.

<sup>(</sup>٢) أقلت الغبراء:"حملت الأرض."

<sup>(</sup>٣) الخضراء: السماء.

 <sup>(</sup>٠) للاستزادة من أخبار أبي ذَرُّ الغِفَارِيِّ انظر:

١ - الإصابة: ٦٢/٤ أو (الترجمة) ٣٨٤.
 ٢ - الاستبعار (يمامة الإصابة): ١٠/٤.

۲ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ١٩/٤.
 ٣ - تهذيب التهذيب: ٢٠٠٧.

٤ - تجريد أسماء الصحابة: ٢/ ١٧٥.

٥ - تذكرة الحفاظ: ١/١٥ ـ ١٦.

٦ - حلية الأولياء: ١٥٦/١ ـ ١٧٠.

٧ - صفة الصفوة: ٢٣٨/١ ـ ٢٤٥.

۸ – طبقات الشعراني: ۳۲.

**<sup>9 -</sup> المعارف: ١١٠ ـ ١١١**.

١٠- شذرات الذهب: ١/ ٣٩.

١١- العبر: ١/٣٣.

١٢- زعماء الإسلام: ١٦٧ ـ ١٧٣.

# عَبِ إللَّهِ بِنَالُمْ مَكُنُومٍ

### ﴿ رَجُلٌ أَعْمَىٰ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِ سِتَّ عَشْرَةَ آيَةً تُلِيَتُ ۗ وَسَتَظَلُّ تُتْلَىٰ مَا كَرٌ الـجَدِيدَانِ ﴾

[ المُفَسِّرُونَ ]

مَنْ هَذَا الَّذِي مُوتِبَ فِيهِ النَّبِيُّ الكَرِيمُ عَلِيْتُهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ أَقْسَىٰ عِتَابٍ وَأَوْجَعَهُ ؟! ...

مَنْ هَذَا الَّذِي نَزَلَ بِشَأْنِهِ جِبْرِيلُ الأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِ النَّبِيِّ الكَرِيمِ عَلِيْكُ بِوَحْي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ١٢ ...

إِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ مُؤَذِّنُ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ مَكِّي قُرَشِيْ تَرْبِطُهُ بِالرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَحِمٌ ، فَقَدْ كَانَ ابْنَ خَالِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُويْلِدٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا .

أَمَّا أَبُوهُ فَقَيْسُ بْنُ زَائِدَةَ ، وَأَمَّا أُمُّهُ فَعَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَدْ دُعِيَتْ بِأُمِّ مَكْتُومٍ لِأَنَّهَا وَلَدَتْهُ أَعْمَىٰ مَكْتُوماً .

#### \* \* \*

شَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ مَطْلِعَ النُّورِ فِي مَكَّةَ ، فَشَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِيمَان ، وَكَانَ مِنَ السَّابقِينَ إِلَىٰ الإِسْلَامِ .

عَاشَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ مِحْنَةَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَكَّةَ بِكُلِّ مَا حَفِلَتْ بِهِ مِنْ تَضْحِيَةِ وَثَبَاتٍ وَصُمُودٍ وَفِدَاءٍ...

وَعَانَىٰ مِنْ أَذَىٰ قُرَيْشِ مَا عَانَاهُ أَصْحَابُهُ ، وَبَلَا (١) مِنْ بَطْشِهِمْ وَقَسْوَتِهِمْ

<sup>(</sup>١) بَلا من بطشهم: ذاقَ وقاسَلي .

مَا بَلَوْهُ ؛ فَمَا لَانَتْ لَهُ قَنَاةً (١) وَلَا فَتَرَتْ لَهُ حَمَاسَةً ، وَلَا ضَعْفَ لَهُ إِيمَانٌ ...

وَإِنَّمَا زَادَهُ ذَلِكَ اسْتِمْسَاكاً بِدِينِ اللَّهِ ، وَتَعَلَّقاً بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَتَفَقُّها بِشَرْعِ اللَّهِ ، وَإِثْبَالاً عَلَىٰ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

#### \* \* \*

وَقَدْ بَلَغَ مِنْ إِثْبَالِهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ الكَرِيمِ عَيِّلِكُ وَحِرْصِهِ عَلَىٰ حِفْظِ القُوآنِ العَظِيم أَنَّهُ كَانَ لَا يَتُرُكُ فُوصَةً إِلَّا اغْتَنَمَهَا ، وَلَا سَانِحَةً إِلَّا ابْتَدَرَهَا (٢)...

بَلْ كَانَ إِلْحَامِحُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ يُغْرِيهِ - أَحْيَاناً - بِأَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ مِنَ الرَّسُولِ عَلِيْكَ وَنَصِيبَ عَيْرِهِ ...

وَقَدْ كَانَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الفَتْرَةِ كَثِيرَ التَّصَدِّي لِسَادَاتِ قُرِيْشٍ، شَدِيدَ الحِرْصِ عَلَى إِسْلَامِهِمْ، فَالْتَقَى ذَاتَ يَوْمٍ بِعُثْبَةَ بْنِ رَبِيعَةً، وَأَخِيهِ شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةً، وَأَخِيهِ شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةً، وَالوَلِيدِ شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةً، وَعَمْرِو بْنِ هِشَامِ المُكَنَّى بِأَبِي جَهْلٍ، وَأُمَيَّةً بْنِ خَلَفٍ، وَالوَلِيدِ شَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً، وَعَمْرِو بْنِ هِشَامِ المُكَنَّى بِأَبِي جَهْلٍ، وَأُمَيَّةً بْنِ خَلَفٍ، وَالوَلِيدِ ابْنِ المُغِيرَةِ (٣) وَالدِ سَيْفِ اللَّهِ خَالِدٍ، وَطَفِقَ يُفَاوِضُهُمْ وَيُنَاجِيهِمْ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ خَالِدٍ، وَطَفِقَ يُفَاوِضُهُمْ وَيُنَاجِيهِمْ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ، وَهُو يَطْمَعُ فِي أَنْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، أَوْ يَكُفُوا أَذَاهُمْ عَنْ أَصْحَابِهِ.

#### \* \* \*

وَفِيمَا هُوَ كَذَلِك أَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يَسْتَقْرِئُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، وَيَقُولُ :

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَّمْنِي مِمَّا عَلَمَكَ اللَّهُ .

فَأَعْرَضَ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلِيْكُ عَنْهُ ، وَعَبَسَ فِي وَجْهِهِ ، وَتَوَلَّىٰ نَحْوَ أُولَقِكَ النَّفَرِ مِنْ قُرِيْشٍ ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ أَمَلاً فِي أَنْ يُسْلِمُوا فَيَكُونَ فِي إِسْلَامِهِمْ عِزَّ لِدِينِ اللّهِ ، وَتَأْيِيدٌ لِدَعَوَةِ رَسُولِهِ .

<sup>(</sup>١) مَا لَانت له قناة : أي مَا ضعف وَلَا تزعزع . (٣) جميعهم قتلوا في بَلْر عدا الوَلِيد بْن المغيرة مات

<sup>(</sup>٢) ابتدرها: أسرع إليَّهَا. بعد الهجرة بثلاثة أشهر.

وَمَا إِنْ قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ مَعَهُمْ وَفَرَغَ مِنْ نَجْوَاهُمْ، وَهَمَّ أَنْ يَتْقَلِبَ<sup>(١)</sup> إِلَىٰ أَهْلِهِ حَتَّىٰ أَمْسَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْضاً مِنْ بَصَرِهِ، وَأَحَسَّ كَأَنَّ شَيْقًا يَخْفِقُ<sup>(٢)</sup> بِرَأْسِهِ... ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ:

﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ \* أَنْ جَآءَهُ الْأَعْمَىٰ \* وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَىٰ \* أَوْ يَذَّكُوُ \* فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ \* أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ \* فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ \* وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَىٰ \* وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ \* وَهُو يَخْشَىٰ \* فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ \* كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ \* فَمَنْ وَأُمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ \* وَهُو يَخْشَىٰ \* فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ \* كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ \* فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ \* فِي صُحُفِ مُكَرَّمَةٍ \* مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ \* بِأَيْدِي سَفَرَةٍ \* كِرَامٍ شَرَرَةٍ ﴾ (٣).

سِتَّ عَشْرَةَ آيَةً نَزَلَ بِهَا جِبْرِيلُ الأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِ النَّبِيِّ الكَرِيمِ عَيِّلَاً فِي شَأْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ؛ لَا تَزَالُ تُتْلَىٰ مُنْذُ نَزَلَتْ إِلَىٰ الْيَوْمِ ، وَسَتَظَلُّ تُتْلَىٰ حَتَّىٰ يَرِثَ اللَّهُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا .

#### \* \* \*

ُ وَمُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا فَتِيَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُكْرِمُ مَنْزِلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ إِذَا نَزَلَ ، وَيُدْنِي مَجْلِسَهُ إِذَا أَقْبَلَ ، وَيَسْأَلُهُ عَنْ شَأْنِهِ ، وَيَقْضِي حاجَتَهُ .

وَلَا غَرُو<sup>(٤)</sup>، أَلَيْسَ هُوَ الَّذِي عُوتِبَ فِيهِ مِنْ فَوقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ أَشَدَّ عِتَابٍ وَأَعْنَفَهُ ؟! .

#### \* \* \*

وَلَمَّا كَلِبَتْ (٥) قُرَيْشٌ عَلَىٰ الرَّسُولِ عَلَيْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، وَاشْتَدَّ أَذَاهَا لَهُمْ أَذِنَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ بِالهِجْرَةِ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ أَسرَعَ القَومِ مُفَارَقَةً لِوَطَنِهِ، وَفِرَاراً بِدِينِهِ ...

<sup>(</sup>٤) لا غرو: لا عجب.

 <sup>(</sup>٥) كَلِبَت قُرْيش عَلَىٰ الْمُشلِمِين: اشتدت عَلَيْهِم والحّت في أذاهم.

<sup>(</sup>١) ينقلب إِلَيٰي أهله: يعود إِلَىٰي أهله.

<sup>(</sup>٢) يخفق برأسه: يضرب رأسه.

<sup>(</sup>٣) سورة عَبَسَ: من الآية ١ ـ ١٦.

فَقَدْ كَانَ هُوَ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ<sup>(١)</sup> أَوَّلَ مَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِهِ.

وَمَا إِنْ بَلَغَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ « يَثْرِبَ » حَتَّىٰ طَفِقَ هُوَ وَصَاحِبُهُ مُصْعَبُ ابْنُ عُمَيْرِ يَخْتَلِفَانِ (٢) إِلَىٰ النَّاسِ وَيُقْرِآنِهِمُ القُوْآنَ ، وَيُفَقِّهَانِهِمْ فِي دِينِ اللَّهِ .

#### \* \* \*

وَلَمَّا قَدِمَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَىٰ المَدِينَةِ اتَّخَذَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُمُّ مَكْتُومٍ ، وَبِلَالَ بْنَ رَبَاحٍ (٣) مُؤَذِّنَيْنِ لِلْمُسْلِمِينَ يَصْدَعَانِ (٤) بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، وَيَدْعُوَانِ النَّاسَ إِلَىٰ خَيْرِ العَمَلِ ، وَيَحْضَّانِهِمْ عَلَىٰ الفَلَاحِ ...

فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ ؛ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَرُبَّمَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَأَقَامَ بِلَالٌ ...

وَكَانَ لِبِلَالِ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ شَأْنٌ آخَرُ فِي رَمَضَانَ ، فَقَدْ كَانَ الْـمُسْلِمُونَ فِي الـمَدِينَةِ يَتَسَحُّرُونَ عَلَىٰ أَذَانِ أَحَدِهِمَا وَيُمْسِكُونَ عِنْدَ أَذَانِ الآخرِ ...

كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ وَيُوقِظُ النَّاسَ ، وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يَتَوَخَّىٰ (°) الْفَجْرَ فَلَا يُخْطُئُهُ .

وَقَدْ بَلَغَ مِنْ إِكْرَامِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنِ اسْتَخْلَفَهُ عَلَىٰ المَدِينَةِ عِنْدَ غِيَابِهِ عَنْهَا بِضْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً كَانَتْ إِحْدَاهَا يَوْمَ غَادَرَهَا لِفَتْحِ مَكَّةَ .

#### \* \* \*

وَفِي أَعْقَابِ غَرْوَةِ « بَدْرٍ » أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ مِنْ آيِ القُرْآنِ مَا يَوْفَعُ شَأْنَ

<sup>(</sup>١) مُصْعَب بْنِ عُمَيْر: أحد السابقين إِلَىٰ الإِشلام، وأول المبشرين به حارج مَكَّة، استشهد يَوْم أُمحد.

<sup>(</sup>٢) يختلفان إِلَىٰ النَّاس: يترددان عَلَىٰ النَّاسَ. ﴿ ٤) يصدعان: يجهران.

<sup>(</sup>٣) بِلَال بْن رَبَاح: انظره ص ٣١٣. (٥) يتوخى الفجر: يترقب الفجر ويتطلبه.

المُجَاهِدِينَ ، وَيُفَضِّلُهُمْ عَلَىٰ القَاعِدِينَ لِيَنْشَطَ المُجَاهِدُ إِلَىٰ الجِهَادِ ، وَيَأْنَفَ الصَّاعِدُ مِنَ القَاعِدُ مِنَ القَاعِدُ مِنَ القَّعُودِ ؛ فَأَثَّرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَعَزَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرَمَ مِنْ هَذَا الفَضْل وَقَالَ :

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ أَسْتَطِيعُ الجِهَادَ لَجَاهَدْتُ ... ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ بِهَلْبِ خَاشِعِ أَنْ يُنْزِلَ قُرْآناً فِي شَأْنِهِ وَشَأْنِ أَمْثَالِهِ مِمَّنْ تَعُوقُهُمْ عَاهَاتُهُمْ عَنِ الجِهَادِ ، وَجَعَلَ يَدْعُو فِي ضَرَاعةِ :

> « اللَّهُمَّ أَنْرِلْ عُذْرِي ... اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عُذْرِي » ... فَمَا أَسْرَعَ أَنِ اسْتَجَابَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ لِدُعَائِهِ .

> > \* \* \*

حَدَّثَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (١) كَاتِبُ وَحْي رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُم ، قَالَ :

كُنْتُ إِلَىٰ جَنْبِ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَغَشِيَتْهُ (٢) السَّكِينَةُ ، فَوَقَعَتْ فَخِذُهُ عَلَىٰ فَخِذِي ؛ فَمَا وَجَدْتُ شَيْعًا أَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمْ ، ثُمَّ سُرِّيَ (٣) عَنْهُ فَقَالَ :

(اكْتُبْ يَا زَيْدُ) ... فَكَتَبْتُ: ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْـمُؤْمِنِينَ وَالْـمُجُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ...﴾ .

فَقَامَ ابْنُ أُمُّ مَكْتُومٍ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ السِّحِينَةُ، السِّحِينَةُ، السِّحِينَةُ، فَمَا انْفَضَىٰ كَلَامُهُ حَتَّىٰ غَشِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ السَّكِينَةُ، فَوَجَدْتُهُ مِنْ ثِقَلِهَا مَا وَجَدْتُهُ فِي المَرَّةِ الأُولَىٰ، ثُمَّ شُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: (اقْرَأُ مَا كَتَبْتَهُ يَا زَيْدُ).

نَقَرَأْتُ : ﴿ لَا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ الْـمُؤْمِنِينَ ﴾ ...

<sup>(</sup>١) زَيْد بْن ثَابِت: انظره ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) شُرُّي عنه : كشف عنه مَا نزل به من شدة الوحي وثقله .

فَقَالَ: اكْتُبْ ﴿ غَيْرُ أُولِي الطُّورِ ﴾ (١).

فَنَزَلَ الاستِثْنَاءُ الَّذِي تَمَنَّاهُ ابْنُ أُمُّ مَكْتُوم ...

وَعَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ اللَّهَ شُبْحَانَهُ أَعْفَىٰ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ وَأَمْثَالُهُ مِنَ الجِهَادِ ، فَقَدْ أَبَتْ نَفْسُهُ الطَّمُوحُ أَنْ يَقْعُدَ مَعَ القَاعِدِينَ ، وَعَقَدَ الْعَرْمَ عَلَىٰ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

ذَلِكَ لِأَنَّ النُّقُوسَ الكَبِيرَةَ لَا تَقْنَعُ إِلَّا بِكِبَارِ الأُمُورِ.

فَحَرَصَ مُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَىٰ أَلَّا تَفُوتَهُ غَرْوَةٌ ، وَحَدَّدَ لِنَفْسِهِ وَظِيفَتَهَا فِي سَاحَاتِ القِتَالِ ، فَكَانَ يَقُولُ : أَقِيمُونِي (٢) يَيْنَ الصَّفَّيْنِ ، وَحَمَّلُونِي اللَّوَاءَ أَحْمِلُهُ لَكُمْ وَأَحْفَظُهُ ...

فَأَنَا أَعْمَىٰ لَا أَسْتَطِيعُ الفِرَارَ ...

#### \* \* \*

وَفِي السَّنَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ لِلْهِجْرَةِ عَقَدَ عُمَرُ بْنُ الحَطَّابِ الْعَزْمَ عَلَىٰ أَنْ يَخُوضَ مَعَ ( الْفُرْسِ » مَعْرَكَةً فَاصِلَةً تُدِيلُ (٣) دَوْلَتَهُمْ ، وَتُزِيلُ مُلْكَهُمْ ، وَتَفْتَحُ الطَّرِيقَ أَمَامَ مُحِيُوشِ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَّالِهِ يَقُولُ :

لَا تَدَعُوا أَحَداً لَهُ سِلَاحٌ ، أَوْ فَرَسٌ ، أَوْ نَجْدَةٌ ، أَوْ رَأْيٌ ؛ إِلَّا انْتَخَبْتُمُوهُ ثُمَّ وَجُهْتُمُوهُ إِلَيّ ، وَالْعَجَلَ الْعَجَلَ .

وَطَفِقَتْ مُحُمُوعُ الْمُسْلِمِينَ تُلَبِّي نِدَاءَ الفَارُوقِ ، وَتَنْهَالُ عَلَىٰ المَدِينَةِ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ وَصَوْبٍ (٤)، وَكَانَ فِي مُحْمُلَةِ هَؤُلَاءِ المُجَاهِدُ المَكْفُوفُ الْبَصَرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ .

<sup>(</sup>١) ﴿ لَا يَسْتِوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الطَّرْرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ سورة النساء: آية ٩٥.

 <sup>(</sup>٢) أَقْمُونِي بِينَ الصَفَينِ: أُوقَفُونِي بِينهما.
 (٣) تديل دولتهم: تقلب دولتهم.

<sup>(</sup>٤) من كل حدب وصوب: من كل ناحية.

فَأَمُّرَ الفَارُوقُ عَلَىٰ الْجَيْشِ الكَبِيرِ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ<sup>(١)</sup>، وَأَوْصَاهُ وَوَدَّعَهُ.

وَلَمَّا بَلَغَ الْجَيْشُ ﴿ الْقَادِسِيَّةَ ﴾ ، بَرَزَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ لَابِساً دِرْعَهُ ، مُشتَكْمِلاً عُدَّتَهُ ، وَنَدَبَ نَفْسَهُ لِحَمْلِ رَايَةِ الْمُشلِمِينَ وَالحِفَاظِ عَلَيْهَا ، أَوِ المَوْتِ دُونَهَا .

#### \* \* \*

وَالْتَقَىٰى الجَمْعَانِ فِي أَيَامٍ ثَلَاثَةٍ قَاسِيَةٍ عَابِسَةٍ ... وَاحْتَرَبَ الفَرِيقَانِ حَرْباً لَمْ
يَشْهَدُ لَهَا تَارِيخُ الفُتُوحِ مَثِيلاً حَتَّىٰى انْجَلَىٰى الْيَوْمُ الثَّالِثُ عَنْ نَصْرٍ مُؤْزَّرٍ<sup>(٢)</sup>
لِلْمُسْلِمِينَ ، فَدَالَتْ دَوْلَةً مِنْ أَعْظَمِ الدُّوَلِ ...

وَزَالَ عَرْشٌ مِنْ أَعْرَقِ عُرُوشِ الدُّنْيَا ...

وَرُفِعَتْ رَايَةُ التَّوْحِيدِ فِي أَرْضِ الوَّتَنِيَّةِ .

وَكَانَ ثَمَنَ هَذَا النَّصْرِ المُبِينِ مِعَاتُ الشُّهَدَاءِ...

وَكَانَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الشُّهَدَاءِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمٌّ مَكْتُوم ...

فَقَدْ وُجِدَ صَرِيعاً مُضَرَّجاً بِدِمَائِهِ وَهُوَ يُعَانِقُ رَايَةَ الْمُسْلِمِينَ (\*).

<sup>(</sup>١) سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص: انظره ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) نصر مؤزر: نصر قو*ي*.

 <sup>(</sup>٥) للاستزادة من أخبار عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمَّ مَكْتُوم انظر:

١ – الإصابة: ٢٣/٢٥ أو (الترجمة) ٧٦٤.

٢ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ٢/ ٥٠١.

٣ - الطبقات الكبرى: ١٠٥/٤.

٤ - صفة الصفوة: ٢٣٧/١.
 ٥ - فيل المديل: ٣٦، ٧٤.

٦ - حياة الصحابة: (انظر الفهارس).

 <sup>(</sup>٠) وَيلاحظ أَن فِي اسم ( الن أُمَّ مَكْثُوم ) خلافاً ،
 فأهل المدينة يدعونه عَبْد الله ، وأمَّا أهل العراق فِيدعونه عمراً . أمَّا اسم أبيه فهو قيس بْن زائدة من غير خلاف .

## مَجْزَأُهُ بْنُ نُوْرِ إِلْبِ رُوسِيُ

 « مَجْزَأَةُ بْنُ ثَوْرٍ كَمِيٌ بَاسِلٌ قَتَلَ مِائَةً مِنَ الْـمُشْرِكِينَ مُبَارَزَةً ؟
 فَمَا بَالُكَ بِـمَنْ قَتَلَهُمْ فِي خِضَمٌ الـمَعَارِكِ !! )

[ المُؤَرِّخُونِ ]

هَا هُمْ أَوْلَاءِ الأَبْطَالُ الأَمْجَادُ مِنْ مُجنْدِ اللَّهِ يَنْفُضُونَ عَنْهُمْ غُبَارَ (القَادِسِيَّةِ ﴾ جَذِلينَ (١) بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ نَصْرِ ...

مُغْتَبِطِينَ بِمَا كُتِبَ لِإِخْوَانِهِمُ الشُّهَدَاءِ مِنْ أَجْرٍ ...

مُتَشَوِّقِينَ إِلَىٰ مَعْرَكَةِ أُخْرَىٰ تَكُونُ صِنْواً (٢) « لِلقَادِسِيَّةِ » فِي رَوْعَتِهَا وَجَلَالِهَا ...

مُتَرَبِّصِينَ أَنْ يَأْتِيهُمْ أَمْرُ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ بِمُوَاصَلَةِ الحِهَادِ، لِاجْتِثَاثِ<sup>(٣)</sup> العَرْش الكِسْرَويِّ مِنْ مُجْذُورِهِ.

\* \* \*

لَمْ يَطُلْ تَشَوُّقُ الْغُرِّ المَيَامِينِ وَتَشَوُّفُهُمْ (1) كَثِيراً.

فَهَا هُوَ ذَا رَسُولُ الفَارُوقِ يَقْدُمُ مِنَ المَدِينَةِ إِلَىٰ ﴿ الكُوفَةِ ﴾ ، وَمَعَهُ أَمْرٌ مِنَ الحَلِيفَةِ لِوَالِيهَا أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ ( ) بِالْمُضِيِّ بِعَسْكَرِهِ وَالالْتِقَاءِ مَعَ مُجْنْدِ الخَلِيفَةِ لِوَالِيهَا أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ ( ) بِالْمُضِيِّ بِعَسْكَرِهِ وَالالْتِقَاءِ مَعَ مُجْنَدِ الْخَلْدِينَ مِنَ ﴿ الْبَصْرَةِ ﴾ ، وَالإنْطِلَاقِ مَعاً إِلَىٰ ﴿ الأَهْوَازِ ﴾ لِتَتَبُعِ الْمُسْلِمِينَ القَادِمِينَ مِنَ ﴿ الْبَصْرَةِ ﴾ ، وَالإنْطِلَاقِ مَعاً إِلَىٰ ﴿ الأَهْوَازِ ﴾ لِتَتَبُع

<sup>(</sup>١) حذلين: فرحين.

<sup>(</sup>٢) صنواً للقَادِسيَّة : أختاً لها .

<sup>(</sup>٣) لاجتثاب العرش الكسروي: لاقتلاعه من أصله.

<sup>(</sup>٤) تِشَوُّفُهُمْ: تطِلعهم وانتظارُهم.

<sup>(َ</sup>هُ) أَبُو مُوسَىٰى الأَشْعَرِيُّ : هُو عَبْدُ اللَّه بْن قَيس بْن سَلِيم الأَشْعَرِيِّ صحابي جليل من أَهْل اليمن لما أراد الهجرة إلَىٰ الرَّسُول عَلِيْكُ من اليمن، ألقت به السفينة إلَىٰ أرض الحبشة، وَالتَّلَىٰ بالمهاجرين إليها، وقد استعمله النَّبِي عَلَىٰ زبيد وعدن ثم ولاه مُحَمَّر بْن الخَطَّابِ البصرة، وكان أحد الحكمين بين عَلِيّ وَمُعَاوِية من قبل عَلِيّ.

<sup>(</sup>٦) الأهواز: إقليم من أقاليم فارس يقع عَلَىٰ الخليج في غربي إبران اليوم.

« الهُرْمُزَانِ ﴾ (١) وَالقَضَاءِ عَلَيْهِ ، وَتَحْرِيرِ مَدِينَةِ ﴿ تُسْتَرَ ﴾ دُرَّةِ التَّاجِ الْكِسْرَويِّ ، وَلُولُؤةِ بِلَادِ فَارِسَ .

وَقَدْ جَاءَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي وَجُهَهُ الْخَلِيفَةُ لِأَبِي مُوسَىٰ أَنْ يَصْحَبَ مَعَهُ الفَارِسَ البَاسِلَ ( مَجْزَأَةَ بْنَ ثَوْرِ السَّدُوسِيُّ ) سَيِّدَ بَنِي ( بَكْرٍ ) وَأَمِيرَهُمُ المُطَاعَ.

\* \* \*

صَدَعَ أَبُو مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ بِأَمْرِ خَلِيفَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَبَّأَ جَيْشَهُ؛ وَجَعَلَ عَلَىٰ مَيْسَرَتِهِ مَجْزَأَةَ بْنَ ثَوْرِ السَّدُوسِيُّ، وَانْضَمُّ إِلَىٰ مُجْيُوشِ الْمُسْلِمِينَ القَادِمَةِ مِنَ ( البَصْرَةِ ) ، وَمَضَوْا مَعاً خُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

فَمَا زَالُوا يُحَرِّرُونَ المُدُنَ ، وَيُطَهِّرُونَ المَعَاقِلَ ، وَ﴿ الهُرْمُزَانُ ﴾ يَفِرُّ أَمَامَهُمْ مِنْ مَكَانِ إِلَىٰ آخَرَ حَتَّىٰ بَلَغَ مَدِينَةً ﴿ تُسْتَرَ ﴾ ، وَاحْتَمَىٰ بِحِمَاهَا .

\* \* \*

كَلِفَتْ ﴿ تُسْتَرُ ﴾ الَّتِي انْحَازَ إِلَيْهَا ﴿ الْهُرْمُزَانُ ﴾ مِنْ أَجْمَلِ مُدُنِ الْفُرْسِ جَمَالاً ، وَأَبْهَاهَا طَبِيعَةً ، وَأَقْوَاهَا تَحْصِيناً .

وَهِيَ إِلَىٰ ذَلِكَ مَدِينَةٌ عَرِيقَةٌ (٢) ضَارِبَةٌ فِي أَغْوَارِ (٣) التَّارِيخِ ، مَبْنِيَةٌ عَلَىٰ مُرْتَفَعِ مِنَ الأَرْضِ عَلَىٰ شَكْلِ فَرَسٍ ، يَسْقِيهَا نَهْرٌ كَبِيرٌ يُدْعَىٰ بِنَهْرِ « دُجَيْلٍ » .

وَفَوْقَهَا ﴿ شَاذَرْوَانُ ﴾ (٤) بَنَاهُ الْمَلِكُ ﴿ سَابُورَ ﴾ ؛ لِيَرْفَعَ إِلَيْهَا مَاءَ النَّهْرِ مِنْ خِلَالِ أَنْفَاقِ حَفَرَهَا تَحْتَ الأَرْضِ .

وَشَاذَرْوَانُ تُسْتَرَ وَأَنْفَاقُهُ عَجِيبَةٌ مِنْ عَجَائِبِ البِنَاءِ، شُيِّدَ بِالحِجَارَةِ

<sup>(</sup>١) الهُرْمُزَان : قائد جيوش الفرس .

<sup>(</sup>٢) مدينة عريقة: مدينة قديمة ذات حضارة.

<sup>(</sup>٣) أغوار التاريخ: أعماق التاريخ.

<sup>(</sup>٤) الشاذروان والشادروان: منهل ماء له حوض ونوافير، وربما وجدت فيه تماثيل حيوانات يخرج الماء من أفواهها.

الضَّحْمَةِ المُحْكَمَةِ، وَدُعِّمَ بِأَعْمِدَةِ الحَدِيدِ الصَّلْبَةِ، وَبُلَّطَ هُوَ وَأَنْفَاقُهُ بِالرَّصَاصِ.

وَحَوْلَ « تُسْتَرَ » سُورٌ كَبِيرٌ سَامِقٌ (١) يُحِيطُ بِهَا إِحَاطَةَ السَّوَارِ بِالمِعْصَمِ ، قَالَ المُؤَرِّخُونَ عَنْهُ :

إِنَّهُ أَوَّلُ وَأَعْظُمُ سُورٍ بُنِيَ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ .

ثُمَّ حَفَرَ ﴿ الهُومُزَانُ ﴾ حَوْلَ السَّورِ خَنْدَقاً عَظِيماً يَتَعَذَّرُ اجْتِيَازُهُ ، وَحَشَدَ وَرَاءَهُ خِيرَةَ مُجْنُودٍ فَارِسَ .

#### \* \* \*

عَسْكَرَتْ مجيُوشُ الْمُسْلِمِينَ حَوْلَ خَنْدَقِ «تُسْتَرَ» وَظَلَّتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْراً لَا تَسْتَطِيعُ الجَتِيَازَةُ .

وَخَاضَتْ مَعَ مُجِيُوشِ « الفُرْسِ » خِلَالَ تِلْكَ المُدَّةِ الطَّوِيلَةِ ثَمَانِينَ مَعْرَكَةً .

وَكَانَتْ كُلُّ مَعْرَكَةٍ مِنْ هَذِهِ المَعَارِكِ تَبْدَأُ بِالمُبَارَزَةِ بَيْنَ فُرْسَانِ الفَرِيقَيْنِ ؛ ثُمَّ تَتَحَوَّلُ إِلَىٰ حَرْبٍ ضَارِيَةٍ ضَرُوسٍ (٢).

وَقَدْ أَبْلَىٰ مَجْزَأَةُ بْنُ ثَوْرٍ فِي هَذِهِ المُبَارَزَاتِ بَلَاءٌ أَذْهَلَ العُقُولَ ، وَأَدْهَشَ الأَعْدَاءَ وَالأَصْدِقَاءَ فِي وَقْتٍ مَعاً .

فَقَدْ تَمَكَّنَ مِنْ قَتْلِ مِاثَةِ كَمِيٍّ (٣) مِنْ فُرْسَانِ الأَعْدَاءِ مُبَارَزَةً ؛ فَأَصْبَحَ اسْمُهُ يُثِيرُ الرُّعْبَ فِي صُفُوفِ « الفُرْسِ » ، وَيَبْعَثُ النَّحْوَةَ وَالْعِزَّةَ فِي صُدُورِ الْمُسْلِمِينَ .

وَعِنْدَ ذَلِكَ عَرَفَ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا قَدْ عَرَفُوهُ مِنْ قَبْلُ لِمَ حَرَصَ أَمِيرُ

<sup>(</sup>۱) سور سامق: سور عال.

<sup>(</sup>٢) حرب ضروس: حرب شديدة مهلكة.

<sup>(</sup>٣) الكمى: الشجاع الباسل.

الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ هَذَا البَطَلُ البَاسِلُ فِي عِدَادِ الجَيْشِ الغَازِي .

\* \* \*

وَفِي آخِرِ مَعْرَكَةٍ مِنْ تِلْكَ المَعَارِكِ الثَّمَانِينَ حَمَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ حَمْلَةً بَاسِلَةً صَادِقَةً فَأَخْلَىٰ ﴿ الفُرْسُ ﴾ لَهُمُ الجُسُورَ المَنْصُوبَةَ فَوْقَ الخَنْدَقِ ، وَلَاذُوا بِالمَدِينَةِ ، وَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ حِصْنِهَا المَنِيعِ .

\* \* \*

انْتَقَلَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ هَذَا الصَّبْرِ الطَّوِيلِ مِنْ حَالٍ سَيَّعَةٍ إِلَىٰ أُخْرَىٰ أَشَدَّ سُوءًا، فَقَدْ أَخَذَ ( الفُرْسُ ) يُمْطِرُونَهُمْ مِنْ أَعَالِي الأَبْرَاجِ بِسِهَامِهِمُ الصَّائِبَةِ ...

وَجَعَلُوا يُدَلُّونَ مِنْ فَوْقِ الأَسْوَارِ سَلَاسِلَ مِنَ الحَدِيدِ، فِي نِهَايَةِ كُلِّ سِلْسِلَةٍ كَلِّ السَّالِينَ مُتَوَهِّجَةً مِنْ شِدَّةِ مَا مُحُمِّيَتْ بِالنَّارِ.

فَإِذَا رَامَ<sup>(١)</sup> أَحَدُ مُحْنُودِ الْمُسْلِمِينَ تَسَلَّقَ السُّورِ أَوِ الْاثْتِرَابَ مِنْهُ ، أَنْشَبُوهَا فِيهِ (٢) وَجَذَبُوهُ إِلَيْهِمْ ، فَيَحْتَرِقُ جَسَدُهُ ، وَيَتَسَاقَطُ لَحْمُهُ ، وَيُقْضَىٰ عَلَيْهِ .

\* \* \*

اشْتَدَّ الكَرْبُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، وَأَخَذُوا يَسْأَلُونَ اللَّهَ بِقُلُوبٍ ضَارِعَةٍ خَاشِعَةٍ أَنْ يُفَرِّجَ عَنْهُمْ، وَيَنْصُرَهُمْ عَلَىٰ عَدُوّهِ وَعَدُوّهِمْ.

\* \* \*

وَيَتِنَمَا كَانَ أَبُو مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّ يَتَأَمَّلُ شُورَ ( تُشتَرَ ) العَظِيمَ ، يَائِساً مِنِ اقْتِحَامِهِ ، سَقَطَ أَمَامَهُ سَهُمْ قُذِفَ نَحْوَهُ مِنْ فَوْقِ السُّورِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ رِسَالَةٌ تَقُولُ : لَقَدْ وَثِقْتُ بِكُمْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنِّي أَسْتَأْمِنُكُمْ عَلَىٰ نَفْسِي وَمَالِي تَقُولُ : لَقَدْ وَثِقْتُ بِكُمْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنِّي أَسْتَأْمِنُكُمْ عَلَىٰ مَنْفَذِ تَنْفُذُونَ مِنْهُ إِلَىٰ المَدِينَةِ .

فَكَتَبَ أَبُو مُوسَىٰ أَمَاناً لِصَاحِبِ السَّهْمِ، وَقَذَفَهُ إِلَيْهِ بِالنَّشَّابَةِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) رام: أراد. (٢) أنشارها فيه: علقوها فيه، وأدخلوها في لحمه. (٣) النشاية: السهم.

فَاسْتَوْثَقَ الرَّجُلُ مِنْ أَمَانِ الْمُسْلِمِينَ لِمَا عُرِفَ عَنْهُمْ مِنَ الصِّدْقِ بِالْوَعْدِ وَالوَفَاءِ بِالْعَهْدِ ، وَتَسَلَّلَ إِلَيْهِمْ تَحْتَ جُنْحِ الظَّلَامِ ، وَأَفْضَىٰ لِأَبِي مُوسَىٰ بِحَقِيقَةِ أَمْرِهِ فَقَالَ :

نَحْنُ مِنْ سَادَاتِ القَوْمِ، وَقَدْ قَتَلَ ﴿ الْهُوْمُزَانُ ﴾ أَخِي الأَكْبَرَ، وَعَدَا (١) عَلَىٰ مَالِهِ وَأَهْلِهِ، وَأَضْمَرَ لِيَ الشَّرَّ فِي صَدْرِهِ حَتَّىٰ مَا عُدْتُ آمَنُهُ عَلَىٰ نَفْسِي وَأُوْلَادِي ...

فَآثَرْتُ عَدْلَكُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِ، وَوَفَاءَكُمْ عَلَىٰ غَدْرِهِ، وَعَزَمْتُ عَلَىٰ أَنْ أَدُّكُمْ عَلَىٰ مَنْفَذِ خَفِيٍّ تَنْفُذُونَ مِنْهُ إِلَىٰ «تُسْتَرَ»...

فَأَعْطِنِي إِنْسَاناً يَتَحَلَّىٰ بِالْجُرْأَةِ وَالْعَقْلِ، وَيَكُونُ مِمَّنْ يُتُقِنُونَ السِّبَاحَةَ حَتَّىٰ أُرْشِدَهُ إِلَىٰ الطَّرِيقِ.

\* \* \*

اسْتَدْعَىٰ أَبُو مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّ مَجْزَأَةَ بْنَ ثَوْرِ السَّدُوسِيُّ ، وَأَسَرَّ إِلَيْهِ بِالأَمْرِ وَقَالَ :

> أَعِنِّي بِرَجُلِ مِنْ قَوْمِكَ لَهُ عَقْلٌ وَحَوْمٌ ، وَقُدْرَةٌ عَلَىٰ السَّبَاحَةِ . فَقَالَ مَجْزَأَةُ : اجْعَلْنِي ذَلِكَ الرَّجُلَ أَيُّهَا الأَمِيرُ .

فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَىٰ : إِذَا كُنْتَ قَدْ شِئْتَ ؛ فَعَلَىٰ بَرَكَةِ اللَّهِ .

ثُمَّمُ أَوْصَاهُ أَنْ يَحْفَظَ الطَّرِيقَ ، وَأَنْ يَعْرِفَ مَوْضِعَ البَابِ ، وَأَنْ يُحَدِّدَ مَكَانَ « الهُومُزَانِ » ، وَأَنْ يَتَثَبَّتَ مِنْ شَحْصِهِ ، وَأَلَّا يُحْدِثَ أَمْراً غَيْرَ ذَلِكَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عدا: تَعَدَّىٰ.

مَضَىٰ مَجْزَأَةُ بْنُ ثَوْرٍ تَحْتَ جَنْحِ الظَّلَامِ مَعَ دَلِيلِهِ الفَارِسِيِّ ، فَأَدْخَلَهُ فِي نَفَقِ (١) تَحْتَ الأَرْضِ يَصِلُ بَيْنَ النَّهْرِ وَالمَدِينَةِ .

فَكَانَ النَّفَقُ يَتَّسِعُ تَارَةً حَتَّىٰ يَتَمَكَّنَ مِنَ الخَوْضِ فِي مَاثِهِ وَهُوَ مَاشٍ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ ، وَيَضِيقُ تَارَةً أُخْرَىٰ حَتَّىٰ يَحْمِلَهُ عَلَىٰ السِّبَاحَةِ حَمْلاً .

وَكَانَ يَتَشَعَّبُ وَيَتَعَرَّجُ مَرَّةً ، وَيَسْتَقِيمُ مَرَّةً ثَانِيَةً ...

وَهَكَذَا حَتَّىٰ بَلَغَ بِهِ المَنْفَذَ الَّذِي يَنْفُذُ مِنْهُ إِلَىٰ المَدِينَةِ ، وَأَرَاهُ ﴿ الْهُوْمُزَانَ ﴾ قَاتِلَ أَحِيهِ ، وَالمَكَانَ الَّذِي يَتَحَصَّنُ فِيهِ .

فَلَمَّا رَأَىٰ مَجْزَأَةُ ﴿ الهُوْمُزَانَ ﴾ ، هَمَّ بِأَنْ يُودِيَهُ بِسَهْمٍ فِي نَحْرِهِ ، لَكِنَّهُ مَا لَبِثَ أَنْ تَذَكَّرَ وَصِيَّةَ أَبِي مُوسَىٰ لَهُ بِأَلَّا يُحْدِثَ أَمْراً ، فَكَبَحَ جِمَاحَ (٢) هَذِهِ الرَّغْبَةِ فِي نَفْسِهِ ، وَعَادَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ قَبْلَ بُزُوغِ الفَجْرِ .

#### \* \* \*

أَعَدَّ أَبُو مُوسَىٰ ثَلَاثَمِائَةٍ مِنْ أَشْجَعِ جُنْدِ الْمُسْلِمِينَ قَلْباً ، وَأَشَدِّهِمْ جَلَداً وَصَنْراً ، وَأَقْدَرِهِمْ عَلَىٰ الْعَوْمِ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ مَجْزَأَةَ بْنَ ثَوْرٍ وَوَدَّعَهُمْ وَأَوْصَاهُمْ ... وَجَعَلَ التَّكْبِيرَ عَلَامَةً عَلَىٰ دَعْوَةٍ مجنْدِ الْمُسْلِمِينَ لِاقْتِحَامِ المَدِينَةِ .

أَمَرَ مَجْزَأَةً رِجَالَهُ أَنْ يَتَخَفَّفُوا مِنْ مَلَابِسِهِمْ مَا اسْتَطَاعُوا حَتَّىٰ لَا تَحْمِلَ مِنَ المَاءِ مَا يُثْقِلُهُمْ .

وَحَذَّرَهُمْ مِنْ أَنْ يَأْخُذُوا مَعَهُمْ غَيْرَ شَيُوفِهِمْ ... وَأَوْصَاهُمْ أَنْ يَشُدُّوهَا عَلَىٰ أَجْسَادِهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ ...

<sup>(</sup>١) النفَّق: ممر تحت الأرض.

<sup>(</sup>٢) كبع جماح رغبته: رد نفسه عن هَوَاها، ولم يحقق لها رغبتها.

وَمَضَىٰ بِهِمْ فِي آخِرِ الهَزِيعِ<sup>(١)</sup> الأَوَّلِ مِنَ اللَّيْلِ.

\* \* \*

ظُلَّ مَجْزَأَةً بْنُ ثَوْرٍ وَمُحْنْدُهُ البَوَاسِلُ نَحْواً مِنْ سَاعَتَيْنِ يُصَارِعُونَ عَقَبَاتِ هَذَا النَّفَقِ الخَطِيرِ ، فَيَصْرَعُونَهَا تَارَةً وتَصْرَعُهُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ .

وَلَمَّا بَلَغُوا المَنْفَذَ المُؤدِّي إِلَىٰ المَدِينَةِ؛ وَجَدَ مَجْزَأَةُ أَنَّ النَّفَقَ قَدِ ابْتَلَعَ مِاثَتَينِ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ رِجَالِهِ، وَأَبْقَىٰ لَهُ ثَمَانِينَ...

\* \* \*

وَمَا إِنْ وَطِفَتْ أَقْدَامُ مَجْزَأَةَ وَصَحْيِهِ أَرْضَ الْمَدِينَةِ حَتَّىٰ جَرَّدُوا شَيُوفَهُمْ ، وَانْقَضُّوا عَلَىٰ مُحَمَاةِ الْحِصْنِ ، فَأَغْمَدُوهَا فِي صُدُورِهِمْ .

ثُمَّ وَتَبُوا إِلَىٰ الأَبْوَابِ وَفَتَحُوهَا وَهُمْ يُكَبِّرُونَ .

فَتَلَاقَىٰ تَكْبِيرُهُمْ مِنَ الدَّاخِلِ مَعَ تَكْبِيرِ إِخْوَانِهِمْ مِنَ الخَارِجِ ...

وَتَدَنَّقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ عِنْدَ الْفَجْرِ ...

وَدَارَتْ تَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَعْدَاءِ اللَّهِ رَحَىٰ مَعْرَكَةِ ضَرُوسٍ قَلْمَا شَهِدَ تَارِيخُ الحُرُوبِ مِثْلَهَا هَوْلاً وَرَهْبَةً وَكَثْرَةً فِي القَتْلَىٰ .

\* \* \*

وَفِيمَا كَانَتِ المَعْرَكَةُ قَائِمَةً عَلَىٰ قَدَمٍ وَسَاقٍ أَبْصَرَ مَجْزَأَةُ بْنُ ثَوْرِ « الهُومُزَانَ » فِي سَاحِهَا ، فَقَصَدَ قَصْدَهُ (٢) ، وَسَاوَرَهُ (٣) بِالسَّيْفِ ، فَمَا لَبِثَ أَنِ الهُومُزَانَ » فِي سَاحِهَا ، فَقَصَدَ قَصْدَهُ (٢) ، وَسَاوَرَهُ (٣) بِالسَّيْفِ ، فَمَا لَبِثَ أَنِ اللهُ مُوّةً أُخْرَىٰ فَانْدَفَعَ نَحْوَهُ المُتَقَاتِلِينَ وَأَخْفَاهُ عَنْ نَاظِرَيْهِ ... ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لَهُ مَوَّةً أُخْرَىٰ فَانْدَفَعَ نَحْوَهُ وَحَمَلَ عَلَيْهِ ...

<sup>(</sup>١) الهزيع الأول من الليل: الثلث الأول منه.

<sup>(</sup>٢) قصد قصده: اتجه نحوه.

<sup>(</sup>٣) ساوره بالسيف: وثب عَلَيْهِ بالسيف.

وَتَصَاوَلَ<sup>(١)</sup> مَجْزَأَةُ وَ« الهُوْمُزَانُ » بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ضَوْبَةً قَاضِيَةً ، فَنَبَا<sup>(٢)</sup> سَيْفُ مَجْزَأَةَ ، وَأَصَابَ سَيْفُ « الهُوْمُزَانِ » ...

فَخَرٌ البَطَلُ الكَمِيُّ البَاسِلُ صَرِيعاً عَلَىٰ أَرْضِ المَعْرَكَةِ، وَعَيْنُهُ قَرِيرَةٌ بِمَا حَقَّقَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ .

وَوَاصَلَ مُحنْدُ الْمُسْلِمِينَ القِتَالَ، حَتَّىٰ كَتَبَ اللَّهُ لَهُمُ النَّصْرَ، وَوَقَعَ «الْهُرْمُزَانُ» فِي أَيْدِيهِمْ أَسِيراً.

#### \* \* \*

انطَلَقَ المُبَشِّرُونَ إِلَىٰ المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ يَرُفُونَ إِلَىٰ الْفَارُوقِ بَشَاثِرَ الْفَتْحِ. وَيَسُوقُونَ أَمَامَهُمُ ﴿ الْهُرْمُزَانَ ﴾ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُهُ المُرَصَّعُ بِالجَوْهَرِ ، وَعَلَىٰ كَتِفَيْهِ حُلَّتُهُ المُوشَّاةُ بِخُيُوطِ الذَّهَبِ لِيَرَاهُ الخَلِيفَةُ (٣).

وَكَانَ المُبَشَّرُونَ يَحْمِلُونَ مَعَ ذَلِكَ تَعْزِيَةً حَارَّةً لِلْخَلِيفَةِ بِفَارِسِهِ البَاسِلِ مَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ (\*) .

<sup>(</sup>١) تصاول الرجلان: وثب كل منهما عَلَىٰ صاحبه.

 <sup>(</sup>۲) نبا السيف: ارتد ولم يقطع.

 <sup>(</sup>٣) انظر عبر الهُرثُرَان مع عُمَر بن الخطاب في الأحنف بن قيس بكتاب وصور من حياة التَّابِعِين و للمؤلف،
 الناشر دار الأدب الإسلامي و الطبعة المشروعة .

 <sup>(</sup>ه) للاستزادة من أعبار مَجْزَأَة بن ثَوْرِ انظر:

اً ` تاريخُ الأمم والملوك للطّبريُ: ٢١٦/٤ في حوادث السنة السابعة عشرة.

٢ - تاريخ خليفة بن غياط: ١١٧/١ وما بعدها.

٣ - تاريخ الإشلام للذهبي: ٢/ ٣٠.

٤ - معجم البلدان لياقوت: عند تُشتر.

٥ - الإصابة: ٣٦٤/٣ أو (الترجمة) ٧٧٣٠.

٣ - أشدُ الغابة : ٢٠/٤.

### المُسِت بيدنن المُجْضَب بِ

« تِلْكَ المَلَاثِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ إِلَيْكَ يَا أُسَيْدُ ... » [ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ]

قَدِمَ الفَتَىٰ المَكِّيُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ إِلَىٰ «يَثْرِبَ» (١)، فِي أَوَّلِ بَعْثَةِ تَبْشِيرِيَّةٍ عَرَفَهَا تَارِيخُ الإِسْلَامِ.

فَنَزَلَ عَلَىٰ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ (٢) أَحَدِ أَشْرَافِ الخَرْرَجِ ، وَاتَّخَذَ مِنْ دَارِهِ مَقَاماً لِيَقْسِهِ ، وَمُنْطَلَقاً لِبَتِّ دَعْوَتِهِ إِلَىٰ اللَّهِ ، وَالتَّبْشِيرِ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَبْقِالِكُمْ .

وَأَخَذَ أَبْنَاءُ « يَثْرِبَ » يُقْبِلُونَ عَلَىٰ مَجَالِسِ الدَّاعِيَةِ الشَّابِّ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرِ إِقْبَالاً كَبِيراً .

وَكَانَ يُغْرِيهِمْ (٣) بِهِ عُذُوبَةُ حَدِيثِهِ ، وَوُضُوحُ مُجَّتِهِ ، وَرِقَّةُ شَمَائِلِهِ (٤)، وَرَقَّةُ شَمَائِلِهِ (٤)، وَوَضَاءَةُ الإِيمَانِ الَّتِي تُشْرِقُ مِنْ وَجْهِهِ القَسِيمِ الوَسِيمِ (٥).

وَكَانَ يَجْذِبُهُمْ إِلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ فَوْقَ ذَلِكَ كُلِّهِ ، هُوَ هَذَا القُرْآنُ الَّذِي كَانَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ بَيْنَ الْفَيْنَةِ وَالْفَيْنَةِ وَالْفَيْنَةِ (٦) بَعْضاً مِنْ آيَاتِهِ البَيِّنَاتِ ؛ بِصَوْتِهِ الشَّجِيِّ الرَّخِيمِ ، وَيَشْتَدِرُ الشَّمُوعِ الرَّخِيمِ ، وَنَبْرَاتِهِ الحُلْوَةِ الآسِرَةِ ، فَيَسْتَلِينُ بِهِ القُلُوبَ القَاسِيَةَ ، وَيَسْتَدِرُ الدَّمُوعَ العَاصِيةَ ، وَنَبْرَاتِهِ الحُلْوَةِ الآسِرَةِ ، فَيَسْتَلِينُ بِهِ القُلُوبَ القَاسِيةَ ، وَيَسْتَدِرُ الدَّمُوعَ العَاصِيةَ ، فَلَا يَنْفَضُ (٧) المَجْلِسُ مِنْ مَجَالِسِهِ إِلَّا عَنْ أُنَاسٍ أَسْلَمُوا وَانْضَمُّوا إِلَىٰ كَتَابُبِ الإِيمَانِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يِثرب: المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٢) أَشَعَدُ بْن زُرَارَةَ النَّكَبَارِي الأَنْصَارِي: أحد الشجعان الأشراف في الجاهلية والإسلام، قدم عَلَىٰ الرَّسُول عَلَيْ في تَكُة فأسلم هو وذكوان بْن عَبْد قيس وعادا إِلَىٰ المدينة، فكانا أوَّل من قدمها بالإسلام؛ مات قبل وقعة بَدْر ودفن في البقيع.

 <sup>(</sup>٣) يغريهم به: يولعهم به. (٥) القسيم الوسيم: الجميل الحسن.

<sup>(</sup>٤) رقة شمائله: رقة طباعه. (٦) بين الفينة والفينة: بين الحين والحين. (٧) ينفض المجلس: يتفرق المجلس.

وَفِي ذَاتِ يَوْمٍ ، خَرَجَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ بِضَيْفِهِ الدَّاعِيَةِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ لِيَلْقَىٰ جَمَاعَةً مِنْ بَنِي « عَبْدِ الأَشْهَلِ » ، وَيَعْرِضَ عَلَيْهِمُ الإِسْلَامَ ، فَدَخَلَا بُسْتَاناً مِنْ بَسَاتِينِ بَنِي « عَبْدِ الأَشْهَلِ » ، وَجَلَسَا عِنْدَ بِثْرِهَا العَذْبَةِ فِي ظِلَالِ النَّخِيلِ .

فَاجْتَمَعَ عَلَىٰ مُصْعَبِ جَمَاعَةٌ قَدْ أَسْلَمُوا وَآخَرُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يَسْمَعُوا، فَانْطَلَقَ يَدْعُو وَيُبَشِّرُ، وَالنَّاسُ إِلَيْهِ مُنْصِتُونَ، وَبِرَوْعَةِ حَدِيثِهِ مَأْنُحُوذُونَ.

#### \* \* \*

فَجَاءَ مَنْ أُخْبَرَ أُسَيْدَ بْنَ الحُضَيْرِ ، وَسَعْدَ بْنَ مُعَاذِ<sup>(١)</sup> ـ وكَانَا سَيِّدَيِ ﴿ الأَوْسِ ﴾ (٢) ـ بِأَنَّ الدَّاعِيَةَ المَكِيَّ قَدْ نَزَلَ قَرِيبًا مِنْ دِيَارِهِمَا ، وَأَنَّ الَّذِي جَرَّأَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ .

فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ لِأُسَيْدِ بْنِ الحُضَيْرِ:

لَا أَبَا لَكَ<sup>(٣)</sup> يَا أُسَيْدُ ، انْطَلِقْ إِلَىٰ هَذَا الفَتَىٰ الْمَكِيِّ الَّذِي جَاءَ إِلَىٰ بُيُوتِنَا لِيُغْرِيَ (٤) ضُعَفَاءَنَا ، وَيُسَفِّهُ آلِهَتَنَا ، وَارْجُرْهُ (٥)، وَحَذِّرُهُ مِنْ أَنْ يَطَأَ دِيَارَنَا بَعْدَ الْيَوْمِ .

ثُمَّ أَرْدَفَ يَقُولُ: وَلَوْلَا أَنَّهُ فِي ضِيَافَةِ ابْنِ خَالَتِي أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، وَأَنَّهُ يَمْشِي فِي حِمَايَتِهِ لَكَفَيْتُكَ ذَلِكَ .

#### \* \* \*

أَخَذَ أُسَيْدٌ حَرْبَتَهُ ، وَمَضَىٰ نَحْوَ الْبُسْتَانِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ مُقْبِلاً قَالَ لِمُصْعَبِ :

 <sup>(</sup>١) سَعْد بْن مُعَاد بْن النَّقْمَان بْن امرئ القَيْس الأَوْسِي الأَنْصَارِي: صحابي من الأبطال ، حمل لِتواء قومه يوم بَدْر وشهد أُمُحداً فكان ممن ثبت فيها ، ومات متأثراً بجرحه في يوم الحندق .

<sup>(</sup>٢) الأوس: قبيلة يمانية ارتحلت هي وأختها ﴿ الحزرجِ ﴾ إِلَىٰ المَدينة بعد خراب سَدٍّ مأرب ، واستقرت فيها .

<sup>(</sup>٣) لا أبا لك : كلمة تقال في الذَّم والمدَّح، والمرَّاد بها منا المدَّح.

<sup>(</sup>٤) ليغري ضعفاءنا: ليحض ضعفاءنا عَلَىٰ الإسلام ويزينه لهم. (٥) ازجره: امنعه.

وَيْحَكَ يَا مُصْعَبُ ، هَذَا سَيِّدُ قَوْمِهِ ، وَأَرْجَحُهُمْ عَقْلاً ، وَأَكْمَلُهُمْ كَمَالاً : أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ .

فَإِنْ يُسْلِمْ تَبِعَهُ فِي إِسْلَامِهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ، فَاصْدُقِ اللَّهَ فِيهِ، وَأَحْسِنِ التَّاتَّى (١) لَهُ.

\* \* \*

وَقَفَ أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ عَلَىٰ الْجَمْعِ، وَالْتَفَتَ إِلَىٰ مُصْعَبٍ وَصَاحِبِهِ وَقَالَ :

مَا جَاءَ بِكُمَا إِلَىٰ دِيَارِنَا ، وَأَغْرَاكُمَا بِضُعَفَائِنَا ؟! ... اعْتَزِلَا<sup>(٢)</sup> هَذَا الحَيَّ إِنْ كَانَتْ لَكُمَا بِنَفْسَيْكُمَا حَاجَةٌ<sup>(٣)</sup>.

فَالْتَفَتَ مُصْعَبُ إِلَىٰ أُسَيْدِ بِوَجْهِهِ المُشْرِقِ بِنُورِ الْإِيمَانِ ، وَخَاطَبَهُ بِلَهْجَتِهِ الصَّادِقَةِ الآسِرَةِ وَقَالَ لَهُ:

يَا سَيِّدَ قَوْمِهِ ، هَلْ لَكَ فِي خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ ؟ .

قَالَ : وَمَا هُوَ؟ .

قَالَ: تَجْلِسُ إِلَيْنَا وَتَسْمَعُ مِنَّا، فَإِنْ رَضِيتَ مَا قُلْنَاهُ قَبِلْتَهُ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَهُ تَحَوَّلْنَا عَنْكُمْ وَلَمْ نَعُدْ إِلَيْكُمْ.

فَقَالَ أُسَيْدٌ : لَقَدْ أَنْصَفْتَ ، وَرَكَزَ رُمْحَهُ فِي الأَرْضِ وَجَلَسَ .

فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ مُصْعَبٌ يَذْكُرُ لَهُ حَقِيقَةَ الإِسْلَامِ ، وَيَقْرَأُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ آيَاتِ القُوآنِ ؛ فَانْبَسَطَتْ أَسَارِيرُهُ وَأَشْرَقَ وَجْهُهُ وَقَالَ :

<sup>(</sup>١) أحسن التأتي له: أحسن عرض الأمر عليه.

<sup>(</sup>٢) اعتزلاً هذا ألحي: ابتعدا عنه .

<sup>(</sup>٣) إن كانت لكماً بنفسيكما حاجة: كناية عن التهديد بالقتل.

مَا أَحْسَنَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ، وَمَا أَجَلَّ ذَلِكَ الَّذِي تَتْلُو !!! ... كَيْفَ تَصْنَعُونَ إِذَا أَرَدْتُمُ الدُّحُولَ فِي الإِسْلَامِ ؟! .

فَقَالَ لَهُ مُصْعَبٌ:

تَغْتَسِلُ وَتُطَهِّرُ ثِيَابَكَ ، وَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ، وَتُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

فَقَامَ إِلَىٰ البِعْرِ فَتَطَهَّرَ بِمَائِهَا ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ .

فَانْضَمَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَىٰ كَتَائِبِ الإِسْلَامِ فَارِسٌ مِنْ فُوسَانِ العَرَبِ المَمْدُودِينَ. المَمْرُقِينَ (١)، وَسَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِ ( الأَوْسِ ) المَعْدُودِينَ.

كَانَ يُلَقِّبُهُ قَوْمُهُ بِالكَامِلِ؛ لِرَجَاحَةِ عَقْلِهِ، وَنَبَالَةِ أَصْلِهِ، وَلِأَنَّهُ مَلَكَ السَّيْفَ وَالقَلَمَ، إِذْ كَانَ بِالإِضَافَةِ إِلَىٰ فُرُوسِيَّتِهِ وَدِقَّةِ رَمْيِهِ، قَارِئًا كَاتِباً فِي مُحْتَمَع نَدَرَ فِيهِ مَنْ يَقْرَأُ وَيَكْتُبُ.

وَقَدْ كَانَ إِسْلَامُهُ سَبَبًا فِي إِسْلَامٍ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ .

وَكَانَ إِسْلَامُهُمَا مَعاً سَبَبًا فِي أَنْ تُسْلِمَ مُحُمُوعٌ غَفِيرَةٌ (٢) مِنَ « الأَوْسِ » . وَأَنْ تُصْبِحَ المَدِينَةُ بَعْدَ ذَلِكَ مُهَاجَراً (٣) لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمْ ، وَمَوْيُلاً (٤) وَقَاعِدَةً لِدَوْلَةِ الإِسْلَامِ العُظْمَىٰ .

\* \* \* أُولِعَ (٥) أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ بِالقُرْآنِ ـ مُنْذُ سَمِعَهُ مِنْ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرِ ـ وَلَعَ

<sup>(</sup>١) المرموقين: الذين ينظر إليهم إعجاباً بهم.

<sup>(</sup>٢) غفيرة : كثيرة وفيرة .

<sup>(</sup>٣) مهاجَراً لِرَسُولِ الله : مكاناً لهجرته .

 <sup>(</sup>٤) موثلاً: ملاذاً وملجاً.
 (٥) أولِع بالقرآن: أحبّه حباً شديداً وتعلّق به.

المُحِبِّ بِحَبِيبِهِ، وَأَقَبْلَ عَلَيْهِ إِقْبَالَ الظَّامِئَ عَلَىٰ الْمَوْرِدِ الْعَذْبِ فِي الْيَوْمِ القَائِظِ، وَجَعَلَهُ شُغْلَهُ الشَّاغِلَ.

فَكَانَ لَا يُرَىٰ إِلَّا مُجَاهِداً غَازِياً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ عَاكِفاً يَثْلُو كِتَابَ اللَّهِ .

وَكَانَ رَخِيمَ الصَّوْتِ ، مُبِينَ النَّطْقِ ، مُشْرِقَ الأَدَاءِ ، تَطِيبُ لَهُ قِرَاءَةُ القُرْآنِ أَكْثَرَ مَا تَطِيبُ إِذَا سَكَنَ اللَّيْلُ ، وَنَامَتِ العُيُونُ ، وَصَفَتِ النَّفُوسُ .

وَكَانَ الصَّحَابَةُ الكِرَامُ يَتَحَيَّنُونَ (١) أَوْقَاتَ قِرَاءَتِهِ ، وَيَتَسَابَقُونَ إِلَىٰ سَمَاعِ تِلاَوَتِهِ .

فَيَا سَعْدَ مَنْ يُتَامِحُ لَهُ أَنْ يَسْمَعَ القُرْآنَ مِنْهُ رَطْباً طَرِيًّا كَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ عَلَيْكَ .

وَقَدِ اسْتَعْذَبَ أَهْلُ السَّمَاءِ تِلاَوَتَهُ كَمَا اسْتَعْذَبَهَا أَهْلُ الْأَرْضِ.

فَفِي بَحُوْفِ لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي كَانَ أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ جَالِساً فِي مِرْبَدِهِ (٢)، وَابْنُهُ « يَحْيَىٰ » نَائِمٌ إِلَىٰ جَانِبِهِ ، وَفَرَسُهُ الَّتِي أَعَدَّهَا لِلجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُوْتَبِطَةٌ غَيْرَ بَعِيدٍ عَنْهُ .

وَكَانَ اللَّيْلُ وَادِعاً سَاجِياً (٣)، وَأَدِيمُ السَّمَاءِ رَاثِقاً صَافِياً، وَعُيُونُ النُّجُومِ تَرْمُقُ الأَرْضَ الهَاجِعَةَ بِحَنَانِ وَعَطْفِ.

فَتَاقَتْ (٤) نَفْسُ أُسَيْدِ بْنِ الحُضَيْرِ لِأَنْ يُعَطِّرَ هَذِهِ الأَجْوَاءَ النَّدِيَّةَ بِطُيُوبِ القُوآنِ ، فَانْطَلَقَ يَتْلُو بِصَوْتِهِ الرَّحِيمِ الحَنُونِ :

﴿ آلم \* ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى للْمُتَّقِينَ \* الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

<sup>(</sup>١) يتحينون أوقات قراءته: يترقبون أوقات قراءته ويترصدونها.

<sup>(</sup>٢) المربد: فضاء وراء البيت . (٣) ساجياً : ساكِناً . (٤) تاقت نفسه : رغبت واشتاقت .

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِـمًّا رَزَقْتَاهُمْ يُنْفِقُونَ \* وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾(١).

فَإِذَا بِهِ يَسْمَعُ فَرَسَهُ وَقَدْ جَالَتْ (٢) جَوْلَةً كَادَتْ تَقْطَعُ بِسَبَيِهَا رِبَاطُهَا ، فَسَكَتَ ؛ فَسَكَنَتِ الْفَرَسُ وَقَرَّتْ .

فَعَادَ يَقْرَأُ:

﴿ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْـمُفْلِحُونَ ﴾ (٣).

فَجَالَتِ الْفَرْسُ جَوْلَةً أَشَدٌ مِنْ تِلْكَ وَأَقْوَىٰ .

فَسَكَتَ ...

فَسَكَنَتْ ...

وَكَرَّرَ ذَلِكَ مِرَاراً ، فَكَانَ إِذَا قَرَأً أَجْفَلَتِ (٤) الْفَرَسُ وَهَاجَتْ ، وَإِذَا سَكَتَ سَكَتَ سَكَتَ وَقَرَّتْ .

فَخَافَ عَلَىٰ اثْنِهِ ﴿ يَحْيَىٰ ﴾ أَنْ تَطَأَهُ ، فَمَضَىٰ إِلَيْهِ لِيُوقِظُهُ ، وَهُنَا حَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةُ إِلَىٰ السَّمَاءِ ، فَرَأَىٰ غَمَامَةً كَالْمَظَلَّةِ لَمْ تَرَ الْعَيْنُ أَرْوَعَ وَلَا أَبْهَىٰ مِنْهَا قَطَّ وَقَدْ عُلِّقَ بِهَا أَمْثَالُ المَصَابِيحِ ، فَمَلَأَتِ الآفَاقَ ضِيَاءً وَسَنَاءً ، وَهِي تَصْعَدُ إِلَىٰ الأَعْلَىٰ حَتَّىٰ غَابَتْ عَنْ نَاظِرَيْهِ .

فَلَمَّا أَصْبَحَ مَضَىٰ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، وَقَصَّ عَلَيْهِ خَبَرَ مَا رَأَىٰ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :

رِ تِلْكَ المَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ يَا أُسَيْدُ ...

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: من الآية ١ - ٤. (٣) سورة البقرة: آية ٥.

<sup>(</sup>٤) أجفلت الفرس: نفرت.

<sup>(</sup>٢) جالَت جَوْلَةُ: دَارَتْ دَوْرَةً .

وَلَوْ أَنَّكَ مَضَيْتَ فِي قِرَاعَتِكَ لَرَآهَا النَّاسُ وَلَمْ تَسْتَيْرُ مِنْهُمْ )(١).

\* \* \*

وَكَمَا أُولِعَ أُسَيْدُ بْنُ المُحضَيْرِ بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أُولِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْقَالَدٍ، فَكَانَ ـ كَمَا حَدَّثَ عَنْ نَفْسِهِ ـ أَصْفَىٰ مَا يَكُونُ صَفَاءً، وَأَشَدَّ مَا يَكُونُ شَفَافِيَةً وَإِيمَاناً حِينَ يَقْرَأُ القُرْآنَ أَوْ يَسْمَعُهُ ...

وَحِينَ يَنْظُرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، وَهُوَ يَخْطُبُ أَوْ يُحَدِّثُ .

وَكَانَ كَثِيراً مَا يَتَمَنَّىٰ أَنْ يَمَسَّ جَسَدُهُ جَسَدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ ، وَأَنْ يُكِبَّ عَلَيْهِ لَاثِماً مُقَبِّلاً .

وَقَدْ أُتِيحَ<sup>(٢)</sup> لَهُ ذِلَكَ ذَاتَ مَرَّةٍ .

فَفِي ذَاتِ يَوْمٍ كَانَ أُسَيْدٌ يُطْرِفُ القَوْمَ بِمُلَحِهِ<sup>(٣)</sup>، فَغَمَزَهُ<sup>(٤)</sup> رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي خَاصِرَتِهِ بِيَدِهِ ، كَأَنَّهُ يَسْتَحْسِنُ مَا يَقُولُ .

فَقَالَ أُسَيْدٌ : أَوْجَعْتَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ .

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (اقْتَصَّ مِنِّي يَا أُسَيْدُ).

فَقَالَ أُسَيْدٌ: إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصاً وَلَمْ يَكُنْ عَلَيٌ قَمِيصٌ حِينَ غَمَوْتَنِي.

فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ قَمِيصَهُ عَنْ جَسَدِهِ ، فَاحْتَضَنَهُ أُسَيْدٌ ، وَجَعَلَ يُقَبّلُ مَا بَيْنَ إِبْطِهِ وَخَاصِرَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ :

بِأَيِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا لَبُغْيَةٌ كُنْتُ أَتَمَنَّاهَا مُنْذُ عَرَفْتُكَ ، وَقَدْ بَلَغْتُهَا الآنَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ورد أصل هذا الخبر في البخاري ومسلم. (٣) بملحه: بطرائيفه ونكته.

<sup>(</sup>٢) أُتيح له: يُشرَ له ومُكّنَ منه. ﴿ { } عَمْرَه بيده: طعنه بها.

وَقَدْ كَانَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَادِلُ أُسَيْداً مُجَّا بِحُبِّ ، وَيَحْفَظُ لَهُ سَابِقَتَهُ فِي الإِسْلَامِ ، وَذَوْدَهُ (١) عَنْهُ يَوْمَ ﴿ أُحُدِ ﴾ حَتَّلَى إِنَّهُ طُعِنَ سَبْعَ طَعَنَاتٍ مُمِيتَاتٍ فِي ذَلِك الْيَوْمِ .

وَكَانَ يَعْرِفُ لَهُ قَدْرَهُ وَمَنْزِلَتَهُ فِي قَوْمِهِ ، فَإِذَا شَفَعَ فِي أَحَدِ مِنْهُمْ شَفَّعَهُ ` فِيهِ ...

حَدَّثَ أُسَيْدٌ قَالَ: جِعْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ لِلَّهِ غَذَكَرْتُ لَهُ أَهْلَ يَيْتِ مِنَ الأَنْصَارِ فِيهِمْ مَحَاوِيجُ<sup>(٢)</sup>، وَجُلُّ أَهْلِ ذَلِكَ البَيْتِ نِسْوَةٌ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

( لَقَدْ جِعْتَنَا يَا أُسَيْدُ بَعْدَ أَنْ أَنْفَقْنَا مَا بِأَيْدِينَا ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِشَيْءٍ قَدْ جَاءَنَا فَاذْكُو لَنَا أَهْلَ ذَلِكَ البَيْتِ ) .

فَجَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَالٌ مِنْ « خَيْبَرَ » فَقَسَمَهُ يَنْ الْمُسْلِمِينَ فَأَعْطَىٰ الأَنْصَارَ وَأَجْزَلَ ، فَقُلْتُ لَهُ :

جَزَاكَ اللَّهُ عَنْهُمْ \_ يَا نَبِيَّ اللَّهِ \_ خَيْراً .

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ: ﴿ وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الأَنْصَارِ جَزَاكُمُ اللَّهُ أَطيَبَ الجَزَاءِ، فَإِنَّكُمْ مَتَلْقَوْنَ أَثَرَةً بَعْدِي (٥)، الجَزَاءِ، فَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ أَثَرَةً بَعْدِي (٥)، فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ تَلْقَوْنِي، وَمَوْعِدُكُمُ الحَوْضُ ) (٢).

قَالَ أُسَيْدٌ: فَلَمَّا آلَتِ الخِلَافَةُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَالاً وَمَتَاعاً ، فَبَعَثَ إِلَيَّ بِحُلَّةٍ فَاسْتَصْغَوْتُهَا ...

<sup>(</sup>١) ذوده عنه: دفاعه عنه.

<sup>(</sup>٢) مُحاويجُ: فقراءُ محتاجون.

<sup>(</sup>٣) أجزل: أَكْثَرَ.

<sup>(</sup>٤) ما علمت: طول مدة معرفتي إياكم.

 <sup>(</sup>٥) إنكم ستلقون أثرة بعدي: أي إنَّ الناس سيستأثرون بالخير من دونكم.

<sup>(</sup>٦) انظر أصل هذا الخبر في البخاري ومسلم.

فَتَيْنَا أَنَا فِي المَسْجِدِ إِذْ مَرَّ بِي شَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَيْهِ حُلَّةٌ سَابِغَةٌ (١) مِنْ تَلَكَ الحُلَلِ النَّبِي أَرْسَلَ إِلَيَّ مِنْهَا عُمَرُ ، وَهُوَ يَجِرُهَا عَلَىٰ الأَرْضِ جَرًّا ؛ فَذَكَرْتُ لِمَنْ مَعِيَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَةٍ :

( إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ أَثَرَةً مِنْ بَعْدِي ) ، وَقُلْتُ : صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّهِ .

فَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَىٰ عُمَرَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قُلْتُ، فَجَاءَنِي مُسْرِعاً وَأَنَا أُصَلِّي فَقَالَ:

صَلِّ يَا أُسَيْدُ.

فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي أَقَبْلَ عَلَى وَقَالَ: مَاذَا قُلْتَ ؟ .

فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ وَبِمَا قُلْتُ.

فَقَالَ : عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ، تِلْكَ مُحَلَّةٌ بَعَثْتُ بِهَا إِلَىٰ فُلَانٍ ، وَهُوَ أَنْصَارِيِّ عَقَبِيٍّ بَدْرِيٌّ أُمُحِدِيٌّ (٢)، فَشَرَاهَا مِنْهُ هَذَا الفَتَىٰ القُرَشِيُّ وَلَبِسَهَا ...

أَفَتَظُنُّ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِتُهُ يَكُونُ فِي زَمَانِي ؟!! .

فَقَالَ أُسَيْدٌ: وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ فِي زَمَانِكَ .

#### \* \* \*

لَمْ يَعِشْ أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ بَعْدَ ذَلِكَ طَوِيلاً ، فَقَدِ اخْتَارَهُ اللَّهُ إِلَىٰ جِوَارِهِ فِي عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ عُمَرَ .

فَوُجِدَ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْناً مِقْدَارُهُ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهِمٍ ، فَهَمَّ وَرَثَتُهُ بِبَيْعِ أَرْضِ لَهُ لِوَفَاءِ دُيُونِهِ .

<sup>(</sup>١) حلَّة سابغة: حلَّة طويلة واسعة.

<sup>(</sup>٢) عقبي: نسبة إِلَى العقبة حيث بايع الأنصار الرَّشُول عَلَيْكُ تلكَ البيعةَ المشهورةَ ، وبَدْري : نسبة إِلَىٰ موقعة بَدْر ، وأُحُدي : نسبة إِلَىٰ موقعة أُحد .

فَلَمَّا عَرَفَ عُمَرُ ذَلِكَ قَالَ:

لَا أَثْرُكُ بَنِي أَخِي أُسَيْدِ عَالَةً عَلَىٰ النَّاسِ ...

ثُمَّ كَلَّمَ الْغُرَمَاءَ (١) فَرَضُوا بِأَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُ ثَمَرَ الأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِينَ، كُلُّ سَنَةٍ بِأَلْفِ (\*).

<sup>(</sup>١) الغرماء: الدائنون.

اللاستزادة من أخبار أُسَيْدِ بْن الحُضَير انظر:

١ – البخاري ومسلم: (باب فضّائل الصّحابة).

٢ - جامع الأصول: ٩/ ٣٧٨.

۳ – طبقات ابن سعد: ۲۰۳/۳.

٤ - تهذيب التهذيب: ١/٣٤٧.

ه - أشدُ الغابة: ١/ ٩٢.

<sup>7 -</sup> حياة الصحابة: (انظر الفهارس في الجزء الرابع).

٧ ~ الأعلام ومراجعه ١/٣٣٠.

٨ - الإصابةُ: ٤٩/١ أو (الترجمة) ١٨٥.

### عَبِ رُائِتَدِ نُبِعِ عَبِ اِسِ عَبْدُ أُمَّةِ مُحَمَّدِ

إِنَّهُ فَتَىٰ الكُهُولِ ، لَهُ لِسَانٌ سَؤُولٌ ، وَقَلْبٌ عَقُولٌ »
 [عَمَرُ بْنُ الخَطَّابِ]

هَذَا الصَّحَابِيُّ الجَلِيلُ مَلَكَ المَجْدَ مِنْ أَطْرَافِهِ ، فَمَا فَاتَهُ مِنْهُ شَيْءٌ: فَقَدْ الجُتَمَعَ لَهُ مَجْدُ الصُّحْبَةِ ، وَلَوْ تَأَخَّرَ مِيلَادُهُ قَلِيلاً لَمَا شَرُفَ بِصُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةً .

وَمَجْدُ القَرَابَةِ ، فَهُوَ ابْنُ عَمِّ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

وَمَجْدُ العِلْمِ، فَهُوَ حَبْرُ<sup>(١)</sup> أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَبَحْرُ عِلْمِهَا الزَّاخِرُ.

وَمَجْدُ التَّقَىٰ ، فَقَدْ كَانَ صَوَّاماً بِالنَّهَارِ قَوَّاماً بِاللَّيْلِ ، مُسْتَغْفِراً بِالأَسْحَارِ ، بَكَّاءً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّىٰ خَدَّدَ<sup>(٢)</sup> الدَّمْعُ خَدَّيْهِ .

إِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَبَّانِيُّ (٣) أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، وَأَعْلَمُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَقْدَرُهَا عَلَىٰ النَّفُوذِ إِلَىٰ أَغْوَارِهِ، وَإِدْرَاكِ مَرَامِيهِ وَأَسْرَارِهِ.

#### \* \* \*

وُلِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِفَلَاثِ سَنَوَاتٍ ، وَلَمَّا تُوفِّيَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، كَانَ لَهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَطْ ... وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ حَفِظَ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، كَانَ لَهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَطْ ... وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ حَفِظَ لِلْمُسْلِمِينَ عَنْ نَبِيِّهِمْ أَلْفاً وَسِتَّمِائَةٍ وَسِتِّينَ حَدِيثاً ٱلْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي لِلْمُسْلِمِينَ عَنْ نَبِيِّهِمْ أَلْفاً وَسِتَّمِائَةٍ وَسِتِّينَ حَدِيثاً ٱلْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحَبْرُ: العالم المتبحر في العلم.

<sup>(</sup>٣) الرباني: العالم العارف بالله.

<sup>(</sup>٢) خدد الدمع خديه: حفر الدمع خديه.

وَلَمَّا وَضَعَتْهُ أُمُّهُ حَمَلَتُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَحَنَّكُهُ (١) بِرِيقِهِ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ النَّبِيِّ المُبَارَكُ الطَّاهِرُ ، وَدَخَلَتْ مَعَهُ التَّقْوَىٰ وَالحِكْمَةُ ... ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ﴾ (٢).

\* \* \*

وَمَا إِنْ حُلَّتْ عَنِ الغُلَامِ « الهَاشِمِيِّ » تَمَاثِمُهُ ، وَدَخَلَ سِنَّ التَّمْييزِ (٣) حَتَّىٰ لَازَمَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكِ مُلَازَمَةَ العَيْنِ لِأُخْتِهَا ...

فَكَانَ يُعِدُّ لَهُ مَاءَ وُضُوئِهِ إِذَا هَمَّ أَنْ يَتَوَضًّأَ .

وَيُصَلِّي خَلْفَهُ إِذَا وَقَفَ لِلصَّلَاةِ .

وَيَكُونُ رَدِيفَهُ<sup>(٤)</sup> إِذَا عَزَمَ عَلَىٰ السَّفَرِ .

حَتَّىٰ غَدَا لَهُ كَظِلِّهِ يَسِيرُ مَعَهُ أَنَّىٰ سَارَ، وَيَدُورُ فِي فَلَكِهِ كَيْفَمَا دَارَ.

وَهُوَ فِي كُلِّ ذَلِكَ يَحْمِلُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ قَلْباً وَاعِياً ، وَذِهْناً صَافِياً ، وَحَافِظَةً دُونَهَا كُلُّ آلَاتِ التَّسْجِيلِ الَّتِي عَرَفَهَا العَصْرُ الحَدِيثُ .

\* \* \*

حَدَّثَ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ:

هَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ بِالوُّضُوءِ ذَاتَ مَرَّةٍ ؛ فَمَا أَسْرَعَ أَنْ أَعْدَدْتُ لَهُ المَاءَ ، فَسُرَّ بِمَا صَنَعْتُ ...

وَلَمَّا هَمَّ بِالصَّلَاةِ أَشَارَ إِلَيَّ : أَنْ أَقِفَ بِإِزَاثِهِ <sup>(٥)</sup>، فَوَقَفْتُ خَلْفَهُ.

فَلَمَّا انْتَهَتِ الصَّلَاةُ مَالَ عَلَى وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) حنكه: دلُّك حلقه بريقه قبل أن يرضع.

<sup>(</sup>٤) رديف الرجل: من يركب خلفه.

 <sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية ٢٦٩.
 (٣) سن التمييز: ثمو سن السابعة، وقبل غير ذلك.

<sup>(</sup>٥) بإزائه: بجانبه.

( مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكُونَ بِإِزَائِي يَا عَبْدَ اللَّهِ ؟! ) .

فَقُلْتُ : أَنْتَ أَجَلُّ فِي عَيْنِي وَأَعَزُّ مِنْ أَنْ أُوَازِيَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ وَقَالَ: (اللَّهُمَّ آتِهِ الحِكْمَةَ)<sup>(١)</sup>.

وَقَدِ اسْتَجَابَ اللَّهُ دَعْوَةَ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَٱتَىٰ الغُلَامَ الهَاشِمِيُّ مِنَ الحِكْمَةِ مَا فَاقَ بِهِ أَسَاطِينَ<sup>(٢)</sup> الحُكَمَاءِ.

وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّكَ تَوَدُّ أَنْ تَقِفَ عَلَىٰ صُورَةٍ من صُورِ حِكْمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ...

فَإِلَيْكَ (٣) هَذَا المَوْقِفَ ، فَفِيهِ بَعْضٌ مِمَّا تُرِيدُ:

\* \* \*

كُمَّا اعْتَزَلَ<sup>(٤)</sup> بَعْضُ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَخَذَلُوهُ فِي نِزَاعِهِ مَعَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

اثْذَنْ لِي ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْ آتِيَ الْقَوْمَ وَأُكَلِّمَهُمْ .

فَقَالَ : إِنِّي أَتَخَوُّفُ عَلَيْكَ مِنْهُمْ .

فَقَالَ : كَلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَرَ قَوْماً قَطُّ أَشَدُّ اجْتِهَاداً (٥) مِنْهُمْ فِي العِبَادَةِ.

فَقَالُوا: مَرْحَباً بِكَ يَا بْنَ عَبَّاسٍ ... مَا جَاءَ بِكَ ؟! .

فَقَالَ: جِفْتُ أُحَدُّثُكُمْ.

<sup>(</sup>١) ورد أصل هذا الخير في البخاري، ومسلم، ومسند الإمام أحمد بن حنيل.

<sup>(</sup>٢) أساطين الحكماء: أكابر الحكماء والمتفردون منهم.

<sup>(</sup>٣) إليك: تُحَدُّر.

<sup>(</sup>٤) أعتزل بعضُ أصحاب عَلِيّ : تخلوا عن عَلِيٌّ وتركوه .

<sup>(</sup>٥) اجتهاداً في العبادة: إكثاراً من العبادة وعكُّوفاً عَلَيْهَا.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تُحَدِّثُوهُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قُلْ نَسْمَعْ مِنْكَ.

فَقَالَ: أَخْبِرُونِي مَا تَنْقِمُونَ<sup>(١)</sup> عَلَىٰ ابْنِ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ، وَزَوْجِ ابْنَتِهِ، وَأَوْلِ مَنْ آمَنَ بِهِ ؟! .

قَالُوا: نَنْقِمُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ.

قَالَ: وَمَا هِيَ ؟! .

قَالُوا: أَوَّلُهَا: أَنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللَّهِ<sup>(٢)</sup>...

وَثَانِيهَا : أَنَّهُ قَاتَلَ عَائِشَةً وَمُعَاوِيَةً وَلَمْ يَأْخُذُ غَنَاثِمَ وَلَا سَبَايَا ...

وَثَالِثُهَا: أَنَّهُ مَحَا عَنْ نَفْسِهِ لَقَبَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ بَايَعُوهُ إَمَّرُوهُ .

فَقَالَ: أَرَأَيتُمْ إِنْ أَسْمَعْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، وَحَدَّثْتُكُمْ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ مَا لَا تُنْكِرُونَهُ ، أَفَتَرْجِعُونَ عَمَّا أَنْتُمْ فِيهِ ؟ .

قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ : أَمَّا قَوْلُكُمْ : إِنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللَّهِ ، فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ :

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينِ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَآةً مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمْ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِّنْكُمْ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) ما تنقمون عَلَىٰ ابن عمّ رَسُولَ اللَّه: ما تأخذون عَلَيْهِ، وما تِنكرون من فعله.

<sup>(</sup>٢) يشيرون بذلك إِلَىٰ قبول عَلِيّ بأن يحكم بينه وبين معاوية كُلُّ من أبي مُوسَىٰ الأَشعري وعَشرو بن العَاص.

<sup>(</sup>٣) سورة المائلة: آية ٩٠.

أَنْشُدُكُمُ اللَّهُ (١)، أَفَحُكُمُ الرِّجَالِ فِي حَقْنِ (٢) دِمَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ أَحَقُ، أَمْ حُكْمُهُمْ فِي أَرْنَبٍ ثَمَنُهَا رُبْعُ دِرْهَم ؟!.

فَقَالُوا: بَلْ فِي حَقْنِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ .

فَقَالَ : أُخَرَجْنَا<sup>(٣)</sup> مِنْ هَذِهِ ؟ .

قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: إِنَّ عَلِيًّا قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ<sup>(٤)</sup> كَمَا سَبَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّا قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ أَنَّ كَمَا سَبَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّا ... أَفَكُنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْبُوا أُمَّكُمْ عَائِشَةَ وَتَسْتَجِلُّونَهَا كَمَا تُسْتَجَلُّ السَّبَايَا ؟!...

فَإِنْ قُلْتُمْ: نَعَمْ؛ فَقَدْ كَفَرْتُمْ ...

وَإِنْ قُلْتُمْ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِأُمِّكُمْ كَفَرْتُمْ أَيْضاً ؛ فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَالْجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ (٥٠).

فَاخْتَارُوا لِأَنْفُسِكُمْ مَا شِئْتُمْ .

ئُمٌ قَالَ: أَخَرَجْنَا مِنْ هَذِهِ أَيْضاً ؟ .

قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: إِنَّ عَلِيًّا قَدْ مَحَا عَنْ نَفْسِهِ لَقَبَ إِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيًّا مِنَ طَلَبَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ « الحُدَيْبِيَةِ » أَنْ يَكْتُبُوا فِي الصَّلْحِ

<sup>(</sup>١) أنشدكم الله: أستحلفكم بالله.

<sup>(</sup>٢) حقن دمائهم: صون دمائهم.

<sup>(</sup>٣) أخرَجْنا من هذه ؟: هل التّهَيْنَا من هذه ؟ .

<sup>(</sup>٤) لم يَشب: لم يأخذ سبايا، والسبايا: النساء اللواتي يؤسرن في الحرب.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب: آية ٦.

الَّذِي عَقَدَهُ مَعَهُمْ ﴿ هَذَا مَا قَاضَىٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ قَالُوا : لَوْ كُنَّا نُؤْمِنُ أُنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ وَلَكِنِ اكْتُبْ ﴿ مُحَمَّدُ بْنُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ البَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ ، وَلَكِنِ اكْتُبْ ﴿ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﴾ ، فَنَزَلَ عِنْدَ طَلَبِهِمْ وَهُوَ يَقُولُ :

﴿ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي ﴾ .

فَهَلْ خَرَجْنَا مِنْ هَذِهِ؟.

فَقَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ .

وَكَانَ مِنْ ثَمَرَةِ هَذَا اللِقَاءِ، وَمَا أَظْهَرَهُ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ مِنْ حِكْمَةٍ بَالِغَةٍ وَحُجَّةٍ دَامِغَةٍ أَنْ عَادَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ أَلْفاً إِلَىٰ صُفُوفِ عَلِيٍّ، وَأَصَرَّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ عَلَىٰ خُصُومَتِهِمْ لَهُ عِنَاداً وَإِعْرَاضاً عَنِ الحَقِّ.

\* \* \*

 رَقَدْ سَلَكَ الْفَتَىٰ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَىٰ الْعِلْمِ كُلَّ سَبِيلٍ، وَبَذَلَ مِنْ أَجْلِ

 تحصيلِهِ كُلّ مجهْدٍ.

فَقَدْ ظَلَّ يَنْهَلُ<sup>(١)</sup> مِنْ مَعِينِ<sup>(٢)</sup> رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِمْ مَا امْتَدَّتْ بِهِ الحَيَاةُ ، فَلَمَّا لَحِقَ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلَيْكُ بِجِوَارِ رَبِّهِ اتَّجَهَ إِلَىٰ البَقِيَّةِ البَاقِيَةِ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَطَفِقَ يَأْنُحُذُ مِنْهُمْ وَيَتَلَقَّىٰ عَنْهُمْ .

حَدَّثَ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ:

كَانَ إِذَا بَلَغَنِي الحَدِيثُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَتَيْتُ بَابَ بَيْتِهِ فِي وَقْتِ قَيْلُولَتِهِ (٣) وَتَوَسَّدْتُ رِدَائِي عِنْدَ عَتَبَةِ دَارِهِ ، فَيَسْفِي (٤) عَلَيَّ بَابَ بَيْتِهِ فِي وَقْتِ قَيْلُولَتِهِ (٣) وَتَوَسَّدْتُ رِدَائِي عِنْدَ عَتَبَةِ دَارِهِ ، فَيَسْفِي (٤) عَلَيْ الرَّيحُ مِنَ التَّرَابِ مَا يَسْفِي ، وَلَوْ شِفْتُ أَنْ أَسْتَأُذِنَ عَلَيْهِ لَأَذِنَ لِي ...

<sup>(</sup>١) ينهل: يشرب.

 <sup>(</sup>٣) قيلولته: وقت نومه في منتصف النهار.
 (٤) تسفى الربح التراب: تلروه وتحمله إليه.

<sup>(</sup>٢) المعين: الماء الجاري.

وَإِنَّمَا كُنْتُ أَفْعَلُ ذَلِكَ لِأُطَيِّبَ نَفْسَهُ.

فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ رَآنِي عَلَىٰ هَذِهِ الحَالِ، وَقَالَ:

يَا بْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ، مَا جَاءَ بِكَ ؟! ...

هَلَّا أَرْسَلْتَ إِلَىَّ فَآتِيَكَ؟.

فَأَقُولُ: أَنَا أَحَقُ بِالمَجِيءِ إِلَيْكَ ، فَالْعِلْمُ يُؤْتَىٰ وَلَا يَأْتِي ، ثُمَّ أَسْأَلَهُ عَنِ لَحديثِ .

\* \* \*

وَكَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُذِلُّ نَفْسَهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ؛ فَقَدْ كَانَ يُعْلِي مِنْ قَدْرِ لِعُلَمَاءِ .

فَهَا هُوَ ذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ (١) كَاتِبُ الْوَحْي وَرَأْسُ أَهْلِ المَدِينَةِ فِي الْقَضَاءِ رَالْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ والْفَرَائِضِ (٢) يَهِمُّ يُركُوبِ دَائِتِهِ فَيَقِفُ الْفَتَىٰ ( الهَاشِمِيُّ ) عَبْدُ لَلَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وِقْفَةَ العَبْدِ يَيْنَ يَدَيْ مَوْلَاهُ ، وَيُمْسِكُ لَهُ رِكَابَهُ ، وَيَأْخُذُ لِلَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وِقْفَةَ العَبْدِ يَيْنَ يَدَيْ مَوْلَاهُ ، وَيُمْسِكُ لَهُ رِكَابَهُ ، وَيَأْخُذُ لِلَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وِقْفَةَ العَبْدِ يَيْنَ يَدَيْ مَوْلَاهُ ، وَيُمْسِكُ لَهُ رِكَابَهُ ، وَيَأْخُذُ إِنَّا مِنْ مَا لِللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقْفَةَ العَبْدِ بَيْنَ يَدَيْ مَوْلَاهُ ، وَيُمْسِكُ لَهُ رِكَابَهُ ، وَيَأْخُذُ

فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: دَعْ عَنْكَ يَا بْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: هَكَذَا أُمِونَا أَنْ نَفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا.

فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: أَرِنِي يَدَكَ ...

فَأَخْرَجَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسِ يَدَهُ ، فَمَالَ عَلَيْهَا وَقَبَّلَهَا وَقَالَ :

هَكَذَا أُمِوْنَا أَنْ نَفْعَلَ بِأَهْلِ نَيْتِ نَبِيُّنَا.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) زید بن ثابت: انظره ص ۳۹۲.

وَقَدْ دَأَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَىٰ طَلَبِ الْعِلْمِ حَتَّىٰ بَلَغَ فِيهِ مَبْلَغاً أَدْهَشَ الْفُحُولَ ...

فَقَالَ فِيهِ مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ أَحَدُ كِبَارِ التَّابِعِينَ (١):

كُنْتُ إِذَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: أَجْمَلُ النَّاسِ ...

فَإِذَا نَطَقَ قُلْتُ: أَفْصَحُ النَّاسِ ...

فَإِذَا تَحَدَّثَ قُلْتُ: أَعْلَمُ النَّاسِ.

\* \* \*

وَلَمَّا اكْتَمَلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا طَمَحَ إِلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ تَحَوَّلَ إِلَىٰ مُعَلِّمٍ يُعَلِّمُ النَّاسَ.

فَأَصَبَحَ بَيْتُهُ جَامِعَةً لِلْمُسْلِمِينَ ...

نَعَمْ أَصْبَحَ جَامِعَةً بِكُلِّ مَا تَعْنِيهِ هَذِهِ الكَلِمَةُ فِي عَصْرِنَا الحَدِيثِ...

وَكُلُّ مَا بَيْنَ جَامِعَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَامِعَاتِنَا مِنْ فَرْقٍ ، هُوَ أَنَّ جَامِعَاتِ الْيَوْمِ يُحْشَدُ فِيهَا عَشَرَاتُ الأَسَاتِذَةِ ، وَأَحْيَاناً المِثَاتُ ...

أُمَّا جَامِعَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَدْ قَامَتْ عَلَىٰ أَكْتَافِ أُسْتَاذٍ وَاحِدٍ ، هُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَفْسُهُ .

رَوَىٰ أَحَدُ أَصْحَايِهِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَجْلِساً لَوْ أَنَّ جَمِيعَ قُرَيْشِ افْتَخَرَتْ بِهِ لَكَانَ لَهَا مَفْخَرَةً ...

فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فِي الطُّرُقِ الْمُؤَدِّيَّةِ إِلَىٰ يَيْتِهِ حَتَّىٰ ضَاقَتْ بِهِمْ ،

<sup>(</sup>١) التَّابعون: هم الرعيل الأول بعد صحابة النَّبي مُثَلِّلَة ، وقد قسمهم علماء الحديث إِلَىٰ طبقات ، أولهم من لحِقَ العشرةَ المبشرين بالجنة وآخرهم من لَقِيّ صفار الصَّحابة أو من تأخرت وفاتهم ... انظر كتاب وصور من حياة التَّابعين ؛ للمؤلف ، الناشر دار الأدب الإسلامي ، الطبعة المشروعة .

وَسَدُّوهَا فِي وُجُوهِ النَّاسِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ بِاحْتِشَادِ النَّاسِ عَلَىٰ بَابِهِ، فَقَالَ: ضَعْ لِي وَضُوءًا (١)... فَتَوَضَّأَ وَجَلَسَ، وَقَالَ:

الْحُرُجْ وَقُلْ لَهُمْ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ القُرْآنِ وَحُرُوفِهِ فَلْيَدْخُلْ... فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ لَهُمْ، فَدَخَلُوا حَتَّىٰ مَلَأُوا البَيْتَ وَالحُجْرَةَ، فَمَا سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرَهُمْ بِهِ، وَزَادَهُمْ مِثْلَ مَا سَأَلُوا عَنْهُ وَأَكْثَرَ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ:

أَفْسِحُوا الطَّرِيقَ لِإِخْوَانِكُمْ، فَخَرَجُوا.

ثُمَّ قَالَ لِي :اخْرُجْ فَقُلْ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ تَفْسِيرِ القُرْآنِ وَتَأْوِيلِهِ فَلْيَدْ خُلْ ... فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ لَهُمْ.

فَدَخَلُوا حَتَّىٰ مَلَأُوا البَيْتَ وَالحُجْرَةَ ، فَمَا سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرَهُمْ بِهِ ، وَزَادَهُمْ مِثْلَ مَا سَأَلُوا عَنْهُ وَأَكْثَرَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ :

أَفْسِحُوا الطَّرِيقَ لِإِخْوَانِكُمْ ، فَخَرَجُوا .

ثُمَّ قَالَ لِي : الْحُرْجُ فَقُلْ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الحَلَالِ وَالحَرَامِ وَالْفِقْهِ فَلْيَدْخُلْ... فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ لَهُمْ، فَدَخَلُوا حَثَّىٰ مَلَأُوا البَيْتَ وَالحُجْرَةَ، فَمَا سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرَهُمْ بِهِ وَزَادَهُمْ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ:

أَفْسِحُوا الطُّرِيقَ لِإِخْوَانِكُمْ ، فَخَرَجُوا .

ثُمَّ قَالَ لِي: اخْرُجْ فَقُلْ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ وَمَا أَشْبَهَهَا فَلْيَدْخُلْ... فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ لَهُمْ، فَدَخَلُوا حَتَّىٰ مَلَأُوا البَيْتَ وَالحُجْرَةَ، فَلْيَدْخُلْ... فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ لَهُمْ، فَدَخَلُوا حَتَّىٰ مَلَأُوا البَيْتَ وَالحُجْرَةَ، فَمَا سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَحْبَرَهُمْ بِهِ وَزَادَهُمْ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَفْسِحُوا الطَّرِيقَ فَمَا سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَحْبَرَهُمْ بِهِ وَزَادَهُمْ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَفْسِحُوا الطَّرِيقَ لِإِخْوَانِكُمْ ، فَخَرَجُوا .

<sup>(</sup>١) الرَّضوء بفتح الواو: المَاءُ الذي يُتَرَّضًّا به.

ثُمَّ قَالَ لِي : الْحُرْجُ فَقُلْ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْعَرَبِيَّةِ وَالشَّعْرِ وَغَرِيبِ كَلَامِ الْعَرَبِ فَلْيَدْ نُحُلْ ... فَدَخَلُوا حَتَّىٰ مَلَأُوا البَيْتَ وَالسُّجْرَةَ ، فَمَا سَأَلُوهُ عَن شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرَهُمْ بِهِ ، وَزَادَهُمْ مِثْلَهُ .

قَالَ رَاوِي الخَبَرِ: فَلَوْ أَنَّ قُرَيْشًا فَخَرَتْ بِذَلِكَ لَكَانَ ذَلِكَ لَهَا فَحْراً.

\* \* \*

وَكَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَىٰ أَنْ يُوزِّعَ العُلُومَ عَلَىٰ الأَيَّامِ حَتَّىٰ لَا يَحْدُثَ عَلَىٰ بَابِهِ مِثْلُ ذَلِكَ الزِّحَام ...

فَصَارَ يَجْلِسُ فِي الْأُسْبُوعِ يَوْماً لَا يُذْكُرُ فِيهِ إِلَّا التَّفْسِيرُ.

وَيَوْماً لَا يُذْكَرُ فِيهِ إِلَّا الْفِقْهُ.

وَيَوْماً لَا تُذْكَرُ فِيهِ إِلَّا المَغَازِي<sup>(١)</sup>.

وَيَوْماً لَا يُذْكَرُ فِيهِ إِلَّا الشُّعْرُ.

وَيَوْمًا لَا تُذْكَرُ فِيهِ إِلَّا أَيَّامُ الْعَرَبِ.

وَمَا جَلَسَ إِلَيْهِ عَالِمٌ قَطُّ إِلَّا خَضَعَ لَهُ ...

وَمَا سَأَلَهُ سَائِلٌ قَطُّ إِلَّا وَجَدَ عِنْدَهُ عِلْماً .

\* \* \*

وَقَدْ غَدَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، بِفَضْلِ عِلْمِهِ وَفِقْهِهِ ، مُسْتَشَاراً لِلْخِلَافَةِ الرَّاشِدَةِ عَلَىٰ الرَّغْم مِنْ حَدَاثَةِ سِنِّهِ .

فَكَانَ إِذَا عَرَضَ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَمْرٌ أَوْ وَاجَهَتْهُ مُعْضِلَةٌ (٢) دَعَا جِلَّةَ (٣)

<sup>(</sup>١) المغازي: غزوات رَسُولَ اللَّهُ عَلَّكُ.

<sup>(</sup>٢) المعضلة: المشكلة الصعبة.

الصَّحَابَةِ وَدَعَا مَعَهُمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، فَإِذَا حَضَرَ رَفَعَ مَنْزِلَتَهُ وَأَدْنَىٰ مَجْلِسَهُ وَقَالَ لَهُ :

لَقَدْ أَعْضَلَ عَلَيْنَا أَمْرُ أَنْتَ لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ .

وَقَدْ عُوتِبَ مَرَّةً فِي تَقْدِيمِهِ لَهُ وَجَعْلِهِ مَعَ الشَّيُوخِ، وَهُوَ مَا زَالَ فَتَى، فَقَالَ:

إِنَّهُ فَتَىٰى الْكُهُولِ ، لَهُ لِسَانٌ سَؤُولٌ وَقَلْبٌ عَقُولٌ .

\* \* \*

عَلَىٰ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ انْصَرَفَ إِلَىٰ الخَاصَّةِ لِيُعَلِّمَهُمْ وَيُفَقِّهُمْ ، لَمْ يَنْسَ حَقَّ العَامَّةِ عَلَيْهِ ، فَكَانَ يَعْقِدُ لَهُمْ مَجَالِسَ الْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ .

فَمِنْ مَوَاعِظِهِ قَوْلُهُ مُخَاطِبًا أَصْحَابَ الذُّنُوبِ:

- يَا صَاحِبَ الذَّنْبِ لَا تَأْمَنْ عَاقِبَةَ ذَنْبِكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا يَتْبَعُ الذَّنْبَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ لَا تَأْمَنْ عَاقِبَةَ ذَنْبِكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا يَتْبَعُ الذَّنْبِ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ نَفْسِهِ .

فَإِنَّ عَدَمَ اسْتِحْيَائِكَ مِمَّنْ عَلَىٰ يَمِينِكَ وَعَلَىٰ شِمَالِكَ وَأَنْتَ تَقْتَرِفُ<sup>(١)</sup> الذَّنْبِ لَا يَقِلُ عَنِ الذَّنْبِ .

وَإِنَّ ضَحِكَكَ عَنْدَ الذَّنْبِ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي مَا اللَّهُ صَانِعٌ بِكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ .

حَوَإِنَّ فَرَحَكَ بِالذُّنْبِ إِذَا ظَفِرْتَ بِهِ أَعْظَمُ مِنَ الذُّنْبِ.

حَوْانًا مُوْنَكَ عَلَى الذُّنْبِ إِذَا فَاتَكَ أَعْظُمُ مِنَ الذُّنْبِ.

وَإِنَّ خَوْفَكَ مِنَ الرِّيحِ إِذَا حَرَّكَتْ سِثْرَكَ، وَأَنْتَ تَوْتَكِبُ الذُّنْبَ مَعَ

<sup>(</sup>١) تقترف اللنب: ترتكب اللنب.

كَوْنِكَ لَا يَضْطَرِبُ فُؤَادُكَ مِنْ نَظَرِ اللَّهِ إِلَيْكَ أَعْظُمُ مِنَ الذَّنْبِ.

يَا صَاحِبَ الذَّنْبِ: أَتَدْرِي مَا كَانَ ذَنْبُ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ ابْتَلَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِجَسَدِهِ وَمَالِهِ؟...

إِنَّمَا كَانَ ذَنْبُهُ أَنَّهُ اسْتَعَانَ بِهِ مِسْكِينٌ لِيَدْفَعَ عَنْهُ الظُّلْمَ فَلَمْ يُعِنْهُ.

\* \* \*

7 - وَلَمْ يَكُنِ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنَ الَّذِينِ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ، وَيَتْهَوْنَ النَّاسَ وَلَا يَثْتَهُونَ ، وَيَتْهَوْنَ النَّاسَ وَلَا يَتْتَهُونَ ، وَإِنَّمَا كَانَ صَوَّامَ نَهَارِ قَوَّامَ لَيْلِ .

أَخْبَرَ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُلَيكَةَ قَالَ:

صَحِبْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ المَدِينَةِ ، فَكُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْدِلاً قَامَ شَطْرَ اللَّيْل وَالنَّاسُ نِيَامٌ مِنْ شِدَّةِ النَّعْبِ .

وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ ذَاتَ لَيْلَةِ يَقْرَأُ:

﴿ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ (١).

فَظَلَّ يُكَوِّرُهَا وَيَنْشِجُ<sup>(٢)</sup> حَتَّىٰ طَلَعَ عَلَيْهِ الفَجْرُ .

وَحَسْبُنَا بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ مِنْ أَجْمَلِ النَّاسِ جَمَالاً ، وَأَصْبَحِهِمْ وَجْهاً ، فَمَا زَال يَتْكِي فِي جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّىٰ خَدَّدَ الدَّمْعُ الهَتُونُ<sup>(٣)</sup> خَدَّيْهِ الأَسِيلَيْنِ<sup>(٤)</sup>.

\* \* \*

وَقَدْ بَلَغَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ مَجْدِ الْعِلْمِ غَايَتَهُ .

<sup>(</sup>١) سورة تى: آية ١٩.

<sup>(</sup>٢) ينشج: يبكي بصوت عالٍ.

<sup>(</sup>٣) الدمع الهِتون : الدمع المتصبب بغزارة .

<sup>(</sup>٤) خدية الأسيلين: خديه المستويين الناعمين.

ذَلِكَ أَنَّ خَلِيفَةَ الْمُسْلِمِينَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانٍ خَرَجَ ذَاتَ سَنَةٍ حَاجًا ... وَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ حَاجًّا أَيْضًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَوْلَةٌ وَلَا إِمَارَةٌ . فَكَانَ لِمُعَاوِيَةَ مَوْكِبٌ مِنْ رِجَالِ دَوْلَتِهِ .

وَكَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ مَوْكِبٌ يَفُوقُ مَوْكِبَ الحَلِيفَةِ مِنْ طُلَّابٍ الْعِلْمِ .

#### \* \* \*

عُمِّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِحْدَىٰ وَسَبْعِينَ سَنَةً مَلاَّ فِيهَا الدُّنْيَا عِلْماً وَفَهْماً وَحِكْمَةً وَتُقَى

فَلَمَّا أَتَاهُ اليَقِينُ (١) صَلَّىٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ ابْنُ الحَنَفِيَّةِ (٢).

وَالْبَقِيَّةُ الْبَاقِيَةُ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ وَجِلَّةُ التَّابِعِينَ ...

وَفِيمَا كَانُوا يُوَارُونَهُ تُرَابَهُ ، سَمِعُوا قَارِئًا يَقْرَأُ :

﴿ يَا أَيْتُهَا النَّفْسُ الْـمُطْمَئِنَّةُ \* ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً \* فَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) اليقين: الموت.

<sup>(</sup>٢) مُحَمَّد ابن الحنفية: هُوَ مُحَمَّد بن عَلَيّ بن أبي طَالِب، وقد نُسب لأُمَّه لتمييزه من الحسن والحسين، لأن أُمُّهُمَّا فاطمة بنت النِّبي وَأُمَّ مُحَمَّد امرأة من بني حنيفة ... انظره في كتاب وصور من حياة التَّابِعين، للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر: من الآية ٢٧ ـ ٣٠.

 <sup>(</sup>a) للاستزادة من أحبار عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ انظر:

١ - جامع الأصول: (الجزء العاشُّر بابُ فضائل الصحابة).

٧ - الإصابة: ٣٠٠/٢ أو (الترجمة) ٤٧٨١. ٥ - صفة الصفوة (الطبعة الحلبية): ١/٢٤٦.

٣ - الأستيعاب (بهامش الأصابة): ٢/ ٣٠٠. ٢ - حياة الصحابة: (انظر الفهارس في الجزء الرابع).

٤ - أشدُ الغابة: ٣/ ٢٩٠. ٧ - الأعلام ومراجعه.

## النِّعْمَانُ بُنْ مُقَدِّرِنِ الْمُزْدِيْ

« إِنَّ لِلإِيمَانِ بُـيُوتاً ، وَلِلْنِفَاقِ بُـيُوتاً ، وَإِلْنِفَاقِ بُـيُوتاً ، وَإِنَّ نَيْتَ بَنِي مُقَرِّنٍ مِنْ بُـيُوتِ الإِيـمَانِ »

[ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود ]

كَانَتْ قَبِيلَةُ « مُزَيْنَةَ » تَتَّخِذُ مَنَازِلَهَا قَرِيباً مِنْ « يَثْرِبَ » عَلَىٰ الطَّرِيقِ المُمْتَدَّةِ بَيْنَ المَدِينَةِ وَمَكَّةً .

وَكَانَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ قَدْ هَاجَرَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ ، وَجَعَلَتْ أَخْبَارُهُ تَصِلُ تِبَاعاً إِلَىٰ « مُزَيْنَةَ » مَعَ الغَادِينَ وَالرَّائِحِينَ ، فَلَا تَسْمَعُ عَنْهُ إِلَّا خَيْراً .

وَفِي ذَاتِ عَشِيَّةِ ، جَلَسَ سَيِّدُ القَوْمِ ، النَّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنِ المُزَنِيُّ ، فِي نَادِيهِ مَعَ إِخْوَتِهِ وَمَشْيَخَةِ قَبِيلَتِهِ ، فَقَالَ لَهُمْ :

يَا قَوْمُ، وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا خَيْراً، وَلَا سَمِعْنَا مِنْ دَعْوَتِهِ إِلَّهُ مَرْحَمَةً وَإِحْسَاناً وَعَدْلاً، فَمَا بَالْنَا<sup>(١)</sup> نُبْطِيءُ عَنْهُ، وَالنَّاسُ إِلَيْهِ يُسْرِعُونَ ؟!.

ثُمَّ أَتْبَعَ يَقُولُ:

أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَزَمْتُ عَلَىٰ أَنْ أَغْدُوَ (٢) عَلَيْهِ ، إِذَا أَصْبَحْتُ ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ مَعِي فَلْيَتَجَهَّرْ .

وَكَأَنَّمَا مَسَّتْ كَلِمَاتُ النَّعْمَانِ وَتَرَا مُرْهَفاً فِي نُفُوسِ القَوْمِ ، فَمَا إِنْ طَلَعَ الصَّبَاءُ حَتَّىٰ وَجَدَ إِخْوَتَهُ العَشَرَةَ ، وَأَرْبَعَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ فُرْسَانِ « مُزَيْنَةَ » قَدْ جَهَّزُوا أَنْفُسَهُمْ لِلْمُضِيِّ مَعَهُ إِلَىٰ « يَثْرِبَ » لِلِقَاءِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، وَالدُّخُولِ فِي دِينِ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) ما بالنا : كلمة تقال عند التعجب من فعل شيء أو تركه.

<sup>(</sup>٢) أُغدو عَلَيْهِ : أَذْهِب إليه فِي الغداة ، والغداة : أَلبكرة ، وهي ما بين الفجر وطلوع الشمس.

يَتِدَ أَنَّ (١) النَّعْمَانَ اسْتَحَلَى أَنْ يَفِدَ مَعَ هَذَا الجَمْعِ الحَاشِدِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْكُ دُونَ أَنْ يَحْمِلَ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ شَيْعًا فِي يَدِهِ .

لَكِنَّ السَّنَةَ الشَّهْبَاءَ (٢) المُجْدِبَةَ الَّتِي مَرَّتْ بِهَا (مُزَيْنَةُ ) لَمْ تَتْرُكْ لَهَا ضَوْعاً (٣) وَلَا زَوْعاً ...

فَطَافَ النَّعْمَانُ بِبَيْتِهِ وَلِيُوتِ إِخْوَتِهِ ، وَجَمَعَ كُلَّ مَا أَبْقَاهُ لَهُمُ القَحْطُ مِنْ غُنَيْمَاتِ ، وَسَاقَهَا أَمَامَهُ ، وَقَدِمَ بِهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَعْلَنَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ إِسْلَامَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ .

### \* \* \*

اهْتَزَّتْ ﴿ يَثْرِبُ ﴾ مِنْ أَقْصَاهَا إِلَىٰ أَقْصَاهَا فَرَحاً بِالنَّعْمَانِ بْنِ مُقَرَّنِ وَصَحْبِهِ ، إِذْ لَمْ يَشْبِقْ لِبَيْتِ مِنْ بُيُوتِ العَرَبِ أَنْ أَسْلَمَ مِنْهُ أَحَدَ عَشَرَ أَحاً مِنْ أَبِ وَصَحْبِهِ ، إِذْ لَمْ يَشْبِقْ لِبَيْتِ مِنْ بُيُوتِ العَرَبِ أَنْ أَسْلَمَ مِنْهُ أَحَدَ عَشَرَ أَحاً مِنْ أَبِ وَصَحْبِهِ ، إِذْ لَمْ يَشْبِقْ لِبَيْتِ مِنْ بُيُوتِ العَرَبِ أَنْ أَسْلَمَ مِنْهُ أَحَدَ عَشَرَ أَحالَ مِنْ أَبِهِ وَاحِدٍ وَمَعَهُمْ أَرْبَعُمِائَةِ فَارِسٍ .

وَشُرُّ الرُّسُولُ الكَرِيمُ عَلَيْكُ بِإِشْلَامِ النُّعْمَانِ أَبْلَغَ السُّرُورِ.

وَتَقَبُّلَ اللَّهُ جَلُّ وَعَزُّ غُنَيْمَاتِهِ ، وَأَنْزَلَ فِيهِ قُرْآناً فَقَالَ :

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتِ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَنْدُ وَلَهُمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَنْدُ وَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهُ عَنْدُ وَمِنْ إِنَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهُ عَنْدُ وَلَا إِنَّا اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ فَلَ إِلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا لَهُ اللّهُ عَلَيْخِلُهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلِي اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا

### \* \* \*

انْضَوَىٰ (٥) النَّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنِ تَحْتَ رَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُم، وَشَهِدَ مَعَهُ غَزَوَاتِهِ كُلَّهَا غَيْرَ وَانِ (٦) وَلَا مُقَصِّرٍ.

<sup>(</sup>١) بيد أن : غير أن . (٤) سورة التوبة : آية ٩٩.

 <sup>(</sup>٢) السنة الشهباء: السنة المجدبة التي لا غضرة فيها ولا مطر. (٥) انضوى: انضم ودخل.
 (٣) ضرعاً: الضرع كتاية عن الأنعام أي الماشية.

وَلَمَّا آلَتِ الخِلَافَةُ إِلَىٰ الصِّدِّيقِ وَقَفَ مَعَهُ هُوَ وَقَوْمُهُ مِنَ بَنِي « مُزَيْنَةَ » وَقْفَةً حَازِمَةً كَانَ لَهَا أَثَرٌ كَبِيرٌ فِي القَضَاءِ عَلَىٰ فِتْنَةِ الرِّدَّةِ .

وَلَمَّا صَارَتِ الحِلَافَةُ إِلَىٰ الفَارُوقِ كَانَ لِلنَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ فِي عَهْدِهِ شَأْنٌ مَا يَزَالُ التَّارِيخُ يَذْكُرُهُ بِلِسَانِ نَدِيٍّ بِالْحَمْدِ ، رَطِيبِ بِالثَّنَاءِ .

فَقُبَيْلَ «الْقَادِسِيَّةِ» (١)، أَرْسَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ (٢) قَائِدُ مجيُوشِ الْمُسْلِمِينَ وَفْداً إِلَىٰ ﴿ كِسْرَىٰ يَزْدَجُوْدَ ﴾ بِرِثَاسَةِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ لِيَدْعُوهُ إِلَىٰ الإشلام.

وَلَمَّا بَلَغُوا عَاصِمَةً « كِسْرَىٰ » فِي « المَدَائِنِ » (٣) اسْتَأْذَنُوا بِالدُّنُحولِ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُمْ ، ثُمَّ دَعَا التَّرْجُمَانَ فَقَالَ لَهُ :

سَلْهُمْ: مَا الَّذِي جَاءَ بِكُمْ إِلَىٰ دِيَارِنَا وَأَغْرَاكُمْ (١) بِغَرْوِنَا ؟! ... لَعَلَّكُمْ طَمِعْتُمْ بِنَا وَاجْتَرَأْتُمْ عَلَيْنَا لِأَنَّنَا تَشَاغَلْنَا عَنْكُمْ ، وَلَمْ نَشَأْ أَنْ نَبْطِشَ بِكُمْ .

فَالْتَفَتَ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنِ إِلَىٰ مَنْ مَعَهُ وَقَالَ:

إِنْ شِقْتُمْ أَجَبْتُهُ عَنْكُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَكَلَّمَ آثَوْتُهُ (٥) بِالكَلام، فَقَالُوا: بَلْ تَكَلَّمْ.

ثُمَّ الْتَفَتُوا إِلَىٰ « كِسْرَىٰ » وَقَالُوا :

هَذَا الرَّجُلَ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِنَا فَاسْتَمِعْ إِلَىٰ مَا يَقُولُ.

فَحَمِدَ النُّعْمَانُ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَصَلَّىٰ عَلَىٰ نَبِيِّهِ وَسَلَّمَ ، ثُمُّ قَالَ :

(٥) آثرته بالكلام: فضلته وجعلته يتكلم أولاً.

(٣) المدائن: مدينة قديمة في العراق.

 <sup>(</sup>١) القادسية : مكان في العراق غربي النجف وقعت فيه المعركة الكبرى الفاصلة التي دعيت بمعركة القادسية . (٤) أغراكم بغزونا : رغبكُم بغزونا ، وحضكم عَلَيْهِ . (٢) سَعْد بْن أَبِي وَقُاصَ: انظره ص ٢٩٠.

إِنَّ اللَّهَ رَحِمَنَا فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاً يَدُلُّنَا عَلَىٰ الحَيْرِ وَيَأْمُرُنَا بِهِ ، وَيُعَرِّفُنَا الشَّرَّ وَيَنْهَانَا عَنْهُ .

وَوَعَدَنَا ـ إِنْ أَجَبْنَاهُ إِلَىٰ مَا دَعَانَا إِلَيْهِ ـ أَنْ يُعْطِينَا اللَّهُ خَيْرَي الدَّنْيَا وَالآخِرَةِ . فَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ بَدُّلَ اللَّهُ ضِيقَنَا سَعَةً ، وَذِلَّتَنَا عِزَّةً ، وَعَدَاوَاتِنَا إِخَاءً وَمَرْحَمَةً ...

وَقَدْ أَمَرَنَا أَنْ نَدْعُوَ النَّاسَ إِلَىٰ مَا فِيهِ خَيْرُهُمْ وَأَنْ نَبْدَأً بِهَنْ يُجَاوِرُنَا .

فَنَحْنُ نَدْعُوكُمْ إِلَىٰ الدُّنُحُولِ فِي دِينِنَا، وَهُوَ دِينٌ حَشَّنَ الْحَسَنَ كُلَّهُ وَحَفَّر مِنْهُ ...

وَهُوَ يَنْقُلُ مُعْتَنِقِيهِ<sup>(٢)</sup> مِنْ ظَلَامِ الكُفْرِ وَجَوْرِهِ إِلَىٰ نُورِ الإِيمَانِ وَعَدْلِهِ .

وَإِنْ أَجَبْتُمُونَا إِلَىٰ الإِسْلَامِ خَلَّفْنَا فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَمْنَاكُمْ عَلَيْهِ، عَلَىٰ أَنْ تَحْكُمُوا بِأَحْكَامِهِ، وَرَجَعْنَا عَنْكُمْ وَتَرَكْنَاكُمْ وَشَأْنَكُمْ ...

فَإِنْ أَبَيْتُمُ الدُّخُولَ فِي دِينِ اللَّهِ أَخَذْنَا مِنْكُمُ الْجِزْيَةَ وَحَمَيْنَاكُمْ ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِعْطَاءَ الجِزْيَةِ حَارَبْنَاكُمْ .

فَاسْتَشَاطَ<sup>(٣)</sup> ﴿ يَزْدَجُودُ ﴾ غَضَباً وَغَيْظاً مِمَّا سَمِعَ ، وَقَالَ :

إِنِّي لَا أَعْلَمُ أُمَّةً فِي الأَرْضِ كَانَتْ أَشْقَىٰ مِنْكُمْ وَلَا أَقَلَّ عَدَداً، وَلَا أَشَدَّ أَشْقَىٰ مِنْكُمْ وَلَا أَقَلَّ عَدَداً، وَلَا أَشَدُّ أُوْقَةً ، وَلَا أَشُوأً حَالاً ...

وَقَدْ كُنَّا نَكِلُ أَمْرَكُمْ إِلَىٰ وُلَاةِ الضَّوَاحِي فِيَأْخُذُونَ لَنَا الطَّاعَةَ مِنْكُمْ ... ثُمَّ خَفَّفَ شَيْئًا مِنْ حِدَّتِهِ وَقَالَ :

<sup>(</sup>١) حض عَلَيْهِ : رغب فيه وحث عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>٣) استشاط غضباً : اشتعل غضباً .

<sup>(</sup>٢) معتنقيه : المؤمنين به .

فَإِنْ كَانَتِ الحَاجَةُ هِيَ الَّتِي دَفَعَتْكُمْ إِلَىٰ المَجِيءِ إِلَيْنَا أَمَرْنَا لَكُمْ بِقُوتٍ إِلَىٰ أَنْ تُخْصِبَ دِيَارُكُمْ ، وَكَسَوْنَا سَادَتَكُمْ وَوُجُوهَ قَوْمِكُمْ ، وَمَلَّكْنَا<sup>(١)</sup> عَلَيْكُمْ مَلِكاً مِنْ قِبَلِنَا يَوْفُقُ بِكُمْ .

فَرَدٌ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الوَفْدِ رَدًّا أَشْعَلَ نَارَ غَضَبِهِ مِنْ جَدِيدٍ فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ الوُسُلَ لَا تُقْتَلُ لَقَتَلْتُكُمْ ...

قُومُوا فَلَيْسَ لَكُمْ شَيْءٌ عِنْدِي، وَأَخْبِرُوا قَائِدَكُمْ أَنِّي مُرْسِلٌ إِلَيْهِ (رَسْتُمَ (٢) حَتَّلَى يَدْفِنَهُ وَيَدْفِنَكُمْ مَعاً فِي خَنْدَقِ (القَادِسِيَّةِ).

ثُمَّ أَمَرَ فَأْتِيَ لَهُ بِحِمْلِ ثُرَابٍ، وَقَالَ لِرِجَالِهِ: حَمَّلُوهُ عَلَىٰ أَشْرَفِ هَوُلَاءِ وَسُوقُوهُ أَمَامَكُمْ عَلَىٰ مَرْأًى مِنَ النَّاسِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ أَبْوَابِ عَاصِمَةِ مُلْكِنَا.

فَقَالُوا لِلْوَفْدِ: مَنْ أَشْرَفُكُمْ ؟...

فَبَادَرَ إِلَيْهِمْ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ: أَنَا .

فَحَمَّلُوهُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ خَرَجَ مِنَ المَدَائِنِ، ثُمَّ حَمَّلَهُ عَلَىٰ نَاقَتِهِ وَأَخَذَهُ مَعَهُ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَبَشَّرَهُ بِأَنَّ اللَّهَ سَيَفْتَحُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ دِيَارَ الْفُرْسِ وَيُمَلِّكُهُمْ تُرَابَ أَرْضِهِمْ.

ثُمَّ وَقَعَتْ مَعْرَكَةً ﴿ القَادِسِيَّةِ ﴾ ، وَاكْتَظَّ (٣) خَنْدَقُهَا بِجُثَثِ آلَافِ الْقَتْلَىٰ ، وَلَكِتَظَّ (٤) خَنْدَقُهَا بِجُثُودِ ﴿ كِسْرَىٰ ﴾ . وَلَكِئَهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ مُجنُّدِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّمَا كَانُوا مِنْ مُجنُّودِ ﴿ كِسْرَىٰ ﴾ .

### \* \* \*

لَمْ يَسْتَكِنِ الْفُرْسُ لِهَزِيمَةِ ﴿ القَادِسِيَّةِ ﴾ ، فَجَمَعُوا مجمُوعَهُمْ ، وَجَيَّشُوا مجيُوشَهُمْ حَتَّىٰ اكْتَمَلَ لَهُمْ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ أَلْفاً مِنْ أَشِدًاءِ المُقَاتِلِينَ .

<sup>(</sup>١) مَلكنا عليكم : وَلَّينا عليكم . (٢) رستم : قائد جيش الفَّرْس . (٣) اكتظ عندقها : امتلأ عندقها .

فَلَمُّا وَقَفَ الفَارُوقُ عَلَىٰ أَخْبَارِ هَذَا الحَشْدِ العَظِيمِ ، عَزَمَ عَلَىٰ أَنْ يَمْضِيَ إِلَىٰ مُواجَهَةِ هَذَا الخَطَرِ الكَبِيرِ بِنَفْسِهِ .

وَلَكِنَّ وُجُوهَ الْمُسْلِمِينَ ثَنَوْهُ (١) عَنْ ذَلِكَ ، وَأَشَارُوا عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ قَائِداً يُغْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي مِثْلِ هَذَا الأَمْرِ الجَلِيلِ .

فَقَالَ عُمَرُ: أَشِيرُوا عَلَيَّ بِرَجُلٍ لِأُوَلِّيَهُ ذَلِكَ الثَّغْرَ.

فَقَالُوا: أَنْتَ أَعْلَمُ بِجُنْدِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ .

فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُولِّينً عَلَىٰ جُنْدِ الْمُسْلِمِينَ رَجُلاً يَكُونُ - إِذَا الْتَقَلَىٰ الْجَمْعَانِ - أَسْبَقَ مِنَ الأَسِنَّةِ، هُوَ النَّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنِ الْمُزَنِيُّ.

فَقَالُوا: هُوَ لَهَا.

فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ:

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ إِلَىٰ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ .

أَمًّا بَعْدُ ... فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ مُحُمُوعاً مِنَ الأَعَاجِمِ كَثِيرَةً قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ يِمَدِينَةِ ( نَهَاوَنْدَ ) ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَسِرْ بِأَمْرِ اللَّهِ ، وَبِعَوْنِ اللَّهِ ، وَبِنَصْرِ اللَّهِ بِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا تُوطِعُهُمْ وَعُراً فَتُؤْذِيَهُمْ ...

فَإِنَّ رَجُلاً وَاحِداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِاتَةِ أَلْفِ دِينَارٍ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ .

\* \* \*

هَبُ النَّعْمَانُ بِجَيْشِهِ لِلِقَاءِ العَدُوِّ ، وَأَرْسَلَ أَمَامَهُ طَلَاثِعَ مِنْ فُرْسَانِهِ لِتَكْشِفَ لَهُ الطَّرِيقَ ... فَلَمَّا اقْتَرَبَ الفُرْسَانُ مِنْ « نَهَاوَنْدَ » ، تَوَقَّفَتْ خُيُولُهُمْ ،

<sup>(</sup>١) ثنوه : ردوه .

فَدَفَعُوهَا فَلَمْ تَنْدَفِعْ ، فَنَزَلُوا عَنْ ظُهُورِهَا لِيَعْرِفُوا الخَبَرَ فَوَجَدُوا فِي حَوَافِرِ الخَيْلِ شَظَايَا مِنَ الحَدِيدِ تُشْيِهُ رُؤُوسَ المَسَامِيرِ ، فَنَظَرُوا فِي الأَرْضِ فَإِذَا الْعَجَمُ قَدْ نَثَرُوا فِي الدُّرُوبِ المُؤدِّيَةِ إِلَىٰ «نَهَاوَنْدَ» حَسَكَ الحَدِيدِ ؛ لِيَعُوقُوا الفُرْسَانَ وَالمُشَاةَ عَنِ الوُصُولِ إِلَيْهَا .

\* \* \*

أَخْبَرَ الفُوسَانُ النَّعْمَانَ بِمَا رَأُوا ، وَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يُمِدَّهُمْ بِرَأْيِهِ ، فَأَمَرَهُمْ بِأَنْ يَقِفُوا فِي أَمَاكِنِهِمْ ، وَأَنْ يُوقِدُوا النَّيْرَانَ فِي اللَّيْلِ لِيَرَاهُمُ الْعَدُو ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَتَظَاهَرُونَ بِالخَوْفِ مِنْهُ وَالهَزِيمَةِ أَمَامَهُ لِيُغْرُوهُ بِاللَّحَاقِ بِهِمْ ، وَإِزَالَةِ مَا زَرَعَهُ مِنْ يَتَظَاهَرُونَ بِالخَوْفِ مِنْهُ وَالهَزِيمَةِ أَمَامَهُ لِيُغْرُوهُ بِاللَّحَاقِ بِهِمْ ، وَإِزَالَةِ مَا زَرَعَهُ مِنْ حَسَكِ الحَدِيدِ .

وَجَازَتِ الحِيلَةُ عَلَىٰ الْفُرْسِ ، فَمَا إِنْ رَأَوْا طَلِيعَةَ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ تَمْضِي مُنْهَزِمَةً أَمَامَهُمْ حَتَّىٰ أَرْسَلُوا عُمَّالَهُمْ ، فَكَنشوا الطُّرُقَ مِنَ الحَسَكِ ، فَكَرَّ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ وَاحْتَلُوا تِلْكَ الدُّرُوبَ .

### \* \* \*

عَسْكَرَ النَّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنِ بِجَيْشِهِ عَلَىٰ مَشَارِفِ ( نَهَاوَنْدَ ) وَعَزَمَ عَلَىٰ أَنْ يُبَاغِتَ (١) عَدُوّهُ بِالهُجُوم ، فَقَالَ لِجُنُودِهِ :

إِنِّي مُكَبِّرٌ ثَلَاثاً ، فَإِذَا كَبُّوْتُ الأُولَىٰ فَلْيَتَهَيَّا ۚ مَنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَهَيَّا ، وَإِذَا كَبُّوْتُ الثَّالِئَةَ ، كَبُّوْتُ الثَّالِئَةَ ، فَإِذَا كَبُّوْتُ الثَّالِئَةَ ، فَإِنَّى حَامِلٌ عَلَىٰ أَعْدَاءِ اللَّهِ فَاحْمِلُوا مَعِي .

### \* \* \*

كَبُّرَ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ تَكْبِيرَاتِهِ الثَّلَاثَ، وَانْدَفَعَ فِي صُفُوفِ العَدُوِّ كَأَنَّهُ

<sup>(</sup>١) يباغت عدوه : يفاجعه .

اللَّيْثُ عَادِياً ، وَتَدَفَّقَ وَرَاءَهُ مُحْنُودُ الْمُسْلِمِينَ تَدَفَّقَ السَّيْلِ ، وَدَارَتْ بَيْنَ الفَرِيقَيْنِ رَحَىٰ مَعْرَكَةِ ضَرُوسٍ قَلَّمَا شَهِدَ تَارِيخُ المُحْرُوبِ لَهَا نَظِيراً .

فَتَمَزَّقَ جَيْشُ الفُرْسِ شَرَّ مُمَزِّقِ ، وَمَلَأَتْ قَتْلَاهُ السَّهْلَ وَالجَبَلَ ، وَسَالَتْ دِمَاؤُهُ فِي المَمَرَّاتِ وَالدُّرُوبِ ، فَرَلِقَ جَوَادُ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ بِالدِّمَاءِ فَصُرِعَ ، وَمَاؤُهُ فِي المَمَرَّاتِ وَالدُّرُوبِ ، فَرَلِقَ جَوَادُ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ بِالدِّمَاءِ فَصُرِعَ ، وَسَجَّاهُ (١) بِبُودَة وَأُصِيبَ النَّعْمَانُ نَفْسُهُ إِصَابَةً قَاتِلَةً ، فَأَخَذَ أَخُوهُ اللَّوَاءَ مِنْ يَدِهِ ، وَسَجَّاهُ (١) بِبُودَة كَانَتْ مَعَهُ ، وَكَتَمَ أَمْرَ مَصْرَعِهِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ .

وَلَمَّا تَمَّ النَّصْرُ الكَبِيرُ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُسْلِمُونَ « فَتْحُ الْفُتُوح » ...

سَأَلَ الجُنُودُ المُنْتَصِرُونَ عَنْ قَائِدِهِمُ البَاسِلِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ ... فَرَفَعَ أَنْحُوهُ البُرْدَةَ عَنْهُ وَقَالَ:

هَذَا أُمِيرُكُمْ ، قَدْ أَقَرُ اللَّهُ عَيْنَهُ بِالفَتْحِ ، وَخَتَمَ لَهُ بِالشُّهَادَةِ (\*) .

<sup>(</sup>١) سجّاه : غطاه .

للاستزادة من أحبار النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ المُرَزِيِّ انظر :

١ - الإصابة: ٣/٣٦٥ أو (الترجمَة) ٨٧٥٢.

٢ - ابن الأثير: ٢١١/٢ وُ٣/٧.

٣ - تهذيب التهذيب : ١٠/٢٥٤.

٤ - فتوح البلدان : ٣١١.

ه – شرح ألفية العراقي : ٣/ ٧٦.

٣ – الأعَلَام : ٩/٩.

٧ - القادسية : ٦٦ - ٧٣ (منشورات دار النفائس ـ بيروت).

### صّهَ الرُّومِيّ

﴿ رَبِحَ الْبَيْعُ يَا أَبَا يَحْيَلْ ... رَبِحَ الْبَيْعُ ... ،
 ﴿ رَبِحَ الْبَيْعُ يَا أَبَا يَحْيَلْ ... رَبِحَ الْبَيْعُ ... )

صُهَيْبٌ الرُّومِيُّ ...

وَمَنْ مِنَّا ـ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ـ لَا يَعْرِفُ صُهَيْبًا الرُّومِيُّ ، وَلَا يُلِمُّ بِطَرَفِ مِنْ أَخْبَارِهِ وَنُتَفِ مِنْ سِيرَتِهِ ؟! .

وَلَكِنَّ الَّذِي لَا يَعْرِفُهُ الكَثِيرُ مِنَّا هُوَ أَنَّ صُهَيْبًا لَمْ يَكُنْ رُومِيًّا ، وَإِنَّمَا كَانَ عَرَبِيًّا خَالِصاً ، نُمَيْرِيُّ (١) الأَبِ تَمِيمِيُّ (٢) الأُمِّ .

وَلِانتِسَابِ صُهَيْبِ إِلَىٰ «الرُّومِ» قِصَّةٌ مَا تَزَالُ تَعِيهَا ذَاكِرَةُ التَّارِيخِ، وَتَرْوِيهَا أَسْفَارُهُ.

فَقَبْلَ الْبَعْثَةِ بِحَوَالَيْ عِقْدَيْنِ مِنَ الزَّمَانِ كَانَ يَتَوَلَّىٰ ﴿ الْأَثُمَّلَةَ ﴾ (٣) سِنَانُ بْنُ مَالِكِ النَّمَيْرِيُّ ، من قِبَلِ ﴿ كِسْرَىٰ ﴾ مَلِكِ الْفُرْسِ ...

وَكَانَ أَحَبُّ أَوْلَادِهِ إِلَيْهِ طِفْلٌ لَمْ يُجَاوِزِ الخَامِسَةَ مِنْ عُمُرِهِ ، دَعَاهُ صُهَيْبًا .

\* \* \*

كَانَ صُهَيْبٌ أَزْهَرَ الْوَجْهِ ، أَحْمَرَ الشَّعْرِ ، مُتَدَفِّقَ النَّشَاطِ ذَا عَيْنَيْنِ تَتَّقِدَانِ فِطْنَةً وَنَجَابَةً ...

وَكَانَ إِلَىٰ ذَلِكَ مِمْرَاحاً ، عَذْبَ الرُّوحِ ، يُدْخِلُ السُّرُورَ عَلَىٰ قَلْبِ أَبِيهِ ، وَيَنْتَزِعُ مِنْهُ هُمُومَ المُلْكِ انْتِزَاعاً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نميري الأب: أي إن أباه من بني نمير.

<sup>(</sup>٢) تميمي الأم: أي إن أُمُّه من بني تميم. (٣) الأبلَّة: مدينة قديمةً دَخلت في البصرة وأصبحت جزءاً منها.

مَضَتْ أُمُّ صُهَيْبٍ مَعَ ابْنِهَا الصَّغِيرِ وَطَائِفَةٍ مِنْ حَشَمِهَا وَخَدَمِهَا إِلَىٰ قَرْيَةِ ﴿ النَّنِيِّ ﴾ مِنْ أَرْضِ ﴿ العِرَاقِ ﴾ طَلَباً لِلرَّاحَةِ وَالِاسْتِجْمَامٍ ، فَأَغَارَتْ عَلَىٰ القَرْيَةِ سَرِيَّةٌ مِنْ سَرَايَا جَيْشِ ﴿ الرُّومِ ﴾ ، فَقَتَلَتْ مُحرَّاسَهَا ، وَنَهَبَتْ أَمْوَالَهَا ، وَأَسَرَتْ ذَرَارِيَهَا ...

فَكَانَ فِي مجمْلَةِ مَنْ أَسَرَتْهُمْ صُهَيْبٌ .

\* \* \*

ييعَ صُهَيْتِ فِي أَسْوَاقِ الرَّقِيقِ بِبِلَادِ ﴿ الرُّومِ ﴾ ، وَجَعَلَتْ تَتَدَاوَلُهُ الأَيْدِي فَيَنْتَقِلُ مِنْ خِدْمَةِ سَيِّدٍ إِلَىٰ خِدْمَةِ آخَرَ ، شَأْنَهُ فِي ذَلِكَ كَشَأْنِ الآلَافِ المُؤَلَّفَةِ مِنَ الأَرِقَّاءِ الَّذِينَ كَانُوا يَمْلَأُونَ قُصُورَ بِلَادِ ﴿ الرُّومِ ﴾ .

\* \* \*

وَقَدْ أَتَاحَ ذَلِكَ لِصُهَيْبٍ أَنْ يَنْفُذَ إِلَىٰ أَعْمَاقِ المُجْتَمَعِ الرُّومِيِّ، وَأَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ مِنْ دَاخِلِهِ، فَرَأَىٰ بِعَيْنَيْهِ مَا يُعَشِّشُ فِي قُصُورِهِ مِنَ الرَّذَائِلِ وَالمُوبِقَاتِ<sup>(١)</sup>، وَسَمِعَ بِأُذُنَيْهِ مَا يُرْتَكَبُ فِيهَا مِنَ المَظَالِمِ وَالمَآثِمِ. فَكَرِهَ ذَلِكَ المُجْتَمَعَ وَازْدَرَاهُ (٢).

وَكَانَ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ : إِنَّ مُجْتَمَعًا كَهَذَا لَا يُطَهِّرُهُ إِلَّا الطُّوفَانُ .

\* \* \*

وَعَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ صُهَيْبًا قَدْ نَشَأَ فِي بِلَادِ ( الرُّومِ » ، وَشَبَّ عَلَىٰ أَرْضِهَا وَبَيْنَ ٱهْلِيهَا .

وَعَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ نَسِيَ الْعَرَبِيَّةَ أَوْ كَادَ يَنْسَاهَا ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِبْ عَنْ بَالِهِ قَطُّ أَنَّهُ عَرَبِيٌّ مِنْ أَبْنَاءِ الصَّحْرَاءِ ...

<sup>(</sup>١) الموبقات: الفواحش.

<sup>(</sup>٢) ازدراه: احتقره.

وَلَمْ تَفْتُرْ أَشْوَاقُهُ لَحْظَةً إِلَىٰ الْيَوْمِ الَّذِي يَتَحَرَّرُ فِيهِ مِنْ عُبُودِيَّتِهِ، وَيَلْحَقُ بِبَنِي قَوْمِهِ . .

وَقَدْ زَادَهُ حَنِيناً إِلَىٰ بِلَادِ الْعَرَبِ فَوْقَ حَنِينِهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ كَاهِناً (١) مِنْ كَهَنَةِ النَّصَارَىٰ يَقُولُ لِسَيِّدِ مِنْ أَسْيَادِهِ:

لَقَدْ أَطَلً<sup>(٢)</sup> زَمَانٌ يَخْرُجُ فِيهِ مِنْ مَكَّةَ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ نَبِيٍّ يُصَدِّقُ رِسَالَةَ عِيسَىٰى بْنِ مَرْيَمَ، وَيُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النَّورِ.

\* \* \*

ثُمَّ أُتِيحَتِ الْفُرْصَةُ لِصُهَيْبٍ فَوَلَّىٰ هَارِباً مِنْ رِقَّ أَسْيَادِهِ ، وَيَمَّمَ (٣) وَجُهَهُ شَطْرَ مَكَّةَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَوْئِل العَرَبِ ، وَمَنْعَثِ النَّبِيِّ المُوْتَقَبِ .

وَلَمَّا أَلْقَىٰ عَصَاهُ (٤) فِيهَا أَطْلَقَ النَّاسُ عَلَيْهِ اسْمَ صُهَيْبِ الرُّومِيِّ لِلُكْنَةِ (٥) لِسَانِهِ وَحُمْرَةِ شَغْرِهِ .

\* \* \*

وَقَدْ حَالَفَ صُهَيْبٌ سَيِّداً مِنْ سَادَاتِ مَكَّةَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدْعَانَ ، وَطَفِقَ يَعْمَلُ فِي التِّجَارَةِ ، فَدَرَّتْ عَلَيْهِ الخَيْرَ الوَفِيرَ وَالمَالَ الكَثِيرَ .

غَيْرَ أَنَّ صُهَيْبًا لَمْ تُنْسِهِ تِجَارَتُهُ وَمَكَاسِبُهُ حَدِيثَ الكَاهِنِ النَّصْرَانِيِّ ، فَكَانَ كُلْمَهُ يَخَاطِرِهِ يُسَائِلُ نَفْسَهُ فِي لَهْفَةٍ :

مَتَىٰ يَكُونُ ذَلِكَ ؟! .

وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّلَىٰ جَاءَهُ الجَوَابُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الكاهن: رجل الدِّين عند النَّصَاري .

رب) أطل: اقترب. (۲) أطل: اقترب.

<sup>(</sup>٣) يمم وجهه شطر مَكَّة : توجه نحو مَكَّة .

 <sup>(</sup>٤) ألقلي عصاه فيها: نزل فيها واستقر.
 (٥) لِلْكَنْةِ لسانه: لثقل لسانه.

فَفِي ذَاتِ يَوْمٍ عَادَ صُهَيْتِ إِلَىٰ مَكَّةَ مِنْ إِحْدَىٰ رِحْلَاتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ بُعِثَ ، وَقَامَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَىٰ الإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ، وَيَحْضُهُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ .

فَقَالَ : أَلَيْسَ هُوَ الَّذِي يُلَقِّبُونَهُ بِالْأَمِينِ؟! .

فَقِيلَ لَهُ : بَلَىٰ .

فَقَالَ: وَأَيْنَ مَكَانُهُ ؟ .

فَقِيلَ لَهُ: فِي دَارِ الأَرْقَم بْنِ أَبِي الأَرْقَم (١) عِنْدَ الصَّفَا ...

وَلَكِنْ حَذَارِ مِنْ أَنْ يَرَاكَ أَحَدٌ مِنْ قُرَيْشٍ ؛ فَإِنْ رَأَوْكَ فَعَلُوا بِكَ ... وَفَعَلُوا ، وَأَنْتَ رَجُلٌ غَرِيبٌ لَا عَصَبِيَّةَ لَكَ تَحْمِيكَ ، وَلَا عَشِيرَةَ عِنْدَكَ تَنْصُرُكَ .

\* \* \*

مَضَىٰ صُهَيْبٌ إِلَىٰ دَارِ الأَرْقَمِ حَذِراً يَتَلَفَّتُ ، فَلَمَّا بَلَغَهَا وَجَدَ عِنْدَ البَابِ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ (٢)، وَكَانَ يَعْرِفُهُ مِنْ قَبْلُ ، فَتَرَدَّدَ لَحْظَةً ثُمَّ دَنَا مِنْهُ وَقَالَ :

مَا تُرِيدُ يَا عَمَّار؟.

فَقَالَ عَمَّارٌ : بَلْ مَا تُرِيدُ أَنْتَ ؟ .

فَقَالَ صُهيْتِ: أَرَدْتُ أَنْ أَدْنُحُلَ عَلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ، فَأَسْمَعَ مِنْهُ مَا يَقُولُ. فَقَالَ عَمَّارٌ: وَأَنَا أُريدُ ذَلِكَ أَيْضاً.

فَقَالَ صُهَيْتٍ: إِذَنْ نَدْخُل مَعاً عَلَىٰ بَرَكَةِ اللَّهِ.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) هو ابن عبد مناف بن أسد المخزومي: من الشابقين إلى الإسلام، وكانت داره «دار السُلَام» مقراً لدعوة الرشول عَلَيْكَ، واستعمله عَلَى الصدقات.

<sup>(</sup>٢) عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ : انظر آل ياسر ص ٥٢١.

دَخَلَ صُهَيْبُ بْنُ سِنَانِ الرُّومِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاسْتَمَعَا إِلَىٰ مَا يَقُولُ، فَأَشْرَقَ نُورُ الإِيمَانِ فِي صَدْرَيْهِمَا، وَتَسَابَقَا فِي مَدِّ وَاسْتَمَعَا إِلَىٰ مَا يَقُولُ، فَأَشْرَقَ نُورُ الإِيمَانِ فِي صَدْرَيْهِمَا، وَتَسَابَقَا فِي مَدِّ أَيْدِيهِمَا إِلَيْهِ، وَشَهِدَا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمْضَيَا سَحَابَةَ (١) يَوْمِهِمَا عِنْدَهُ يَنْهَلَانِ مِنْ هَدْيِهِ وَيَنْعُمَانِ بِصُحْبَتِهِ.

وَلَمَّا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَهَدَأَتِ الحَرَكَةُ، خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ تَحْتَ مُجْنَحِ الظَلَامِ، وَقَدْ حَمَلَ كُلُّ مِنْهُمَا مِنَ النُّورِ فِي صَدْرِهِ مَا يَكْفِي لِإِضَاءَةِ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا.

\* \* \*

تَحَمَّلَ صُهَيْبٌ نَصِيبَهُ مِنْ أَذَى قُرَيْشٍ مَعَ بِلَالِ<sup>(٢)</sup> وَعَمَّارٍ وَسُمَيَّةَ وَخَبَّابٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ عَشَرَاتِ المُؤْمِنِينَ ، وَقَاسَىٰ مِنْ نَكَالِ قُرَيْشٍ مَا لَوْ نَزَلَ بِجَبَلِ لَهَدَّهُ ، وَقَاسَىٰ مِنْ نَكَالِ قُرَيْشٍ مَا لَوْ نَزَلَ بِجَبَلِ لَهَدَّهُ ، فَتَلَقَّىٰ ذَلِكَ كُلَّهُ بِنَفْسٍ مُطْمَئِنَّةٍ صَابِرَةٍ ، لِأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ طَرِيقَ الجَنَّةِ مَحْفُوفٌ بِالمَكَارِهِ .

\* \* \*

وَلَمُّا أَذِنَ الرَّسُولُ عَلِيْكُ لِأَصْحَابِهِ بِالهِجْرَةِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ ، عَزَمَ صُهَيْبٌ عَلَىٰ أَنْ يَمْضِيَ فِي صُحْبَةِ الرَّسُولِ عَلِيْكُ وَأَبِي بَكْرٍ ؛ لَكِنَّ قُرَيْشاً شَعَرَتْ بِعَرْمِهِ عَلَىٰ الْهِجْرَةِ فَصَدَّنْهُ (٣) عَنْ غَايَتِهِ ، وَأَقَامَتْ عَلَيْهِ الرَّقَبَاءَ حَتَّىٰ لَا يَفْلِتَ مِنْ أَيْدِيهِمْ ، وَيَحْمِلَ مَعَهُ مَا دَرَّنْهُ عَلَيْهِ التَّجَارَةُ مِنْ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ .

\* \* \*

ظُلَّ صُهَيْبٌ بَعْدَ هِجْرَةِ الرَّسُولِ عَلَيْكُ وَصَاحِبِهِ يَتَحَيَّنُ ( َ ) الْفُرَصَ لِلَّحَاقِ بِهِ عَا فَلَمْ يُفِرِعُ النَّفُرَصَ لِلَّحَاقِ بِهِ عَا فَلَمْ يُفِرِعُ النَّفُرَ الرُّفَتِاءِ سَاهِرَةً عَلَيْهِ مُتَيَقَّظَةً لَهُ ؛ فَلَمْ يَجِدْ سَبِيلاً غَيْرَ اللَّجُوءِ إِلَىٰ الحِيلَةِ .

<sup>(</sup>۳) صدته: منعته.

<sup>(</sup>٤) يتحين الفرص: يترقب الفرص.

<sup>(</sup>۱) سحایة یومهما: طول یومهما.(۲) بلال بن وباح: انظره ص ۱۳۱۳.

فَفِي ذَاتِ لَيْلَةِ بَارِدَةٍ أَكْثَرَ صُهَيْبٌ مِنَ الحُرُوجِ إِلَىٰ الخَلَاءِ كَأَنَّهُ يَقْضِي الحَاجَة ، فَكَانَ لَا يَرْجِعُ مِنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ حَتَّىٰ يَعُودَ إِلَيْهَا .

فَقَالَ بَعْضُ رُقَبَائِهِ لِبَعْضِ : طِيبُوا نَفْساً فَإِنَّ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ شَغَلَاهُ بِبَطْنِهِ ... ثُمَّ أَوَوْا إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ، وَأَسْلَمُوا عُيُونَهُمْ إِلَىٰ الْكَرَىٰ(١). فَتَسَلَّلَ صُهَيْبٌ مِنْ بَيْنِهِمْ ، وَيَمَّمَ وَجْهَهُ شَطْرَ المَدِينَةِ .

#### \* \* \*

لَمْ يَمْضِ غَيْرُ قَلِيلٍ عَلَىٰ رَحِيلِ صُهَيْبٍ حَتَّىٰ فَطِنَ لَهُ رُقَبَاؤُهُ ، فَهَبُوا مِنْ نَوْمِهِمْ مَذَعُورِينَ ، وَامْتَطُوْا خُيُولَهُمْ السَّوَابِقَ ، وَأَطْلَقُوا أَعِنَّتَهَا (٢) خَلْفَهُ حَتَّىٰ أَدْرَكُوهُ .

فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ، وَقَفَ عَلَىٰ مَكَانِ عَالِ وَأَخْرَجَ سِهَامَهُ مِنْ كِنَانَتِهِ<sup>(٣)</sup> وَوَتَرَ<sup>(٤)</sup> قَوْسَهُ وَقَالَ :

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لَقَدْ عَلِمْتُمْ ـ وَاللَّهِ ـ أَنِّي مِنْ أَرَمَىٰ النَّاسِ وَأَحْكَمِهِمْ إِصَابَةً ...

> وَوَاللَّهِ لَا تَصِلُونَ إِلَيَّ حَتَّىٰ أَقْتُلَ بِكُلِّ سَهْمٍ مَعِي رَجُلاً مِنْكُمْ. ثُمَّ أَضْرِبَكُمْ بِسَيْفِي مَا بَقِيَ فِي يَدِي شَيْءٌ مِنْهُ.

فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: وَاللَّهِ لَا نَدَعُكَ تَفُوزُ مِنَّا بِنَفْسِكَ وَبِمَالِكَ ... لَقَدْ أَتَيْتَ مَكَّةَ صُغْلُوكاً (<sup>0)</sup> فَقِيراً فَاغْتَنَيْتَ وَبَلَغْتَ مَا بَلَغْتَ .

فَقَالَ صُهَيْتِ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ تَرَكْتُ لَكُمْ مَالِي ، أَتُخَلُّونَ سَبِيلِي ؟ .

<sup>(</sup>١) الكرى : النوم .

<sup>(</sup>٢) العنان : الرسن، وجمعة أعنَّة .

<sup>(</sup>٣) الكنانة: الجعبة الَّتِي توضع فِيها السهام.

<sup>(</sup>٤) وتر قوسه: شد وتره استعداداً للرمي.

 <sup>(</sup>a) الصعلوك: الضعيف الفقير.

قَالُوا: نَعَمْ.

فَدَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْضِعِ مَالِهِ فِي يَثِيّهِ فِي مَكَّةَ ، فَمَضَوا إِلَيْهِ وَأَخَذُوهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَطْلَقُوا سَرَاحَهُ .

\* \* \*

أَخَذَ صُهَيْبٌ يُغِذُ السَّيْرَ نَحْوَ المَدِينَةِ فَارًّا بِدِينِهِ إِلَىٰ اللَّهِ ؛ غَيْرَ آسِفِ عَلَىٰ المَالِ الَّذِي أَنْفَقَ فِي جَنْيِهِ زَهْرَةَ العُمْرِ ...

وَكَانَ كُلَّمَا أَدْرَكَهُ الْوَنَىٰ (١) وَأَصَابَهُ التَّعَبُ ، اسْتَفَرَّهُ الشَّوْقُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِ فَيَعُودُ إِلَيْهِ نَشَاطُهُ ، وَيُوَاصِلُ سَيْرَهُ .

فَلَمَّا بَلَغَ « قُبَاءَ » ( ) رَآهُ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مُقْبِلاً ، فَهَشَّ لَهُ وَبَشَّ وَقَالَ :

(رَبِحَ الْبَيْعُ يَا أَبَا يَحْيَلْ ...

رَبِحَ الْبَيْغُ)... وَكَرَّرَهَا ثَلَاثًا .

فَعَلَتِ الْفَرْحَةُ وَجْمَة صُهَيْبٍ وَقَالَ:

وَاللَّهِ مَا سَبَقَنِي إِلَيْكَ أَحَدُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ...

وَمَا أَخْبَرَكَ بِهِ إِلَّا جِبْرِيلُ.

\* \* \*

حَقًّا لَقَدْ رَبِحَ الْبَيْءُ ...

وَصَدَّقَ ذَلِكَ وَحْيُ السَّمَاءِ...

<sup>(</sup>١) الونلى: التعب.

<sup>(</sup>٢) قباء: قرية على بعد ميلين من المدينة .

وَشَهِدَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ ... حَيْثُ نَزَلَ فِي صُهَيْبٍ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَعَرَّ:
﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ، وَاللَّهُ رَءُوفٌ
إِلْعِبَادِ ﴾ (١).

فَطُوبَيْ لِصُهَيْبِ بْنِ سِنَانِ الرُّومِيِّ ، وَحُسُنُ مَآبِ (\*) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ٢٠٧.

<sup>(· )</sup> للاستزادة من أخبار صُهَيْبِ الرُّومِيِّ انظر:

١ - الاستيعاب (على هامش الإصابة): ٢/ ١٧٤.

۲ - طبقات ابن سعد: ۲/۲۲٪.

٣ ~ حياة الصحابة: (انظر الفهارس في الجزء الرابع).

٤ - الإصابة: ٢/٥١٠ أو (الترجمة) ٤١٠٤.

٥ - صفة الصفوة: ١٦٩/١.

٦ - البداية والنهاية: ٣١٨/٧ - ٣١٩.

٧ – أَشِدُ الغابة : ٣/ ٣٠.

٨ - الأعلام ومراجعه.

### أبؤاك ترزداء

### عُويْمِرُ بْنُ مَالِكِ الخَزْرَجِيُ

# « كَانَ أَبُو الدُّرْدَاءِ يَدْفَعُ عَنْهُ الدُّنْيَا بِالرَّاحَتَينِ وَالصَّدْرِ ، ( عَنْدُ الرُّحْنِ بْنُ عَوْفِ ]

نَهَضَ عُوَيْمِرُ بْنُ مَالِكِ الحَزْرَجِيُ (١) المُكَنَّىٰ بِأَبِي الدَّرْدَاءِ مِنْ نَوْمِهِ مُبَكِّراً، وَمَضَىٰ إِلَىٰ صَنَمِهِ الَّذِي نَصَبَهُ فِي أَشْرَفِ مَكَانٍ مِنْ يَيْتِهِ، فَحَيَّاهُ مُبَكِّراً، وَمَضَىٰ إِلَىٰ صَنَمِهِ الَّذِي نَصَبَهُ فِي أَشْرَفِ مَكَانٍ مِنْ يَيْتِهِ، فَحَيَّاهُ وَضَمَّخُهُ (٢) بِأَنْفَسِ مَا حَوَاهُ مَتْجَرُهُ الكَبِيرُ مِنَ الطِّيبِ، ثُمَّ أَلْقَىٰ عَلَيْهِ ثَوْباً جَدِيداً مِنْ فَاخِرِ الحَرِيرِ، أَهْدَاهُ إِلَيْهِ بِالأَمْسِ أَحَدُ التَّجَارِ القَادِمِينَ عَلَيْهِ مِنَ ( اليَمَنِ » .

وَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ غَادَرَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَنْزِلَهُ مُتَوَجِّهاً إِلَىٰ مَتْجَرِهِ .

فَإِذَا شَوَارِعُ « يَثْرِبَ » وَطُوقَاتُهَا تَضِيقُ بِأَتْبَاعِ مُحَمَّدٍ ، وَهُمْ عَائِدُونَ مِنْ « بَدْرٍ » ، وَأَمَامَهُمْ أَفْوَاجُ الأَسْرَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَازْوَرَ (٣) عَنْهُمْ ؛ لَكِنَّهُ مَا لَيِثَ أَنْ أَقْبَلَ عَلَىٰ فَتَى مِنْهُمْ يَنْتَمِي إِلَى الحَزْرَجِ وَسَأَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ (٤) ، فَقَالَ لَهُ الْفَتَىٰ الحَزْرَجِيُ : لَقَدْ أَبْلَىٰ فِي المَعْرَكَةِ أَكْرَمَ البَلَاءِ وَعَادَ سَالِماً غَانِماً ، وَطَمْأَنَهُ عَلَىٰهُ .

وَلَمْ يَسْتَغْرِبِ الفَتَىٰ سُؤَالَ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً ؛ لِمَا كَانَ يَعْلَمُ النَّاسُ جَمِيعاً مِنْ أَوَاصِرِ<sup>(٥)</sup> الأُخُوَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَرْبِطُ يَيْنَهُمَا ؛ ذَلِكَ لِأَنَّ

الخزرجي: نسبة إلى الخزرج وهي قبيلة بمانية الأصل ارتحلت إلى المدينة واستقرت فيها وكانت هي والأوس
 تكونان جمهرة الأنصار.

<sup>(</sup>٢) ضمخه : دهنه.

<sup>(</sup>٣) ازُورٌ عِنهم: أغرض عِنهم.

<sup>(</sup>٤) عَبْدُ اللَّه بْن رواحَةَ الْأَنْصَارِي الحزرجي : شاعر مشهور ، أحد الشَّابقين إِلَىٰ الإسلام ، شهد بدراً واستشهد بمؤتة سنة٨هـ، وكان ثالثٍ قوادها .

<sup>(</sup>٥) أواصر الأخوَّةِ: روابطِ الأُخُوَّة .

أَبَا الدَّرْدَاءِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةً كَانَا مُتَآخِيَيْنِ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ اعْتَنَقَهُ ابْنُ رَوَاحَةً ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ .

لَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَقْطَعْ مَا يَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ وَثِيقِ الأَوَاصِرِ (١)؛ إِذْ ظَلَّ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ رَوَاحَةَ يَتَعَهَّدُ أَبَا الدَّرْدَاءِ بِالزِّيَارَةِ ، وَيَدْعُوهُ إِلَىٰ الإِسْلَامِ ، وَيُرَغِّبُهُ فِيهِ ، وَيَأْسَفُ عَلَىٰ كُلِّ يَوْم يَمْضِي مِنْ عُمُرِهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ .

\* \* \*

وَصَلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَىٰ مَتْجَرِهِ، وَتَرَبَّعَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ العَالِي، وَجَعَلَ يَبِيعُ وَصَلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَىٰ مَتْجَرِهِ، وَتَرَبَّعَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ العَالِي، وَجَعَلَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي، وَيَأْمُرُ غِلْمَانَهُ وَيَنْهَاهُمْ ... وَهُوَ لَا يَعْلَمْ شَيْعًا مِمَّا يَجْرِي فِي مَنْزِلِهِ ...

فَفِي ذَلِكَ الوَقْتِ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَمْضِي إِلَىٰ نَيْتِ صَاحِبِهِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَقَدْ عَزَمَ عَلَىٰ أَمْرٍ ...

فَلَمَّا بَلَغَ البَيْتَ رَأَىٰ بَابَهُ مَفْتُوحاً وَأَبْصَرَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ فِي فِنَائِهِ<sup>(٢)</sup>، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أَمَةَ اللَّهِ.

فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أُخَا أَبِي الدَّرْدَاءِ.

فَقَالَ: أَيْنَ أَبُو الدُّرْدَاءِ؟.

فَقَالَتْ: ذَهَبَ إِلَىٰ مَتْجَرِهِ ، وَلَا يَلْبَثُ أَنْ يَعُودَ .

فَقَالَ: أَتَأْذَنِينَ؟.

فَقَالَتْ: عَلَىٰ الرَّحْبِ وَالسَّعَةِ، وَأَفْسَحَتْ لَهُ الطَّرِيقَ، وَمَضَتْ إِلَىٰ محجزتِهَا، وَانْشَغَلَتْ عَنْهُ بِإِصْلَاحِ شَأْنِ بَيْتِهَا وَرِعَايَةِ أَطْفَالِهَا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وثيق الأواصر: متين الصَّلات. (٢) فيناء المنزل: باحته.

دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً إِلَىٰ الحُجْرَةِ الَّتِي وَضَعَ فِيهَا أَبُو الدَّرْدَاءِ صَنَمَهُ ، وَمَالَ عَلَىٰ الصَّنَمِ وَجَعَلَ يُقَطِّعَهُ بِهِ وَهُوَ يَقُولُ : وَأَخْرَجَ قَدُّوماً أَحْضَرَهُ مَعَهُ ، وَمَالَ عَلَىٰ الصَّنَمِ وَجَعَلَ يُقَطِّعَهُ بِهِ وَهُوَ يَقُولُ : أَلَا كُلُّ مَا يُدْعَىٰ مَعَ اللَّهِ بَاطِلٌ ... أَلَا كُلُّ مَا يُدْعَىٰ مَعَ اللَّهِ بَاطِلٌ ... فَلَا تُكُلُّ مَا يُدْعَىٰ مَعَ اللَّهِ بَاطِلٌ ... فَلَا تُكُلُّ مَا يُدْعَىٰ مَعَ اللَّهِ بَاطِلٌ ... فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ تَقْطِيعِهِ غَادَرَ البَيْتَ .

### \* \* \*

دَخَلَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ إِلَىٰ الحُجْرَةِ الَّتِي فِيهَا الصَّنَمُ، فَصُعِقَتْ حِينَ رَأَتُهُ قَدْ غَدَا أَجْذَاذاً (١)... وَوَجَدَتْ أَشْلَاءَهُ (٢) مُبَعْثَرَةً عَلَىٰ الأَرْضِ... وَجَعَلَتْ تَلْطِمُ خَدًا أَجْذَاذاً (١)... وَوَجَدَتْ أَشْلَاءَهُ (٢) مُبَعْثَرَةً عَلَىٰ الأَرْضِ... وَجَعَلَتْ تَلْطِمُ خَدَيْهَا وَهِي تَقُولُ: أَهْلَكْتَنِي يَا ابْنَ رَوَاحَةً...

### \* \* \*

لَمْ يَمْضِ غَيْرُ قَلِيلِ حَتَّىٰ عَادَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ ؛ فَرَأَىٰ امْرَأَتَهُ جَالِسَةً عِنْدَ بَابِ المُحجْرَةِ الَّتِي فِيهَا الصَّنَمُ وَهِيَ تَبْكِي وَتَنْشِجُ<sup>(٣)</sup>، وَعَلَامَاتُ الحَوْفِ عِنْدُ بَادِيَةٌ عَلَىٰ وَجْهِهَا ، فَقَالَ : مَا شَأْتُكِ (٤)؟ ... قَالَتْ :

أَخُوكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُوَاحَةً جَاءَنَا فِي غَيْبَتِكَ ، وَصَنَعَ بِصَنَمِكَ مَا تَرَىٰ .

فَتَظَرَ إِلَىٰ الصَّنَمِ فَوَجَدَهُ مُحطَاماً ، فَاسْتَشَاطَ (٥) غَضَباً ، وَهَمَّ أَنْ يَثْأَرَ لَهُ ، لَكِئَهُ مَا لَبِثَ قَلِيلاً حَتَّىٰ هَدَأَتْ ثَاثِرَتُهُ ، وَسَكَتَ عَنْهُ غَضَبُهُ ؛ فَفَكَّرَ فِيمَا حَدَثَ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ كَانَ فِي هَذَا الصَّنَم خَيْرٌ لَدَفَعَ الأَذَىٰ عَنْ نَفْسِهِ .

ثُمُّ انْطَلَقَ مِنْ تَوِّهِ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً، وَمَضَيَا مَعَاً إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِظَةٍ، وَأَعْلَنَ دُخُولَةً فِي دِينِ اللَّهِ، فَكَانَ آخِرَ أَهْلِ حَيِّهِ إِسْلَاماً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أجذاذاً: قطماً.

<sup>(</sup>٢) أَشْلاَءَه : أعضاءَه وأجزاءَه .

<sup>(</sup>٣) النَّشيجُ: البكاء بصوت عالي.

<sup>(</sup>٤) ما شأنك؟: ما خبرك، ما أمرك؟.

<sup>(</sup>٥) استشاط غضباً: اتقد غضباً.

آمَنَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ـ مُنْذُ اللَّحْظَةِ الأُولَىٰ ـ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِيمَاناً خَالَطَ كُلَّ ذَرَّةِ فِي كِيَانِهِ .

وَنَدِمَ نَدَماً كَبِيراً عَلَىٰ مَا فَاتَهُ مِنْ خَيْرٍ، وَأَدْرَكَ إِدْرَاكاً عَمِيقاً مَا سَبَقَهُ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ مِنْ فِقْهِ لِدِينِ اللَّهِ، وَحِفْظٍ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَعِبَادَةٍ وَتَقْوَىٰ ادَّخَرُوهُمَا لِأَنْفُسِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ.

فَعَزَمَ عَلَىٰ أَنْ يَسْتَدْرِكَ مَا فَاتَهُ بِالجُهْدِ الجَاهِدِ، وَأَنْ يُوَاصِلَ كَلَالَ اللَّيْلِ(١) بِكَلَالِ النَّهَارِ حَتَّىٰ يَلْحَقَ بِالرَّكْبِ وَيَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ.

فَانْصَرَفَ إِلَىٰ العِبَادَةِ انْصِرَافَ مُتَبَتِّلُ<sup>(٢)</sup>، وَٱقْبَلَ عَلَىٰ الْعِلْمِ إِقْبَالَ ظَمْآنَ ، وَأَقْبَلَ عَلَىٰ الْعِلْمِ إِقْبَالَ ظَمْآنَ ، وَيَتَعَمَّقُ فَهْمَ آيَاتِهِ . وَيَتَعَمَّقُ فَهْمَ آيَاتِهِ .

وَلَمَّا رَأَىٰ التِّجَارَةَ تُنَغِّصُ (٤) عَلَيْهِ لَذَّةَ الْعِبَادَةِ ، وَتُفَوِّتُ عَلَيْهِ مَجَالِسَ العِلْمِ تَرَكَهَا غَيْرَ مُتَرَدِّدِ وَلَا آسِفِ .

وَقَدْ سَأَلَهُ فِي ذَلِكَ سَائِلٌ فَأَجَابَ:

لَقَدْ كُنْتُ تَاجِراً قَبْلَ عَهْدِي بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْلِكُمْ، فَلَمَّا أَسْلَمْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَ التِّجَارَةِ وَالْعِبَادَةِ فَلَمْ يَسْتَقِمْ لِي مَا أَرَدْتُ، فَتَرَكْتُ التِّجَارَةَ وَأَقْبَلْتُ عَلَىٰ الْعِبَادَةِ ...

وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِيَدِهِ ، مَا أُحِبُ أَنْ يَكُونَ لِيَ الْيَوْمَ حَانُوتُ عَلَىٰ بَابِ المَسْجِدِ فَلَا تَفُوتُنِي صَلَاةً مَعَ الجَمَاعَةِ ، ثُمَّ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي فَأَرْبَحُ كُلَّ يَوْمِ ثَلَاتَمِائَةِ دِينَارٍ . ثُمَّ نَظَرَ إِلَىٰ سَائِلِهِ وَقَالَ :

 <sup>(</sup>١) كلال الليل بكلال النهار: تعب الليل بتعب النهار.

<sup>(</sup>٢) المتبتل: المنقطع عن الدنيا ، المنصرف إلى الله.

<sup>(</sup>٣) أكب عَلَىٰ الشّيء : أقبل عليه ولزمه.

<sup>(</sup>٤) تنغص: تكدر.

إِنِّي لَا أَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلِّ حَرَّمَ الْبَيْعَ ... وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مِنَ النَّذِينَ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ .

\* \* \*

لَمْ يَتُوكُ أَبُو الدَّرْدَاءِ التِّجَارَةَ فَحَسْبِ وَإِنَّمَا تَرَكَ الدُّنْيَا ، وَأَعْرَضَ عَنْ زِينَتِهَا وَرُخُوفِهَا ، وَاكْتَفَىٰ مِنْهَا بِلُقْمَةِ خَشِنَةِ تُقِيمُ صُلْبَهُ (١) وَثَوْبٍ صَفِيقٍ (٢) يَسْتُرُ جَسَدُهُ .

فَقَدْ نَزَلَ بِهِ جَمَاعَةً فِي لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الْقَرِّ<sup>(٣)</sup> قَاسِيَةُ الْبَرْدِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ طَعَاماً سَاخِناً، وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهِمْ بِاللَّحْفِ، فَلَمَّا هَمُّوا بِالنَّوْمِ جَعَلُوا يَتَشَاوَرُونَ فِي أَمْرِ اللَّحْفِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: أَنَا أَذْهَبُ إِلَيْهِ وَأُكَلِّمُهُ ...

فَقَالَ لَهُ آخَرُ: دَعْهُ، فَأَتِىٰ، وَمَضَىٰ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ بَابِ محجْرَتِهِ فَرَآهُ قَدِ اضْطَجَعَ، وَامْرَأَتُهُ جَالِسَةٌ قَرِيبًا مِنْهُ لَيْسَ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ خَفِيفٌ لَا يَقِي مِنْ حَرِّ وَلَا يَصُونُ مِنْ بَرْدٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ:

مَا أَرَاكَ بِتُّ إِلَّا كَمَا نَبِيتُ نَحْنُ !! ...

أَيْنَ مَتَاعُكُمْ ؟! .

فَقَالَ: لَنَا دَارٌ هُنَاكَ نُرْسِلُ إِلَيْهَا تِبَاعاً كُلَّ مَا نَحْصُلُ عَلَيْهِ مِنْ مَتَاعٍ، وَلَوْ كُنَّا اسْتَبْقَيْنَا فِي هَذِهِ الدَّارِ شَيْعًا مِنْهُ لَبَعَثْنَا بِهِ إِلَيْكُمْ...

ثُمَّ إِنَّ فِي طَرِيقِنَا الَّذِي سَنَسْلُكُهُ إِلَىٰ تِلْكَ الدَّارِ عَقَبَةً كَوُّوداً (٤) المُخِفُّ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ المُثْقَلِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَتَخَفَّفَ مِنْ أَثْقَالِنَا عَلَّنَا نَجْتَازُ.

ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ : أَفَهِمْتَ؟.

<sup>(</sup>٣) شديدة القر: شديدة البرد.

<sup>(</sup>٤) عقبة كؤوداً: عقبة صعبة المرتقلي.

<sup>(</sup>١) تقيم صلبه: تقيم أوده.

فَقَالَ : نَعَمْ فَهِمْتُ ، وَمُجزِيْتَ خَيْراً .

\* \* \*

وَفِي خِلَافَةِ الفَارُوقِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَرَادَ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنْ يَلِيَ (١) لَهُ عَمَلاً فِي الشَّام فَأَمَىٰ ، فَأَصَرَّ عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ:

إِذَا رَضِيتَ مِنِّي أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهِمْ لِأُعَلِّمَهُمْ كِتَابَ رَبِّهِمْ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ وَأُصَلِّيَ بِهِمْ ذَهَبْتُ، فَرَضِيَ مِنْهُ عُمَرُ بِذَلِكَ، وَمَضَىٰ هُوَ إِلَىٰ «دِمَشْق»، وَأُصَلِّي بِهِمْ ذَهَبْتُ، فَرَضِيَ مِنْهُ عُمَرُ بِذَلِكَ، وَمَضَىٰ هُوَ إِلَىٰ «دِمَشْق»، فَلَمَّا بَلَغَهَا وَجَدَ النَّاسَ قَدْ أُولِعُوا بِالتَّرْفِ، وَانْغَمَسُوا فِي النَّعِيمِ، فَهَالَهُ ذَلِكَ، وَدَعَا النَّاسَ إِلَىٰ المَسْجِدِ؛ فَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ فَوَقَفَ فِيهِمْ وَقَالَ:

يَا أَهْلَ « دِمَشْقَ » أَنْتُمُ الإِخْوَانُ فِي الدِّينِ ، وَالجِيرَانُ فِي الدَّارِ ، وَالأَنْصَارُ عَلَىٰ الأَعْدَاءِ ...

يَا أَهْلَ « دِمَشْقَ » ، مَا الَّذِي يَمْنَعُكُمْ مِنْ مَوَدَّتِي وَالاسْتِجَابَةِ لِنَصِيحَتِي وَأَنَا لَا أَبْتَغِي مِنْكُم شَيْئًا ؛ فَنَصِيحَتِي لَكُمْ ، وَمُؤْنَتِي (٢) عَلَىٰ غَيْرِكُمْ .

مَا لِي أَرَىٰ عُلَمَاءَكُمْ يَذْهَبُونَ (٣)، وَجُهَّالَكُمْ لَا يَتَعَلَّمُونَ ؟! ...

وَأَرَاكُمْ قَدْ أَقْبَلْتُمْ عَلَىٰ مَا تَكَفَّلَ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَتَرَكْتُمْ مَا أُمِرْتُمْ

بِهِ ؟! ...

مَا لِي أَرَاكُمْ تَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ !! ...

وَتَثِنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ !! ...

وَتُؤَمِّلُونَ مَا لَا تَبْلُغُونَ !! ...

لَقَدْ جَمَعَتِ الأَقْوَامُ الَّتِي قَبْلَكُمْ وَأَمَّلَتْ ...

<sup>(</sup>١) أن يلي له عملاً: أن يتولىٰ له ولاية.

<sup>(</sup>٢) مؤنتي عَلَىٰ غيركم: نفقتي عَلَىٰ غيركم. ﴿ ٣) يَلْهَبُونَ: يَأْخَلُهُمُ الْمُوثُ.

فَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ أَصْبَحَ جَمْعُهُمْ بُوراً (١)...

وَأَمَلُهُمْ غُرُرواً ...

وَيُيُوتُهُمْ قُبُوراً ...

هَذِهِ « عَادٌ » (٢) \_ يَا أَهْلَ « دِمَشْقَ » \_ قَدْ مَلَأَتِ الأَرْضَ مَالاً وَوَلَداً ...

فَمَنْ يَشْتَرِي مِنِّي تَرِكَةَ «عَادٍ» الْيَوْمَ بِدِرْهَمَيْنِ؟.

فَجَعَلَ النَّاسُ يَنكُونَ حَتَّىٰ شَمِعَ نَشِيجُهُمْ (٣) مِنْ خَارِجِ المَسْجِدِ.

\* \* \*

وَمُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ طَفِقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَوُمُ (٤) مَجَالِسَ النَّاسِ فِي «دِمَشْقَ» وَيَطُوفُ بِأَسْوَاقِهِمْ ، فَيُجِيبُ السَّائِلَ ، وَيُعَلِّمُ الجَاهِلَ ، وَيُنَبِّهُ الْغَافِلَ ، مُغْتَنِماً كُلَّ وَيُطُوفُ بِأَسْوَاقِهِمْ ، فَيُجِيبُ السَّائِلَ ، وَيُعَلِّمُ الجَاهِلَ ، وَيُنَبِّهُ الْغَافِلَ ، مُغْتَنِماً كُلَّ وَيُطُوفُ بِأَسْرَةٍ .

\* \* \*

فَهَا هُوَ ذَا يَمُو بِجَمَاعَةٍ قَدْ تَجَمْهَرُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ وَيَشْتُمُونَهُ ، فَأَقْبَل عَلَيْهِمْ وَقَالَ : مَا الخَبَرُ ؟! .

قَالُوا : رَجُلٌ وَقَعَ فِي ذَنْبٍ كَبِيرٍ .

قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَقَعَ فِي بِثْرِ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَسْتَخْرِجُونَهُ مِنْهُ ؟ .

قَالُوا : بَلَىٰي .

قَالَ: لَا تَسُبُّوهُ وَلَا تَضْرِبُوهُ وَإِنَّمَا عِظُوهُ وَبَصِّرُوهُ ، وَاحْمِدُوا اللَّهَ الَّذِي عَافَاكُمْ مِنَ الوُقُوعِ فِي ذَنْبِهِ .

(٤) يؤم مجالس الناس: يتردد عَلَىٰ مجالس الناس ويعشاها .

<sup>(</sup>١) بوراً: هالكاً خرباً.

<sup>(</sup>٢) عاد: قوم نبي الله هود، عصوا نبيهم فأهلكهم الله.

قَالُوا: أَفَلَا تُبْغِضُهُ ؟!.

قَالَ : إِنَّمَا أَبْغِضُ فِعْلَهُ ؛ فَإِذَا تَرَكَهُ فَهُوَ أَخِي .

فَأَخَذَ الرَّجُلُ يَنْتَحِبُ وَيُعْلِنُ تَوْبَتَهُ.

وَهَذَا شَابٌ يُقْبِلُ عَلَىٰ أَبِي الدُّرْدَاءِ وَيَقُولُ: أَوْصِنِي يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْكُم ، فَيَقُولُ لَهُ:

يَا بُنَى ، اذْكُر اللَّه فِي السَّرَّاءِ يَذْكُرْكَ فِي الضَّرَّاءِ ...

يَا بُنَيٌّ ، كُنْ عَالِماً أَوْ مُتَعَلِّماً أَوْ مُسْتَمِعاً وَلَا تَكُن الرَّابِعَ (١) فَتَهْلَكَ .

يَا بُنَيَّ ، لِيَكُنِ المَسْجِدُ بَيْتَكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُم يَقُولُ: (المَسَاجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيًّ)، وَقَدْ ضَمِنَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ لِمَنْ كَانَتِ المَسَاجِدُ مِيُوتَهُمُ الرَّوْحَ<sup>(٢)</sup>، وَالرَّحْمَةُ ، وَالحَوَازَ<sup>(٣)</sup> عَلَىٰ الصِّرَاطِ إِلَىٰ رِضْوَانِ اللَّهِ عَزَّ ۇبجل .

وَهَوُلَاءِ جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّبَّانِ جَلَسُوا عَلَىٰ الطُّرِيقِ يَتَحَدَّثُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَىٰ المَارِّينَ ، فَيُقْبِلُ عَلَيْهِمْ وَيَقُولُ :

يَا بَنِيٌّ ، صَوْمَعَةُ الرَّجُلِ المُشلِم بَيْتُهُ ، يَكُفُّ فِيهِ نَفْسَهُ وَبَصَرَهُ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الْأَسْوَاقِ فَإِنَّهُ يُلْهِي وَيُلْغِي.

وَفِي أَثْنَاءِ إِقَامَةِ أَبِي الدُّرْدَاءِ ﴿ بِدِمَشْقَ ﴾ بَعَثَ إِلَيْهِ وَالِيهَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ أَبِي

<sup>(</sup>١) أراد بالرابع : الجاهل.

<sup>(</sup>٢) الروح: الرَّاحة والسعة.

سُفْيَانَ يَخْطُبُ ابْنَتَهُ « الدَّرْدَاءَ » لِابْنِهِ يَزِيدَ ، فَأَيَىٰ أَنْ يُزَوِّجَهَا لَهُ ، وَأَعْطَاهَا لِشَابٌ مِنْ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ رَضِيَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ .

فَسَارَ ذَلِكَ فِي النَّاسِ، وَجَعَلُوا يَقُولُونَ: خَطَبَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةً بِنْتَ أَيِي النَّامِذَ فَرَدَّهُ أَبُوهَا، وَزَوَّجَهَا لِرَجُلِ مِنْ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ.

فَسَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ ؟! .

فَقَالَ : إِنَّمَا تَحَرَّيْتُ فِيمَا صَنَعْتُهُ صَلَاحَ أَمْرِ الدَّرْدَاءِ.

فَقَالَ : وَكَيْفَ ؟ .

فَقَالَ: مَا ظَنْكُمْ بِالدَّرْدَاءِ إِذَا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهَا العَبِيدُ يَخْدِمُونَهَا، وَوَجَدَتْ نَفْسَهَا فِي قُصُورِ يَخْطَفُ لَأَلْاوُهَا الْبَصَرَ...

أَيْنَ يُصْبِحُ دِينُهَا يَوْمَئِذِ ؟! .

\* \* \*

وَفِي خِلَالِ وُجُودِ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي بِلَادِ الشَّامِ قَدِمَ عَلَيْهِمْ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ مُتَفَقِّداً أَحْوَالَهَا ، فَزَارَ صَاحِبَهُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي مَنْزِلِهِ لَيْلاً ، فَدَفَعَ البَابَ ، فَإِذَا هُوَ بِغَيْرِ غَلَقٍ ، فَدَخَلَ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ لَا ضَوْءَ فِيهِ ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو الدَّرْدَاءِ حِسَّهُ قَامَ إِلَيْهِ ، وَرَحْبَ بِهِ وَأَجْلَسَهُ .

وَأَخَذَ الرَّجُلَانِ يَتَفَاوَضَانِ<sup>(١)</sup> الأَحَادِيثَ ، وَالظَّلَامُ يَحْجُبُ كُلَّا مِنْهُمَا عَنْ عَيْنَيْ صَاحِبِهِ .

فَجَسَّ عُمَرُ وِسَادَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَإِذَا هُوَ بَرْذَعَةٌ (٢)... وَجَسَّ فَرَاشَهُ فَإِذَا هُوَ

<sup>(</sup>١) يتفاوضان الأحاديث: يتبادلان الأحاديث ويتجاذبانها.

<sup>(</sup>٢) البرذعة: كساء يلقىٰ عَلَىٰ ظهر الدابة.

حصى ... وَجَسَّ دِثَارَهُ (١) فَإِذَا هُوَ كِسَاءٌ رَقِيقٌ لَا يَفْعَلُ شَيْقًا فِي بَرْدِ ( دِمَشْقَ ) . فَقَالَ لَهُ: رَحِمَكَ اللَّهُ أَلَمْ أُوسِّعْ عَلَيْكَ ؟! أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ ؟! .

قَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَتَذْكُرُ - يَا عُمَرُ - حَدِيثاً حَدَّثَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ؟ .

قَالَ : وَمَا هُوَ؟ .

قَالَ: أَلَمْ يَقُلْ: (لِيَكُنْ بَلَاغُ<sup>(٢)</sup> أَحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ رَاكِبٍ) ؟.

قَالَ : بَلَىٰ .

قَالَ: فَمَاذَا فَعَلْنَا بَعْدَهُ يَا عُمَرُ ؟!! ...

فَبَكَىٰ عُمَرُ وَبَكَىٰ أَبُو الدَّرْدَاءِ .

وَمَا زَالًا يَتَجَاوَبَانِ<sup>(٣)</sup> بِالبُكَاءِ حَتَّىٰ طَلَعَ عَلَيْهِمَا الصَّبْحُ.

\* \* \*

ظَلَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ فِي ﴿ دِمَشْقَ ﴾ يَعِظُ أَهْلَهَا وَيُذَكِّرُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ حَتَّىٰ أَتَاهُ اليَقِينُ (٤)...

فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَ المَوْتِ ، دَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالُوا : مَا تَشْتَكِي ؟ . قَالَ : ذُنُوبِي .

قَالُوا: وَمَا تَشْتَهِي؟ .

قَالَ : عَفْوَ رَبِّي .

<sup>(</sup>١) دثاره: غطاءه.

<sup>(</sup>٢) بلاغ أحدكم: كِفَاتَةُ أَحدُكُم وَمَالُهُ .

<sup>(</sup>٣) يتجاوبان بالبكاء: يجيب كل منهما صاحبه بالبكاء.

<sup>(</sup>٤) اليقين: الموت.

ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: لَقُنُونِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. فَمَا زَالَ يُرَدِّدُهَا حَتَّىٰ فَارَقَ الحَيَاةَ.

\* \* \*

وَلَمَّا لَحِقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ بِجِوَارِ رَبِّهِ رَأَىٰ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ (١) فِيمَا يَرَاهُ النَّائِمُ مَوْجاً أَخْضَرَ فَسِيحَ الأَرْجَاءِ وَارِفَ الأَفْيَاءِ فِيهِ قُبَّةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ أَدَمٍ (٢)، حَوْلَهَا خَتَمْ رَابِضَةٌ لَمْ تَرَ الْعَيْنُ مِثْلَهَا قَطَّ، فَقَالَ:

لِمَنْ هَذَا ؟! .

فَقِيلَ لَهُ: لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ<sup>(٣)</sup>.

فَطَلَعَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنَ القُبَّةِ ، وَقَالَ لَهُ : يَا بُنَ مَالِكِ ، هَذَا مَا أَعْطَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالقُرْآنِ . وَلَوْ أَشْرَفْتَ عَلَىٰ هَذِهِ الثَّيْئِيَةِ (٤) لرَأَيْتَ مَا لَمْ تَرَ عَيْنُكَ ، وَرَجَدْتَ مَا لَمْ يَخْطُرْ عَلَىٰ قَلْبِكَ .

فَقَالَ ابْنُ مَالِكِ : وَلِمَنْ ذَلِكَ كُلُّهُ يَا أَبَا مُحَمَّدِ ؟! .

فَقَالَ : أَعَدَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ لِأَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ عَنْهُ الدُّنْيَا بِالرَّاحَتَيْنِ وَالصَّدْرِ (\*).

<sup>(</sup>١) عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني: صحابي من الشجعان الرؤساء، كانت معه راية وأشجع، يوم الفتح، نول حمص وسكن دمشق.

<sup>(</sup>٢) من أدم: من جلد.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن عوف : انظره ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) الثنية: الطريق.

 <sup>(</sup>ه) للاستزادة من أخبار أبي الدُّرْدَاءِ انظر:

١ – الإصابة: ٣/٥٤ أو (الترجمة) ٦١١٧.

٢ ~ الاستيعاب (بهامش الإصابة): ٣/٥١ و٤/ ٥٩.

٣ - أشدُ الغابة: ١٥٩/٤.

٤ – حلية الأولياء: ٣٠٨/١.

ه - حسن الصحابة: ٢١٨.

٦ – صفة الصفوة: ١/٧٥٢.

٦ -- صبقه الصبقوة: ٢٥٧/١. ٧ -- تابيد الأراد الآراد ٧٠٠.

٧ - تاريخ الإسلام للذهبي: ٢/١٠٧.
 ٨ - حياة الصحابة: (انظر الفهارس).

٩ - الكواكب الدرية: ١/ ٤٥.

١٠- الأعلام للزركلي: ٥/ ٢٨١.

## زَب بُنُ حَسارِتُهُ

# ﴿ وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ خَلِيقًا بِالإِمْرَةِ ، وَلَقَدْ كَانَ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ »

[ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ]

مَضَتْ شُعْدَىٰ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ تَبْتَغِي زِيَارَةَ قَوْمِهَا بَنِي «مَعْنِ»، وَكَانَتْ تَصْحَبُ مَعَهَا خُلامَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ الْكَعْبِيَّ.

فَمَا كَادَتْ تَحُلُّ فِي دِيَارِ قَوْمِهَا حَتَّىٰ أَغَارَتْ عَلَيْهِمْ خَيْلٌ لِبَنِي « الْقَيْنِ » فَأَخَدُوا المَالَ ، وَاسْتَاقُوا الإبِلَ ، وَسَبَوْا الذَّرَارِيَ ...

وَكَانَ فِي جُمْلَةِ مَنِ احْتَمَلُوهُ مَعَهُمْ وَلَدُهَا زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً .

وَكَانَ زَيْدٌ ـ إِذْ ذَّاكَ ـ غُلَاماً صَغِيراً يَدْرُجُ نَحْوَ الظَّامِنَةِ مِنْ عُمُرِهِ ، فَأَتَوْا بِهِ سُوقَ عُكَاظٍ<sup>(١)</sup> وَعَرَضُوهُ لِلْبَيْعِ ؛ فَاشْتَرَاهُ ثَرِيٌّ مِنْ سَادَةِ قُرَيْشٍ هُوَ حَكِيمُ بْنُ حَزَام بْنِ خُويْلِدٍ<sup>(٢)</sup> بِأَرْبِعِمِائَةِ دِرْهَم ...

وَاشْتَرَىٰ مَعَهُ طَائِفَةً مِنَ الْغِلْمَانِ ، وَعَادَ بِهِمْ إِلَىٰ مَكَّةً .

#### \* \* \*

فَلَمَّا عَرَفَتْ عَمَّتُهُ خَدِيجَةً بِنْتُ خُويْلِدٍ بِمَقْدَمِهِ، زَارَتْهُ مُسَلِّمَةً عَلَيْهِ، مُرَحِّبَةً بِهِ، فَقَالَ لَهَا:

يَا عَمَّةُ ، لَقَدِ ابْتَعْتُ مِنْ سُوقِ عُكَاظٍ طَائِفَةً مِنَ الْغِلْمَانِ ، فَاخْتَارِي أَيَّا مِنْهُمْ تَشَائِينَهُ ، فَهُوَ هَدِيَّةٌ لَكِ .

فَتَقَرُّسَتِ السُّيِّدَةُ خَدِيجَةُ وُجُوهَ الْغِلْمَانِ ...

<sup>(</sup>١) سوق عكاظ: سوق كانت تقيمه العرب في الأشهر الحرم للبيع والشراء، وتتناشد فيه الأشعار.

<sup>(</sup>٢) حكيم بن حزام : انظره ص ٣٤٨.

وَاخْتَارَتْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، لِمَا بَدَا لَهَا مِنْ عَلَامَاتِ نَجَابِيَهِ (١) ، وَمَضَتْ بِهِ . وَمَا مُو اللّهِ مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ وَمَا هُوَ إِلّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ تَزَوَّجَتْ خَدِيجَةً بِنْتُ خُويْلِدِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، فَأَرَادَتْ أَنْ تُطْرِفَهُ (٢) وَتُهْدِيَ لَهُ ، فَلَمْ تَجِدْ خَيْراً مِنْ غُلَامِهَا الأَيْيرِ (٣) زَيْدِ اللّهِ ، فَأَرَادَتْ أَنْ تُطْرِفَهُ إِلَيْهِ .

#### \* \* \*

وَفِيمَا كَانَ الغُلَامُ المَحْظُوظُ يَتَقَلَّبُ فِي رِعَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَيَخْظَىٰ بِكَرِيم صُحْبَتِهِ، وَيَنْعُمُ بِجَمِيلِ خِلَالِهِ (٤).

كَانَتْ أَمَّهُ المَفْجُوعَةُ بِفَقْدِهِ لَا تَرْقَأُ<sup>(٥)</sup> لَهَا عَبْرَةٌ ، وَلَا تَهْدَأُ لَهَا لَوْعَةٌ ، وَلَا تَهْدَأُ لَهَا لَوْعَةٌ ، وَلَا يَطْمَئِنُ لَهَا جَنْبٌ ...

وَكَانَ يَزِيدُهَا أَسَّى عَلَىٰ أَسَاهَا أَنَّهَا لَا تَعْرِفُ أَحَيٌّ هُوَ فَتَوْجُوهُ أَمْ مَيِّتٌ فَتَيَأْسَ مِنْهُ ...

أَمَّا أَبُوهُ فَأَخَذَ يَتَحَرَّاهُ فِي كُلِّ أَرْضٍ، وَيُسَائِلُ عَنْهُ كُلَّ رَكْبٍ، وَيَصُوغُ حَنِينَهُ إِلَيْهِ شِعْراً حَزِيناً تَتَفَطَّرُ<sup>(٦)</sup> لَهُ الأَكْبَادُ حَيْثُ يَقُولُ:

بَكَيْتُ عَلَىٰ زَيْدِ وَلَمْ أَدْرِ مَا فَعَلْ أَحِيٌّ فَيُوجَىٰ أَمْ أَتَىٰ دُونَهُ الأَجَلُ ؟ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَإِنِّي لَسَائِلٌ أَغَالَكَ بَعْدِي السَّهْلُ أَمْ غَالَكَ الْجَبَلُ (٧) فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَإِنِّي لَسَائِلٌ أَغَالَكَ بَعْدِي السَّهْلُ أَمْ غَالَكَ الْجَبَلُ (٧) ثُذَكِّرُنِيهِ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوعِهَا وَتَعْرِضُ ذِكْرَاهُ إِذَا غَرْبُهَا أَفَلْ (٨) تُذَكِّرُنِيهِ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوعِهَا وَتَعْرِضُ ذِكْرَاهُ إِذَا غَرْبُهَا أَفَلْ (٨) سَأَعْمِلُ نَصَّ الْعِيسِ فِي الأَرْضِ جَاهِداً وَلَا أَسْأَمُ التَّطْوَافَ أَوْ تَسْأَمَ الإِيلُ (٩)

<sup>(</sup>١) نجابته: ذكائه وفطنته.

<sup>(</sup>٢) أن تطرفه: أن تتحفه . (٦) تتفطر: تتمزق .

<sup>(</sup>٣) الأثير: العزيز. (٧) غالك: سرقك.

<sup>(</sup>٤) بجميل خلاله: بجميل أخلاقه وصفاته. (٨) أفل: غاب.

 <sup>(</sup>٥) لا ترقأ لها عبرة: لا تجف لها دمعة. (٩) سأعمل نص العيس: سأستحث النوق عَلَىٰ السير في الأرض.

حَيَاتِيَ ، أَوْ تَأْتِي عَلَيَّ مَنِيَّتِي فَكُلُّ امْرِيُّ فَانِ وَإِنْ غَرَّهُ الْأَمَلْ \* \* \*

وَفِي مَوْسِمٍ مِنْ مَوَاسِمِ الحَجِّ<sup>(۱)</sup> قَصَدَ البَيْتَ الحَرَامَ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِ زَيْدٍ ، وَفِيمَا كَانُوا يَطُوفُونَ بِالبَيْتِ العَتِيقِ ، إِذَا هُمْ بِزَيْدٍ وَجُهاً لِوَجْهِ ، فَعَرَفُوهُ وَعَرَفَهُمْ وَسَأَلُوهُ وَسَأَلُهُمْ ، وَلَمَّا قَضَوْا مَنَاسِكَهُمْ وَعَادُوا إِلَىٰ دِيَارِهِمْ أَخْبَرُوا حَارِثَةَ بِمَا رَأُوا وَحَدَّثُوهُ بِمَا سَمِعُوا .

\* \* \*

فَمَا أَسْرَعَ أَنْ أَعَدَّ حَارِثَةُ رَاحِلَتَهُ، وَحَمَلَ مِنَ الْمَالِ مَا يَفْدِي بِهِ فَلِلْـَةَ الْكَيْدِ، وَقُرَّةَ الْعَيْنِ، وَصَحِبَ مَعَهُ أَخَاهُ كَعْبًا، وَانْطَلَقَا مَعًا يُغِذَّانِ<sup>(٢)</sup> السَّيْرَ نَحْوَ مَكَّةً ... فَلَمَّا بَلَغَاهَا دَخَلَا عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَا لَهُ:

يَا بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ، أَنْتُمْ جِيرَانُ اللَّهِ، تَفُكُّونَ الْعَانِيَ<sup>(٣)</sup>، وَتُطْعِمُونَ السَجَائِعَ، وَتُغِيثُونَ المَلْهُوفَ...

وَقَدْ جِعْنَاكَ فِي ابْنِنَا الَّذِي عِنْدَكَ ، وَحَمَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ المَالِ مَا يَفِي بِهِ ... فَامْنُنْ عَلَيْنَا ، وَفَادِهِ لَنَا بِمَا تَشَاءُ .

فَقَالَ مُحَمَّدٌ: ﴿ وَمَنْ اثْبُنُّكُمَا الَّذِي تَعْنِيَانِ ؟ ﴾ .

فَقَالًا: غُلَامُكَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً.

فَقَالَ : ﴿ وَهَلْ لَكُمَا فِيمَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ الْفِدَاءِ ؟ ﴾ .

فَقَالًا: وَمَا هُوَ؟!.

فَقَالَ : ﴿ أَدْعُوهُ لَكُمْ ، فَخَيِّرُوهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ؛ فَإِنِ اخْتَارَكُمْ فَهُوَ لَكُمْ بِغَيْرِ مَالٍ ، وَإِنِ اخْتَارَنِي فَمَا أَنَا ـ وَاللَّهِ ـ بِالَّذِي يَوْغَبُ عَمَّنْ يَخْتَارُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) كان ذلك في الجاهلية . (٢) يغذان السير: يسرعان في السير . (٣) العاني: السائل والمستجير .

فَقَالًا: لَقَدْ أَنْصَفْتَ وَبَالَغْتَ فِي الإِنْصَافِ.

فَدَعَا مُحَمَّدٌ زَيْداً وَقَالَ : (مَنْ هَذَانِ ؟).

قَالَ: هَذَا أَبِي حَارِثَةُ بْنُ شُرَاحِيلَ، وَهَذَا عَمِّي كَعْبٌ.

فَقَالَ : (قَدْ حَيَّرْتُكَ : إِنْ شِفْتَ مَضَيْتَ مَعَهُمَا ، وَإِنْ شِفْتَ أَقَمْتَ مَعِي) .

فَقَالَ \_ فِي غَيْرِ إِبْطَاءِ وَلَا تَرَدُّدٍ \_:

بَلْ أُقِيمُ مَعَكَ .

فَقَالَ أَبُوهُ: وَيْحَكَ يَا زَيْدُ، أَتَحْتَارُ الْعُبُودِيَّةَ عَلَىٰ أَبِيكَ وَأُمُّكَ؟!.

فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ شَيْعًا ، وَمَا أَنَا بِالَّذِي يُفَارِقُهُ أَبَداً .

\* \* \*

فَلَمَّا رَأَىٰ مُحَمَّدٌ مِنْ زَيْدِ مَا رَأَىٰ ، أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَخْرَجَهُ إِلَىٰ البَيْتِ الحَرَامِ ، وَوَقَفَ بِهِ بِالْحِجْرِ عَلَىٰ مَلاً مِنْ قُرَيْشِ وَقَالَ :

( يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، اشْهَدُوا أَنَّ هَذَا ابْنِي يَرِثُنِي وَأَرِثُهُ ) ...

فَطَابَتْ نَفْسُ أَيِيهِ وَعَمِّهِ، وَخَلَّفَاهُ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَادَا إِلَىٰ قَوْمِهِمَا مُطْمَئِنَّي النَّفْسِ مُرْتَاحِي الْبَالِ.

وَمُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَصْبَحَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يُدْعَىٰ بِزَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَظَلَّ يُدْعَىٰ كَذَعَىٰ بِزَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَظُلَّ يُدْعَىٰ كَذَيْكَ حَتَّىٰ بُعِثَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، وَأَبْطَلَ الإِسْلَامُ التَّبَنِّيَ كَذَيْكَ حَتَّىٰ بُعِثَ نَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ: حَيْثُ نَوْلُ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ:

﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ﴾ (١) فَأَصْبَحَ يُدْعَىٰ : زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: آية ٥.

لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ زَيْدٌ ـ حِينَ اخْتَارَ مُحَمَّداً عَلَىٰ أُمِّهِ وَأَبِيهِ ـ أَيَّ غُنْمٍ غَنِمَهُ ... وَلَمْ يَكُنْ يَدْرِي أَنَّ سَيِّدَهُ الَّذِي آثَرَهُ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَعَشِيرَتِهِ هُوَ سَيِّدُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ إِلَىٰ خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ ...

وَمَا خَطَرَ لَهُ بِيَالٍ أَنَّ دَوْلَةً لِلسَّمَاءِ سَتَقُومُ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ ؛ فَتَمْلَأُ مَا يَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ بِرًّا وَعَدْلاً ، وَأَنَّهُ هُوَ نَفْسَهُ سَيَكُونُ اللَّبِنَةَ الأُولَىٰ فِي بِنَاءِ هَذِهِ الدَّوْلَةِ العُظْمَىٰ ...

لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يَدُورُ فِي خَلَدِ زَيْدٍ ...

وَإِنَّمَا هُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ...

وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ.

ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَىٰ حَادِثَةِ التَّخْيِيرِ هَذِهِ إِلَّا بِضْعُ سِنِينَ حَتَّىٰ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّداً بِدِينِ الهُدَىٰ وَالحَقِّ ، فَكَانَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ أُوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنَ الرِّجَالِ .

وَهَلْ فَوقَ هَذِهِ الأَوَّلِيَّةِ أَوَّلِيَّةً يَتَنَافَسُ فِيهَا المُتَنَافِسُونَ ؟! ...

لَقَدْ أَصْبَحَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ أَمِيناً لِسِرٌ رَسُولِ اللَّهِ، وَقَائِداً لِبُعُوثِهِ وَسَرَايَاهُ، وَأَحَدَ خُلَفَائِهِ عَلَىٰ المَدِينَةِ إِذَا غَادَرَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

\* \* \*

وَكَمَا أَحَبُّ زَيْدٌ النَّبِيَّ عَلَيْكُ وَآثَرُهُ عَلَىٰ أُمِّهِ وَأَبِيهِ، فَقَدْ أَحَبَّهُ الرَّسُولُ الكَرِيمُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَخَلَطَهُ بِأَهْلِهِ وَبَنِيهِ، فَكَانَ يَشْتَاقُ إِلَيْهِ إِذَا غَابَ عَنْهُ، وَيَفْرَحُ بِقُدُومِهِ إِذَا عَادَ إِلَيْهِ، وَيَلْقَاهُ لِقَاءً لَا يَحْظَىٰ بِمِثْلِهِ أَحَدٌ سِوَاهُ.

فَهَا هِيَ ذِي عَائِشَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا تُصَوِّرُ لَنَا مَشْهَداً مِنْ مَشَاهِدِ فَرْحَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا تُصَوِّرُ لَنَا مَشْهَداً مِنْ مَشَاهِدِ فَرْحَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَةً بِلِقَاءِ زَيْدٍ فَتَقُولُ:

« قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِكُهُ فِي بَيْتِي ، فَقَرَعَ البَابَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ الوَّسُولُ عَيِّلِكُمْ عُرْيَاناً لِيُسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَسْتُو مَا بَيْنَ سُوْتِهِ وَرُكْبَتِهِ - وَمَضَىٰ إِلَىٰ البَابِ يَجُو ثَوْبَهُ ؛ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ ...

وَوَاللَّهِ مِمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عُرْيَاناً قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ ١٠٠٠.

وَقَدْ شَاعَ أَمْرُ حُبُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ لِزَيْدِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَفَاضَ (٢)، فَدَعَوْهُ ﴿ يِزَيْدِ الْمُحَبُ ﴾ ، وَأَطْلَقُوا عَلَيْهِ لَقَبَ ﴿ حِبٌ ﴾ (٣) رَسُولِ اللَّهِ ؛ وَلَقَّبُوا ابْنَهُ أُسَامَةً (٤) مِنْ بَعْدِهِ بِحِبٌ رَسُولِ اللَّهِ وَابْن حِبِّهِ .

#### \* \* \*

وَفِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ شَاءَ اللَّهُ ـ تَبَارَكَتْ حِكْمَتُهُ ـ أَنْ يَمْتَحِنَ السَّنَةِ الثَّامِنَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ شَاءَ اللَّهُ ـ تَبَارَكَتْ حِكْمَتُهُ ـ أَنْ يَمْتَحِنَ الحبِيبِ بِفِرَاقِ حَبِيبِهِ .

ذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، بَعَثَ الحَارِثَ بْنَ عُمَيْرٍ الأَّزْدِيُّ بِكِتَابٍ إِلَىٰ مَلِكِ ﴿ بُصْرَىٰ ﴾ يَدْعُوهُ فِيهِ إِلَىٰ الإِسْلَام ، فَلَمَّا بَلَغَ الحَارِثُ ﴿ مُؤْتَةً ﴾ بِشَرْقِيِّ الأُرْدُنُ ، عَرَضَ لَهُ أَحَدُ أُمْرَاءِ ﴿ الغَسَاسِنَةِ ﴾ شُرَحْبِيلُ بْنُ عَمْرٍو فَأَخَذَهُ ، وَشَدَّ عَلَيْهِ وِثَاقَهُ ، ثُمَّ قَدَّمَهُ فَضَرَبَ عُنْقَهُ .

فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَىٰ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يُقْتَلْ لَهُ رَسُولٌ غَيْرُهُ.

فَجَهَّزَ جَيْشًا مِنْ ثَلَاثَةِ آلَافِ مُقَاتِلٍ لِغَزْوِ ﴿ مُؤْتَةً ﴾ ، وَوَلَّىٰ عَلَىٰ الجَيْشِ حَبِيبَهُ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، وَقَالَ : ﴿ إِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَتَكُونُ القِيَادَةُ لِجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ ( ٥ ) ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرُ كَانَتْ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً ، فَإِنْ أُصِيبَ عَبْدُ

<sup>(</sup>١) انظر جامع الأصول: ١٠/ ٢٥، وقد أخرجه الترمذي.

 <sup>(</sup>۲) استفاض: ذاع وانتشر.
 (٤) أسامة بن زيد: انظره ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) الحِب ـ بكسّر الحاء ـ: المحيوب , (٥) جعفر بن أبي طالب : انظره ص ٢٦٦.

اللَّهِ ؛ فَلْيَحْتَرِ الْمُسْلِمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَجُلاً مِنْهُمْ ) .

\* \* \*

مَضَىٰ الجَيْشُ حَتَّىٰ وَصَلَ إِلَىٰ ﴿ مَعَانَ ﴾ بِشَرِقِيِّ الْأَرْدُنِّ ...

فَهَبُ ﴿ هِرَقْلُ ﴾ مَلِكُ الرُّومِ عَلَىٰ رَأْسِ مِاثَةِ أَلْفِ مُقَاتِلِ لِلدِّفَاعِ عَنِ ﴿ الْغَسَاسِنَةِ ﴾ ، وَانْضَمَّ إِلَيْهِ مِاثَةُ أَلْفِ مِنْ مُشْرِكِي العَرَبِ ، وَنَزَلَ هَذَا الجَيْشُ الجَوْارُ غَيْرَ بَعِيدٍ مِنْ مَواقِعِ الْمُسْلِمِينَ .

\* \* \*

بَاتَ الْمُسْلِمُونَ فِي ﴿ مَعَانَ ﴾ لَيْلَتَيْنِ يَتَشَاوَرُونَ فِيمَا يَصْنَعُونَ .

فَقَالَ قَاثِلً : نَكْتُبُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ وَنُخْيِرُهُ بِعَدَدِ عَدُوْنَا وَنَنْتَظِرُ أَمْرَهُ .

وَقَالَ آخَرُ: وَاللَّهِ ـ يَا قَوْمُ ـ إِنَّنَا لَا نُقَاتِلُ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ ، وَإِنَّمَا نُقَاتِلُ بِهَذَا الدِّينِ ...

فَانْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا خَرَجْتُمْ لَهُ ...

وَقَدْ ضَمِنَ اللَّهُ لَكُمُ الْفَوْزَ بِإِحْدَىٰ الحُسْنَيَيْنِ:

إِمَّا الطُّفَرُ ... وَإِمَّا الشَّهَادَةُ .

\* \* \*

ثُمَّ الْتَقَىٰ الجَمْعَانِ عَلَىٰ أَرْضِ « مُؤْتَةً » ، فَقَاتَلَ الْمُسْلِمُونَ قِتَالاً أَذْهَلَ الرُّومَ وَمَلاً قُلُوبَهُمْ هَيْبَةً لِهَذِهِ الآلافِ الثَّلاَثَةِ الَّتِي تَصَدَّتْ لِجَيْشِهِمُ البَالِغِ مِاتَتِيْ أَلْفٍ .

وَجَالَدَ<sup>(١)</sup> زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ جِلَاداً لَمْ يَعْرِفْ لَهُ تَارِيخُ البُطُولَاتِ مَثِيلاً ، حَتَّىٰ خَرَّقَتْ جَسَدَهُ مِقَاتُ الرِّمَاحِ ؛ فَخَرَّ صَرِيعاً يَسْبَحُ فِي دِمَاثِهِ .

<sup>(</sup>١) جالد جلاداً: ضرب بالسيف ضرباً، قاتل قتالاً.

فَتَنَاوَلَ مِنْهُ الرَّايَةَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَطَفِق يَذُودُ عَنْهَا أَكْرَمَ الذَّوْدِ حَتَّىٰ لَحِقَ بِصَاحِبِهِ .

فَتَنَاوَلَ مِنْهُ الرَّايَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَنَاضَلَ عَنْهَا أَبْسَلَ النَّضَالِ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَيْهِ صَاحِبَاهُ .

فَأَمَّرَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ - وَكَانَ حَدِيثَ إِسْلَامٍ - فَانْحَازَ بِالجَيْشِ، وَأَنْقَذَهُ مِنَ الفَنَاءِ المُحَتَّمِ.

\* \* \*

بَلَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ أَنْبَاءُ ﴿ مُؤْتَةً ﴾ ، وَمَصْرَعُ قَادَتِهِ الثَّلَاثَةِ فَحَزِنَ عَلَيْهِمْ حُوْناً لَمْ يَحْزَنْ مِثْلَهُ قَطَّ ، وَمَضَىٰ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ يُعَزِّيهِمْ بِهِمْ .

فَلَمَّا بَلَغَ يَيْتَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ لَاذَتْ بِهِ ابْنَتُهُ الصَّغِيرَةُ وَهِيَ مُجْهِشَةً بِالبُكَاءِ، فَبَكَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ حَتَّلَى انْتَحَبَ (١).

فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟! .

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

( هَذَا بُكَاءُ الْحَبِيبِ عَلَىٰ حَبِيبِهِ ) (\*).

<sup>(</sup>١) انتحب: ارتفع صوته بالبكاء.

 <sup>(</sup>a) للاستزادة من أخبار زَيْدِ أَنْ حَارِثَةَ انظر:

١ - صحيح مسلم: ١١٣/٧ بآب قضائل الصحابة.
 ٢ - جامع الأصول من أحاديث الرسول: ١٥/١٥، ٢٦.

٣ - الإصابة: ١٣/١٥ أو (الترجمة) ٢٨٩٠،

٣ - الإصابة: ١/٢١١ او (البرجمه) ١/٨٦٠.
 ٤ - الاستيماب (بهامش الإصابة): ١/٤٤٥.

ع - السيرة اللبوية لابن هشام: (انظر فهارس الأجزاء الأربعة).

٥ - السيرة النبوية دين هشام: (النفر فهارس العجرة ١٠٠٠ - البداية والنهاية: (في أخبار السنة الثامنة للهجرة).

γ - حياة المنحابة: (انظر الفهارس في الجزء الرابع).

٨ - صفة الصفوة: ١٤٧/١.

<sup>» -</sup> خزانة الأدب للبغدادي: ١/٣٦٣.

## أُيِّسًا مَهٰ بُنُ زَبِيدٍ

﴿ إِنَّ أَبَا أُسَامَةً كَانَ أَحَبُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَبِيكَ ،
 وَكَانَ هُوَ أَحَبُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِثْكَ ،
 [مِنْ كَلَام الفَارُوقِ لِائنِهِ]

نَحْنُ الآنَ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فِي مَكَّةً .

وَرَشُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يُكَابِدُ<sup>(١)</sup> مِنْ أَذَىٰ قُرَيْشِ لَهُ وَلِأَصْحَابِهِ مَا يُكَابِدُ...

وَيَحْمِلُ مِنْ هُمُومِ الدَّعْوَةِ وَأَعْبَائِهَا مَا أَحَالَ حَيَاتَهُ إِلَىٰ سِلْسِلَةِ مُتَوَاصِلَةٍ مِنَ الأَحْزَانِ وَالنَّوَائِبِ(٢).

وَفِيْمَا هُوَ كَذَٰلِكَ أَشْرَقَتْ فِي حَيَاتِهِ بَارِقَةُ سُؤورٍ.

فَلَقَدْ جَاءَهُ البَشِيرُ يُبَشِّرُهُ أَنَّ « أُمَّ أَيْمَنَ » وَضَعَتْ غُلَاماً .

فَأَضَاءَتْ أَسَارِيرُهُ (٣) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْفَرْحَةِ، وَأَشْرَقَ وَجْهُهُ الكَرِيمُ بِالْبَهْجَةِ. الصَّلَامُ الكَرِيمُ بِالْبَهْجَةِ.

فَمَنْ يَكُونُ هَذَا الغُلَامُ السَّعِيدُ الَّذِي أَدْخَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ كُلَّ هَذَا الشُّرُورِ؟! .

إِنَّهُ « أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ » .

وَلَمْ يَسْتَغْرِبْ أَحَدٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلِهِ بَهْجَتَهُ بِالْمَوْلُودِ الجَدِيدِ ، وَذَلِكَ لِمَوْضِع أَبَوَيْهِ مِنْهُ (٤)، وَمَنْزِلَتِهِمَا عِنْدَهُ .

<sup>(</sup>٣) أساريره: محاسن وجهه ـ

<sup>(</sup>٤) لموضع أبويه منه: لمكانة أبويه عنده.

<sup>(</sup>۱) یکابد: یعانی.

<sup>(</sup>٢) النوائب: المصائب.

فَأُمُّ الْغُلَامِ هِيَ ﴿ بَرَكَةُ الحَبَشِيَّةُ ﴾ المُكَنَّاةُ بِأُمِّ أَيْمَنَ .

وَقَدْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِآمِنَةً بِنْتِ وَهَبٍ أُمِّ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَرَبَّتُهُ فِي حَيَاتِهَا، وَحَضَنَتْهُ بَعْدَ وَفَاتِهَا، فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ عَلَىٰ الدُّنْيَا؛ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ لِتَفْسِهِ أُمَّا غَيْرَهَا...

فَأَحَبُّهَا أَعْمَقَ الحُبِّ وَأَصْدَقَهُ، وَكَثِيراً مَا كَانَ يَقُولُ:

هِيَ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي ، وَبَقَيَّةُ أَهْلِ يَيْتِي .

هَذِهِ أُمُّ الْغُلَامِ المَحْظُوظِ، أَمَّا أَبُوهُ فَهُوَ «حِبُّ» رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَالِمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ (١)، وَابْنُهُ بِالتَّبَنِّي قَبْلَ الإِسْلَامِ، وَصَاحِبُهُ وَمَوْضِعُ سِرِّهِ، وَأَحَدُ أَهْلِهِ وَأَحَدُ أَهْلِهِ وَأَحَدُ الْإِسْلَامِ.

وَقَدْ فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بِمَوْلِدِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ كَمَا لَمْ يَفْرَحُوا بِمُولُودٍ سِوَاهُ ؟ ذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ مَا يُفْرِحُ النَّبِيَّ عَلِيْكِهِ يُفْرِحُهُمْ ، وَكُلَّ مَا يُدْخِلُ السُّرُورَ عَلَىٰ قَلْبِهِ يَسُرُّهُمْ .

فَأَطْلَقُوا عَلَىٰ الْغُلَامِ المَحْظُوظِ لَقَبَ: « الحِبُّ وَابْنُ الحِبِّ ».

#### \* \* \*

وَلَمْ يَكُنِ الْمُسْلِمُونَ مُبَالِغِينَ حِينَ أَطْلَقُوا هَذَا اللَّقَبَ عَلَىٰ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ أُسَامَةَ ؛ فَقَدْ أَحَبَّهُ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ حُبًّا تَغْبِطُهُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا كُلُّهَا ، فَقَدْ كَانَ أُسَامَةُ مُقَارِبًا فِي السِّنِ لِسِبْطِهِ (٢) الحَسَنِ بْنِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ (٣).

وَكَانَ الحَسَنُ أَبْيَضَ أَزْهَرَ رَائِعَ الحُسْنِ شَدِيدَ الشَّبَهِ بِجَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ لِيَكَانَ الجَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ لِيَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِيَاللَّهِ عَلَيْهِ لِيَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِيَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ عَلَيْهِ لِيَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيَاللَّهُ عَلَيْهِ لِيَاللَّهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ عَلَيْهِ لِيَاللَّهُ عَلَيْهِ لِيَاللَّهُ عَلَيْهُ لِيَاللَّهُ عَلَيْهِ لِيَاللَّهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ عَلَيْهِ لِيَاللَّهُ عَلَيْهِ لِيَاللَّهُ عَلَيْهِ لِيَاللَّهُ عَلَيْهِ لَا لِيَاللَّهُ عَلَيْهُ لِيَاللَّهُ عَلَيْهِ لِيَاللَّهُ عَلَيْهِ لِيَعْلَمُ لِيَاللَّهُ عَلَيْهِ لِيَعْلَمُ لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ لِيَاللَّهُ عَلَيْهُ لِيَالِمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ لِيَعْلَمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لِيَعْلَمُ لَا لَهُ عَلَيْهُ لِيَعْلَمُ لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ لِيَعْلَمُ لَا عَلَيْهُ لِيَعْلَيْهُ لِيَعْمَلِهُ لِيَعْلِهُ لِيَعْلِيْهُ لِيَعْلَمُ لِيَعْلِمُ لِللْعِلْمُ لِيَعْلِمُ لَا لَهُ عَلَيْهُ لِيَعْلَمُ لِيَعْلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمِ لِيَعْلِمُ لِللْعُلْمُ لِيَعْلِمُ لِللْعُلِمُ لِيَعْلِمُ لِللْعُلِمُ لِيَعْلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلْمِ لِللْعُلِمُ لِللْعُلْمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمِ لِللْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِيَعْلِمُ لِللْعُلِمُ لِلللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِلللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمِ لِللللْعُلِمِ لِللللْعِلَمُ لِلللْعُلِمِ لِللْعُلِمُ لِلللللْعُلِمِ لِللْعُلِمِ لِللْعُلِمُ لِلللللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِلللللْعِلَمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمِ لِللْعُلِمِ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمِ لِللْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِللْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِللْعُلِمِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلْمِلْعِ

<sup>(</sup>۱) زید بن حارثة: انظره ص ۲۱۷.

 <sup>(</sup>٣) فَاطِمَةَ الزَّقْرَاء: انظرها في كتاب ( صور من حياة الصَّحابيات ) للمؤلف .

<sup>(</sup>٢) سبط الرجل: ابن ابنته.

وَكَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ الْبَشَرَةِ أَفْطَسَ الأَنْفِ شَدِيدَ الشَّبَهِ بِأُمِّهِ الحَبَشِيَّةِ .

لَكِنَّ الرَّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فِي الحُبُّ، فَكَانَ يَأْخُذُ أُسَامَةَ فَيَضَعُهُ عَلَىٰ إِحْدَىٰ فَخِذَيْهِ، وَيَأْخُذُ الحَسَنَ فَيَضَعُهُ عَلَىٰ فَخِذِهِ الأُخْرَىٰ، ثُمَّ يَضُعُهُمَا مَعاً إِلَىٰ صَدْرِهِ وَيَقُولُ:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا).

وَقَدْ بَلَغَ مِنْ مُحَبُّ الرَّسُولِ عَلَيْكُ لِأُسَامَةَ أَنَّهُ عَثَرَ ذَاتَ مَرَّةٍ بِعَتَبَةِ الْبَابِ فَشُجَّتْ جَبْهَتُهُ، وَسَالَ الدَّمْ مِنْ مُجْرِّحِهِ ؛ فَأَشَارَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ لِعَائِشَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَنْ تُزِيلَ الدَّمَ عَنْ مُجْرِحِهِ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسُهَا لِذَلِكَ.

فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَجَعَلَ يَمُصُّ شَجَّتَهُ ، وَيَمُجُّ الدَّمَ وَهُوَ يُطَيِّبُ خَاطَرَهُ بِكَلِمَاتٍ تَفِيضُ عُذُوبَةً وَحَنَاناً .

\* \* \*

وَكَمَا أَحَبُ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أُسَامَةً فِي صِغْرِهِ فَقَدْ أَحَبُهُ فِي شَبَايِهِ ، فَلَقَدْ أَهْدَىٰ حَكِيمُ بْنُ حَزَامٍ (١) أَحَدُ سَرَاةِ (٢) قُرَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْقَالُهُ عَلَيْكُ لَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الل

فَأَتِيٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ أَنْ يَقْبَلَ هَدِيتَهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَوْمَثِذِ مُشْرِكاً ، وَأَخَذَهَا مِنْهُ بِالثَّمَنِ ...

وَقَدْ لَبِسَهَا النَّبِيُّ الكَرِيمُ عَيْقِكُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي يَوْمِ مُجْمُعَةٍ ، ثُمَّ خَلَعَهَا عَلَىٰ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، فَكَانَ يَرُوحُ بِهَا وَيَغْدُو بَيْنَ أَثْرَابِهِ مِنْ شُبَّانِ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حكيم بن حزام: انظره ص ٣٤٨. (٢) الشراة بفتح السين: الأشراف.

وَلَمَّا بَلَغَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ أَشُدَّهُ (١)، بَدَا عَلَيْهِ مِنْ كَرِيمِ الشَّمَائِلِ وَجَلِيلِ الخَصَائِلِ مَا يَجْعَلُهُ جَدِيراً بِمُحَبِّ رَسُولِ اللَّه عَلِيْكِ .

فَقَدْ كَانَ ذَكِياً حَادٌ الذَّكَاءِ، شُجَاعاً خَارِقَ الشَّجَاعَةِ، حَكِيماً يَضَعُ الأُمُورَ فِي مَوَاضِعِهَا، عَفِيفاً يَأْنَفُ الدَّنَايَا، آلِفاً مَأْلُوفاً يُبِحِبُّهُ النَّاسُ، تَقِيًّا وَرِعاً يُحِبُهُ اللَّهُ.

فَفِي يَوْمِ ﴿ أُمُحِدٍ ﴾ جَاءَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ مَعَ نَفَرٍ مِنْ صِبْيَانِ الصَّحَابَةِ يُرِيدُونَ الحِبَهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَخَذَ الرَّسُولُ عَلَيْكُ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ ، وَرَدَّ مِنْهُمْ مَنْ رَدَّ لِلْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَخَذَ الرَّسُولُ عَلَيْكُ مِنْهُمْ مَنْ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَتَوَلَّىٰ (٢) وَعَيْنَاهُ لِصِغَرِ أَعْمَارِهِمْ ، فَكَانَ فِي جُمْلَةِ الْمَرْدُودِينَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَتَوَلَّىٰ (٢) وَعَيْنَاهُ الصَّغِيرَتَانِ تَفِيضَانِ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يُجَاهِدَ تَحْتَ رَايَةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ .

\* \* \*

وَفِي غَرْوَةِ ﴿ الْحَنْدَقِ ﴾ ، جَاءَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَيْضاً وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ فِئْيَانِ السَّحَابَةِ ، وَجَعَلَ يَشُدُ قَامَتَهُ إِلَىٰ أَعْلَىٰ لِيُجِيزَهُ (٣) رَسُولُ اللَّهِ ، فَرَقَّ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَجَازَهُ ، فَحَمَلَ السَّيْفَ جِهَاداً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةً سَنَةً .

\* \* \*

وَفِي يَوْمِ ﴿ حُنَيْنِ ﴾ حِينَ انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ ، ثَبَتَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ مَعَ الْعَبَّاسِ عَمِّ الرَّسُولِ عَلِيْ ، وَآبِي شُفْيَانَ بْنِ الحَارِثِ (٤) ابْنِ عَمِّهِ ، وَسِتَّةِ نَفَرِ آخَرِينَ مِنْ كَرَامِ الصَّحَابَةِ ، فَاسْتَطَاعَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِهَذِهِ الفِقَةِ الصَّغِيرَةِ كَرَامِ الصَّحَابَةِ ، فَاسْتَطَاعَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِهَذِهِ الفِقَةِ الصَّغِيرَةِ المُؤْمِنَةِ البَاسِلَةِ ، أَنْ يُحَوِّلُ هَزِيمَةً أَصْحَابِهِ إِلَىٰ نَصْرٍ ، وَأَنْ يَحْمِي الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَنْ يَفْتِكَ بِهِمُ الْمُشْرِكُونَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بلغ أشده: بلغ سن الرجولة.

 <sup>(</sup>٣) ليجيزه: ليأذن له.
 (٤) أبو سفيان بن الحارث: انظره ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) فتوَّلَّىٰ: فرجع .

وَفِي يَوْمِ ٥ مُؤْتَةَ ﴾ جَاهَدَ أُسَامَةُ تَحْتَ لِوَاءِ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَسِنَّهُ دُونَ الثَّامِنَةَ عَشْرَةً ، فَرَأَى بِعَيْنِيهِ مَصْرَعَ أَبِيهِ ، فَلَمْ يَهِنْ (١) وَلَمْ يَتَضَعْضَعْ ، وَإِنَّمَا ظَلَّ يُقَاتِلُ تَحْتَ لِوَاءِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (٢) حَتَّىٰ صُرِعَ عَلَىٰ مَوْأَى مِنْهُ وَمَشْهِدٍ ، ثُمَّ يَعْتَ لِوَاءِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (٢) حَتَّىٰ صُرِعَ عَلَىٰ مَوْأَى مِنْهُ وَمَشْهِدٍ ، ثُمَّ تَحْتَ لِوَاءِ جَالِدِ بْنِ تَحْتَ لِوَاءِ خَالِدِ بْنِ الرَّلِيدِ حَتَّىٰ استَنْقَذَ الجَيْشَ الصَّغِيرَ مِنْ بَرَاثِنِ (٣) الرُّومِ .

\* \* \*

ثُمَّ عَادَ أُسَامَةً إِلَىٰ المَدِينَةِ مُحْتَسِباً أَبَاهُ عِنْدَ اللَّهِ ، تَارِكاً جَسَدَهُ الطَّاهِرَ عَلَىٰ تُخُوم الشَّامِ ، وَرَاكِباً جَوَادَهُ الَّذِي اسْتُشْهِدَ عَلَيْهِ .

\* \* \*

وَفِي السَّنَةِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ لِلْهِجْرَةِ ، أَمَرَ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلَيْكُ بِتَجْهِيزِ جَيْشٍ لِغَزْوِ الرُّومِ ، وَجَعَلَ فِيهِ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ (٤) ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ (٥) وَغَيْرَهُمْ مِنْ جِلَّةِ (٦) الصَّحَابَةِ ، وَأَمَّرَ عَلَىٰ الجَيْشِ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَهُوَ لَمْ يُجَاوِزِ العِشْرِينَ بَعْدُ ... وَأَمَرَهُ أَنْ يُوطِئُ الخَيْلَ تُخُومَ (البَلْقَاءِ » وَ﴿ قَلْعَةَ الدَّارُومِ » ، القريبَةَ مِنْ ﴿ غَزَّةَ ﴾ مِنْ بِلَادِ الرُّومِ .

وَفِيمَا كَانَ الجَيْشُ يَتَجَهَّرُ، مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ، وَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِ المَرَضُ، تَوَقَّفَ الجَيْشُ عَنِ المَسِيرِ انْتِظَاراً لِمَا تُسْفِرُ عَنْهُ حَالُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ. اللَّهِ عَلِيْهِ .

قَالَ أُسَامَةُ : ﴿ وَلَمَّا ثَقُلَ عَلَىٰ نَبِيِّ اللَّهِ المَرَضُ ، أَقَبَلْتُ عَلَيْهِ وَأَقْبَلَ النَّاسُ مَعِي ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ صَمَتَ فَمَا يَتَكَلَّمُ مِنْ وَطْأَةٍ (٧) الدَّاءِ ، فَجَعَلَ

<sup>(</sup>١) فلم يهن: فلم يضعف.

<sup>(</sup>٢) جعفر بن أبي طالب: انظره ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) براثن الرُّوم : مخالب الرُّوم .

<sup>(</sup>٤) سعد بن أبي وقاص: انظره ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) أَبُو عُبَيْدَة بْن الجَرّاح: انظره ص ٩١.

<sup>(</sup>٦) جلة الصحابة: شيوخ الصحابة.

<sup>(</sup>٧) من وطأة الداء: من ثقل المرض وشدته.

يَوْفَعُ يَدَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ ثُمَّ يَضَعُهَا عَلَيَّ ؟ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَدْعُو لِي ١٠.

\* \* \*

ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ فَارَقَ الرَّسُولُ عَيِّلِيَّةِ الحَيَاةَ ، وَتَمَّتِ البَيْعَةُ لِأَبِي بَكْرٍ ، فَأَمَرَ بِإِنْفَاذِ بَعْثِ أُسَامَةً .

لَكِنَّ فِقَةً مِنَ الأَنْصَارِ رَأَتْ أَنْ يُؤخَّرَ الْبَعْثُ، وَطَلَبَتْ مِنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنْ يُكَلِّمَ فِي ذَلِكَ أَبَا بَكْرِ، وَقَالَتْ لَهُ:

فَإِنْ أَنِي إِلَّا المُضِيَّ ، فَأَثِلِغْهُ عَنَّا أَنْ يُولِّيَ أَمْرَنَا رَجُلاًّ أَقْدَمَ سِنًّا مِنْ أُسَامَةً .

وَمَا إِنْ سَمِعَ الصَّدِّيقُ مِنْ عُمَرَ رِسَالَةَ الأَنْصَارِ ، حَتَّىٰ وَثَبَ لَهَا - وَكَانَ جَالِساً ـ وَأَخَذَ بِلِحْيَةِ الفَارُوقِ وَقَالَ مُغْضَباً :

ثَكِلَتْكَ أَمُّكَ وَعَدِمَتْكَ يَا بْنَ الخَطَّابِ ... اسْتَعْمَلَهُ (١) رَسُولُ اللَّهِ عَيْظَةً وَتَأْمُرُنِي أَنْ أَنْزَعَهُ ؟! وَاللَّهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ .

وَلَمَّا رَجَعَ عُمَرُ إِلَىٰ النَّاسِ، سَأَلُوهُ عَمَّا صَنَعَ، فَقَالَ:

امْضُوا ثَكِلَتْكُمْ (٢) أُمَّهَاتُكُمْ ، فَقَدْ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ فِي سَبِيلِكُمْ مِنْ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ .

\* \* \*

وَلَمَّا انْطَلَقَ الجَيْشُ بِقِيَادَةِ قَائِدِهِ الشَّابِّ، شَيَّعَهُ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ مَاشِياً وَأُسَامَةُ رَاكِبٌ، فَقَالَ أُسَامَةُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ:

وَاللَّهِ لَتَوْكَبَنَّ أَوْ لَأَنْزِلَنَّ .

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَا تَنْزِلُ ، وَوَاللَّهِ لَا أَرْكَبُ ... وَمَا عَلَيَّ أَنْ أُغَبِّرَ قَدَمَيّ في سَبِيلِ اللَّهِ سَاعَةً ؟! ...

<sup>(</sup>۱) استعمله: ولاه. (۲) ثكلتكم أمهاتكم: فقدتكم أمهاتكم.

ثُمَّ قَالَ لِأُسَامَةً:

أَسْتَوْدِ مُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ ، وَأُوصِيكَ بِإِنْفَاذِ مَا أَمَرَكَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ ، ثُمَّ مَالَ عَلَيْهِ وَقَالَ :

إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعِينَنِي بِعُمَرَ فَائْذَنْ لَهُ بِالْبَقَاءِ مَعِي ، فَأَذِنَ أُسَامَةُ لِعُمَرَ بِالْبَقَاءِ .

مَضَىٰ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بِالجَيْشِ، وَأَنْفَذَ كُلَّ مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ، فَأَوْطَأَ خَيْلَ الْمُسْلِمِينَ تُخُومَ ﴿ الْبَلْقَاءِ ﴾ و﴿ قَلْعَةَ الدَّارُومِ ﴾ مِنْ أَرْضِ ﴿ فِلَسْطِينَ ﴾ ، وَنَزَعَ هَيْبَةَ الرُّومِ مِنْ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَهَّدَ الطَّرِيقَ أَمَامَهُمْ لِفَتْحِ دِيَارِ الشَّامِ ، وَمَهَّدَ الطَّرِيقَ أَمَامَهُمْ لِفَتْحِ دِيَارِ الشَّامِ ، وَمِصْرَ ، وَالشِّمَالِ الإِفْرِيقِيِّ كُلِّهِ حَتَّىٰ بَحْرِ الظَّلْمَاتِ ...

ثُمَّ عَادَ أُسَامَةُ مُمْتَطِياً صَهْوَةً (١) الجَوَادِ الَّذِي اسْتُشْهِدَ عَلَيْهِ أَبُوهُ ، حَامِلاً مِنَ الغَنَائِم مَا زَادَ عَنْ تَقْدِيرِ المُقَدِّرِينَ ، حَتَّىٰ قِيلَ :

﴿ إِنَّهُ مَا رُئِيَ جَيْشٌ أَسْلَمُ وَأَغْنَمُ مِنْ جَيْشٍ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ﴾ .

ظُلَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ـ مَا امْتَدَّتْ بِهِ الحَيَاةُ ـ مَوْضِعَ إِجْلَالِ الْمُسْلِمِينَ وَحُبِّهِمْ ، وَفَاءً لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ ، وَإِجْلَالاً لِشَخْصِهِ .

فَقَدْ فَرَضَ لَهُ الفَارُوقُ عَطَاءً (٢) أَكْثَرَ مِمَّا فَرَضَهُ لِاثِنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِأَبِيهِ:

( يَا أَبَتِ ، فَرَضْتَ لِأُسَامَةَ أَرْبَعَةَ آلَافِ وَفَرَضْتَ لِي ثَلَاثَةَ آلَافِ ، وَمَا كَانَ لِأَبِيهِ مِنَ الْفَضْلِ أَكْثَرُ مِمًّا لِي ) .
 لِأَبِيهِ مِنَ الْفَضْلِ أَكْثَرُ مِمًّا كَانَ لَكَ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ أَكْثَرُ مِمًّا لِي ) .

<sup>(</sup>١) صهوة الجواد: مكان قعود الفارس عَلَىٰ الجواد.

<sup>(</sup>٢) عطاءً: مرتباً.

فَقَالَ الفَارُوقُ: هَيْهَاتَ<sup>(١)</sup>...

إِنَّ أَبَاهُ كَانَ أَحَبٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَبِيكَ ، وَكَانَ هُوَ أَحَبٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْكَ ...

فَرَضِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بِمَا فُرِضَ لَهُ مِنْ عَطَاءٍ.

وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إِذَا لَقِيَ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ قَالَ:

مَوْحَبًا بِأَمِيرِي ... فَإِذَا رَأَىٰ أَحَداً يَعْجَبُ مِنْهُ قَالَ :

لَقَدْ أَمْرَهُ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِكُهِ .

\* \* \*

رَحِمَ اللَّهُ هَذِهِ النُّفُوسَ الكَبِيرَةَ ، فَمَا عَرَفَ التَّارِيخُ أَعْظَمَ وَلَا أَكْمَلَ وَلَا أَكْمَلَ وَلَا أَنْبَلَ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ (\*).

<sup>(</sup>١) هيهات: لقد أَبْعَدْت كَثيراً.

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار أُسَامَةً بْن زَيْدِ انظر:

١ - جامع الأصول: ٢٧/١٠.

٢ - الإصابة: ٣١/١ أو (الترجمة) ٨٩.

٣ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ١/٧٥.

٤ - تقريب التهذيب: ١/٥٣.

ه - تاريخ الاسلام للذهبي: ٢٧٠/٢ ـ ٢٧٢.

٣ - الطبقات الكبرى: ٤١/٤١، ١٦ ـ ٧٢.

٧ - السيرة النبوية لابن هشام: (انظر الفهارس).

٨ - العبر: ١/٥٥.

٩ - من أبطالنا الذين صنعوا التاريخ لأبي الفتوح التوانسي: ٣٣ ـ ٣٩.

١٠- قادة فتح الشام ومصر: ٣٣ ـ ٥١.

١١- الأعلام ومراجعه: ١١/١ - ٢٨٢.

#### سِيعِب يُدُنِّن رَنتِ رِ سِيعِب يُدُنِّن رَنتِ رِ

# اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ حَرَمْتَنِي مِنْ هَذَا الخَيْرِ فَلَا تَخْرِمْ مِنْهُ انْنِي سَعِيداً ،

[ زَيْدٌ وَالِدُ سَعِيدٍ ]

وَقَفَ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ بَعِيداً عَنْ زَحْمَةِ النَّاسِ يَشْهَدُ قُرَيْشاً وَهِيَ تَحْتَفِلُ بِعِيدِ مِنْ أَعْيَادِهَا ، فَرَأَىٰ الرِّجَالَ يَعْتَجِرُونَ (١) الْعَمَاثِمَ السُّنْدُسِيَّةَ الْغَالِيَةَ ، وَأَبْصَرَ النِّسَاءَ وَالْوِلْدَانَ وَقَدْ لَبِسُوا زَاهِيَ وَيَخْتَالُونَ بِالبُرُودِ اليَمَانِيَّةِ الثَّمِينَةِ ، وَأَبْصَرَ النِّسَاءَ وَالْوِلْدَانَ وَقَدْ لَبِسُوا زَاهِيَ الثِّيَابِ وَبَدِيعَ الحُللِ ، وَنَظَرَ إِلَىٰ الأَنْعَامِ يَقُودُهَا المُوسِرُونَ ، بَعْدَ أَنْ حَلَّوْهَا النُّوسِرُونَ ، بَعْدَ أَنْ حَلَّوْهَا بِأَنْوَاعِ الزَّيْنَةِ ، لِيَذْبَهُوهَا بَيْنَ أَيْدِي الأَوْثَانِ .

فَوَقَفَ مُشنِداً ظَهْرَهُ إِلَىٰ جِدَارِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ:

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ... الشَّاةُ خَلَقَهَا اللَّهُ ، وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ لَهَا المَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَرَوِيَتْ ، وَأَنْبَتَ لَهَا الْعُشْبَ مِنَ الأَرْضِ فَشَبِعَتْ ، ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَىٰ غَيْرِ السَّمَاءِ فَرَوِيَتْ ، ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَىٰ غَيْرِ السَّمِهِ ، إِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ .

فَقَامَ إِلَيْهِ عَمُّهُ الخَطَّابُ وَالِدُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَلَطَمَهُ، وَقَالَ:

تَبًّا لَكَ (٢) ، مَا زِلْنَا نَسْمَعُ مِنْكَ هَذَا البَذَاءَ (٣) وَنَحْتَمِلُهُ ، حَتَّىٰ نَفِدَ صَبُرُنَا ، 
ثُمُ أَغْرَىٰ بِهِ سُفَهَاءَ قَوْمِهِ فَآذَوْهُ ، وَلَجُوا فِي إِيذَائِهِ ، حَتَّىٰ نَزَحَ عَنْ مَكَّةَ وَالْتَجَأَ إِلَىٰ 
جَبَلِ « حِرَاءَ » ، فَو كَلَ بِهِ الخَطَّابُ طَائِفَةً مِنْ شَبَابٍ قُرَيْشٍ ، لِيَحُولُوا دُونَهُ وَدُونَ 
دُخُولِ مَكَّةً ، فَكَانَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا سِرًّا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يعتجرون الْعَمَائِم: يلفون الْعَمَائِم. (٢) تَبًا لك: خسراناً لك. (٣) البَذَاءَ: الكلام السُّفِيه.

ثُمَّ إِنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ الْجَتَمَعَ - فِي غَفْلَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ - إِلَىٰ كُلِّ مِنْ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ (١)، وَعَبْدِ اللَّهِ بْن جَحْشِ (٢)، وَعُثْمَانَ بْنِ الحَارِثِ، وَأُمَيْمَةَ بِنْتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ عَمَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَجَعَلُوا يَتَذَاكَرُونَ مَا غَرِقَتْ فِيهِ الْعَرَبُ مِنَ الضَّلَالِ ؛ فَقَالَ زَيْدٌ لِأَصْحَابِهِ :

إِنَّكُمْ \_ وَاللَّهِ \_ لَتَعْلَمُونَ أَنَّ قَوْمَكُمْ لَيْشُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ، وَأَنَّهُمْ أَخْطَأُوا دِينَ إِبْرَاهِيمَ وَخَالَفُوهُ ، فَابْتَغُوا لِأَنْفُسِكُمْ دِيناً تَدِينُونَ بِهِ ، إِنْ كُنْتُمْ تَرُومُونَ النَّجَاةَ .

فَهَبَّ الرِّجَالُ الأَرْبَعَةُ إِلَىٰ الأَحْبَارِ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ العِلَلِ، يَلْتَمِسُونَ عِنْدَهُمُ الحَنِيفِيَّةَ دِينَ إِبْرَاهِيمَ.

أَمَّا وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلِ فَتَنَصَّرَ .

وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ الْحَارِثِ فَلَمْ يَصِلَا إِلَىٰ شَيْءٍ.

وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ نُفَيْلٍ فَكَانَتْ لَهُ قِصَّةً ، فَلْنَدَعْ لَهُ الكَلَامَ لِيَرْوِيَهَا لَنَا ...

#### \* \* \*

قَالَ زَيْدٌ بْنُ عَمْرِو: وَقَفْتُ عَلَىٰ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، فَأَعْرَضْتُ عَنْهُمَا إِذْ لَمْ أَجِدْ فِيهِمَا مَا أَطْمَئِنُ إِلَيْهِ، وَجَعَلْتُ أَضْرِبُ فِي الآفَاقِ بَحْثاً عن مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ حَتَّىٰ صِوْتُ إِلَىٰ بِلَادِ الشَّامِ، فَذُكِرَ لِي رَاهِبٌ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتَابِ، فَأَتَيْتُهُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ أَمْرِي، فَقَالَ:

أَرَاكَ تُرِيدُ دِينَ إِبْرَاهِيمَ يَا أَخَا مَكَّةً .

<sup>(</sup>١) ورقة بن نوفل بن أسد: ابن عم أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أُولى أزواج الرسول عليه الرسول عليه الرسول عليه الرسول عليه الرسول عليه عنه الرسول عليه الرسول عليه الرسول عليه الرسول عليه الرسول عليه المعتنقاً التعشرانية .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن جحش: انظره ص ٨٣.

قُلْتُ: نَعَمْ، ذَلِكَ مَا أَبْغِي، فَقَالَ:

إِنَّكَ تَطْلُبُ دِينًا لَا يُوجَدُ الْيَوْمَ ، وَلَكِنْ اِلْحَقْ بِبَلَدِكَ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مِنْ قَوْمِكَ مَنْ يُجَدِّدُ دِينَ إِبْرَاهِيمَ ، فَإِذَا أَدْرَكْتَهُ فَالْتَزِمْهُ .

فَقَفَلَ<sup>(١)</sup> زَيْدٌ رَاجِعاً إِلَىٰ مَكَّةَ يَحُثُ الْخُطَىٰ الْتِمَاساً لِلنَّبِيِّ المَوْعُودِ.

وَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ طَرِيقِهِ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّداً بِدِينِ الْهُدَىٰ وَالحَقُ ؛ لَكِنَّ زَيْداً لَمْ يُدْرِكُهُ إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَتَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَكَّةَ ، وَتَكْتَحِلَ عَيْنَاهُ بِرُوْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ .

وَفِيمَا كَانَ زَيْدٌ يَلْفِظُ أَنْفَاسَهُ الأَخِيرَةَ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ حَرَمْتَنِي مِنْ هَذَا الخَيْرِ فَلَا تَحْرِمْ مِنْهُ ابْنِي « سَعِيداً ».

\* \* \*

وَشَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ دَعْوَةَ زَيْدٍ، فَمَا إِنْ قَامَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الإِسْلَامِ حَتَّىٰ كَانَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي طَلِيعَةِ مَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ، وَصَدَّقُوا رِسَالَةَ نَبِيِّهِ.

وَلَا غَرُو<sup>(۲)</sup>؛ فَقَدْ نَشَأَ سَعِيدٌ فِي بَيْتٍ يَسْتَنْكِرُ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قُرَيْشٌ مِنَ الضَّلَالِ، وَرُبِّيَ فِي حِجْرِ أَبٍ عَاشَ حَيَاتَهُ وَهُوَ يَيْحَثُ عَنِ الْحَقِّ ...

وَمَاتَ وَهُوَ يَرْكُضُ لَاهِثاً وَرَاءَ الْحَقِّ ...

وَلَمْ يُسْلِمْ سَعِيدٌ وَحْدَهُ ، وَإِنَّمَا أَسْلَمَتْ مَعَهُ زَوْجَتُهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ الخَطَّابِ . أُخْتُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ .

وَقَدْ لَقِي الفَتَىٰ القُرَشِيُ مِنْ أَذَىٰ قَوْمِهِ مَا كَانَ خَلِيقاً (٣) أَنْ يَفْتِنَهُ عَنْ دِينِهِ ؟

<sup>(</sup>١) قفل: رجع من السفر. (٢) وَلا غَوْوَ: وَلا عَجَبَ. (٣) خليقاً: جديراً.

وَلَكِنَّ قُرَيْشاً بَدَلاً مِنْ أَنْ تَصْرِفَهُ عَنِ الإِسْلَامِ اسْتَطَاعَ هُوَ وَزَوْجُهُ أَنْ يَنْتَزِعَا مِنْهَا رَجُلاً مِنْ أَثْقَلِ رِجَالِهَا وَزْناً ، وَأَجَلِّهِمْ خَطَراً ...

حَيْثُ كَانَا سَبَبًا فِي إِسْلَام عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.

\* \* \*

وَضَعَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ طَاقَاتِهِ الْفَتِيَّةَ الشَّابَّةَ كُلَّهَا فِي خِدْمَةِ الإِسْلَامِ ، إِذْ إِنَّهُ أَسْلَمَ وَسِنَّهُ لَمْ تُجَاوِزِ الْعِشْرِينَ بَعْدُ ، فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِالِكُ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا إِلَّا « بَدْراً » ، فَقَدْ غَابَ عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي مُهِمَّةٍ كَلَّفَهُ إِيَّاهَا النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

وَأَسْهَمَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي اسْتِلَالِ عَرْشِ (كِسْرَىٰ) وَتَقْوِيضِ مُلْكِ ( وَأَسْهَمَ مَعَ الْمُسْلِمُونَ مَوَاقِفُ غُرُّ ( فَيْصَرَ ) ، وَكَانَتْ لَهُ فِي كُلِّ مَوْقِعَةٍ خَاضَ غِمَارَهَا الْمُسْلِمُونَ مَوَاقِفُ غُرُّ مَشْهُودَةً ، وَأَيَّادٍ بِيضٌ مَحْمُودَةً .

وَلَعَلَّ أَرْوَعَ بُطُولَاتِهِ ، تِلْكَ الَّتِي سَجَّلَهَا يَوْمَ « الْيَرْمُوكِ » ، فَلْنَتْرُكْ لَهُ الكَلَامَ لِيَقُصَّ عَلَيْنَا طَرَفاً مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

\* \* \*

قَالَ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ :

لَمَّا كَانَ يَوْمُ «الْيَرْمُوكِ» كُنَّا أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ أَلْفاً أَوْ نَحُواً مِنْ ذَلِكَ، فَخَرَجَتْ لَنَا «الرُّومُ» بِعِشْرِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ، وَأَقْبَلُوا عَلَيْنَا بِخُطَى ثَقِيلَةٍ كَأَنَّهُمُ الْجَبَالُ تُحَرِّكُهَا أَيْدِ خَفِيَّةً، وَسَارَ أَمَامَهُمْ الأَسَاقِفَةُ وَالْبَطَارِقَةُ وَالْقِسِيسُونَ الْجِبَالُ تُحَرِّكُهَا أَيْدٍ خَفِيَّةً، وَسَارَ أَمَامَهُمْ الأَسَاقِفَةُ وَالْبَطَارِقَةُ وَالْقِسِيسُونَ يَحْمِلُونَ الصَّلْبَانَ وَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالصَّلَوَاتِ؛ فِيْرَدِّدُهَا الجَيْشُ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلَهُ يَحْمِلُونَ الصَّلْبَانَ وَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالصَّلَوَاتِ؛ فِيْرَدِّدُهَا الجَيْشُ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلَهُ هَزِيمٌ (١) كَهَزِيمِ الرَّعْدِ.

<sup>(</sup>١) الهزيم: صوت الرعد.

فَلَمَّا رَآهُمُ الْمُشلِمُونَ عَلَىٰ حَالِهُمْ هَذِهِ ، هَالَّتُهُمْ كَثْرَتُهُمْ ، وَخَالَطَ قُلُوبَهُمْ شَيْءٌ مِنْ خَوْفِهِمْ .

عِنْدَ ذَلِكَ قَامَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ (١) يَحُضُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ الْقِتَالِ، فَقَالَ:

عِبَادَ اللَّهِ ، انْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ...

عِبَادَ اللَّهِ، اصْبِرُوا فَإِنَّ الصَّبْرَ مَنْجَاةً مِنَ الْكُفْرِ، وَمَرْضَاةً لِلرَّبِّ، وَمَدْضَاةً لِلرَّبِّ، وَمَدْخَضَةً (٢) لِلْعَارِ، وَأَشْرِعُوا (٣) الرِّمَاحِ، وَاسْتَيْرُوا بِالتَّرُوسِ، وَالْزَمُوا الصَّمْتَ إِلَّا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْفُسِكُمْ، حَتَّىٰ آمْرَكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

قَالَ سَعِيدٌ:

عِنْدَ ذَلِكَ ، خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ لِأَبِي عُبَيْدَةً :

إِنِّي أَزْمَعْتُ ( <sup>٤ )</sup> عَلَىٰ أَنْ أَقْضِيَ أَمْرِيَ السَّاعَةَ <sup>( ٥ )</sup>، فَهَلْ لَكَ مِنْ رِسَالَةِ تَبْعَثُ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِكِمْ ؟! .

فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً : نَعَمْ ، تُقْرِئُهُ مِنِّي وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ السَّلَامَ ، وَتَقُولُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا وَبَحَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا .

قَالَ سَعِيدٌ: فَمَا إِنْ سَمِعْتُ كَلَامَهُ ، وَرَأَيْتُهُ يَمْتَشِقُ مُسَامَهُ (٦) ، وَيَمْضِي إِلَىٰ لِقَاءِ ٱعْدَاءِ اللَّهِ ، حَتَّىٰ اقْتَحَمْتُ (٧) إِلَىٰ الأَرْضِ ، وَجَثَوْتُ عَلَىٰ رُكْبَتَيَّ ، وَأَشْرَعْتُ رُمْحِيَ وَطَعَنْتُ أَوَّلَ فَارِسٍ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، ثُمَّ وَثَبْتُ عَلَىٰ الْعَدُوِّ وَقَدِ ائْتَزَعَ

<sup>(</sup>١) أَنُو عُبَيْدَة بْنِ الجَرَاحِ: انظره ص ٩١.

<sup>(</sup>٢) مدحضة للعار: دافع للعار.

<sup>(</sup>٣) أشرعوا الرماح: سددوها وصوبوها.

<sup>(</sup>٤) أزمعت: عزمت.

 <sup>(</sup>a) أن أتضي أمري الساعة: أن أموت في هذه الساعة.

<sup>(</sup>٦) يمتشق حسامه: يستل سيفه.

<sup>(</sup>٧) التحمت إِلَىٰ الأرض: رميت نفسي بشدة عَلَىٰ الأرض.

اللَّهُ كُلَّ مَا فِي قَلْبِي مِنَ الحَوْفِ؛ فَقَارَ النَّاسُ فِي وُجُوهِ ﴿ الرُّومِ ﴾ ، وَمَا زَالُوا يُقَاتِلُونَهُمْ حَتَّىٰ كَتَبَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ النَّصْرَ .

#### \* \* \*

شَهِدَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بَعْدَ ذَلِكَ فَتْحَ (دِمَشْقَ) ، فَلَمَّا دَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ بِالطَّاعَةِ ، جَعَلَهُ أَبُو عُبَيْدَةُ بْنُ الجَرَّاحِ وَالِياً عَلَيْهَا ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ وَلِيَ إِمْرَةَ (دِمَشْقَ) مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

#### \* \* \*

وَفِي زَمنِ بَنِي أُمَيَّةً وَقَعَتْ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ حَادِثَةٌ ظَلَّ أَهْلُ ( يَثْرِبَ ) يَتَحَدَّثُونَ بِهَا زَمَناً طَوِيلاً .

ذَلِكَ أَنَّ ﴿ أَرْوَىٰ بِنْتَ أُويْسٍ ﴾ زَعَمَتْ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَدْ غَصَبَ شَيْعًا مِنْ أَرْضِهَا وَضَمَّهَا إِلَىٰ أَرْضِهِ ، وَجَعَلَتْ تَلُوكُ ( ) ذَلِكَ يَنْ الْمُسْلِمِينَ وَتَتَحَدَّثُ مِنْ أَرْضِهَا وَضَمَّهَا إِلَىٰ ﴿ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ﴾ وَالِي المَدِينَةِ المُنَّورةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ﴾ وَالِي المَدِينَةِ المُنَّورةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَرْوَانُ أَنَّاساً يُكَلِّمُونَهُ فِي ذَلِكَ ، فَصَعُبَ الأَمْرُ عَلَىٰ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ :

يَرَوْنَنِي أَظْلِمُهَا !! كَيْفَ أَظْلِمُهَا ؟! وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَالَ يَقُولُ : ( مَنْ ظَلَمَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ ) ...

اللَّهُمَّ إِنَّهَا قَدْ زَعَمَتْ أَنِّي ظَلَمْتُهَا، فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً، فَأَعْمِ بَصَرَهَا، وَأَلْقِهَا فِي بِثْرِهَا الَّذِي تُنَازِعُنِي فِيهِ، وَأَظْهِرْ مِنْ حَقِّي نُوراً يُبَيِّنَ لِلْمُسْلِمِينَ أَنِّي لَمْ أَظْلِمْهَا.

#### \* \* \*

لَمْ يَمْضِ عَلَىٰ ذَلِكَ غَيْرُ قَلِيلٍ ، حَتَّىٰ سَالَ ﴿ الْعَقِيقُ ﴾ (٢) بِسَيْلِ لَمْ يَسِلْ

<sup>(</sup>١) تلوك ذلك: تردَّدُه. (٢) العقيق: وادٍ فِي المدينة يجري فِيه السَّيْلُ.

مِثْلَةً قَطُّ، فَكَشَفَ عَنِ الحَدِّ الَّذِي كَانَا يَخْتَلِفَانِ فِيهِ، وَظَهَرَ لِلْمُسْلِمِينَ أَنَّ سَعيداً كَانَ صَادِقاً.

وَلَمْ تَلْبَثِ المَوْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا شَهْراً حَتَّىٰ عَمِيَتْ ، وَيَتْنَا(١) هِي تَطُوفُ فِي أَرْضِهَا تِلْكَ ، سَقَطَتْ فِي بِثْرِهَا .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ:

فَكُنَّا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ نَسْمَعُ الإِنْسَانَ يَقُولُ لِلْإِنْسَانِ :

﴿ أَعْمَاكَ اللَّهُ كَمَا أَعْمَىٰ الأَرْوَىٰ ﴾ .

وَلَا عَجَبَ فِي ذَٰلِكَ ، فَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ :

(اتَّقُوا دَعْوَةَ المَظْلُوم، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَيَنْ اللَّهِ حِجَابٌ).

فَكَيْفَ إِذَا كَانَ المَظْلُومُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، أَحَدَ الْعَشَرَةِ المُبَشِّرِينَ بالْجَنَّةِ ؟! (\*).

<sup>(</sup>١) بينا: عندما.

اللاستزادة من أخبار سَعِيدٍ بن زَيْدٍ انظر:

١ - الإصابة: ٣٢٦١ أو (الترجمة) ٣٢٦١.

٢ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ٢/٢.

٣ - طبقات ابن سعد: ٣/ ٢٧٥.

٤ - تهذیب ابن عساکر: ٦/٢٧/٠.

ه - مِبغَةُ الصفوة: ١٤١/١.

٣ - حلية الأولياء: ١/ ٩٥.

٧ - الرياض النضرة: ٢/٢٠٣٠

٨ - حياة الصحابة: (انظر فهارس الجزء الرابع).

#### عُمَّدِ وَرُوْ سَرِعَدِ عُمَّدِ فِي صِهْ فَرِهِ » « فِي صِهْ فَرِهِ »

### ا عُمَيْرُ بْنُ سَعْدِ لَسِيجُ وَخْدِهِ ،

[ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ]

تَجَوَّعَ الغُلَامُ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدِ الأَنْصَارِيُّ كَأْسَ اليُتْمِ وَالفَاقَةِ<sup>(١)</sup> مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ ...

فَقَدْ مَضَىٰي أَبُوهُ إِلَىٰ رَبِّهِ دُونَ أَنْ يَتْرُكَ لَهُ مَالاً أَوْ مُعِيلاً.

لَكِنَّ أُمَّهُ مَا لَبِثَتْ أَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ ثَرِيٍّ مِنْ أَثْرِيَاءِ ﴿ الْأَوْسِ ﴾ (٢)، يُدْعَلى ﴿ الجُلَاسَ بْنَ سُوَيْدٍ ﴾ ، فَكَفَلَ ابْنَهَا عُمَيْراً ، وَضَمَّهُ إِلَيْهِ .

وَقَدْ لَقِي عُمَيْرٌ مِنْ بِرِّ الجُلَاسِ وَحُسْنِ رِعَايَتِهِ وَجَمِيلِ عَطْفِهِ مَا جَعَلَهُ يَنْسَىٰ أَنَّهُ يَتِيمٌ .

فَأَحَبَّ عُمَيْرٌ الجُلَاسَ حُبَّ الابْنِ لِأَبِيهِ ، كَمَا أُولِعَ الجُلَاسُ بِعُمَيْرٍ وَلَعَ الوَالِدِ بِوَلَدِهِ .

وَكَانَ كُلَّمَا نَمَا عُمَيْرٌ وَشَبٌ ، يَرْدَادُ الجُلَاسُ لَهُ حُبَّا ، وَبِهِ إِعْجَاباً ؛ لِمَا كَانَ يَرَىٰ فِيهِ مِنْ أَمَارَاتِ الفِطْنَةِ (٣) وَالنَّجَابَةِ الَّتِي تَبْدُو فِي كُلِّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِهِ ، وَشَمَائِلُ أَنْ يَرَىٰ فِيهِ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ . وَشَمَائِلُ أَنْ الْأَمَانَةِ وَالصِّدْقِ الَّتِي تَظْهَرُ فِي كُلِّ تَصَرُّفِ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ .

#### \* \* \*

وَقَدْ أَسْلَمَ الفَتَىٰ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ ، وَهُوَ صَغِيرٌ لَمْ يُجَاوِزِ العَاشِرَةَ مِنْ عُمُرِهِ

<sup>(</sup>١) الفِّاقة: الفقر

 <sup>(</sup>٢) الأوس: قبيلة عظيمة من الأزد كانت تسكن المدينة، وقد عاهدت الؤشول صلوات الله عَلَيْهِ عَلَىٰ حمايته.
 (٣) أمارات الفطنة: عكرمات الذكاء.

إِلَّا قَلِيلًا ، فَوَجَدَ الإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ الغَضِّ مَكَاناً خَالِياً فَتَمَكَّنَ مِنْهُ ، وَأَلْفَىٰ (١) الإِسْلَامُ فِي نَفْسِهِ الصَّافِيَّةِ الشَّفَّافَةِ تُرْبَةً خَصْبَةً فَتَغَلَّغَلَ فِي ثَنَايَاهَا ؛ فَكَانَ عَلَىٰ حَدَاثَةِ سِنَّهِ لَا يَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةٍ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، وَكَانَتْ أَمُّهُ تَغْمُرُهَا الفَوْحَةُ كُلَّمَا رَأَتُهُ ذَاهِباً إِلَىٰ الْمَسْجِدِ أَوْ آبِياً مِنْهُ ، ثَارَةً مَعَ زَوْجِهَا وَتَارَةً وَحَدَهُ .

وَسَارَتْ حَيَاةُ الْغُلَامُ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ عَلَىٰ هَذَا النَّحْوِ: هَانِفَةٌ وَادِعَةً لَا يُعَكُّرُ صَفْوَهَا مُعَكِّرٌ، وَلَا يُكَدِّرُ هَنَاءَتَهَا مُكَدِّرٌ، حَتَّىٰ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُعَرِّضَ الغُلَامَ الْيَافِعَ<sup>(٢)</sup> لَتَجْرِبَةٍ مِنْ أَشَدِّ التَّجَارِبِ عُنْفاً وَأَقْسَاهَا فَسْوَةً ، وَأَنْ يَمْتَحِنَهُ امْتِحَاناً قُلَّمَا مَرَّ بِمِثْلِهِ فَتَى فِي سِنَّهِ.

فَفِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ لِلْهِجْرَةِ أَعْلَنَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ عَزْمَهُ عَلَىٰ غَرْوِ الرُّومِ فِي ﴿ تَبُوكَ ﴾ (٣) وَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْ يَسْتَعِدُوا وَيَتَجَهَّرُوا لِلَـٰلِكَ.

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ غَزْوَةً لَمْ يُصَرِّحَ بِهَا ، وَأَوْهَمَ أَنَّهُ يُرِيدُ جِهَةً غَيْرَ الجِهَةِ الَّتِي يَقْصِدُ إِلَيْهَا، إِلَّا فِي غَرْوَةِ ﴿ تَبُوكَ ﴾ ، فَإِنَّهُ بَيَّنَهَا لِلنَّاسِ، لِبُعْدِ الشُّقَّةِ (٤)، وَعِظَم المَشَقَّةِ، وَقُوَّةِ العَدُوِّ؛ لِيَكُونَ النَّاسُ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِنْ أَمْرِهِمْ ، فَيَأْخُذُوا لِلأَمْرِ أُهْبَتَهُ (٥) وَيُعِدُوا لَهُ عُدَّتَهُ .

وَعَلَىٰ الرُّغْم مِنْ أَنَّ الصَّيْفَ كَانَ قَدْ دَخَلَ ، وَالْحَرُّ قَدِ اشْتَدُّ ، وَالثُّمَارَ قَدْ أَيْنَعَتْ ، وَالظُّلَالَ قَدْ طَابَتْ ، وَالنُّفُوسَ قَدْ رَكَنَتْ إِلَىٰ التَّرَاخِي وَالتُّكَاسُل ؛ عَلَىٰ الرَّغْم مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَقَدْ لَبَيْ الْمُسْلِمُونَ دَعْوَةَ نَبِيِّهِمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَخَذُوا يَتَجَهَّزُونَ ويَسْتَعِدُونَ .

<sup>(</sup>١) أُلفئ: وجد.

<sup>(</sup>٢) اليافع: الغلام الذي قارب البلوغ.

<sup>(</sup>٣) تبوك: موضِعٌ عَلَىٰ حدود الشَّام وقعت فيه المعركة المعروفة بين الْمُشلِمِين والرُّوم . (٤) لبعد الشُّقّة: لبعد المسافة. (٥) يُأخذوا للأمر أهبته: يستعدوا للأمر.

غَيْرَ أَنَّ طَائِفَةً مِنَ المُنَافِقِينَ (١) أَخَذُوا يُثَبِّطُونَ (٢) العَزَائِمَ ، وَيُوهِنُونَ (٣) الهِمَمَ ، وَيُوهِنُونَ (٤) الرَّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، وَيُعْمِرُونَ (٤) الرَّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، وَيُعْمِرُونَ (٤) الرَّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، وَيُطْلِقُونَ فِي مَجَالِسِهِمُ الحَاصَّةِ مِنَ الكَلِمَاتِ مَا يَدْمَغُهُمْ بِالكُفْرِ دَمْغاً (٥).

#### \* \* \*

وَفِي يَوْمٍ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الَّتِي سَبَقَتْ رَحِيلَ الجَيْشِ ، عَادَ الغُلَامُ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَىٰ يَيْتِهِ بَعْدَ أَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدِ امْتَلَأَتْ نَفْسُهُ بِطَائِفَةٍ مُشْرِقَةٍ مِنْ صُورٍ بَذْلِ الْمُسْلِمِينَ وَتَضْحِيَتِهِمْ رَآهَا بِعَيْنَيهِ ، وَسَمِعَهَا بِأُذُنِّيهِ .

فَقَدْ رَأَىٰ نِسَاءَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ يُقْبِلْنَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَيَنْزَعْنَ حُلِيَّهُنَّ وَيُلْقِينَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيُجَهِّزَ بِثَمَنِهِ الجَيْشَ الغَازِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

وَأَبْصَرَ بِعَيْنَيْ رَأْسِهِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ (٦) يَأْتِي بِجِرَابِ فِيهِ أَلْفُ دِينَارِ ذَهَباً ، وَيُقَدِّمُهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

وَشَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ (٧) يَحْمِلُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ مِائَتَيْ أُوقِيَّةً مِنَ الذَّهَبِ وَيُلْقِيهَا بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ الكَرِيم عَلِيَّةً .

بَلْ إِنَّهُ رَأَىٰ رَجُلاً يَعْرِضُ فِرَاشَهُ لِلْبَيْعِ؛ لِيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ سَيْفاً يُقَاتِلُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

فَأَخَذَ عُمَيْرٌ يَسْتَعِيدُ هَذِهِ الصَّوَرَ الفَذَّةَ (٨) الرَّائِعَةَ ، وَيَعْجَبُ مِنْ تَبَاطُؤِ المُجلَسِ عَنِ الإسْتِعْدَادِ لِلرَّحِيلِ مَعَ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، وَالتَأَخُّرِ عَنِ البَّذْلِ عَلَى الرَّعْمِ مِنْ قُدْرَتِهِ وَيَسَارِهِ (٩).

(٦) عُثْمَان بْن عَفَّان : انظره ص ٥٥٧.

(A) الصور الفَذّة: الصور الرائعة الفريدة.

(٧) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف : انظره ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>١) المنافقون: الذي يُتطِنون الكفر ويظهرون الإسلام.

<sup>(</sup>٢) يثبطون العزائم: يُضْعِفُون العزائم.

 <sup>(</sup>٣) يوهنون الهِتم: يُضْعِفُون الهِتم.

 <sup>(</sup>٤) يغمزون الرشول: يذكرونه بسوء.
 (٥) يدمغهم بالكفر دمغاً: يستمهم بالكفر وشماً.

<sup>(</sup>٩) اليسار: الغِنَلى.

وَكَأَنَّمَا أَرَادَ عُمَيْرٌ أَنْ يَسْتَثِيرَ هِمَّةَ الجُلَاسِ وَيَبْعَثَ الحَمِيَّةَ (١) فِي نَفْسِهِ ؟ فَأَخَذَ يَقُصُ عَلَيْهِ أَخْبَارَ مَا سَمِعَ وَرَأَىٰ ، وَخَاصَّةً خَبَرَ أُولِيْكَ النَّفَرِ مِنَ المُؤْمِنِينَ النَّذِينَ قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ ، وَسَأَلُوهُ فِي لَوْعَةٍ أَنْ يَضُمَّهُمْ إِلَىٰ الجَيْشِ النَّذِينَ قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ ، وَسَأَلُوهُ فِي لَوْعَةٍ أَنْ يَضُمَّهُمْ إِلَىٰ الجَيْشِ النَّذِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؛ فَرَدَّهُمُ النَّيْقُ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ مِنَ الرَّكَائِبِ مَا يَحْمِلُهُمْ الغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؛ فَرَدَّهُمُ النَّيقُ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ مِنَ الرَّكَائِبِ مَا يَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا يَتُعِلَّهُمْ أَمْنِيَّتَهُمْ فِي عَلَيْهِ ، فَتَوَلَّوْلًا (٢) وَأَعْيُنُهُمْ أَمْنِيَّتَهُمْ عِنَ الدَّمْعِ حَزَنَا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُبَلِّغُهُمْ أَمْنِيَّتَهُمْ فِي السِيلِ اللهِ ، وَيُحَقِّقُ لَهُمْ أَشْوَاقَهُمْ إِلَىٰ الاسْتِشْهَادِ .

لَكِنَّ الجُلَاسَ مَا كَادَ يَسْمَعُ مِنْ عُمَيْرِ مَا سَمِعَ حَتَّىٰ انْطَلَقَتْ مِنْ فَمِهِ كَلِمَةٌ أَطَارَتْ صَوَابَ<sup>(٣)</sup> الفَتَىٰ المُؤْمِن ...

إِذْ سَمِعَهُ يَقُولُ:

« إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ صَادِقاً فِيمَا يَدُّعِيهِ مِنَ النُّبُوَّةِ فَنَحْنُ شَرٌّ مِنَ الحَمِيرِ » .

\* \* \*

لَقَدْ شُدِهَ (٤) عُمَيْرٌ مِمَّا سَمِعَ ؛ فَمَا كَانَ يَظُنُّ أَنَّ رَجُلاً لَهُ عَقْلُ الجُلَاسِ وَسِنْهُ ، تَنِدُ (٥) مِنْ فَمِهِ مِثْلُ هَذِهِ الكَلِمَةِ الَّتِي تُخْرِجُ صَاحِبَهَا مِنَ الإِيمَانِ دَفْعَةً وَاحِدَةً ، وَتُدْخِلُهُ فِي الكُفْرِ مِنْ أَوْسَع أَبْوَابِهِ .

وَكَمَا تَنْطَلِقُ الآلَاتُ الحَاسِبَةُ الدَّقِيقَةُ فِي حِسَابِ مَا يُلْقَىٰ إِلَيْهَا مِنَ المَسَائِلِ، انْطَلَقَ عَقْلُ الفَتَىٰ مُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ يُفَكِّرُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْنَعَهُ:

َلَقَدْ رَأَىٰ أَنَّ فِي السُكُوتِ عَنِ الجُلَاسِ وَالتَسَتُّرِ عَلَيْهِ خِيَانَةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِضْرَاراً بِالْإِسْلَامِ الَّذِي يَكِيدُ لَهُ الـمُنَافِقُونَ وَيَأْتَمِرُونَ بِهِ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) الحميَّة: النُّخوة والمروءة. (٤) شُدِه: دُهِش وتُحيُّر.

<sup>(</sup>٢) فتولوا: فرجعوا. (٥) تَنِدُّ: تشرُدُّ.

<sup>(</sup>٣) أطارت صواب الفَتَىٰ : أذهلته وأطارت عقلَه . ﴿ (٦) يأتمرون به : يحدُّث بعضهم بعضاً بإيذائه .

وَأَنَّ فِي إِذَاعَةِ مَا سَمِعَهُ عُقُوقاً بِالرَّجُلِ الَّذِي يَنْزِلُ مِنْ نَفْسِهِ مَنْزِلَةَ الوَالِدِ ، وَمُجَازَاةً لِإِحْسَانِهِ إِلَيْهِ بِالإِسَاءَةِ ...

فَهُوَ الَّذِي آوَاهُ مِنْ يُهُم وَأُغْنَاهُ مِنْ فَقْرٍ وَعَوَّضَهُ عَنْ فَقْدِ أَبِيهِ.

وَكَانَ عَلَىٰ الفَتَىٰ أَنْ يَخْتَارَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَخْلَاهُمَا مُوْ. وَسَرْعَانَ مَا اخْتَارَ ...

فَالْتَفَتَ إِلَىٰ الجُلَاسِ وَقَالَ: وَاللَّهِ يَا جُلَاسُ مَا كَانَ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ بَعْدَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَىٰ مِنْكَ ...

فَأَنْتَ آثَرُ<sup>(۱)</sup> النَّاسِ عِنْدِي ، وَأَجَلُّهُمْ يَدَا<sup>(۲)</sup> عَلَيْ ، وَلَقَدْ قُلْتَ مَقَالَةً إِنْ ذَكُوتُهَا فَضَحْتُكَ ، وَإِنْ أَخْفَيتُهَا خُنْتُ أَمَانَتِي وَأَهْلَكْتُ نَفْسِي وَدِينِي ، وَقَدْ عَلَىٰ بَيْنَةٍ عَزَمْتُ عَلَىٰ أَنْ أَمْضِيَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ، وَأُخْبِرَهُ بِمَا قُلْتَ ، فَكُنْ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ أَمْرِكَ .

\* \* \*

مَضَىٰ الفَتَىٰ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدِ إِلَىٰ المَسْجِدِ، وَأَخْبَرَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِمَا سَمِعَ مِنَ الجُلَاسِ بْنِ سُوَيْدٍ.

فَاسْتَبْقَاهُ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْدَهُ ، وَأَرْسَلَ أَحَدَ أَصْحَابِهِ لِيَدْعُوَ لَهُ الجُلَاسَ .

وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ جَاءَ الجُلَاسُ فَحَيًّا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ، وَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :

(مَا مَقَالَةٌ سَمِعَهَا مِنْكَ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدِ؟!)... وَذَكَّرَ لَهُ مَا قَالَهُ.

فَقَالَ الجُلَاسُ: كَذَبَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَافْتَرَىٰ ، فَمَا تَفَوَّهْتُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .

 <sup>(</sup>١) آثرُ النَّاسِ عندي: أَعَبُ النَّاسِ وَأَقْرِبِهِم إِلَيَّ .
 (٢) آثرُ النَّاسِ عندي: أُعَبُ النَّاسِ وَأَقْرِبِهِم إِلَيَّ .

وَأَخَذَ الصَّحَابَةُ يُنَقِّلُونَ أَبْصَارَهُمْ يَيْنَ الجُلَاسِ وَفَتَاهُ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ كَأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَقْرَؤُوا عَلَىٰ صَفْحَتِيْ وَجْهَيْهِمَا (١) مَا يُكِنَّهُ (٢) صَدْرَاهُمَا .

وجَعَلُوا يَتَهَامَشُونَ ... فَقَالَ وَاحِدٌ مِنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ<sup>(٣)</sup>: فَتَى عَاقً أَتِىٰ إِلَّا أَنْ يُسِيءَ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ .

وَقَالَ آخَرُ: بَلْ إِنَّهُ غُلَامٌ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ، وَإِنَّ قَسَمَاتِ<sup>(٤)</sup> وَجْهِهِ لَتَثْطِقُ بِصِدْقِهِ .

وَالْتَفَتَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ عُمَيْرٍ فَرَأَىٰ وَجْهَهُ قَدْ احْتَقَنَ (٥) بِالدَّمِ ، وَالدُّمُوعُ تَتَحَدُّرُ مِدْرَاراً مِنْ عَيْنَيهِ ؛ فَتَتَسَاقَطُ عَلَىٰ خَدَّيهِ وَصَدْرِهِ وَهُوَ يَقُولُ :

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَىٰ نَبِيِّكَ بَيَانَ مَا تَكَلَّمْتُ بِهِ ...

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَىٰ نَبِيُّكَ بَيَانَ مَا تَكَلَّفتُ بِهِ ...

فَانْبَرَىٰ (٦) المُجلَاسُ وَقَالَ : إِنَّ مَا ذَكَرْتُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ الحَقُّ ، وَإِنْ شِفْتَ تَحَالَفْنَا (٧) بَيْنَ يَدَيْكَ .

وَإِنِّي أَخْلِفُ بِاللَّهِ أَنِّي مَا قُلْتُ شَيْعًا مِمَّا نَقَلَهُ لَكَ عُمَيْرٌ.

فَمَا إِنِ انْتَهَىٰ مِنْ حَلْفِهِ وَأَخَذَتْ عُيُونُ النَّاسِ تَنْتَقِلُ عَنْهُ إِلَىٰ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ حَتَّىٰ غَشِيَتْ (^/ ) رَسُولَ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ ، فَعَرَفَ الصَّحَابَةُ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) صَفْحَة الوجه: ما يبدو منه للناظر.

<sup>(</sup>٢) يكنه صدراهما: يخفيه صدراهماً.

<sup>(</sup>٣) فِي قلوبهم مرض: فِي قلوبهم شهَّةٌ نفاق.

<sup>(</sup>٤) قسمات وجهه: ملامح وجهه.

<sup>(</sup>٥) احتقن بالدُّم: تجمع اللَّم فيه .

<sup>(</sup>٦) انبرى: برَزَ واندفع.

<sup>(</sup>٧) تحالفنا: حَلَف كُل منا عَلَىٰ صبحة كلامه.

<sup>(</sup>٨) غشيته السكينة: نزلت عَلَيْهِ وغمَّلته.

الوَحْيُ ، فَلَزِمُوا أَمَاكِنَهُمْ ، وَسَكَنَتْ جَوَارِحُهُمْ ، وَلَاذُوا بِالصَّمْتِ<sup>(١)</sup> وَتَعَلَّقَتْ أَبْصَارُهُمْ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

وَهُنَا ظَهَرَ الحَوْفُ وَالوَجَلُ عَلَىٰ الجُلَاسِ ...

وَبَدَا التَّلَهُفُ وَالتَّشُونُ (٢) عَلَىٰ عُمَيْرِ ...

وَظَلَّ الجَمِيعُ كَذَلِكَ حَتَّىٰ شُرَّيَ (٣) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ، فَتَلَا قَوْلَهُ جَلَّ وَعَزَّ :

﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَهَمُّوا بِـمَا لَمْ يَتَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصْلِهِ، فَإِن يَتُولُوا يُعَذَّبُهُمُ اللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (٥).

فَارْتَعَدَ الجُلَاسُ مِنْ هَوْلِ مَا سَمِعَ، وَكَادَ يَنْعَقِدُ لِسَانُهُ مِنَ الجَزَعِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ وَقَالَ:

بَلْ أَتُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ...

بَلْ أَتُوبُ ...

صَدَقَ عُمَيْرٌ ـ يَا رَسُولَ اللَّهِ ـ وَكُنْتُ مِنَ الكَاذِيِينَ .

اسْأَلِ اللَّهَ أَنْ يَقْبَلَ تَوْبَنِي ، مُجعِلْتُ فِدَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) لَاذُوا بالصمت: التزموا الصمت وانقطعوا عن الكلام.

<sup>(</sup>٢) التَشَوُّف: التَّطلُّع.

<sup>(</sup>٣) شرُّي عن الرَّسُولُ : زال عنه أثر الوحي ـ

<sup>(</sup>٤) يك: أصَّلُها يكن، حذفت نونها تخفِّيفًا.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة: آية ٧٤.

وَهُنَا تَوَجُّهَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ الفَتَىٰ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ ، فَإِذَا دُمُوعُ الفَرَح تُبَلِّلُ وَجُهَهُ المُشْرِقَ بِنُورِ الإِيمَانِ .

فَمَدَّ الرَّسُولُ يَدَهُ الشَّرِيفَةَ إِلَىٰ أُذُنِهِ وَأَمْسَكَهَا بِرِفْقِ وَقَالَ: ( وَفَتْ أُذُنُكَ ـ يَا غُلَامُ ـ مَا سَمِعَتْ ، وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ ) .

\* \* \*

عَادَ الجُلَاسُ إِلَىٰ حَظِيرَةِ الإِسْلَامِ وَحَسْنَ إِسْلَامُهُ .

وَقَدْ عَرَفَ الصَّحَابَةُ صَلَاحَ حَالِهِ مِمَّا كَانَ يُغْدِقُهُ<sup>(١)</sup> عَلَىٰ عُمَيْرِ مِنْ بِرِّ. وَقَدْ كَانَ يَقُولُ كُلَّمَا ذُكِرَ عُمَيْرٌ:

جَزَاهُ اللَّهُ عَنِّي خَيْراً ، فَقَدْ أَنْقَذَنِي مِنَ الكُفْرِ ، وَأَعْتَقَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ . وَآعْتَقَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ . وَبَعْدُ ... فَلَيْسَت هَذِهِ أَوْضَأَ<sup>(٢)</sup> صُورَةٍ فِي حَيَاةِ الغُلَامِ الصَّحَابِيِّ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ ، وَلَا أَشَدَّهَا تَأَلُّقاً .

> وَإِنَّمَا فِي حَيَاتِهِ مِنَ الصَّورِ مَا هُوَ أَزْهَىٰ وَأَجْمَلُ. فَإِلَىٰ لِقَاءِ آخَرَ مَعَ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ فِي كِبَرِهِ.

<sup>(</sup>١) يغدقه: يعطيه بسخاء.

<sup>(</sup>٢) أوضاً: أكثر وضاءة وإشراقاً.

## غُمَّتُ وَبِينُ مِينِعُ إِنْ " فِي كِبرهِ "

### وَلَكُمْ وَدِدْتُ أَنَّ لِي رِجَالًا مِثْلَ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ لِأُسْتَعِينَ بِهِمْ فِي أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ ،

[ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ]

وَقَفْنَا آنِفاً<sup>(١)</sup> عَلَىٰ صُورَةِ فَذَّةٍ<sup>(٢)</sup> وَضِيئَةٍ مِنْ حَيَاةِ الصَّحَابِيِّ الجَلِيلِ عُمَيْرِ ابْن سَعْدِ فِي صِغْرِهِ ، فَتَعَالَوْا نَقِفِ الآنَ عَلَىٰ صُورَةِ رَائِعَةٍ مُشْرِقَةٍ مِنْ حَيَاتِهِ فِي كِبَرِهِ ، وَسَتَجِدُونَ أَنَّ الصُّورَةَ الثَّانِيَةَ لَنْ تَقِلُّ عَنِ الأَولَىٰ جَلَالاً وَبَهَاءً .

كَانَ أَهْلُ « حِمْصَ » (٣) شَدِيدِي التَّذَمُّر مِنْ وُلَاتِهِمْ ، كَثِيرِي الشَّكْوَىٰ مِنْهُمْ ، فَمَا جَاءَهُمْ مِنْ وَالِ إِلَّا وَجَدُوا فِيهِ عُيُوبًا ، وَأَحْصَوْا لَهُ ذُنُوبًا ، وَرَفَعُوا أَمْرَهُ إِلَىٰ خَلِيفَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَمَنَّوْا عَلَيْهِ أَنْ يُبْدِلَهُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ.

فَعَزَمَ الْفَارُوقُ رَضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ بِوَالٍ لَا يَجِدُونَ فِيهِ مَطْعَناً وَلَا يَرَوْنَ فِي سِيرَتِهِ مَغْمَزاً<sup>(1)</sup>.

فَنَثَرَ كِنَانَةَ<sup>(ه)</sup> رِجَالِهِ يَيْنَ يَدَيْهِ ، وَعَجَمَ<sup>(١)</sup> عِيدَانَهَا عُوداً عُوداً ، فَلَمْ يَجِدْ خَيْراً مِنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ .

وَعَلَىٰ الرَّغْم مِنْ أَنَّ مُمَيْراً كَانَ إِذْ ذَاكَ يَضْرِبُ<sup>(٧)</sup> فِي أَرْضِ الجَزِيرَةِ مِنْ

<sup>(</sup>١) آنفاً: قريباً.

<sup>(</sup>٢) فذاً: فريداً.

<sup>(</sup>٣) حِمْص: مدينة في سورية بين دمشق وحلب، فيها قبر خالد بن الوليد رضي الله عنه. (٦) عجم عيدانها : اختبرِها ، وفي الكلّام تشبيه للرجال بالسّهام .

<sup>(</sup>٤) مَغْمَزاً: عيباً.

 <sup>(</sup>٥) الكنانة: الجعبة الَّتِي توضع فِيها السهام. (٧) يَضرب: يسير غازياً.

بِلَادِ الشَّامِ عَلَىٰ رَأْسِ جَيْشِهِ الغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيُحَرِّرُ المُدُنَ وَيَدُكُّ المَعَاقِلَ (١)، وَيُخْضِعُ القَبَائِلَ، وَيُقِيمُ المَسَاجِدَ فِي كُلِّ أَرْضِ وَطِئْتُهَا قَدَمَاهُ ...

عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ دَعَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَعَهِدَ إِلَيْهِ بِوِلَايَةِ « حِمْصَ » وَأَمَرَهُ بِالتَّوَجُهِ إِلَيْهَا ، فَأَذْعَنَ لِلْأَمْرِ عَلَىٰ كُرْهِ مِنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُؤْثِرُ (٢) شَيْعًا عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ كَرْهِ مِنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُؤْثِرُ (٢) شَيْعًا عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ .

## \* \* \*

بَلَغَ عُمَيْرٌ ( حِمْصَ ) فَدَعَا النَّاسَ إِلَىٰ صَلَاةٍ جَامِعَةٍ .

وَلَمَّا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ خَطَبَ النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَصَلَّىٰ عَلَىٰ نَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَلِيْكُ ثُمَّ قَالَ :

و أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الإِسْلَامَ حِصْنٌ مَنِيعٌ ، وَبَابٌ وَثِيقٌ (٣)، وَحِصْنُ الإِسْلَامِ العَدْلُ وَبَائِهُ الحَقُ ...

فَإِذَا دُكُّ الحِصْنُ وَمُحطِّمَ البَابُ اسْتُبِيحَ حِمَىٰ هَذَا الدِّينِ ...

وَإِنَّ الْإِشْلَامَ مَا يَزَالُ مَنِيعاً مَا اشْتَدُّ السُّلْطَانُ ...

وَلَيْسَتْ شِدَّةُ السُّلْطَانِ ضَرْباً بِالسَّوْطِ ( ) وَلَا قَتْلاً بِالسَّيْفِ ، وَلَكِنْ قَضَاءً بِالعَدْلِ وَأَخْذاً بِالحَقِّ » .

ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ عَمَلِهِ لِيُنَفِّذَ مَا اخْتَطَّهُ لَهُمْ مِنْ دُسْتُورٍ فِي خُطْبَتِهِ القَصِيرَةِ .

## \* \* \*

ُ قَضَىٰ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدِ حَوْلاً<sup>(٥)</sup> كَامِلاً فِي ﴿ حِمْصَ ﴾ لَمْ يَكْتُبْ خِلَالَهُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً ، وَلَمْ يَتْعَفْ إِلَىٰ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الفَيْءِ<sup>(٢)</sup> دِرْهَماً

<sup>(</sup>١) المعاقل: الحصون. (٣) وثيق: متين. (٥) حولاً: عاماً.

<sup>(</sup>٢) لَا يُؤيِّر: لَا يُفضَّلُ. ﴿ ٤) السَّوْط: جلد مضفورٌ يُضرَب به. (١) الفيء: الخراج.

وَلَا دِينَاراً ، فَأَخَذَتِ الشَّكُوكُ تُسَاوِرُ<sup>(١)</sup> عُمَرَ إِذْ كَانَ شَدِيدَ الخَشْيَةِ عَلَىٰ وُلَاتِهِ مِنْ فِثْنَةِ الإِمَارَةِ ، فَلَا مَعْصُومَ عِنْدَهُ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِّلَةٍ .

فَقَالَ لِكَاتِيهِ: اكْتُبْ إِلَىٰ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ وَقُلْ لَهُ: إِذَا جَاءَكَ كِتَابُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَدَعُ (حِمْصَ» وَأَقْبِلْ عَلَيْهِ، وَاحْمِلْ مَعَكَ مَا جَبَيْتَ مِنْ فَيْءِ الْمُوْمِنِينَ فَدَعُ (حِمْصَ» وَأَقْبِلْ عَلَيْهِ، وَاحْمِلْ مَعَكَ مَا جَبَيْتَ مِنْ فَيْءِ الْمُوْمِنِينَ.

## \* \* \*

تَلَقَّىٰ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدِ كِتَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ عُمَيْرٍ ؛ فَأَخَذَ جِرَابَ زَادِهِ (٢) وَحَمَلَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ (٣) قَصْعَتَهُ (٤) وَوِعَاءَ وَضُوبُهِ ، وَأَمْسَكَ بِيَدِهِ حَوْبَتَهُ ، وَانْطَلَقَ يَحُثُ الخُطَا ـ مَشْياً عَلَىٰ قَدَمَيهِ ـ وَخَلَّفَ « حِمْصَ » وَإِمَارَتَهَا وَرَاءَهُ ، وَانْطَلَقَ يَحُثُ الخُطَا ـ مَشْياً عَلَىٰ قَدَمَيهِ ـ إِلَىٰ المَدِينَةِ .

فَمَا كَادَ يَيْلُغُ عُمَيْرُ المَدِينَةَ حَتَّىٰ كَانَ قَدْ شَحَبَ لَوْنُهُ، وَهَرُلَ جِسْمُهُ وَطَالَ شَعْرُهُ، وَظَهَرَتْ عَلَيْهِ وَعْفَاءُ<sup>(ه)</sup> السَّفَرِ.

## \* \* \*

دَخَلَ عُمَيْرٌ عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَدُهِشَ الفَارُوقُ مِنْ حَالَتِهِ وَقَالَ: مَا بِكَ يَا عُمَيْرُ؟! .

فَقَالَ: مَا بِي مِنْ شَيْءٍ - يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - فَأَنَا صَحِيحٌ مُعَافَى - بِحَمْدِ اللّهِ ـ أَحْمِلُ مَعِي الدُّنْيَا كُلُّهَا وَأَجُرُهَا مِنْ قَرْنَيْهَا.

فَقَالَ: وَمَا مَعَكَ مِنَ الدُّنْيَا؟ [وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ يَحْمِلُ مَالاً لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ].

فَقَالَ : مَعِي جِرَابِي وَقَدْ وَضَعْتُ فِيهِ زَادِي ...

<sup>(</sup>١) تُساورُ عمر: تدور في نفس عمر. (٣) العاتق: الكتف.

<sup>(</sup>٢) جراب زاده: كيس طّعامِه. (٤) القصعة: وعامّ يؤكل فيه. (٥) وغناء الشفر: آثار مشقّة الشفر.

وَمَعِي قَصْعَتِي آكُلُ فِيهَا وَأَغْسِلُ عَلَيْهَا رَأْسِي وَثِيَابِي ...

وَمَعِي قِرْبَةً لِوُضُوثِي وَشَرَابِي ...

ثُمَّ إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا ـ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ تَبَعٌ لِمَتَاعِي هَذَا ، وَفَضْلَةٌ لَا حَاجَةَ لِي وَلَا لِأَحَدِ غَيْرِي فِيهَا .

فَقَالَ عُمِمُو: وَهَلْ جِفْتَ مَاشِياً ؟! .

قَالَ: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ .

فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا أُعْطِيتَ مِنَ الإِمَارَةِ دَائَّةً تَرْكَبُهَا ؟! .

فَقَالَ: هُمْ لَمْ يُعْطُونِي ، وَأَنَا لَمْ أَطْلُبْ مِنْهُمْ .

فَقَالَ عُمَرُ: وَأَيْنَ مَا أَتَيْتَ بِهِ لِبَيْتِ الْمَالِ؟.

فَقَالَ: لَمْ آتِ بِشَيْءٍ.

فَقَالَ عُمَرُ: وَلِمَ ؟! .

فَقَالَ: لَمَّا وَصَلْتُ إِلَىٰ «حِمْصَ»؛ جَمَعْتُ صُلَحَاءَ أَهْلِهَا، وَوَلَّيْتُهُمْ جَمْعَ فَيْثِهِمْ، فَكَانُوا كُلَّمَا جَمَعُوا شَيْقًا مِنْهُ؛ اسْتَشَرْتُهُمْ فِي أَمْرِهِ وَوَضَعْتُهُ فِي مَوَاضِعِهِ، وَأَنْفَقْتُهُ عَلَىٰ المُسْتَحِقِّينَ مِنْهُمْ.

فَقَالَ عُمَرُ لِكَاتِيهِ: جَدُّدْ عَهْداً لِعُمَيْرِ عَلَىٰ وِلَايَةِ «حِمْصَ».

فَقَالَ عُمَيْرٌ: هَيْهَاتَ<sup>(١)</sup>... فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ لَا أُرِيدُهُ، وَلَنْ أَعْمَلَ لَكَ وَلَا لِأَحَدِ بَعْدَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.

ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُ بِالذَّهَابِ إِلَىٰ قَرْيَةٍ فِي ضَوَاحِي المَدِينَةِ يُقِيمُ بِهَا أَهْلُهُ ، فَأَذِنَ لَهُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هيهات: كلمة تقال عند استبعاد أثر ما.

لَمْ يَمْضِ عَلَىٰ ذَهَابِ عُمَيْرٍ إِلَىٰ قَرْيَتِهِ وَقْتٌ طَوِيلٌ حَتَّىٰ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَخْتَبِرَ صَاحِبَهُ ، وَأَنْ يَسْتَوْثِقَ مِنْ أَمْرِهِ ؛ فَقَالَ لِوَاحِدٍ مِنْ ثِقَاتِهِ يُدْعَىٰ الحَارِثَ :

انْطَلِقْ يَا حَارِثُ إِلَىٰ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ ، وَانْزِلْ بِهِ كَأَنَّكَ ضَيْفٌ ، فَإِنْ رَأَيْتَ عَلَيْهِ آثَارَ نِعْمَةٍ ؛ فَعُدْ كَمَا أَتَيْتَ .

وَإِنْ وَجَدْتَ حَالاً شَدِيدَةً فَأَعْطِهِ هَذِهِ الدُّنَانِيرَ...

وَنَاوَلَهُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةً دِينَارٍ .

\* \* \*

انْطَلَقَ الحَارِثُ حَتَّىٰ بَلَغَ قَرْيَةَ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَدُلَّ عَلَيْهِ. فَلَمَّا لَقِيَهُ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

فَقَالَ عُمَيْرٌ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، مِنْ أَيْنَ قَدِمْتَ ؟ . فَقَالَ : مِنَ الْمَدِينَةِ .

فَقَالَ عُمَيْرٌ: كَيْفَ تَرَكْتَ الْمُسْلِمِينَ ؟.

فَقَالَ: بِخَيْرٍ.

فَقَالَ عُمَيْرٌ: كَيْفَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟.

فَقَالَ: صَحِيحٌ صَالِحٌ.

فَقَالَ عُمَيْرٌ: أَلَيْسَ يُقِيمُ الحُدُودَ؟! .

قَالَ: بَلَىٰ ، وَلَقَدْ ضَرَبَ ابْنَا لَهُ لِفَاحِشَةِ أَتَاهَا .

فَقَالَ عُمَيْرٌ: اللَّهُمَّ أَعِنْ عُمَرَ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا شَدِيدَ الحُبِّ لَكَ.

\* \* \*

أَقَامَ الحَارِثُ فِي ضِيَافَةِ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ ثَلَاثَ لَيَالٍ ، فَكَانَ يُخْرِجُ لَهُ فِي كُلِّ لَهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ قُرْصاً مِنَ الشَّعِيرِ .

فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ ؛ قَالَ لِلْحَارِثِ رَجُلَّ مِنَ القَوْمِ:

لَقَدْ أَجْهَدْتَ (١) عُمَيْراً وَأَهْلَهُ؛ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا هَذَا القُرْصُ الَّذِي يُؤْيْرُونَكَ (٢) بِهِ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ، وَقَدْ أَضَرَّ بِهِمُ الجُوعُ وَالجَهْدُ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَتَحَوَّلَ عَنْهُمْ إِلَيَّ فَافْعَلْ...

\* \* \*

عِنْدَ ذَلِكَ أَخْرَجَ الحَارِثُ الدُّنَانِيرَ ، وَدَفَعَهَا إِلَىٰ عُمَيْرٍ .

فَقَالَ عُمَيْرٌ: مَا هَذِهِ ١١٢.

فَقَالَ الحَارِثُ: بَعَثَ بِهَا إِلَيْكَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.

فَقَالَ : رُدُّهَا إِلَيْهِ ، وَاقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَقُلْ لَهُ : لَا حَاجَةَ لِعُمَيْرٍ بِهَا .

فَصَاحَتْ الْمُرَأَتُهُ - وَكَانَتْ تَسْمَعُ مَا يَدُورُ بَيْنَ زَوْجِهَا وَضَيفِهِ - وَقَالَتْ:

خُدْهَا \_ يَا عُمَيْرُ \_ فَإِنِ احْتَجْتَ إِلَيْهَا أَنْفَقْتَهَا، وَإِلَّا وَضَعْتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا (٣)، فَالمُحْتَاجُونَ هُنَا كَثِيرٌ.

فَلَمَّا سَمِعَ الحَارِثُ قَوْلَهَا ؛ أَلْقَىٰ الدَّنَانِيرَ يَنْ يَدَيْ عُمَيْرٍ وَانْصَرَفَ ، فَأَخَذَهَا عُمَيْرُ وَجَعَلَهَا فِي صُرَرِ صَغِيرَةٍ وَلَمْ يَبِتْ لَيْلَتَهُ تِلْكَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ وَزَّعَهَا يَنْ ذَوِي الحَاجَاتِ ، وَخَصَّ مِنْهُمْ أَبْنَاءَ الشَّهَدَاءِ .

\* \* \*

عَادِ السَحَارِثُ إِلَىٰ السَّدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا رَأَيْتَ يَا حَارِثُ ؟ .

<sup>(</sup>١) أجهدت عُمَيْراً: عنيته، وألحقت به الضرر.

 <sup>(</sup>٣) وضعتها في مواضعها: أنفقتها في طريقها.

فَقَالَ: حَالاً شَدِيدَةً يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.

فَقَالَ عُمَرُ: أَدَفَعْتَ إِلَيْهِ الدُّنَانِيرَ؟.

فَقَالَ: نَعَمْ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.

فَقَالَ عُمَرُ: وَمَا صَنَعَ بِهَا ؟! .

فَقَالَ : لَا أَدْرِي ، وَمَا أَظُنُّهُ يُنْقِي لِنَفْسِهِ مِنْهَا دِرْهَماً وَاحِداً .

فَكَتَبَ الْفَارُوقُ إِلَىٰ عُمَيْرٍ يَقُولُ : إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَلَا تَضَعْهُ مِنْ يَدِكَ حَتَّىٰ تُقْبِلَ عَلَيَّ .

## \* \* \*

تَوَجَّهَ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ ، وَدَخَلَ عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَحَيَّاهُ عُمَرُ وَرَحَّبَ بِهِ وَأَذْنَىٰ مَجْلِسَهُ (١) ثُمَّ قَالَ لَهُ : مَا صَنَعْتَ بِالدَّنَانِيرِ يَا عُمَيْرُ ؟! .

فَقَالَ: وَمَا عَلَيْكَ مِنْهَا يَا عُمَرُ بَعْدَ أَنْ خَرَجْتَ لِي عَنْهَا ؟!!! .

فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُخْبِرَنِي بِمَا صَنَعْتَ بِهَا.

فَقَالَ : ادَّخَرْتُهَا لِنَفْسِي لِأَنْتَفِعَ بِهَا فِي يَوْمِ لَا يَتْفَعُ فِيهِ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ...

فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ، وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ عَلَىٰ أَمْرَ لَهُ بِوَسْقِ<sup>(٣)</sup> مِنْ طَعَامٍ وَثَوْيَيْنِ.

فَقَالَ عُمَيْرٌ: أَمَّا الطَّعَامُ فَلَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَدْ تَرَكْتُ عِنْدَ أَهْلِي صَاعَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ ، وَإِلَىٰ أَنْ نَأْكُلَهُمَا يَكُونُ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ جَاءَنَا بِالرِّزْقِ ...

<sup>(</sup>١) أدنى مجلسه: قرَّبه إليه دَلَالةً عَلَىٰ الإكرام.

<sup>(</sup>٣) الوسق: ستون صاعاً، وهي تقدر بحمل بعير.

وَأَمَّا الثَّوْبَانِ فَآخُذُهُمَا لِأُمِّ فُلَانٍ [ يَعْنِي زَوْجَتَهُ ] ، فَقَدْ بَلِيَ ثَوْبُهَا وَكَادَتْ تَعْرَىٰي .

\* \* \*

لَمْ يَمْضِ طَوِيلُ وَقْتِ عَلَىٰ ذَلِكَ اللَّقَاءِ يَيْنَ الفَارُوقِ وَصَاحِبِهِ حَتَّىٰ أَذِنَ اللَّهُ لِعُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ بَأَنْ يَلْحَقَ بِنَيِيِّهِ وَقُرَّةٍ عَيْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ بَعْدَ أَنْ طَالَتْ أَشُواقُهُ إِلَىٰ لِقَائِهِ .

فَمَضَىٰ عُمَيْرٌ فِي طَرِيقِ الآخِرَةِ وَادِعَ النَّفْسِ، وَاثِقَ الخَطْوِ، لَا يُثْقِلُ كَاهِلَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحْمَالِ الدُّنْيَا، وَلَا يَؤُودُ<sup>(١)</sup> ظَهْرَهُ عِبْءٌ مِنْ أَثْقَالِهَا ...

مَضَىٰ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا ﴿ وَهُورُهُ وَهُدَاهُ ، وَوَرَعُهُ وَتُقَاهُ ...

فَلَمَّا بَلَغَ الفَارُوقَ نَعْيُهُ ، وَشَّعَ الحُرْنُ وَجُهَهُ ، وَاعْتَصَرَ الْأَسَىٰ فُوَادَهُ وَقَالَ : « وَدِدْتُ أَنَّ لِي رِجَالاً مِثْلَ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ أَسْتَعِينُ بِهِمْ فِي أَعْمَالِ
الْمُسْلِمِينَ » .

\* \* \*

رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ وَأَرْضَاهُ ...

فَقَدْ كَانَ نَمَطاً فَرِيداً بَيْنَ الرِّجَالِ ...

وَتِلْمِيذًا مُتَفَوِّقًا فِي مَدْرَسَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ... (\*).

<sup>(</sup>١) يَؤُود ظَهَرَه : يثقل ظَهْرَه ويثيبُه .

اللاستزادة من أخبار عُمَيْر بْن سَفْدِ انظر:

١ - الإصابة: ٣٢/٣ أو (الترجمة): ٣٠٣٦.

٢ - الأستيماب (عَلَىٰ هَامُشُ الإصابة): ٢/ ٤٨٦. ٥ - حياة الصحابة: (انظر الفهارس في الجزء الرابع).

٦ - قادة فتح البراق والجزيرة: ١٣٥ وما تعدها .

٣ – أشدُ الغابة: ٢٩٣/١.
 ٤ – سِيتُرُ أعلَام النبلاء: ٢٩٣٨ وما بعدها.

<sup>.</sup> ٧ - الأعلام: ٥/ ٢٦٤.

# عَبِ الرَّمِّ نِ أَنْ عُوْفِ

٨ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا أَعْطَيْتَ ،
 وَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا أَمْسَكْتَ ،

[مِنْ دُعَاءِ الرَّسُولِ عَلَيْكُ لَهُ]

هُوَ أَحَدُ الثَّمَانِيَةِ السَّابِقِينَ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ ...

وَأَحَدُ العَشَرَةِ المُبَشِّرِينَ بِالجَنَّةِ ...

وَأَحَدُ السِّنَّةِ أَصْحَابِ الشُّورَىٰ يَوْمَ اخْتِيَارِ الخَلِيفَةِ بَعْدَ الفَارُوقِ ...

وَأَحَدُ النَّفَرِ الَّذِينَ كَانُوا يُفْتُونَ فِي المَدِينَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ حَيِّ قَائِمٌ بَيْنَ ظَهْرَانَي الْمُسْلِمِينَ ...

كَانَ اسْمُهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ عَبْدَ عَمْرِو ، فَلَمَّا أَسْلَمَ دَعَاهُ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلِيَّكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ .

ذَلِكُمْ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ .

\* \* \*

أَسْلَمَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلِيْكَ دَارَ « الأَرْقَم » (١ ) وَذَلِكَ بَعْدَ إِسْلَامِ الصِّدِّيقِ بِيَوْمَيْنِ اثْنَيْنِ .

وَلَقِيَ مِنَ العَذَابِ فِي سَبِيلِ اللّهِ مَا لَقِيَهُ الْمُسْلِمُونَ الأَوَّلُونَ فَصَبَرَ وَصَبَرُوا، وَثَبَتُ وَثَبَتُوا، وَصَدَقُوا، وَفَرَّ بِدِينِهِ إِنَىٰ «الحَبَشَةِ» كَمَا فَرَّ كَمَا فَرَّ كَيْدِ مِنْهُمْ بِدِينِهِ إِنَىٰ «الحَبَشَةِ» كَمَا فَرَّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ بِدِينِهِ .

<sup>(</sup>١) دار الأرقم: دار في مَكَّة كان الوشول ﷺ يدعو فيها إِلَىٰ الإِسْلَام، وهي للأَرقم بن عَبْد مناف المحزومي، وكانت تُسَمَّىٰ ٩ دار الإِسْلَام،

وَلَمَّا أُذِنَ لِلرَّسُولِ عَلَيْكُ وَأَصْحَابِهِ بِالهِجْرَةِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ كَانَ فِي طَلِيعَةِ اللَّه وَرَسُولِهِ . المُهَاجِرِينَ الَّذِينِ هَاجَرُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ .

وَلَمُّا أَخَذَ الرَّسُولُ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ يُؤَاخِي بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ آخَلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ<sup>(١)</sup> رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ سَعْدٌ لِأُخِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ :

أَيْ أُخَيَّ ... أَنَا أَكْثَرُ أَهْلِ المَدِينَةِ مَالاً ، وَعِنْدِي بُسْتَانَانِ ، وَلِي امْرَأْتَانِ ؛ فَانْظُرْ أَيُّ بُسْتَانَانِ ، وَلِي امْرَأْتَانِ ؛ فَانْظُرْ أَيُّ بُسْتَانَيَّ أَحْبُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ أَخْرُجَ لَكَ عَنْهُ ، وَأَيُّ امْرَأَتَيَّ أَرْضَىٰ عِنْدَكَ حَتَّىٰ أُطَلِّقَهَا لَكَ .

فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِأَخِيهِ الأَنْصَارِيِّ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ... وَلَكِنْ دُلِّنِي عَلَىٰ السُّوقِ ... فَدَلَّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يَتَّجِرُ ، وَطَفِقَ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ ، وَيَرْبَحُ وَيَدَّخِرُ .

وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ اجْتَمَعَ لَدَيْهِ مَهْرُ امْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَ، وَجَاءَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَيْهِ طِيبٌ ...

فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: (مَهْيَمْ (٢) يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ).

فَقَالَ: تَزَوُّجْتُ ...

فَقَالَ : ﴿ وَمَا أَعْطَيْتَ زَوْجَتَكَ مِنَ الْمَهْرِ ؟! ﴾ .

قَالَ : وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ ...

قَالَ عَلِيلَةِ: ﴿ أَوْلِمْ (٣) ، وَلَوْ بِشَاةٍ ، بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي مَالِكَ ) ...

<sup>(</sup>١) هو سَعْدُ بْن الرَّبِيمِ بن عمرو بن أبي زهير بن مالك الأَنْصَارِي الخزرجي صحابي جليل أحد النقباء استشهد في يوم أُحد.

 <sup>(</sup>٢) مَهْيَم: كَلِمَةٌ يَمَانِيةٌ ثُقِيدُ الاستفسار والتَّعَجُب.
 (٣) أولم: اصنع وليمة .

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَقْبَلَتِ الدُّنْيَا عَلَيَّ حَتَّلَى رَأَيْتُنِي لَوْ رَفَعْتُ حَجَراً لَتَوَقَّفْتُ أَنْ أَجِدَ تَحْتَهُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً .

وَفِي يَوْم ﴿ بَدْرٍ ﴾ جَاهَدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ فَأَوْدَىٰ (١) عَدُوَّ اللَّهِ عُمَيْرَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ كَعْبِ التَّيْمِيَّ .

وَفِي يَوْم ( أُحُدِ ) ثَبَتَ حِينَ زُلْزِلَتِ الأَقْدَامُ ، وَصَمَدَ حِينَ فَرُ المُنْهَزِمُونَ ، وَخَرَجَ مِنَ الْمَعْرَكَةِ وَفِيهِ بِضْعَةً (٢) وَعِشْرُونَ جَرْحاً ، بَعْضُهَا عَمِيقٌ تَدْخُلُ فِيهِ يَدُ الرَّجُل.

وَلَكِنَّ جِهَادَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِنَفْسِهِ أَصْبَحَ يُعَدُّ قَلِيلاً إِذَا قِيسَ بجهاده بماله.

فَهَا هُوَ ذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يُرِيدُ أَنْ يُجَهِّزَ سَرِيَّةً ، فَوَقَفَ فِي أَصْحَابِهِ وَقَالَ : (تَصَدَّقُوا فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بَعْثاً).

فَبَادَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ وَعَادَ مُسْرِعاً وَقَالَ :

يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي أَرْبَعَةُ آلَافٍ :.

أَلْفَانِ مِنْهَا أَقْرَضْتُهُمَا رَبِّي، وَأَلْفَانِ تَرَكْتُهُمَا لِعِيَالِي.

فَقَالَ الرُّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ:

( بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا أَعْطَيْتَ ...

وَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا أَمْسَكْتَ ...)

<sup>(</sup>٢) يضعة وعشرون جرحاً: البضع ما بين الثلاث إِلَىٰ التَّسع، وهو يؤلُّث مع المذكر ويذكر مع المؤنث.

وَلَمَّا عَزَمَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ غَزْوَةِ ﴿ تَبُوكَ ﴾ (١) \_ وَهِيَ آخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا فِي حَيَاتِهِ \_ كَانَتِ الْحَاجَةُ إِلَىٰ الْمَالِ لَا تَقِلُ عَنِ الْحَاجَةِ إِلَىٰ الرِّجَالِ ؛ فَجَيْشُ ﴿ الرُّومِ ﴾ وَافِرُ الْعَدَدِ كَثِيرُ الْعُدَدِ ، وَالْعَامُ فِي الْمَدِينَةِ عَامُ الرِّجَالِ ؛ فَجَيْشُ ﴿ الرُّومِ ﴾ وَافِرُ الْعَدَدِ كَثِيرُ الْعُدَدِ ، وَالْعَامُ فِي الْمَدِينَةِ عَامُ جَدْبٍ ، وَالسَّفَرُ طَوِيلٌ ، وَالْمَوُّونَةُ قَلِيلَةٌ ، وَالرُّواجِلُ أَقَلُ حَتَّىٰ إِنَّ نَفَراً مِنَ المُؤْمِنِينَ جَاوُوا إِلَىٰ الرَّسُولِ عَلَيْكِةً يَسْأَلُونَهُ فِي مُوقَةٍ أَنْ يَأْخُذَهُمْ مَعَهُ فَرَدَّهُمْ لِأَنَّهُ لَلْمُؤْمِنِينَ جَاوُوا إِلَىٰ الرَّسُولِ عَلَيْكِ يَسْأَلُونَهُ فِي مُوقَةٍ أَنْ يَأْخُذَهُمْ مَعَهُ فَرَدَّهُمْ لِأَنَّهُ لَمُ يَجِدُ عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ ، فَتَوَلَّوْا وَأَعْيَنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا لَمُ يَعْفِرُ اللهُ مُعَلِيلًا اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَتَوَلَّوْا وَأَعْيَنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا مَا يُعْمَلُهُمْ عَلَيْهِ ، فَتَولُوا وَأَعْيَنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَا يَجِدُوا مَا يُخْفِقُونَ . فَسُمُوا بِالبَكَاثِينَ ، وَأُطْلِقَ عَلَىٰ الْجَيْشِ اسْمُ ﴿ جَيْشُ المُعْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِنَ . فَسُمُوا بِالبَكَاثِينَ ، وَأُطْلِقَ عَلَىٰ الْجَيْشِ اسْمُ ﴿ جَيْشُ الْعُسْرَةِ ﴾ .

عِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَصْحَابَهُ بِالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاحْتِسَابِ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ ، فَهَبَّ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَجِيبُونَ لِدَعْوَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَاحْتِسَابِ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ ، فَهَبَّ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَجِيبُونَ لِدَعْوَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَكَانَ فِي طَلِيعَةِ المُتَصَدِّقِينَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ؛ فَقَدْ تَصَدَّقَ بِمِائَتَنِي أُوقِيَّةٍ مِنَ الذَّهِبِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ :

إِنِّي لَا أَرَىٰ عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَّا مُرْتَكِباً إِثْماً ؛ فَمَا تَرَكَ لِأَهْلِهِ شَيْعًا ....

فَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ هَلْ تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ شَيْعًا يَا عَبْدَ الرَّحْمَن؟ ﴾ .

فَقَالَ : نَعَمْ ... تَرَكْتُ لَهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا أَنْفَقْتُ وَأَطْيَبَ .

قَالَ عَلِينَةِ : (كُمْ ؟!).

قَالَ : مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنَ الرِّزْقِ وَالْخَيْرِ وَالأَجْرِ .

\* \* \*

وَمَضَىٰ الْجَيْشُ إِلَىٰ ﴿ تَبُوكَ ﴾ ... وَهُنَاكَ أَكْرَمَ اللَّهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ

<sup>(</sup>١) تبوك: مدينة عَلَىٰ حدود الشَّام من جهة الجزيرة العربية كانت بأيدي الرُّوم، وهي الآن في المملكة العربية السعودية .

بِمَا لَمْ يُكْرِمْ بِهِ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ غَائِبٌ ؛ فَأَمَّ الْمُسْلِمِينَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَمَا كَادَتْ تَتِمُّ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَمَا كَادَتْ تَتِمُّ الرَّحْمَنِ بْنِ الرَّحْمَنِ بْنِ الرَّحْمَنِ بْنِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَصَلَّىٰ خَلْفَهُ ...

فَهَلْ هُنَالِكَ أَكْرَمُ كَرَامَةً وَأَفْضَلُ فَضْلاً مِنْ أَنْ يَغْدُو أَحَدٌ إِمَاماً لِسَيِّدِ السَّادِ، وَإِمَامِ الأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؟!! .

## \* \* \*

وَلَمَّا لَحِقَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالرَّفِيقِ الأَّعْلَىٰ (١) جَعَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ يَقُومُ بِمَصَالِحِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ ، فَكَانَ يَنْهَضُ بِحَاجَاتِهِنَّ ... فَيَحْمَنِ بْنُ عَوْفِ يَقُومُ بِمَصَالِحِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ ، فَكَانَ يَنْهَضُ بِحَاجَاتِهِنَ (٢) فَيَخْرُجُ مَعَهُنَّ إِذَا حَجَجْنَ وَيَجْعَلُ عَلَىٰ هَوَادِجِهِنَ (٢) فَيَخْرُجُ مَعَهُنَّ إِذَا حَجَجْنَ وَيَجْعَلُ عَلَىٰ هَوَادِجِهِنَ (٢) الطَّيَالِسَةَ (٣) ، وَيَنْزِلُ بِهِنَّ فِي الأَمَاكِنِ الَّتِي تَسُوّهُنَّ ، وَيَلْكَ مَنْقَبَةً (١) مِنْ مَنَاقِبِ الطَّيَالِسَةَ (٣) ، وَيَقْتُ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ يَحِقَّ لَهُ أَنْ يَعْتَزُّ بِهَا وَيَفْخَرَ . عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَثِقَةً مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ يَحِقَّ لَهُ أَنْ يَعْتَزُّ بِهَا وَيَفْخَرَ .

\* \* \*

وَلَقَدْ بَلَغَ مِنْ بِرِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ بِالْمُسْلِمِينَ وَأُمُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ بَاعَ أَرْضًا لَهُ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِينَارٍ ؛ فَقَسَمَهَا كُلَّهَا فِي بَنِي ﴿ زُهْرَةً ﴾ ( ) وَفَقَرَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، فَلَمَّا بَعَثَ إِلَىٰ الْمُسْلِمِينَ وَالمُهَاجِرِينَ ، وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، فَلَمَّا بَعَثَ إِلَىٰ الْمُسْلِمِينَ وَالمُهَاجِرِينَ ، وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، فَلَمَّا بَعَثَ إِلَىٰ الْمُومِينِينَ عَائِشَةَ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهَا بِمَا خَصَّهَا مِنْ ذَلِكَ المَالِ ؛ قَالَتْ :

مَنْ بَعَثَ هَذَا المَالَ ؟ .

فَقِيلَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ.

<sup>(</sup>١) لحق بالرفيق الأُعْلَىٰ: كناية عن الموت، أي ولما تُوفي.

<sup>(</sup>٢) الهوادج: جمع هودج، وهو محمل له قبة يوضع عَلَىٰ ظهر البعير لتركب فيه النساء.

<sup>(</sup>٣) الطيالسة: أكسِية خُضْرٌ يستعملها الخواص.

<sup>(</sup>٥) بنو زُهْرَة : قوم آمنة بنت وهب أُمَّ الرَّسُول ﷺ .

<sup>(</sup>٤) المنقبة : المفخرة والفعل الكريم.

فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ: (لَا يَحْنُو عَلَيْكُنَّ مِنْ بَعْدِي إِلَّا الصَّايِرُونَ).

\* \* \*

وَقَد اسْتُجِيبَتْ دَعْوَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَبُورِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ فِي مَالِهِ ، فَقَدْ أَخَذَتْ تِجَارَتُهُ تَنْمُو وَتَزْدَادُ ، وَطَفِقَتْ عِيرُهُ (١) تَتَرَدُّدُ ذَاهِبَةً مِنَ المَدِينَةِ أَوْ آيِبَةً (٢) إِلَيْهَا تَحْمِلُ لِأَهْلِهَا البُرَّ (٣)، وَالدَّقِيقَ ، وَالدَّهْنَ ، وَالثَّيَابَ مِنَ المَدِينَةِ أَوْ آيِبَةً (٢) إِلَيْهَا تَحْمِلُ لِأَهْلِهَا البُرَّ (٣)، وَالدَّقِيقَ ، وَالدَّهْنَ ، وَالثَّيَابَ وَالآئِيةَ ، وَالطَّيبَ ، وَكُلَّ مَا يَحْتَامُونَ إِلَيْهِ ...

وَتَنْقُلُ مَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِمْ مِمًّا يُشْتِجُونَهُ .

\* \* \*

وَفِي ذَاتِ يَوْمٍ قَدِمَتْ عِيرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ . وَكَانَتْ مُولَّفَةً مِنْ سَبْعِمِائَةِ رَاحِلَةٍ ...

نَعَمْ سَبْعُمِائَةِ رَاحِلَةٍ ... وَهِيَ تَحْمِلُ عَلَىٰ ظُهُورِهَا المِيرَةَ (٤)، وَالمَتَاعَ، وَكُلُّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ.

فَمَا إِنْ دَخَلَتِ المَدِينَةَ حَتَّىٰ رُجَّتِ الأَرْضُ بِهَا رَجَّا، وَشَمِعَ لَهَا دَوِيٍّ وَضَجَّةً، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا:

مَا هَذِهِ الرَّجَّةُ ؟ فَقِيلَ لَهَا : عِيرٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ... سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ تَحْمِلُ البُرَّ، وَالدَّقِيقَ، وَالطَّعَامَ.

فَقَالَتْ عَائِشَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا:

بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيمَا أَعْطَاهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَثَوَابُ الآخِرَةِ أَعْظَمُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العِيرُ: القافلة. (٢) آية: عائدة. (٣) البُو: القمح. (٤) البيرَة: السُّعامُ.

وَقَبْلَ أَنْ تَبْرُكَ النُّوقُ ، كَانَ الحَبَرُ قَدْ نُقِلَ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ ، فَمَا إِنْ لَامَسَتْ مَقَالَةُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ سَمْعَةُ حَتَّىٰ طَارَ مُسْرِعاً إِلَىٰ عَائِشَةً وَقَالَ: أُشْهِدُكِ يَا أُمَّهُ أَنَّ هَذِهِ العِيرَ جَمِيعَهَا بِأَحْمَالِهَا وَأَفْتَابِهَا (١) وَأَحْلَاسِهَا (٢) فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

بَقِيَتْ دَعْوَةُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِأَنْ يُبَارِكَ اللَّهُ لَهُ تُظَلِّلُهُ مَا امْتَدَّتْ بِهِ الحَيَاةُ ، حَتَّىٰ غَدَا أَغْنَىٰ الصَّحَابَةِ غِنّى وَأَكْثَرَهُمْ ثَرَاءً ... لَكِنَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَعَلَ ذَلِكَ المَالَ كُلَّهُ فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ وَمَرْضَاةِ رَسُولِهِ ، فَكَانَ يُنْفِقُهُ بِكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيناً وَشِمَالاً ، وَسِرًا وَإِعْلَاناً ... حيث تَصَدُّقَ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَم مِنَ الْفِضَّةِ ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِينَارِ ذَهَبا ...

ثُمُّ تَصَدُّقَ بِمِائتَى أُوقِيَّةٍ مِنَ الدُّهَبِ ...

ثُمَّ حَمَلَ مُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَىٰ خَمْسِمِاتَةِ فَرَسِ، ثُمَّ حَمَلَ مُجَاهِدِينَ آخَرِينَ عَلَىٰ أَلْفٍ وَخَمْسِمَاتُةِ رَاحِلَةٍ .

وَلَمَّا حَضَرَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ الوَفَاةُ أَعْتَقَ خَلْقاً كَثِيراً مِنْ مَمَالِيكِهِ.

وَأَوْصَىٰ لِكُلِّ رَجُلِ بَقِيَ مِنْ أَهْلِ ﴿ بَدْرٍ ﴾ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ ذَهَبًا ، فَأَخَذُوهَا جَمِيعاً ، وَكَانَ عَدَدُهُمْ مِاثَةً .

وَأَوْصَىٰ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ أَمُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِمَالٍ جَزِيلٍ؛ حَتَّىٰ إِنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ \_ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا \_ كَثِيراً مَا كَانَتْ تَدْعُو لَهُ فَتَقُولُ: سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ مَاءِ السَّلْسَيِيلِ (٣).

 <sup>(</sup>١) الأقتاب: الرّحال الّتي توضع عَلَى ظهور الجمال.
 (٢) الأَخلاس: كُلُّ مَا يوضَعُ عَلَىٰ ظهر الدائة تحت الرّحال والشروج.

ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ خَلَّفَ لِوَرَثَتِهِ مَالاً لَا يَكَادُ يُحْصِيهِ العَدُّ ... حَيْثُ تَرَكَ أَلْفَ بَعِيرٍ ، وَمِائَةَ فَرَسٍ ، وَثَلَاثَةَ آلَافِ شَاةٍ ، وَكَانَتْ نِسَاؤُهُ أَرْبَعاً فَبَلَغَ رُبُعُ الثُّمُنِ الَّذِي خَصَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِينَ أَلْفاً .

وَتَرَكَ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ مَا قُسِّمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ بِالفُؤُوسِ حَتَّىٰ تَأَثَّرَتْ أَيْدِي الرُّجَالِ مِنْ تَقْطِيعِهِ .

كُلُّ ذَلِكَ بِفَضْلِ دَعْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ بِأَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي مَالِهِ .

\* \* \*

لَكِنَّ ذَلِكَ المَالَ كُلَّهُ لَمْ يَفْتِنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، وَلَمْ يُغَيِّرُهُ ؛ فَكَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْهُ بَيْنَ مَمَالِيكِهِ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُ وَيَيْنَهُمْ .

وَقَدْ أُتِيَ ذَاتَ يَوْمِ بِطَعَامٍ - وَهُوَ صَائِمٌ - فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ :

لَقَدْ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ - وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي - فَمَا وَجَدْنَا لَهُ إِلَّا كَفَناً إِنْ غَطَّىٰ رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ ، وَإِنْ غَطَّىٰ رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ .

ثُمَّ بَسَطَ اللَّهُ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بَسَطَ ...

وَإِنِّي لَأَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ ثَوَاثِنَا قَدْ عُجِّلَ لَنَا ...

ثُمُّ جَعَلَ يَنْكِي وَيَنْشِجُ حَتَّىٰ عَافَ الطُّعَامَ.

\* \* \*

طُوبَىٰ (١) لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَلْفُ غِبْطَةٍ ...

فَقَدْ بَشَّرَهُ بِالجَنَّةِ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ .

وَحَمَلَ جِنَازَتَهُ إِلَىٰ مَثْوَاهُ الأَحِيرِ خَالُ رَسُولِ اللَّهِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ.

<sup>(</sup>١) الطويلي: الخير والسعادة، وطويلي لفلان: الخير والسعادة له.

وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ ذُو النُّورَيْنِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (١). وَشَيَّعَهُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ المُكَرَّمُ الوَّجِهِ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَهُوَ يَقُولُ : اذْهَبْ فَقَدْ أَدْرَكْتَ صَفْوَهَا ، وَسَبَقْتَ زَيْفَهَا يَرْحَمُكَ اللَّهُ (\*) .

<sup>(</sup>١) عُثْمَانُ يُنْ عَفَّانَ : انظره ص ٥٥٧.

<sup>(</sup>٠) للاستزادة من أخبار عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ انظر:

١ -- صفة الصفوة: ١/ ١٣٥٠.

٢ – السيرة النبوية لابن هشام: (انظر الفهارس).

٣ – تاريخ الخميس: ٢/٢٥٧.

٤ - البدء والتاريخ: ٥/ ٨٦.

ه - الرّياض النصرة: ٢/ ٢٨١.

٦ - الجمع بين رجال الصحيحين: ٢٨١.

٧ – الإصابة: ٢/٦/٢ أو (الترجمة) ٥١٧٩. ٨ - حلية الأولياء: ١/ ٩٨.

٩ - حياة الصحابة: (انظر الفهارس).

١٠- البداية والنهاية: ٧/١٦٣. ١١– الطبقات الكبرلي: ٣٤٠/٢.

١٢- تهذيب التهذيب: ٢٤٢/٦.

١٣– الاستيعاب (بهامش الإصابة): ٣٩٣/٢.

# جَغِفَ رُبُنُ أِبِي طَالِبِ

و لَقَدْ رَأَيْتُ جَعْفَراً فِي الـجَنَّةِ
 لَهُ جَنَاحَانِ مُضَرَّجَانِ بِالدِّمَاءِ وَهُوَ مَصْبُوغُ القَوَادِمِ ،
 آخييتُ شَرِيفً ]

كَانَ فِي بَنِي عَبْدِ مَنَافِ<sup>(١)</sup> خَمْسَةُ رِجَالٍ يُشْبِهُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِكُ أَشَدَّ الشَّبَهِ حَتَّىٰ إِنَّ ضِعَافَ البَصَرِ كَثِيراً مَا كَانُوا يَخْلِطُونَ بَيْنَ النَّبِيِّ وَبَيْنَهُمْ.

وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّكَ تَوَدُّ أَنْ تَعْرِفَ هَوُلَاءِ الحَمْسَةَ الَّذِينَ يُشْبِهُونَ نَبِيَّكَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَلَى السَّلَام .

فَتَعَالَ نَتَعَرُّفْ عَلَيْهِمْ.

إِنَّهُمْ: أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَّارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ (٢)، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ الرَّسُولِ عَيْقِ ، وَأَخُوهُ مِنَ الرَّضَاعِ. الرَّسُولِ عَيْقِ ، وَأَخُوهُ مِنَ الرَّضَاعِ.

وَقُثَمُ بْنُ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ النَّبِيِّ عَيْلِكُ أَيْضًا .

وَالسَّائِبُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمٍ جَدُّ الْإِمَامِ الشَّافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ سِبْطُ<sup>(٣)</sup> رَسُولِ اللَّهِ عَلِيًّ ، وَكَانَ أَشَدَّ الخَمْسَةِ شَبَهاً بِالنَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

وَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَهُوَ أَنْحُو أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .

<sup>(</sup>١) عبد مناف: من أجداد الرسول عَلَيْكُ ، وبنوه هم العشيرة الأَقربون للنَّبيِّ الكريم .

<sup>(</sup>٢) أبو سفيان بن الحارث: انظره ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) سبط الرجل: ابن بنته ... وحفيدُه: ابن ابنه

فَتَعَالَ نَقُصٌ عَلَيْكَ صُوَراً مِنْ حَيَاةِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ ...

\* \* \*

كَانَ أَبُو طَالِبٍ ـ عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ سُمُوِّ شَرَفِهِ فِي قُرَيْشٍ، وَعُلُوِّ مَنْزِلَتِهِ فِي قَوْمِهِ ـ رَقِيقَ الحَالِ كَثِيرَ العِيَالِ .

وَقَدْ ازْدَادَتْ حَالُهُ شُوءًا عَلَىٰ شُوءٍ بِسَبَبِ تِلْكَ السَّنَةِ المُجْدِبَةِ (١) الَّتِي نَزَلَتْ بِقُرَيْشٍ فَأَهْلَكَتِ الزَّرْعَ وَالطَّرْعَ (٢)، وَحَمَلَتِ النَّاسَ عَلَىٰ أَنْ يَأْكُلُوا العِظَامَ البَالِيَةَ .

وَلَمْ يَكُنْ فِي يَنِي ﴿ هَاشِمٍ ﴾ ـ يَوْمَثِذِ ـ أَيْسَرُ (٣) مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمِنْ عَمَّدِ اللهِ اللهِ ، وَمِنْ عَمَّدِ العَبَّاسِ .

فَقَالَ مُحَمَّدٌ لِلْعَبَّاسِ: يَا عَمُّ ، إِنَّ أَخَاكَ أَبَا طَالِبٍ كَثِيرُ العِيَالِ ، وَقَدْ أَصَابَ النَّاسَ مَا تَرَىٰ مِنْ شِدَّةِ القَحْطِ<sup>(٤)</sup> وَمَضَضِ<sup>(٥)</sup> الجُوعِ ، فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ حَمَّىٰ نَحْمِلَ عَنْهُ بَعْضَ عِيَالِهِ ؛ فَآخُذَ أَنَا فَتَى مِنْ بَيِيهِ ، وَتَأْخُذَ أَنْتَ فَتَى آخَرَ فَتَى مَنْ بَيِيهِ ، وَتَأْخُذَ أَنْتَ فَتَى آخَرَ فَنَكُفِيَهُمَا عَنْهُ .

فَقَالَ العَبَّاسُ: لَقَدْ دَعَوْتَ إِلَىٰ خَيْرٍ، وَحَضَضْتَ عَلَىٰ بِرٍّ.

ثُمَّ انْطَلَقَا حَتَّىٰ أَتَيَا أَبَا طَالِبٍ ، فَقَالَا لَهُ : إِنَا نُرِيدُ أَنْ نُخَفِّفَ عَنْكَ بَعْضَ مَا تَحْمِلُهُ مِنْ عِبْءِ عِيَالِكَ حَتَّىٰ يَنْكَشِفَ هَذَا الضَّرُّ الَّذِي مَسَّ النَّاسَ.

فَقَالَ لَهُمَا: إِذَا تَرَكْتُمَا لِي ﴿ عَقِيلاً ﴾ (٦) فَاصْنَعَا مَا شِعْتُمَا ...

فَأَخَذَ مُحَمَّدٌ عَلِيًّا وَضَمَّهُ إِلَيْهِ ، وَأَخَذَ العَبَّاسُ جَعْفَراً وَجَعَلَهُ فِي عِيَالِهِ .

<sup>(</sup>٤) القحط: الجدب واحتباس المطر.

<sup>(</sup>٥) مَضَض الجوع: أله.

<sup>(</sup>٦) عقيل: هو عقيل بن أبي طالب أخو على وهو أكبر منه .

<sup>(</sup>١) السِنة المجدبة: التي انقطع مطرّها.

<sup>(</sup>٢) الضُّرع: كناية عن الماشية.

<sup>(</sup>٣) أيسر: أغنلي.

فَلَمْ يَزَلْ عَلِيٌّ مَعَ مُحَمَّدٍ حَتَّىٰ بَعَثَهُ اللَّهُ بِدِينِ الهُدَىٰ وَالحَقِّ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ مِنَ الفِتْيَانِ .

وَظُلُّ جَعْفَرٌ مَعَ عَمِّهِ العَبَّاسِ حَتَّىٰ شَبُّ وَأَسْلَمَ وَاسْتَغْنَىٰ عَنْهُ .

\* \* \*

انْضَمَّ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَىٰ رَكْبِ النَّورِ هُوَ وَزَوْمُجُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُنْذُ أَوَّلِ الطَّرِيقِ .

فَقَدْ أَسْلَمَا عَلَىٰ يَدَيِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الرَّسُولُ عَيِّكِ دَارَ الأَرْقَم (١).

وَلَقِيَ الْفَتَىٰ ﴿ الْهَاشِمِيُ ﴾ وَزَوْجُهُ الشَّابَّةُ مِنْ أَذَىٰ قُرِيْشِ وَنَكَالِهَا مَا لَقِيَهُ الْمُسْلِمُونَ الْأَوَّلُونَ ، فَصَبَرَا عَلَىٰ الأَذَىٰ لِأَنَّهُمَا كَانَا يَعْلَمَانِ أَنَّ طَرِيقَ الجَنَّةِ مَفْرُوشٌ بِالأَشْوَاكِ مَحْفُوفٌ بِالمَكَارِهِ (٢) وَلَكِنَّ الَّذِي كَانَ يُتَغِّصُهُمَا (٣) وَيُنَغِّصُ مَفْرُوشٌ بِالأَشْوَاكِ مَحْفُوفٌ بِالمَكَارِهِ (٢) وَلَكِنَّ الَّذِي كَانَ يُتَغِصُهُمَا أَنَّ وَيُنَعِّصُ كَانِ عَلَيْ اللهِ أَنَّ قُرِيْشًا كَانَتْ تَحُولُ دُونَهُمْ وُدُونَ أَدَاءِ شَعَايُرِ الإِسْلَامِ ، وَتَحرِمُهُمْ مِنْ أَنْ يَتَذَوَّقُوا لَذَّةَ العِبَادَةِ ؛ فَقَدْ كَانَتْ تَقِفُ لَهُمْ فِي كُلِّ مَوْصَدِ (٤) ، وَتُحْصِي عَلَيْهِمُ الأَنْفَاسَ .

عِنْدَ ذَلِكَ اسْتَأْذَنَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُهَاجِرَ مَعَ زَوْجِهِ وَنَفَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَىٰ « الحَبَشَةِ » ، فَأَذِنَ لَهُمْ وَهُوَ أَسْوَانُ (٥) حَذِينٌ .

فَقَدْ كَانَ يَعِزُّ عَلَيْهِ أَنْ يُرْغَمَ هَؤُلَاءِ الأَطْهَارُ الأَبْرَارُ عَلَىٰ مُفَارَقَةِ دِيَارِهِمْ ،

دار الأرقم: دار بمكة تسمّى ددار الإسلام، كانت للأرقم بن عبد مناف المخزومي، وفيها كان الرسول عَلَيْكُ الله الإسلام، وقد مرّ ذكرها.

<sup>(</sup>٢) محفوف بالمكاره: محاطُّ بالمصاعب والآلام. ﴿ 2) تقف لهم في كل تزصد: تترَصُّدُهم في كل جهة.

<sup>(</sup>٣) ينغصهما: يكدرهما ويعكر صفوهما. (٥) أسوان: محزون.

وَمُبَارَحَةِ (١) مَرَاتِعِ (٢) طُفُولَتِهِمْ وَمَغَانِي (٣) شَبَابِهِمْ دُونَ ذَنْبٍ جَنَوْهُ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا: رَبُّنَا اللَّهُ.

وَلَكِنَّهُ لَمْ يَمْلِكُ مِنَ القُوَّةِ وَالحَوْلِ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْهُمْ أَذَىٰ قُرَيْشٍ.

\* \* \*

مَضَىٰ رَكْبُ المُهَاجِرِينَ الأُوَّلِينَ إِلَىٰ أَرْضِ « الحَبَشَةِ » ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَاسَتَقَرُوا فِي كَنَفِ « النَّجَاشِيِّ » ( ) مَلِكِهَا العَادِلِ الصَّالِح .

فَتَذَوَّقُوا لِأَوَّلِ مَرَّةٍ ـ مُنْذُ أَسْلَمُوا ـ طَعْمَ الأَمْنِ، وَاسْتَمْتَعُوا بِحَلَاوَةِ العِبَادَةِ دُونَ أَنْ يُعَكِّرَ مُثْعَةَ عِبَادَتِهِمْ مُعَكِّرٌ، أَوْ يُكَدِّرَ صَفْوَ سَعَادَتِهِمْ مُكَدِّرٌ.

لَكِنَّ قُرَيْشاً مَا كَادَتْ تَعْلَمُ بِرَحِيلِ هَذَا النَّفَرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ أَرْضِ « الحَبَشَةِ » ، وَتَقِفُ عَلَىٰ مَا نَالُوهُ فِي حِمَىٰ مَلِيكِهَا مِنَ الطَّمَأْنِينَةِ عَلَىٰ دِينِهِمْ ، وَالأَمْنِ عَلَىٰ عَقِيدَتِهِمْ ، حَتَّىٰ هَبَّتْ تَأْتَمِرُ ( ) بِهِمْ لِتَقْتُلَهُمْ أَوْ تَسْتَرْجِعَهُمْ إِلَىٰ السَّجْنِ الكَبِيرِ .

فَلْنَتْرُكِ الحَدِيثَ لِأُمِّ سَلَمَةَ (٦) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِتَرْوِيَ لَنَا الخَبَرَ كَمَا رَأَتْهُ عَيْنَاهَا وَسَمِعَتْهُ أُذُنَاهَا .

\* \* \*

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً:

لَمَّا نَزَلْنَا أَرْضَ ﴿ الحَبَشَةِ ﴾ لَقِينَا فِيهَا خَيْرَ جِوَارٍ ، فَأَمِنًّا عَلَىٰ دِينِنَا ، وَعَبَدْنَا

<sup>(</sup>١) مبارّخة: ترك.

<sup>(</sup>٢) مراتع طفولتهم: ديارهم التي رُتعوا فِيها ولعبوا وهم صغار.

<sup>(</sup>٣) مغاني شبابهم: ديارُهم التي قضوا فيها عهد الشباب.

<sup>(</sup>٤) كنف النَّجَاشِي: جماه ورعايته ... انظره في كتاب وصور من حياة التَّابعين، للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

 <sup>(</sup>٥) تأتمر بهم : يأثر بعضها بعضاً بقتلهم . (٦) أمّ سَلَمة : انظرها في كتاب و صور من حياة الصحابيات علمولف .

اللَّه تَعَالَىٰ رَبَّنَا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُؤْذَىٰ أَوْ نَسْمَعَ شَيْئًا نَكْرَهُهُ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا النَّمَرَتُ بِنَا فَأَرْسَلَتْ إِلَىٰ «النَّجَاشِيِّ» رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ (١) مِنْ رِجَالِهَا ، هُمَا : عَمْرُو بْنُ العَاصِ (٢) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةً ، وَبَعَثَ مَعَهُمَا بِهَدَايَا كَثِيرَةِ لِلنَّجَاشِيِّ وَلِبَطَارِقَتِهِ (٣) مِمَّا كَانُوا يَسْتَطْرِفُونَهُ (٤) مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ . ثُمَّ لِلنَّجَاشِيِّ وَلِبَطَارِقَتِهِ (٣) مِمَّا كَانُوا يَسْتَطْرِفُونَهُ (٤) مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ . ثُمَّ لِلنَّجَاشِيِّ وَلِبَطَارِقَتِهِ (٣) مِمَّا كَانُوا يَسْتَطْرِفُونَهُ (٤) مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ . ثُمَّ لِلنَّجَاشِيِّ وَلِبَطَارِقَتِهِ (٣) مِمَّا كَانُوا يَسْتَطْرِفُونَهُ (٤) مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ . ثُمَّ أَوْصَتُهُمَا بِأَنْ يَدُفَعَا إِلَىٰ كُلِّ بِطْرِيقٍ هَدِيَّتُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَا مَلِكَ «الحَبَشَةِ» فِي أَوْصَتُهُمَا بِأَنْ يَدُفَعَا إِلَىٰ كُلِّ بِطْرِيقٍ هَدِيَّتُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَا مَلِكَ «الحَبَشَةِ» فِي أَمْرِنَا .

\* \* \*

فَلَمَّا قَدِمَا «الحَبَشَةَ» لَقِيَا بَطَارِقَةَ النَّجَاشِيِّ، وَدَفَعَا إِلَىٰ كُلُّ بِطْرِيقٍ هِدِيَّتَهُ ؛ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَهْدَيَا إِلَيْهِ وَقَالَا لَهُ:

إِنَّهُ قَدْ حَلَّ فِي أَرْضِ المَلِكِ غِلْمَانٌ مِنْ شُفَهَائِنَا، صَبَوُّوا<sup>(٥)</sup> عَنْ دِينِ آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ، وَفَرُقُوا كَلِمَةَ قَرِمِهِمْ؛ فَإِذَا كَلَّمْنَا المَلِكَ فِي أَمْرِهِمْ فَأَشِيرُوا عَلَيْهِ بِأَنْ يُسَلِّمَهُمْ إِلَيْنَا دُونَ أَنْ يَسْأَلُهُمْ عَنْ دِينِهِمْ؛ فَإِنَّ أَشْرَافَ قَوْمِهِمْ أَبْصَرُ بِهِمْ، وَأَعْلَمُ بِمَا يَعْتَقِدُونَ. فَقَالَ البَطَارِقَةُ: نَعَمْ...

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَيْءٌ أَكْرَهُ لِعَمْرِو وَصَاحِبِهِ مِنْ أَنْ يَشْتَدْعِيَ ﴿ النَّجَاشِيُّ ﴾ أَحَداً مِنَّا وَيَسْمَعَ كَلَامَهُ .

\* \* \*

ثُمَّ أَتَيَا ( النَّجَاشِيِّ ) وَقَدَّمَا إِلَيْهِ الهَدَايَا ، فَاسْتَطْرَفَهَا (٦) وَأُعْجِبَ بِهَا ، ثُمَّ كَلَّمَاهُ فَقَالَا :

أَيُّهَا المَلِكُ إِنَّهُ قَدْ أَوَىٰ إِلَىٰ مَمْلَكَتِكَ طَائِفَةٌ مِنْ أَشْرَارِ غِلْمَانِنَا ، قَدْ جَاؤُوا بِدِينِ لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتُمْ ؛ فَفَارَقُوا دِينَنَا وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكُمْ ...

<sup>(</sup>١) جلدين: قويين. (٤) يستطرفونه: يستحسنونه ويعجبون به.

 <sup>(</sup>۲) عَمرُو بن القاص: انظره ص ٥٧٣.
 (٥) صبؤوا عند دينهم: ارتدوا عنه .

<sup>(</sup>٣) البطارقة: جمع بطريق: وهو رَجُل الدين عند النصارى. (١) استطرفها: استحسنها.

وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَيْكَ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَعْمَامِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ لِتَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ ، وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِمَا أَحَدَثُوهُ مِنْ فِثْنَةٍ .

فَنَظَرَ ﴿ النَّجَاشِيمُ ﴾ إِلَىٰ بَطَارِقَتِهِ ، فَقَالَ البَطَارِقَةُ :

صَدَقًا ـ أَيُهَا المَلِكُ ـ . . . فَإِنَّ قَوْمَهُمْ أَبْصَرُ بِهِمْ وَأَعْلَمُ بِمَا صَنَعُوا ، فَرُدُّهُمْ إِلَيْهِمْ لِيَرَوْا رَأْيَهُمْ فِيهِمْ . فَغَضِبَ المَلِكُ غَضَباً شَدِيداً مِنْ كَلَامِ بَطَارِقَتِهِ وَقَالَ :

لَا وَاللَّهِ ، لَا أُسْلِمُهُمْ لِأَحَدِ حَتَّىٰ أَدْعُوهُمْ ، وَأَسْأَلَهُمْ عَمَّا نُسِبَ إِلَيْهِمْ ، فَإِنْ كَانُوا حَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانُوا عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ خَمْ تُهُمَا ، وَإِنْ كَانُوا عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ حَمَيْتُهُمْ وَأَحْسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونِي (١).

\* \* \*

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : ثُمَّ أَرْسَلَ ﴿ النَّجَاشِيُّ ﴾ يَدْعُونَا لِلِقَائِهِ .

فَاجْتَمَعْنَا قَبْلَ الذَّهَابِ إِلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ:

إِنَّ المَلِكَ سَيَسْأَلُكُمْ عَنْ دِينِكُمْ فَاصْدَعُوا<sup>(٢)</sup> بِمَا تُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَلْيَتَكَلَّمْ عَنْ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَلَا يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ غَيْرُهُ .

قَالَتْ أُمْ سَلَمَةَ: ثُمُّ ذَهَبْنَا إِلَىٰ ﴿ النَّجَاشِيُ ﴾ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ دَعَا بَطَارِقَتَهُ ، فَجَلَسُوا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَقَدْ لَبِسُوا طَيَالِسَتَهُمْ (٣) ، وَاعْتَمَرُوا (٤) قَلَانِسَهُمْ ، وَنَشَرُوا كُتُبَهُمْ يَيْنَ أَيْدِيهِمْ ...

وَوَجَدْنَا عِنْدَهُ عَمْرُو بْنَ العَاصِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ. فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِنَا المَجْلِسُ الْتَفَتَ إِلَيْنَا ( النَّجَاشِيُ ) وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) ما جاوروني: ما داموا يرغبون في حمايتي.

<sup>(</sup>٢) فاصدعوا: فالجهروا.

<sup>(</sup>٣) طَيَالِسَتَهُم: الطَيَالَسَة جمع طيلسان وهو كساة أخضرُ يلبسه الأشراف ورجال الدين.

<sup>(</sup>٤) اعتمروا قلانسهم: وضعوها على رؤوسهم.

مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي اسْتَحْدَثْتُمُوهُ لِأَنْفُسِكُمْ وَفَارَثْتُمْ بِسَبَيِهِ دِينَ قَوْمِكُمْ ، وَلَا فِي دِينِ أَيِّ مِنْ هَذِهِ الْمِلَلِ؟ ...

فَتَقَدُّمَ مِنْهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَ:

أَيُهَا المَلِكُ ، كُنَّا قَوْماً أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ ، نَعْبُدُ الأَصْنَامَ وَنَأْكُلُ المَيْتَةَ ، وَنَأْتِي الفَوَاحِشَ وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ ، وَنُسِيءُ الجِوَارَ ، وَيَأْكُلُ القَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ ، وَبَقينَا عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولاً مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ ، وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتُهُ وَعَفَافَهُ ...

فَدَعَانَا إِلَىٰ اللَّهِ ؛ لِتُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَحْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الحِجَارَةِ وَالأَوْثَانِ ...

وَقَدْ أَمَرَنَا بِصِدْقِ الحَدِيثِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَمُحسْنِ الجِوَارِ ، وَالكَفِّ عَنِ المَحَارِمِ وَحَقْنِ الدِّمَاءِ (١)، وَنَهَانَا عَنِ الفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزَّورِ ، وَأَكْلِ مَالِ اليَّيْمِ وَقَوْلِ الزَّورِ ، وَأَكْلِ مَالِ اليَّيْمِ وَقَدْفِ المُحْصَنَاتِ (٢).

وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا ، وَأَنْ نُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَنُوْتِي الزَّكَاةَ ، وَنَصُومَ رَمَضَانَ ... فَصَدَّفْنَاهُ ، وَآمَنَّا بِهِ ، وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، فَحَلَّانَا مَا أَحَلَّ لَنَا ، وَحَوْمُنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا .

فَمَا كَانَ مِنْ قَوْمِنَا أَيُّهَا المَلِكُ إِلَّا أَنْ عَدَوْا عَلَيْنَا ؛ فَعَذَّبُونَا أَشَدَّ العَذَابِ لِيَقْتِنُونَا عَنْ دِينِنَا (٣) وَيَرُدُّونَا إِلَىٰ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ ...

فَلَمَّا ظَلَمُونَا وَقَهَرُونَا ، وَضَيَّقُوا عَلَيْنَا ، وَحَالُوا بَيْنَنَا وَيَثْنَ دِينِنَا خَرَجْنَا إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) حِقن الدماء: حِفظها وعدم إراقتها.

<sup>(</sup>٢) قَذْف المحصنات: اتَّهام النساء الطاهرات العفيفات.

<sup>(</sup>٣) ليفتنونا عن ديننا: ليرجعونا عنه.

بِلَادِكَ ، وَاخْتَوْنَاكَ عَلَىٰ مَنْ سِوَاكَ ، وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ ، وَرَجَوْنَا أَلَّا نُظْلَمَ عِنْدَكَ .

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً:

فَالْتَفَتَ « النَّجَاشِيُ » إِلَىٰ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَقَالَ : هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مَا يَا تَعَمُ عَنِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَاقْرَأُهُ عَلَيٌّ ؛ فَقَرَأَ عَلَيْهِ :

﴿ كَهِيعُصِ \* ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا \* إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا \* قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ... ﴾ (١). حَتَّىٰ أَتَمَّ صَدْراً مِنَ السُّورَةِ .

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: فَبَكَىٰ ﴿ النَّجَاشِيُّ ﴾ حَتَّىٰ اخْضَلَّتْ (٢) لِحْيَتُهُ بِالدُّمُوعِ ، وَبَكَىٰ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّىٰ بَلَّلُوا كُتُبَهُمْ ؛ لِمَا سَمِعُوهُ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ ...

وَهُنَا قَالَ لَنَا النَّجَاشِيُّ: إِنَّ هَذَا الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيْكُمْ وَالَّذِي جَاءَ بِهِ عِيسَىٰ لَيَحْرُجُ مِنْ مِشْكَاةِ (٣) وَاحِدَةٍ ... ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ عَمْرِو وَصَاحِبِهِ وَقَالَ لَهُمَا: انْطَلِقًا، فَلَا وَاللَّهِ لَا أُسلِمُهُمْ إِلَيْكُمَا أَبَداً.

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً:

فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ (النَّجَاشِيِّ) تَوَعَّدَنَا (٤) عَمْرُو بْنُ العَاصِ وَقَالَ لِصَاحِبِهِ:

وَاللَّهِ لَآتَيِنَّ المَلِكَ غَداً ، وَلَأَذْكُرَنَّ لَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ مَا يَمْلاُ صَدْرَهُ غَيْظاً مِنْهُمْ وَاللَّهِ لَآتَينَّ المَلِكَ غَداً ، وَلاَّحْمِلَنَّهُ عَلَىٰ أَنْ يَسْتَأْصِلَهُمْ (٦) مِنْ مُحذُورِهِمْ . وَلاََحْمِلَنَّهُ عَلَىٰ أَنْ يَسْتَأْصِلَهُمْ (٦) مِنْ مُحذُورِهِمْ .

<sup>(</sup>١) سورة مريم : من الآية ١ ـ ٤. ﴿ ﴿ وَعَدَنَا: هَدُّدُنَا.

<sup>(</sup>٢) اخضلت: تبللت. (٥) يشحن فؤاده: يملؤه.

<sup>(</sup>٣) المشكاة: ما يوضّع عَلَيْهِ البِصباح، والمراد (٦) يستأصلهم من جلورهم: يقطعهم من أصولهم، يخرجان من نور واحد.

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيِي رَبِيعَةَ : لَا تَفْعَلْ يَا عَمْرُو ، فَإِنَّهُمْ مِنْ ذَوِي قُوْبَانَا ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُونَا .

فَقَالَ لَهُ عَمْرُو: دَعْ عَنْكَ هَذَا ... وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّهُ بِمَا يُزَلِّزِلُ أَقَدَامَهُمْ ... وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّهُ بِمَا يُزَلِّزِلُ أَقَدَامَهُمْ ... وَاللَّهِ لَأَقُولَنَّ لَهُ: إِنَّهُمْ يَرْعُمُونَ أَنَّ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ عَبْدٌ ...

\* \* \*

فَلَمَّا كَانَ الغَدُ دَخَلَ عَمْرُو عَلَىٰ « النَّجَاشِيِّ » وَقَالَ لَهُ:

أَيُّهَا المَلِكُ ، إِنَّ هَوُلَاءِ الَّذِينَ آوَيْتَهُمْ وَحَمَيْتَهُمْ ، يَقُولُونَ فِي عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ قَوْلاً عَظِيماً ... فَأَرْسِلْ إِلَيْهِمْ ، وَسَلْهُمْ عَمًّا يَقُولُونَهُ فِيهِ .

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً:

فَلَمًّا عَرَفْنَا ذَلِكَ ، نَزَلَ بِنَا مِنَ الهَمِّ وَالغَمِّ مَا لَمْ نَتَعَرَّضْ لِمِثْلِهِ قَطُّ ... وَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْض :

مَاذَا تَقُولُونَ فِي عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْهُ الْمَلِكُ ؟ .

فَقُلْنَا : وَاللَّهِ لَا نَقُولُ فِيهِ إِلَّا مَا قَالَ اللَّهُ ، وَلَا نَخْرُجُ فِي أَمْرِهِ قِيدَ أُنْمُلَةٍ (١) عَمَّا جَاءَنَا بِهِ نَبِيْنَا ، وَلْيَكُنْ بِسَبَبِ ذَلِكَ مَا يَكُونُ .

ثُمُّ اتَّفَقْنَا عَلَىٰ أَنْ يَتَوَلَّىٰ الكَلَامَ عَنَّا جَعْفَرُ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَيْضاً.

فَلَمًّا دَعَانَا ﴿ النَّجَاشِيُ ﴾ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ بَطَارِقَتَهُ عَلَىٰ الهَيْئَةِ الَّتِي رَأَيْنَاهُمْ عَلَيْهَا مِنْ قَبْلُ .

وَوَجَدْنَا عِنْدَهُ عَمْرُو ثَهْنَ العَاصِ وَصَاحِبَهُ .

فَلَمَّا صِوْنَا يَيْنَ يَدَيْهِ بَادَرَنَا بِقَوْلِهِ: مَاذَا تَقُولُونَ فِي عِيسَىٰ بْنِ مَوْيَمَ ؟ .

<sup>(</sup>١) قيد أتملة: مقدار أتملة، وهي رأس الإضبع.

فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إِنَّمَا نَقُولُ فِيهِ مَا جَاءَ بِهِ نَبِيْتَا عَلَيْكُ. فَقَالَ ( النَّجَاشِمُ » : وَمَا الَّذِي يَقُولُهُ فِيهِ ؟ .

فَأَجَابَ جَعْفَرُ: يَقُولُ عَنْهُ: إِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَرُومُحُهُ وَكَلِمَتُهُ الَّتِي أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ العَذْرَاءِ البَتُولِ.

فَمَا إِنْ سَمِعَ ﴿ النَّجَاشِيُ ﴾ قَوْلَ جَعْفَرِ حَتَّىٰ ضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ وَقَالَ : وَاللَّهِ ، مَا خَرَجَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ عَمَّا جَاءَ بِهِ نَبِيْكُمْ مِقْدَارَ شَعْرَةٍ ...

فَتَنَاخَرَتِ (١) البَطَارِقَةُ مِنْ حَوْلِ ( النَّجَاشِيِّ ) اسْتِنْكَاراً لِمَا سَمِعُوا مِنْهُ ... فَقَالَ : وَإِنْ نَخُرْتُمْ ...

ثُمَّ الْتَفَتَ وَقَالَ: اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ آمِنُونَ ...

مَنْ سَبَّكُمْ غَرِمَ ، وَمَنْ تَعَوَّضَ لَكُمْ عُوقِبَ ...

وَوَاللَّهِ مَا أُحِبُ أَنْ يَكُونَ لِي جَبَلٌ مِنْ ذَهَبٍ ، وَأَنْ يُصَابَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِسُوءٍ ... ثُمَّ نَظَرَ إِلَىٰ عَمْرِو وَصَاحِبِهِ وَقَالَ :

رُدُوا عَلَىٰ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ هَدَايَاهُمَا ؛ فَلَا حَاجَةً لِي بِهَا .

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً:

فَخَرَجَ عَمْرُو وَصَاحِبُهُ مَكْشُورَيْنِ مَقْهُورَيْنِ يَجُرَّانِ أَذْيَالَ الْحَيْبَةِ ... أَمَّا نَحْنُ فَقَدْ أَقَمْنَا عِنْدَ والنَّجَاشِيِّ ، بِخَيْرِ دَارٍ مَعَ أَكْرَمٍ جَارٍ .

\* \* \*

قَضَىٰ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ هُوَ وَزَوْجَتُهُ فِي رِحَابِ (النَّجَاشِيِّ) عَشْرَ سَنَوَاتٍ آمِنَيْنِ مُطْمَئِنَّيْنِ.

<sup>(</sup>١) تناخرت البطارقة: أخرجوا أصواتاً من أنوفهم.

وَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ لِلْهِجْرَةِ غَادَرًا بِلَادَ ﴿ الْحَبَشَةِ ﴾ مَعَ نَفَرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُتَّجِهِينَ إِلَىٰ ﴿ يَثْرِبَ ﴾ ، فَلَمَّا بَلَغُوهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَائِداً لِتَوِّهِ مِنْ « خَيْبَرَ» (١)، بَعْدَ أَنْ فَتَحَهَا اللَّهُ لَهُ.

فَهَرِحَ بِلِقَاءِ جَعْفَرِ فَرَحاً شَدِيداً حَتَّىٰ قَالَ:

( مَا أَدْرِي بِأَيْهِمَا أَنَا أَشَدُّ فَرَحًا !! ...

أَبِفَتْح خَيْبَرَ أَمْ بِقُدُومٍ جَعْفَرٍ ؟ ﴾ .

وَلَمْ تَكُنْ فَرْحَةُ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً وَالفُقَرَاءِ مِنْهُمْ خَاصَّةً بِعَوْدَةِ جَعْفَرِ بِأَقَلَّ مِنْ فَرْحَةِ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

فَقَدْ كَانَ جَعْفَرٌ شَدِيدَ الحَدْبِ(٢) عَلَىٰ الضُّعَفَاءِ كَثِيرَ البِرِّ بِهِمْ ، حَتَّىٰ إِنَّهُ كَانَ يُلَقَّبُ ﴿ بِأَيِي المَسَاكِينِ ﴾ .

أَخْبَرَ عَنْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ (٣) فَقَالَ: كَانَ خَيْرَ النَّاسِ لَنَا \_ مَعْشَرَ المَسَاكِينِ \_ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَدْ كَانَ يَمْضِي بِنَا إِلَىٰ نَيْتِهِ فَيُطْعِمُنَا مَا يَكُونُ عِنْدَهُ، حَتَّىٰ إِذَا نَفِدَ طَعَامُهُ أَخْرَجَ لَنَا العُكَّةَ ( ٤ ) الَّتِي يُوضَعُ فِيهَا السَّمْنُ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، فَنَشُقُّهَا وَنَلْعَقُ مَا عَلِقَ بِدَاحِلِهَا ...

لَمْ يَطُلْ مُكُثُ<sup>(٥)</sup> جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الْمَدِينَةِ .

فَفِي أَوَائِلِ السَّنَةِ الثَّامِنَةِ لِلْهِجْرَةِ جَهَّزَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ جَيْشاً لِمُنَازَلَةِ الرُّومِ فِي بِلَادِ الشَّامِ ، وَأَمَّرَ عَلَىٰ الجَيْشِ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ (٢) وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) خيبر: مُحصونٌ لليهود فتحها الرَّسُول ﷺ سنة سبع للهِجْرة وغَيْمَ منها مغانم كثيرة.

<sup>(</sup>٢) شديد الحدب: شديد العطف والرعاية.

<sup>(</sup>٣) أَبُورِ هُرَيْزَة : انظره ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٥) المكث: الإقامة. (٤) العُكَّة: قربة صغيرة بوضع فِيها السَّمْن. (٦) زيد بن حارثة : انظره ص ٢١٧.

(إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ أَوْ أُصِيبَ فَالأَمِيرُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ أَوْ أُصِيبَ أَوْ أُصِيبَ أَوْ أُصِيبَ فَالأَمِيرُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةَ أَوْ أُصِيبَ فَالْأَمِيرُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةَ أَوْ أُصِيبَ فَلْيَخْتَرِ الْمُسْلِمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ أَمِيراً مِنْهُمْ ) .

فَلَمَّا وَصَلَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ ﴿ مُؤْتَةَ ﴾ وَهِيَ قَرْيَةٌ وَاقِعَةٌ عَلَىٰ مَشَارِفِ الشَّامِ فِي ﴿ الْأُرْدُنِّ ﴾ ؛ وَجَدُوا أَنَّ الرُّومَ قَدْ أَعَدُوا لَهُمْ مِائَةَ أَلْفِ تُظَاهِرُهُمْ (١) مِائَةُ أَلْفِ أُحْرَىٰ مِنْ نَصَارَىٰ العَرَبِ مِنْ قَبَائِلِ ﴿ لَحْمٍ ، وَجُذَامٍ ، وَقُضَاعَةَ ﴾ وَغَيْرِهَا .

أُمًّا جَيْشُ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ ثَلَاثَةً آلَافِ ...

وَمَا إِنِ الْتَقَلَى الجَمْعَانِ وَدَارَتْ رَحَىٰ الْمَعْرَكَةِ حَتَّىٰ خَوَّ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ صَرِيعاً مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ .

فَمَا أَسْرَعَ أَنْ وَثَبَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ظَهْرِ فَرَسٍ كَانَتْ لَهُ شَقْرَاءَ، ثُمَّ عَقَرَهَا (٢) بِسَيْفِهِ حَتَّىٰ لَا يَئْتَفِعَ بِهَا الأَعْدَاءُ مِنْ بَعْدِهِ .

وَحَمَلَ الرَّايَةَ وَأَوْغَلَ<sup>(٣)</sup> فِي صُفُوفِ الرُّومِ وَهُوَ يُنْشِدُ:

يَا حَبَّذَا الحَنَّةُ وَاقْتِرَابُهَا طَيِّبَةً وَبَارِدٌ شَرَابُهَا وَالرُّومُ رُومٌ قَدْ دَنَا عَذَابُهَا كَافِرَةٌ بَعِيدَةٌ أَنْسَابُهَا

## عَلَيَّ إِذْ لَاقَيْتُهَا ضِرَابُهَا

وَظُلَّ يَجُولُ فِي صُفُوفِ الأَعْدَاءِ بِسَيْفِهِ وَيَصُولُ حَتَّىٰ أَصَابَتْهُ ضَرْبَةً قَطَعَتْ يَمِينَهُ، فَأَخَذَ الرَّايَةَ بِشِمَالِهِ، فَمَا لَبِثَ أَنْ أَصَابَتْهُ أُخْرَىٰ قَطَعَتْ شِمَالَهُ، فَأَخَذَ الرَّايَةَ بِصَدْرِهِ وَعَضُدَيْهِ، فَمَا لَبِثَ أَنْ أَصَابَتْهُ ثَالِثَةٌ شَطَرَتْهُ شَطْرَيْنِ (٤)،

<sup>(</sup>٣) أوْغَل: دخل بعيداً.

<sup>(</sup>٤) شطرته شطرين؛ قَسَمته نصفين.

 <sup>(</sup>١) تُظاهِرُهم: تساندُهم وتدعمهم.
 (٢) عَقرها: ضَرَب قوائمها بسيفه.

فَأَخَذَ الرَّايَةَ مِنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً فَمَا زَالَ يُقَاتِلُ حَتَّىٰ لَحِقَ بِصَاحِبَيْهِ .

\* \* \*

بَلَغَ الرَّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَصْرَعُ قُوَّادِهِ الثَّلَاثَةِ فَحَزِنَ عَلَيْهِمْ أَشَدَّ المُحرْنِ وَأَمَضَّهُ (١) وَانْطَلَقَ إِلَىٰ بَيْتِ ابْنِ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَلْفَى (٢) زَوْجِهَا الغَائِبِ .

فَهِيَ قَدْ عَجَنَتْ عَجِينَهَا، وَغَسَلَتْ بَنِيهَا وَدَهَنَتْهُمْ وَٱلْبَسَتْهُمْ ...

\* \* \*

قَالَتْ أَسْمَاءُ:

فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ رَأَيْتُ غُلَالَةً<sup>(٣)</sup> مِنَ الحُزْنِ تُوَشِّحُ<sup>(٤)</sup> وَجُهَهُ الكَرِيمَ ، فَسَرَتِ المَخَاوِفُ فِي نَفْسِي ، غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَشَأْ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ جَعْفَرِ مَخَافَةَ أَنْ أَسْمَعَ مِنْهُ مَا أَكْرَهُ .

فَحَيًّا وَقَالَ: (اثْتِينِي بِأُوْلَادِ جَعْفَرٍ) ... فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ .

فَهَبُّوا نَحْوَهُ فَرِحِينَ مُزَغْرِدِينَ، وَأَخَذُوا يَتَزَاحَمُونَ عَلَيْهِ؛ كُلُّ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَأْثِرَ بِهِ.

فَأَكَبُّ عَلَيْهِمْ ، وَجَعَلَ يَتَشَمَّمُهُمْ ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ مِنَ الدَّمْعِ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ـ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ـ مَا يُبْكِيكَ ؟! ... أَبَلَغَكَ عَنْ جَعْفَرِ وَصَاحِبَيْهِ شَيْءٌ ؟! ..

قَالَ: (نَعَمْ ... لَقَدِ اسْتُشْهِدُوا هَذَا الْيَوْمَ) ...

<sup>(</sup>١) أمضَّه: أوجعه. (٣) الغلالة: الثوب رقيق شفاف.

<sup>(</sup>٢) الفلى: وجَد. (٤) تُوشِّع: تفطَّني.

عِنْدَ ذَلِكَ غَاضَتِ البَسْمَةُ مِنْ وُجُوهِ الصَّغَارِ لَمَّا سَمِعُوا أُمَّهُمْ تَبْكِي وَتَنْشِجُ، وَجَمُدُوا فِي أَمَاكِنِهِمْ كَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ (١) الطَّيْرَ.

أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكُ فَمَضَىٰ وَهُوَ يُكَفِّكِفُ (٢) عَبَرَاتِهِ وَيَقُولُ:

(اللَّهُمُّ الْحُلُفْ جَعْفَراً فِي وَلَدِهِ ...

اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَراً فِي أَهْلِهِ ...) .

ثُمُّ قَالَ:

(لَقَدْ رَأَيْتُ جَعْفَراً فِي الجَنَّةِ، لَهُ جَنَاحَانِ مُضَرَّجَانِ بِالدِّمَاءِ، وَهُوَ مَصْبُوغُ القَوَادِمِ) (\*).

<sup>(</sup>١) كأن عَلَىٰ رؤوسهم الطُّيْرَ: مَثَلُّ يضرب لِشِدَّة السكون.

<sup>(</sup>٢) يكفكف عبراته: كمسلح دموعه.

الاستزادة من أعبار بحفقر ثن أبي طالب انظر:

١ - السيرة النبوية لابن هشام: ١/٧٥٣ و٤/٣، ٢٠.

٧ - الدُّرَر في أختصار المغازي والسير لابن عبد البر: ٥٠، ٢٢٢.

٣ - حلية الأولياء: ١١٤/١.

٤ -- طبقات ابن سعد: ١٤/٢٢.

ه - معجم البلدان: في مادّة ومؤتة ) .

٦ - تهذيب التهذيب: ٢/ ٩٨.

٧ - البداية والنهاية: ٤/ ٢٤١.

٨ - الإصابة: ٢٣٧/١ أو (الترجمة) ١١٦٦.

٩ - مبلة الصفوة: ١/٥٠٨.

<sup>.</sup> ٧٠- حياة الصحابة: ( انظر الفهارس) . ١١- الكامل لاين الأثير: ٢٠/٣٠، ٩٦.

١٢- الاستيعاب (بهامش الإصابة): ١١٠/١.

# أبوسيفيان بن البحارث

وأبُو شُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ سَيْدُ فِثْيَانِ الجَنَّةِ »
 [ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ]

قَلَّ أَنِ اتَّصَلَتِ الأَمْبَابُ بَيْنَ شَخْصَيْنِ، وَتَوَثَّقَتِ الغُرَىٰ (١) بَيْنَ اثْنَيْنِ كَمَا اتَّصَلَتْ وَتَوَثَّقَتْ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الحَارِثِ ...

فَقَدْ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ لِدَةً (٢) مِنْ لِدَاتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ وَتِرْباً مِنْ أَتْرَابِهِ ، فَقَدْ وُلِدَا فِي زَمَنِ مُتَقَارِبٍ ، وَنَشَآ فِي أُسْرَةٍ وَاحِدَةٍ ...

وَكَانَ ابْنَ عَمِّ النَّبِيِّ اللَّصِيقَ، فَأَبُوهُ الحَارِثُ، وَعَبْدُ اللَّهِ وَالِدُ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ أَخَوَانِ يَنْحَدِرَانِ مِنْ صُلْبِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ...

ثُمَّ إِنَّهُ كَانَ أَخاً لِلنَّبِيِّ عَيِّكَ مِنَ الرَّضَاعِ، فَقَدْ غَذَّتْهُمَا السَّيِّدَةُ حَلِيمَةُ السَّغِديَّةُ (٣) مِنْ تَدْيَيْهَا مَعاً...

وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ صَدِيقاً حَمِيماً لِلرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَبْلَ النَّبُوَّةِ ، وَأَشَدَّ النَّاسِ شَبَهاً بِهِ .

## \* \* \*

فَهَلْ رَأَيْتَ أَوْ سَمِعْتَ قَرَابَةً أَقْرَبَ أَوْ أَوَاصِرَ أَمْتَنَ (٤) مِنْ هَذَا الَّذِي كَانَ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي سُفْيَانَ بْنِ الحَارِثِ ؟ ...

<sup>(</sup>١) توثقت الغرى: قويت واشتدَّت.

<sup>(</sup>٢) لِلَّهَ الرَّجَلِ: من ولد معه في زمن واحد، وكذلك والتُّرب.

<sup>(</sup>٣) حليمة السعدية: انظرها في كتاب وصور من حياة الصحابيات؛ للمؤلف.

<sup>(</sup>٤) أواصر أمتن: صلات أوثق.

لِذَا فَقَدْ كَانَ المَظْنُونُ بِأَبِي سُفْيَانَ أَنْ يَكُونَ أَسْبَقَ النَّاسِ إِلَىٰ تَلْبِيَةِ دَعْوَةِ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَأَسْرَعَهُمْ مُبَادَرَةً إِلَىٰ اتِّبَاعِهِ .

لَكِنَّ الأَمْرَ جَاءَ عَلَىٰ خِلَافِ كُلِّ مَا يَتَوَقَّعُهُ المُتَوَقِّعُونَ .

إِذْ مَا كَادَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُظْهِرُ دَعْوَتُهُ ، وَيُنْذِرُ عَشِيرَتُهُ حَتَّلى شَبَّتْ نَارُ الضَّغِينَةِ (١) فِي نَفْس أَبِي شُفْيَانَ عَلَىٰ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ... فَاسْتَحَالَتِ الصَّدَاقَةُ إِلَىٰ عَدَاوَةٍ ...

وَالرَّحِمُ إِلَىٰ قَطِيعَةِ ، وَالأَحُوَّةُ إِلَىٰ صَدُّ وَإِعْرَاضٍ .

وَلَقَدْ كَانَ أَبُو شُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ يَوْمَ صَدَعَ الرَّسُولُ عَيْلِكُ بِأَمْرِ رَبِّهِ فَارِساً مِنْ أَنْبَهِ (٢) فُرْسَانِ قُرَيْش ذِكْراً، وَشَاعِراً مِنْ أَعْلَىٰ شُعَرَائِهِمْ كَعْباً (٣)...

فَوَضَعَ سِنَانَهُ وَلِسَانَهُ فِي مُحَارَبَةِ الرَّسُولِ عَلِيلِكُ وَمُعَادِاةِ دَعْوَتِهِ ... وَجَنَّدَ طَاقَاتِهِ كُلُّهَا لِلنُّكَايَةِ<sup>(٤)</sup> بِالإِسْلَامْ وَالْمُسْلِمِينَ.

فَمَا خَاضَتْ قُرَيْشٌ حَرْباً ضِدَّ النَّبِيِّ عَلِيْكُ إِلَّا كَانَ مِسْعَرَهَا<sup>(ه)</sup>... وَلَا أَوْقَعَتْ بِالْمُسْلِمِينَ أَذًى إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ كَبِيرٌ.

وَلَقَدْ أَيْقَظَ أَبُو سُفْيَانَ شَيْطَانَ شِعْرِهِ ، وَأَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي هِجَاءِ الرُّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ، فَقَالَ فِيهِ كَلَاماً مُقْذِعاً (٦) فَاحِشاً مُوجِعاً.

وَطَالَتْ عَدَاوَةً أَبِي سُفْيَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَتَّىٰ قَارَبَتْ عِشْرِينَ

<sup>(</sup>٤) النكاية: الإيذاء والبطش. (١) شبَّت نار الضغينة: اشتعلت نار الجقد والكراهية.

<sup>(</sup>٥) مِشعرُها: موقدها.

 <sup>(</sup>۲) من أنبه: من أشهر.
 (۳) أعلى شعرائهم شأناً ومقاماً. (٦) مقدعاً: بذيعاً.

عَاماً ، لَمْ يَتْرُكْ خِلَالَهَا ضَوْباً مِنْ ضُرُوبِ الكَيْدِ لِلرَّسُولِ عَلَيْكُ إِلَّا فَعَلَهُ ، وَلَا صِنْفاً مِنْ صُنُوفِ الأَذَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَّا اجْتَرَحَهُ (١) وَبَاءَ بِإِثْمِهِ (٢).

\* \* \*

وَقُبَيْلَ فَثْحِ مَكَّةَ بِقَلِيلٍ كُتِبَ لِأَبِي سُفْيَانَ أَنْ يُسْلِمَ ، وَكَانَ لِإِسْلَامِهِ قِصَّةً مُثِيرَةً وَعَثْهَا كُتُبُ السِّيرِ ، وَتَنَاقَلَتْهَا أَسْفَارُ التَّارِيخِ .

فَلْنَتُوكُ لِلرَّجُلِ نَفْسِهِ الحَدِيثَ عَنْ قِصَّةِ إِسْلَامِهِ ...

فَشُعُورُهُ بِهَا أَعْمَقُ، وَوَصْفُهُ لَهَا أَدَقُّ وَأَصْدَقُ.

قَالَ: لَمَّا اسْتَقَامَ أَمْرُ الإِسْلَامِ وَقَرَّ قَرَارُهُ، وَشَاعَتْ أَخْبَارُ تَوَجِّهِ الرَّسُولِ عَلِيًّ إِلَىٰ مَكَّةَ لِيَفْتَحَهَا ضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ (٣) وَقُلْتُ:

إِلَىٰ أَيْنَ أَذْهَبُ ١٤ وَمَنْ أَصْحَبُ ١٤ وَمَعْ مَنْ أَكُونُ ١٤.

ثُمَّ جِفْتُ زَوْجَتِي وَأَوْلَادِي وَثُلْثُ:

تَهَيَّؤُوا لِلْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ فَقَدْ أَوْشَكَ وُصُولُ مُحَمَّدِ<sup>(٤)</sup>، وَإِنَّي لَمَقْتُولٌ لَا مَحَالَةَ إِنْ أَدْرَكَنِي الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالُوا لِي :

أَمَّا آنَ لَكَ أَنْ تُبْصِرَ أَنَّ العَرَبَ وَالعَجَمَ قَدْ دَانَتْ (٥) لِمُحَمَّدِ عَلِيْكُ بِالطَّاعَةِ، وَاعْتَنَقَتْ دِينَهُ، وَأَنْتَ مَا تَزَالُ مُصِرًّا عَلَىٰ عَدَاوَتِهِ، وَكُنْتَ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِتَأْمِيدِهِ وَنَصْرِهِ ؟! ...

وَمَا زَالُوا بِي يَعْطِفُونَنِي عَلَىٰ دِينِ مُحَمَّدٍ ، وَيُرَغُّبُونَنِي فِيهِ حَتَّىٰ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلْإِسْلَام .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الجترح الذنب: ارتكبه.

<sup>(</sup>٢) باء بإثمه: تحمّل عاتبة ذنبه.

<sup>(</sup>٣) رنحيت: اتسعت.

<sup>(</sup>٤) أوشك وصول مُحَمَّد: قرب وصول مُحَمَّد. (٥) دانت لِمُحَمَّد بالطاعة: أطاعته ونزلت عند أمره.

قُمْتُ مِنْ تَوِّي ، وَقُلْتُ لِغُلَامِي ﴿ مَذْكُورٍ ﴾ هَيِّيْ لَنَا نُوقاً وَفَرَساً ، وَأَخَذْتُ مَعِي ابْنِي جَعْفَراً ، وَجَعَلْنَا نُغِذُ السَّيْرَ (١) نَحْوَ ﴿ الأَبْوَاءِ ﴾ يَنْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ؛ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ مُحَمَّداً نَزَلَ فِيهَا .

وَلَمَّا اقْتَرَبْتُ مِنْهَا تَنكُّوتُ حَتَّىٰ لَا يَعْرِفَنِي أَحَدٌ فَأَقْتَلَ قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَىٰ النّبِيِّ عَيْلِيِّةً وَأُعْلِنَ إِسْلَامِي بَيْنَ يَدَيْهِ .

وَمَضَيْتُ أَمْشِي عَلَىٰ قَدَمَيَّ نَحْواً مِنْ مِيلٍ وَطَلَائِعُ الْمُسْلِمِينَ تَمْضِي مُيَمِّمَةً شَطْرَ مَكَّةَ (٢) جَمَاعَةً إِثْرَ جَمَاعَةِ ، فَكُنْتُ أَتَنَحَىٰ عَنْ طَرِيقِهِمْ فَرَقاً (٣) مِنْهُمْ وَخَوْفاً مِنْ أَنْ يَعْرِفَنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ .

\* \* \*

وَفِيمَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ الرَّسُولُ عَلِيْكَ فِي مَوْكِبِهِ، فَتَصَدَّيْتُ ( ٤) لَهُ وَوَقَفْتُ تِلْقَاءَهُ ( ٥) وَحَسَرْتُ عَنْ وَجْهِي ، فَمَا إِنْ مَلاَّ عَيْنَهِ مِنِّي ، وَعَرَفَنِي حَتَّىٰ وَوَقَفْتُ تِلْقَاءَهُ ( ٥) وَحَسَرْتُ عَنْ وَجْهِي ، فَمَا إِنْ مَلاَّ عَيْنَهِ مِنِّي ، وَعَرَفَنِي حَتَّىٰ أَعْرَضَ عَنِّي أَعْرَضَ عَنِّي أَعْرَضَ عَنِّي أَعْرَضَ عَنِّي وَجْهِهِ ، خَتَىٰ فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً . وَحَوْلَ وَجْهَةُ ، فَتَحَوَّلْتُ إِلَىٰ فَاحِيَةٍ وَجْهِهِ ، حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً .

\* \* \*

كُنْتُ لَا أَشُكُ \_ وَأَنَا مُقْبِلٌ عَلَىٰ النَّبِيِّ \_ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلِيْكُ سَيَغْرَحُ بِإِسْلَامِي، وَأَنَّ أَصْحَابَهُ سَيَغْرَحُونَ لِفَرَحِهِ .

لَكِنَّ الْمُشلِمِينَ حِينَ رَأَوْا إِعْرَاضَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيِّ عَنِّي تَجَهَّمُوا لِي (٦)، وَأَعْرَضُوا عَنِّي جَمِيعاً:

لَقَدْ لَقِينِي أَبُو بَكْرٍ ؛ فَأَعْرَضَ عَنِّي أَشَدَّ الإِعْرَاضِ ، وَنَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ نَظْرَةً أَسْتَلِينُ بِهَا قَلْبَهُ ؛ فَوَجَدْتُهُ أَشَدَّ إِعْرَاضاً مِنْ صَاحِبِهِ ...

<sup>(</sup>٤) تصديت له: برزت له، واتجهت نحوه.

<sup>(</sup>٥) تلقاء وجهه: أمام وجهه.

<sup>(</sup>٩) تجهمواً لي: عبشوا في وجهي.

<sup>(</sup>١) نُغِذُ السَّيرَ: نمينُ فيه ونسرع.

<sup>(</sup>٢) ميممة شطر مكة: مُتَّجهة نحو مكة.

<sup>(</sup>٣) فَرَقاً منهم: خوفاً منهم.

بَلْ إِنَّهُ أَغْرَىٰ بِي (١) أَحَدَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ لِي الأَنْصَارِيُّ:

يَا عَدُوَّ اللَّهِ ، أَنْتَ الَّذِي كُنْتَ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَتُؤْذِي أَصْحَابَهُ ، وَقَدْ بَلَغْتَ فِي عَدَاوَةِ النَّبِيِّ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ...

وَمَا زَالَ الأَنْصَارِيُ يَسْتَطِيلُ(٢) عَلَى وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ وَالْمُسْلِمُونَ يَقْتَحِمُونَنِي (٣) بِعُيُونِهِمْ، وَيُسَرُّونَ مِمَّا أُلَاقِي.

عِنْدَ ذَلِكَ أَبْصَرْتُ عَمِّي العَبَّاسَ فَلُدْتُ (٤) بِهِ ، وَقُلْتُ :

يَا عَمْ ، قَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَفْرَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ بِإِسْلَامِي لِقَرَابَتِي مِنْهُ ، وَشَرَفِي فِي قَوْمِي ، وَقَدْ كَانَ مِنْهُ مَا تَعْلَمُ ، فَكَلَّمْهُ فِيَّ لِيَوْضَىٰ عَنِّي .

فَقَالَ عَمِّي: لَا وَاللَّهِ ... لَا أَكَلُّمُهُ كَلِمَةً أَبَداً بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُهُ مِنْ إِعْرَاضِهِ عَنْكَ إِلَّا إِنْ سَنَحَتْ فُرْصَةً ؛ فَإِنِّي أُجِلُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهَابُهُ .

فَقُلْتُ: يَا عَمُّ ، إِلَىٰ مَنْ تَكِلُّنِي إِذَنْ (٥)١٠.

فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ عِنْدِي غَيْرُ مَا سَمِعْتَ ...

فَتَمَلَّكُنِي الهَمْ وَرَكِبَنِي الحُزْنُ ، وَلَمْ أَلْبَتْ أَنْ رَأَيْتُ ابْنَ عَمِّي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَكَلَّمْتُهُ فِي أَمْرِي ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَةِ عَمِّنَا العَبَّاسِ .

عِنْدَ ذَلِكَ رَجَعْتُ إِلَىٰ عَمِّي العَبَّاسِ وَقُلْتُ:

يَا عَمْ ، إِذَا كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْطِفَ عَلَى قَلْبَ الرَّسُولِ عَلِيْكُ ؛ فَكُفَّ عَنِّي ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي يَشْتِمُنِي وَيُغْرِي (٦) النَّاسَ بِشَتْمِي، فَقَالَ:

صِفْهُ لِي ؛ فَوَصَفْتُهُ لَهُ ، فَقَالَ :

(٤) لذتُ به: لجأت إليه.

 <sup>(</sup>١) أغرى بي أحد الأنصار: حرّضه عَلَيّ.
 (٢) يستطيل عَلَيّ: يتطاول عَلَيّ بالسّب والشتم.

<sup>(</sup>٥) إلىٰ من تكلني: إلىٰ من تترُكني .

<sup>(</sup>٣) يقتحمونني بعيونهم: ينظرون إلى نظراً فيه شِدّة.

<sup>(</sup>٦) يغري: يرغب ويحض.

ذَلِكَ نُعَيْمَانُ بْنُ الحَارِثِ النَّجَّارِيُ ... فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ لَهُ : يَا نُعَيْمَانُ ، إِنَّ أَبَا شُفْيَانَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِكُ ، وَابْنُ أَخِي ، وَإِنْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِكُ سَاخِطاً عَلَيْهِ الْيَوْمَ فَسَيَرْضَىٰ عَنْهُ يَوْماً ، فَكُفَّ عَنْهُ ...

> وَمَازَالَ بِهِ<sup>(١)</sup> حَتَّلَىٰ رَضِيَ بِأَنْ يَكُفَّ عَنِّي، وَقَالَ : لَا أَعْرِضُ لَهُ بَعْدَ السَّاعَةِ .

## \* \* \*

وَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ ﴿ بِالجُحْفَةِ ﴾ (٢) جَلَسْتُ عَلَىٰ بَابِ مَنْزِلِهِ ، وَمَعِي انْنِي جَعْفَرُ قَائِماً ، فَلَمَّا رَآنِي ـ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَنْزِلِهِ ـ أَشَاحُ (٣) عَنِّي بِوَجْهِهِ ، فَلَمْ أَيْأَسْ مِنِ اسْتِرْضَائِهِ ، وَجَعَلْتُ كُلَّمَا نَزَلَ فِي مَنْزِلِ أَجْلِسُ عَلَىٰ بَابِهِ ، وَجَعَلْتُ كُلَّمَا نَزَلَ فِي مَنْزِلٍ أَجْلِسُ عَلَىٰ بَابِهِ ، وَجَعَلْتُ كُلَّمَا نَزَلَ فِي مَنْزِلٍ أَجْلِسُ عَلَىٰ بَابِهِ ، وَجَعَلْتُ كُلَّمَا نَزَلَ فِي مَنْزِلٍ أَجْلِسُ عَلَىٰ بَابِهِ ، وَأَقِيمُ ابْنِي جَعْفَراً وَاقِفاً بِإِزَائِي (٤)، فَكَانَ إِذَا أَبْصَرَنِي الرَّسُولُ عَلَيْكُ أَعْرَضَ عَنِّي .

وَبَقِيتُ عَلَىٰ ذَلِكَ زَمَاناً ، فَلَمَّا اشْتَدُّ عَلَيَّ الأَمْرُ وَضَاقَ ؛ قُلْتُ لِزَوْجَتِي :

وَاللَّهِ لَيَوْضَيَنَّ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَوْ لَآخُذَنَّ بِيَدَي ابْنِي هَذَا ، ثُمَّ لَنَذْهَبَنَّ هَائِمَنْ عَلَىٰ وَجُهَيْنَا فِي الأَرْضِ حَتَّىٰ نَمُوتَ مُوعاً وَعَطَشاً ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ مَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ رَقَّ لِي ... وَلَمَّا خَرَجَ مِنْ قُبَّتِهِ نَظَرَ إِلَيَّ نَظَراً أَلْيَنَ مِنَ النَّظَرِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ رَقَّ لِي ... وَلَمَّا خَرَجَ مِنْ قُبَّتِهِ نَظَرَ إِلَيَّ نَظَراً أَلْيَنَ مِنَ النَّظَرِ اللَّهِ عَلَيْكُ أَرْجُو أَنْ يَبْتَسِمَ .

## \* \* \*

ثُمَّ دَخَلَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَكَّةً فَدَخَلْتُ فِي رِكَابِهِ، وَخَرَجَ إِلَىٰ المَسْجِدِ فَخَرَجْتُ أَسْعَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا أُفَارِقُهُ عَلَىٰ حَالٍ.

<sup>(</sup>١) ما زال به: ما زال يُلحُ عليه.

<sup>(</sup>٢) الجُحفة: مكان عَلَىٰ الطريق بين المدينة ومكة، يبعُدُ عن مكة أربع مراحل.

<sup>(</sup>٣) أشاح عني بوجهه: أمال وجهه وأعرض عني.

<sup>(</sup>٤) بإزائي: بجانبي.

وَلَمَّا كَانَ يَوْمُ ﴿ حُنَيْنٍ ﴾ جَمَعَتِ العَرَبُ لِحَرْبِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا لَمْ تَجْمَعْ قَطُّ ، وَأَعَدَّتْ لِلِقَائِهِ مَا لَمْ تُعِدَّ مِنْ قَبْلُ ، وَعَزَمَتْ عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَهَا القَاضِيَةَ عَلَىٰ الإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ .

وَخَرَجَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِلِقَائِهِمْ فِي مُجْمُوعٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، وَلَمَّا رَأَيْتُ مُجْمُوعَ المُشْرِكِينَ الكَبِيرَةَ قُلْتُ:

وَاللَّه لَأُكَفِّرَنَّ الْيَوْمَ عَنْ كُلِّ مَا سَلَفَ مِنِّي مِنْ عَدَاوَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ ، وَلَيْرَيَنَّ النَّبِيُّ مِنْ أَثْرِي مَا يُرْضِي اللَّهَ وَيُرْضِيهِ .

وَلَمَّا الْتَقَىٰ الْجَمْعَانِ اشْتَدَّتْ وَطْأَةُ الْمُشْرِكِينَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ؛ فَدَبَّ فِيهِمُ الوَهَنُ وَالفَشَلِ ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَتَفَرَّقُونَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، وَكَادَتْ تَحُلُّ بِنَا الهَزِيمَةُ المُنْكَرَةُ .

فَإِذَا بِالرَّسُولِ - فِدَاهُ أَيِي وَأُمِّي - يَتُبُتُ فِي قَلْبِ الْمَعْرَكَةِ عَلَىٰ بَعْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ كَأَنَّهُ الطَّوْدُ<sup>(١)</sup> الرَّاسِخُ ، وَيُجَرِّدُ سَيْفَهُ ، وَيُجَالِدُ<sup>(٢)</sup> عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ حَوْلَهُ كَأَنَّهُ اللَّيْثُ عَادِياً .

عِنْدَ ذَلِكَ وَثَبْتُ عَنْ فَرَسِي ، وَكَسَرْتُ غِمْدَ سَيْفِي ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي أُرِيدُ المَوْتَ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِ .

وَأُخَذَ عَمِّي العَبَّاسُ بِلِجَامِ بَغْلَةِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم، وَوَقَفَ بِجَانِبِهِ ...

وَأَخَذْتُ أَنَا مَكَانِي مِنَ الجَانِبِ الآخَرِ، وَفِي يَمِينِي سَيْفِي أَذُودُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلًا، أَمَّا شِمَالِي فَكَانَتْ مُمْسِكَةً بِركَابِهِ.

فَلَمَّا نَظَرَ النَّدِي عَلِيْكُ إِلَىٰ مُحسنِ بَلَائِي <sup>(٣)</sup> قَالَ لِعَمِّي العَبَّاس:

 <sup>(</sup>١) الطود: الجبلُ العظيم.
 (٢) يجالد: يضارب بالسيف.
 (٣) محشن بلائي: شدّة فتكي بالأعداء.

(مَنْ هَذَا؟)، فَقَالَ:

هَذَا أَخُوكَ وَابْنُ عَمِّكَ أَبُو شُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ ، فَارْضَ عَنْهُ أَيْ (١) رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ :

(قَدْ فَعَلْتُ ؛ وَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ عَدَاوَةٍ عَادَانِيهَا).

فَاسْتَطَارَ فُؤَادِي فَرَحاً بِرِضَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَنِّي ، وَقَبَّلْتُ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ : (أُخِي لَعَمْرِي ، تَقَدَّمْ فَضَارِبْ ) .

أَلْهَبَتْ كَلِمَاتُ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَمَاسَتِي، فَحَمَلْتُ عَلَىٰ المُشْرِكِينَ حَمْلَةً أَزَالَتُهُمْ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ، وَحَمَلَ مَعِي المُسْلِمُونَ حَتَّىٰ طَرَدْنَاهُمْ قَدْرَ فَرْسَخ (٢)، وَفَرَّقْنَاهُمْ فِي كُلِّ وَجْهِ.

\* \* \*

ظُلَّ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ مُنْذُ ﴿ حُنَيْنٍ ﴾ يَنْعُمُ بِجَمِيلِ رِضَىٰ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ عَنْهُ وَيَسْعَدُ بِكَرِيمٍ صُحْبَتِهِ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَرْفَعَ نَظَرَهُ إِلَيْهِ أَبَداً ، وَلَمْ يُثَبِّتْ بَصَرَهُ فِي وَجْهِهِ حَيَاءً مِنْهُ ، وَخَجَلاً مِنْ مَاضِيهِ مَعَهُ .

\* \* \*

وَقَدْ جَعَلَ أَبُو شُفْيَانَ يَعَضُّ بَنَانَ النَّدَمِ عَلَىٰ الأَيَّامِ السُّودِ الَّتِي قَضَاهَا فِي السَّادِ اللَّهِ ، مَحْرُوماً مِنْ كِتَابِهِ ؛ فَأَكَبَّ عَلَىٰ القُرْآنِ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ يَتْلُو آيَاتِهِ ، وَيَتَفَقَّهُ فِي أَحْكَامِهِ ، وَيَتَمَلَّىٰ مِنْ عِظَاتِهِ .

وَأَعْرَضَ عَنِ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا ، وَأَقْبَلَ عَلَىٰ اللَّهِ بِكُلِّ جَارِحَةٍ مِنْ جَوَارِحِهِ حَتَّىٰ إِنَّ الرَّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ رَآهُ ذَاتَ مَرَّةٍ يَدْخُلُ المَسْجِدَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا : (أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟!).

<sup>(</sup>١) أيُّ : خَوْف نداء مثل ديا ، . (٢) الفرسخ : ثلاثة أميال ، والميل : ألف باع ، والباع : أربعة أذرع .

قَالَتْ: لَا يَا رَسُولُ اللَّهِ.

قَالَ : ( إِنَّهُ ابْنُ عَمِّي أَبُو شَفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ ، انْظُرِي إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَآخِرُ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهُ ، وَلَا يُفَارِقُ بَصَرُهُ شِرَاكَ نَعْلِهِ (١) .

\* \* \*

وَلَمَّا لَحِقَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ بِالرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ (٢) حَزِنَ عَلَيْهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ مُحْزْنَ الأُمِّ عَلَىٰ وَحِيدِهَا ، وَبَكَاهُ بُكَاءَ الحَبِيبِ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ مُحْزْنَ الأُمِّ عَلَىٰ وَحِيدِهَا ، وَبَكَاهُ بُكَاءَ الحَبِيبِ عَلَىٰ حَبِيبِهِ ، وَرَثَاهُ بِقَصِيدَةٍ مِنْ غُرَرِ المَرَاثِي تَفِيضُ لَوْعَةً وَشُجُوناً ، وَتَذُوبُ حَسْرَةً وَأَنِيناً ... فَقَالَ :

أَرِقْتُ فَمَاتَ لَيْلِي لَا يَزُولُ وَاللّهُ وَذَاكَ فِيمَا وَأَسْعَدَنِي (٣) البُكَاءُ وَذَاكَ فِيمَا لَقَدْ عَظُمَتْ مُصِيبَتُنَا وَجَلَّتْ وَأَضْحَتْ أَرْضُنَا مِمَّا عَرَاهَا (٤) وَأَضْحَتْ أَرْضُنَا مِمَّا عَرَاهَا (٤) فَقَدْنَا الوَحْيَ وَالتَّنْزِيلَ فِينَا وَذَاكَ أَحَقُ مَا سَالَتْ عَلَيْهِ وَذَاكَ أَحَقُ مَا سَالَتْ عَلَيْهِ نَبِي كَانَ يَجْلُو الشَّكُ عَنَّا نَبِي كَانَ يَجْلُو الشَّكُ عَنَّا وَيَهْدِينَا فَلَا نَحْشَىٰ ضَلَالاً وَيَهْدِينَا فَلَا نَحْشَىٰ ضَلَالاً وَيَهْدِينَا فَلَا نَحْشَىٰ ضَلَالاً وَيُعْتِ فَذَاكَ عُذْرٌ وَيُهْدِينَا فَلَا نَحْشَىٰ ضَلَالاً وَيَعْتِ فَذَاكَ عُذْرٌ لَمُعْتَىٰ فَذَاكَ عُذْرٌ وَعْتِ فَذَاكَ عُذْرٌ

وَلَيْلُ أَخِي الْمُصِيبَةِ فِيهِ طُولُ أُصِيبَ الْمُصْلِمُونَ بِهِ قَلِيلُ أُصِيبَ قِيهِ طُولُ عُشِيَّةً قِيلَ قَدْ قُبِضَ الرَّسُولُ تَكَادُ بِهَا جَوَانِجُهَا تَمِيلُ تَكَادُ بِهَا جَوَانِجُهَا تَمِيلُ يَرُوحُ بِهِ وَيَغْدُو جِبْرَئِيلُ نُفُوسُ النَّاسِ أَوْ كَرِبَتْ (\*) تَسِيلُ نُفُوسُ النَّاسِ أَوْ كَرِبَتْ (\*) تَسِيلُ بِمَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ وَمَا يَقُولُ بِمِنَا يُقُولُ عَلَيْنَا وَالرَّسُولُ لَنَا ذَلِيلُ عَلَيْنَا وَالرَّسُولُ لَنَا ذَلِيلُ قَالُ السَّبِيلُ وَإِنْ لَمْ تَجْزَعِي ذَاكَ السَّبِيلُ وَإِنْ لَمْ تَجْزَعِي ذَاكَ السَّبِيلُ وَالرَّسُولُ لَنَا ذَلِيلُ وَإِنْ لَمْ تَجْزَعِي ذَاكَ السَّبِيلُ

<sup>(</sup>١) شراك نعله: سير نعله.

<sup>(</sup>٢) لحق بالرفيق الأعلىٰ: تُوفيَ ولحق بربُّه .

<sup>(</sup>٣) أسعدني: أعانني على احتمال المسيبة .

<sup>(</sup>٤) عراها: أصابها .

<sup>(</sup>٥) كربت: قاربت.

فَقَبْرُ أَبِيكِ سَيِّدُ كُلِّ قَبْرِ وَفِيهِ سَيِّدُ النَّاسِ الرَّسُولُ \* \* \*

وَفِي خِلَافَةِ الْفَارُوقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحَسَّ أَبُو سُفْيَانَ بِدُنْوٌ أَجَلِهِ ؛ فَحَفَرَ لِنَفْسِهِ قَبْرَهُ بِيَدَيهِ .

وَلَمْ يَمْضِ عَلَىٰ ذَلِكَ غَيْرُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّىٰ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ كَأَنَّهُ مَعَ المَوْتِ عَلَىٰ مِيعَادٍ ؛ فَالْتَفَتَ إِلَىٰ زَوْجَتِهِ وَأُوْلَادِهِ وَأَهْلِهِ وَقَالَ :

لَا تَبْكُوا عَلَيٌّ فَوَاللَّهِ مَا تَعَلَّقْتُ بِخَطِيقَةٍ مُنْذُ أَسْلَمْتُ ...

ثُمَّ فَاضَتْ رَوْحُهُ الطَاهَرَةُ ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ الفَارُوقُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَحَزِنَ لِفَقْدِهِ هُوَ وَالصَّحَابَةُ الكِرَامُ .

وَعَدُّوا مَوْتَهُ رُزْءًا<sup>(١)</sup> جَلَلاً حَلَّ بِالإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ (\*).

<sup>(</sup>١) رزيًا: مصيبة أو فاجعة.

اللاستزادة من أخبار أبي شفيان بن الحارث انظر:

١ - طبقات فجول الشعراء: ٦ ـ ٢.

٢ - البداية والنهاية: ٢٨٧/٤ و٥/ ٢٨٢.

٣ - صِفة الصفوة (طبعة حلب): ١٩/١.

٤ – الكامل لابن الأثير: ٢/ ١٦٤.

٥ - السيرة النبوية لابن هشام: ٢٦٨/٢ (وانظر الفهارس).

٦ - تاريخ الطبري: ٣٢٩/٢.

٧ - الإصَّابة: ٩٠/٤ أو (الترجمة) ٥٣٨.

٨ - الطبقات الكبرى: ١/٤.٥٠

٩ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ٨٣/٤.

١٠- نهاية الأرب: ٧١/ ٢٩٨.

١١- سير أعلام النبلاء: ١٣٧/١.

١٢- دولُ الإسلام: ٣٦/٢.

١٣- مع الرُّعيل الأول: ١٠٤.

## سِيغ دُبُنُ أَبِي وَقَاصِ

( ارْمِ سَعْدُ ... ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي )
 [ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ يُحَرِّضُ سَعْداً يَوْم أُحُدِ ]

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِشمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمَّهُ وَهْنَا (١) عَلَىٰ وَهْنِ ، وَفِصَالُهُ (٢) فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ \* وَإِنْ جَاهَدَاكَ (٣) عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ، وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ، وَاتَّبِعْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ، وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ، وَاتَّبِعْ شَيْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ، وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ، وَاتَّبِعْ سَيْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ، وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ، وَاتَّبِعْ سَيْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِلَى مَرْجِعْكُمْ فَأُنْبُثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٥).

لِهَذِهِ الآيَاتِ الكَرِيمَاتِ قِصَّةٌ فَذَّةٌ (٦) رَائِعَةٌ ، اصْطَرَعَتْ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنَ العَوَاطِفِ المُتَنَاقِضَةِ ، فِي نَفْسِ فَتَى طَرِيِّ العُودِ ؛ فَكَانَ النَّصْرُ لِلْخَيرِ عَلَىٰ الشَّرِّ ، وَلِلإِيمَانِ عَلَىٰ الكُفْرِ .

أَمَّا بَطَلُ القِصَّةِ فَفَتَى مِنْ أَكْرَمِ فِتْيَانِ مَكَّةَ نَسَباً ، وَأَعَرِّهِمْ أُمَّا وَأَباً . ذَلِكَ الفَتَىٰ هُوَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ .

\* \* \*

كَانَ سَعْدٌ حِينَ أَشْرَقَ نُورُ النَّبُوَّةِ فِي مَكَّةَ شَابًّا رَيَّانَ الشَّبَابِ (٧) غَضَّ الإِهَابِ (٨) خَضَّ الإِهَابِ (٨) رَقِيقَ العَاطِفَةِ كَثِيرَ البِرِّ بِوَالِدَيْهِ شَدِيدَ الحُبِّ لِأُمِّهِ خَاصَّةً .

<sup>(</sup>١) وقمناً: ضَعفاً ومشقَّة.

<sup>(</sup>٢) فصاله: فطامه عن الرُّضاع.

<sup>(</sup>٣) جاهداك: دفعاك بالقرّة.

 <sup>(</sup>٤) أناب إلى : رجع إلى بالإخلاص والطاعة .

<sup>(</sup>٥) سورة لَقُمان: مَنَ الآية ١٤ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٦) فَذَّةً: فريدة نادرة.

<sup>(</sup>٢) كنان الشباب: طري الشباب مونقه.

<sup>(</sup>٨) غُضَّ الإهاب: غض الجلد، كناية عن أنه في مقتبل

العمر ورونقه .

وَعَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ سَعْداً كَانَ يَوْمَئِذِ يَسْتَقْبِلُ رَبِيعَهُ السَّابِعَ عَشَرَ؛ فَقَدْ كَانَ يَضُمُّ بَيْنَ بُرْدَيهِ<sup>(١)</sup> كَثِيراً مِنْ رَجَاحَةِ الكُهُولِ<sup>(٢)</sup>، وَحِكْمَةِ الشَّيُوخِ.

فَلَمْ يَكُنْ ـ مَثَلاً ـ يَوْتَا مُ إِلَىٰ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ لِدَاتُهُ (٣) مِنْ ٱلْوَانِ اللَّهْوِ ، وَإِنَّمَا كَانَ يَصْرِفُ هَمَّهُ إِلَىٰ بَرْيِ (٤) السِّهَامِ ، وَإِصْلَاحِ القِسِيِّ (٥) ، وَالتَّمَوُسِ بِالرِّمَايَةِ حَتَّىٰ لَكَأَنَّهُ كَانَ يُعِدُّ نَفْسَهُ لِأَمْرِ كَبِيرٍ .

وَلَمْ يَكُنْ ـ أَيْضاً ـ يَطْمَئِنُ إِلَىٰ مَا وَجَدَ عَلَيْهِ قَوْمَهُ مِنْ فَسَادِ العَقِيدَةِ وَسُوءِ الحَالِ ، حَتَّىٰ لَكَأَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ أَنْ تَمْتَدَّ إِلَيْهِمْ يَدَّ قَوِيَّةٌ حَازِمَةٌ حَانِيَةٌ ؛ لِتَنْتَشِلَهُمْ مِكَا يَتَخَبُّطُونَ فِيهِ مِنْ ظُلُمَاتٍ .

\* \* \*

وَفِيمَا هُوَ كَذَلِكَ شَاءَ اللَّهُ جَلَّ وَعَرَّ أَنْ يُكْرِمَ الْإِنْسَانِيَةَ كُلُّهَا بِهَذِهِ اليَّدِ الحانِيَةِ البَانِيَةِ .

فَإِذَا هِيَ يَدُ سَيِّدِ الْخَلْقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيْكُ ...

وَفِي قَبْضَتِهَا الكُوكَبُ الإِلَهِيُّ الَّذِي لَا يَخْبُو:

كِتَابُ اللَّهِ الكَرِيمُ ...

فَمَا أَسْرَعَ أَنِ اسْتَجَابَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ لِدَعْوَةِ الهُدَىٰ وَالحَقّ ؛ حَتَّىٰ كَانَ ثَالِثَ ثَلَاثَةِ أَسْلَمُوا مِنَ الرِّجَالِ أَوْ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ .

وَلِذَا كَثِيراً مَا كَانَ يَقُولُ مُفْتَخِراً:

لَقَدْ مَكَفْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الإِسْلَامِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يُؤديه: ثوبيه.

<sup>(</sup>٢) رجاحة الكهول: عقل الكهول ورصانتهم. ﴿ ٤) بري السُّهام: إعدا

<sup>(</sup>٣) لِدَاته: المماثلون له في السنّ.

 <sup>(</sup>٤) بري السّهام: إعدادها وإصلائحها.
 (٥) البّسيّ : الأقواش التي يُؤمل بها.

كَانَتْ فَوْحَةُ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِإِسْلَامِ سَعْدِ كَبِيرَةً ؛ فَفِي سَعْدِ مِنْ مَخَايِلِ (١) النَّجَابَةِ ، وَبَوَاكِيرِ الرُّجُولَةِ (٢) مَا يُبَشِّرُ بِأَنَّ هَذَا الهِلَالَ سَيَكُونُ بَدْراً كَامِلاً فِي يَوْمٍ قَرِيبٍ .

وَلِسَعْدِ مِنْ كَرَمِ النَّسَبِ، وَعِزَّةِ الحَسَبِ مَا قَدْ يُغْرِي<sup>(٣)</sup> فِثْيَانَ مَكَّةَ بِأَنْ يَشْلُكُوا سَبِيلَهُ، وَيَنْسِجُوا عَلَىٰ مِنْوَالِهِ (٤).

ثُمَّ إِنَّ سَعْداً فَوْقَ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ أَخْوَالِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ فَهُوَ مِنْ بَنِي ﴿ زُهْرَةَ ﴾ ، وَبَنُو ﴿ زُهْرَةَ ﴾ أَهْلُ ﴿ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ ﴾ ، أُمِّ النَّبِيِّ عَلِيْكُ .

وَقَدْ كَانَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَعْتَزُّ بِهَذِهِ الحُؤُولَةِ .

فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ الكَرِيمَ عَلَيْكُ كَانَ جَالِساً مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرَأَىٰ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ مُفْيِلاً فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ:

﴿ هَذَا خَالِي ... فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهُ ﴾ .

\* \* \*

لَكِنَّ إِسْلَامَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ لَمْ يَمُرُّ سَهْلاً هَيِّناً ، وَإِنَّمَا عَرَّضَ الفَتَىٰ المُؤْمِنَ لِتَجْرِبَةٍ مِنْ أَقْسَىٰ النَّجَارِبِ قَسْوَةً وَأَعْنَفِهَا عُنْفاً ؛ حَتَّىٰ إِنَّهُ بَلَغَ مِنْ فَسُوتِهَا وَعُنْفِهَا أَنْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي شَأْنِهَا قُوآناً ...

فَلْنَتْوُكُ لِسَعْدِ الكَلَامَ لِيَقُصَّ عَلَيْنَا خَبَرَ هَذِهِ التَّجْرِبَةِ الفَدَّةِ.

قَالَ سَعْدٌ: رَأَيْتُ فِي المَنَامِ قَبْلَ أَنْ أُسْلِمَ بِثَلَاثِ لَيَالٍ كَأَنِّي غَارِقٌ فِي ظُلْمَاتِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض، وَبَيْنَمَا كُنْتُ أَتَخَبَّطُ فِي لُجَجِهَا (٥) إِذْ أَضَاءَ لِي قَمَرٌ

<sup>(</sup>١) مخايل: علامات.

<sup>(</sup>٧) بواكير الرجِّولة: تباشيرُها وأوائلها. ﴿ ٤) ينسجون عَلَىٰ منواله: يسلكون طريقته فَيشلِمون كما أُشلم.

<sup>(</sup>٥) اللجج: جمع لجة وهي معظم الماء وأعمقه.

<sup>(</sup>٣) يغري: يرغّب ويحضّ

فَاتَّبَعْتُهُ فَرَأَيْتُ نَفَراً أَمَامِي قَدْ سَبَقُونِي إِلَىٰ ذَلِكَ القَمَرِ ...

رَأَيْتُ: زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ (١)، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ... فَقُلْتُ لَهُمْ: مُنْذُ مَتَىٰ أَنْتُمْ هَا هُنَا ؟! فَقَالُوا: السَّاعَةَ.

ثُمَّ إِنِّي لَمَّا طَلَعَ عَلَيَّ النَّهَارُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَدْعُو إِلَى الإِسْلَامِ مَسْتَخْفِياً ، فَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِي خَيْراً ، وَشَاءَ أَنْ يُخْرِجَنِي بِسَبَيِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ .

فَمَضَيْتُ إِلَيْهِ مُسْرِعاً ، حَتَّىٰ لَقِيتُهُ فِي شِعْبِ ﴿ جِيَادٍ ﴾ وَقَدْ صَلَّىٰ العَصْرَ ، فَأَسْلَمْتُ ، فَمَا تَقَدَّمَنِي أَحَدٌ سِوَىٰ هَوُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِينَ رَأَيْتُهُمْ فِي الحُلْمِ .

ثُمَّ تَابَعَ سَعْدٌ رِوَايَةً قِصَّةِ إِسْلَامِهِ فَقَالَ:

وَمَا إِنْ سَمِعَتْ أُمِّي بِخَبَرِ إِسْلَامِي حَتَّىٰ ثَارَتْ ثَاثِرَتُهَا<sup>(٣)</sup> وَكُنْتُ فَتَّى بَرَّا بِهَا مُحِبًّا لَهَا ، فَأَثْبَلَتْ عَلَيَّ تَقُولُ:

يَا سَعْدُ مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي اعْتَنَقْتَهُ فَصَرَفَكَ عَنْ دِينِ أُمِّكَ وَأَبِيكَ ... وَاللَّهِ لَتَدَعَنَّ دِينِ أُمِّكَ النَّهُ وَأَمِيكَ ... فَيَتَفَطَّرُ (٤) فَوَادُكَ لَتَدَعَنَّ دِينَكَ الجَدِيدَ أَوْ لَا آكُلُ وَلَا أَشْرَبُ حَتَّىٰ أَمُوتَ ... فَيَتَفَطَّرُ (٤) فَوَادُكَ حُرْناً عَلَيَّ ، وَيَأْكُلُكَ النَّاسُ بِهَا أَبَدَ الدَّهْرِ .

فَقُلْتُ : لَا تَفْعَلِي يَا أُمَّاهُ ، فَأَنَا لَا أَدَعُ دِينِي لِأَيِّ شَيْءٍ .

لَكِنَّهَا مَضَتْ فِي وَعِيدِهَا، فَاجْتَنَبَتِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابَ ، وَمَكَثَتْ أَيَّاماً عَلَىٰ ذَلِكَ لَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبُ ، فَهَزُلَ جِسْمُهَا وَوَهَنَ عَظْمُهَا وَخَارَتْ قُوَاهَا . فَجَعَلْتُ آتِيهَا سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ أَسْأَلُهَا أَنْ تَتَبَلَّغَ<sup>(ه)</sup> بِشَيْءٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ قَلِيلٍ

 <sup>(</sup>١) زَيْد بْن خارِثَة: انظره ص ٢١٧.
 (٢) شِفْب جياد: أحد شِعاب مَكَّة المكرَّمة.

 <sup>(</sup>٤) يتفطر: يتشقّق.
 (٥) تتبلّغ: تتناول القليل الذي يحفظ حياتها.

<sup>(</sup>٣) ثارت ثائرتها: اشتعلت نار غَضَبها.

مِنْ شَرَابٍ ؛ فَتَأْمَىٰ ذَلِكَ أَشَدَّ الإِبَاءِ ، وَتُقْسِمُ أَلَّا تَأْكُلَ أَوْ تَشْرَبَ حَتَّىٰ تَمُوتَ أَوْ أَدَعَ دِينِي .

عِنْدَ ذَلِكَ قُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهُ إِنِّي عَلَىٰ شَدِيدِ مُحْبِي لَكِ لَأَشَدُّ مُثَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ... وَوَاللَّهِ لَوْ كَانَ لَكِ أَلْفُ نَفْسٍ فَخَرَجَتْ مِنْكِ نَفْساً بَعْدَ نَفْسِ مَا تَرَكْتُ دِينِي هَذَا لِشَيْءٍ.

فَلَمَّا رَأَتِ الحِدَّ مِنِّي أَذْعَنَتْ لِلأَمْرِ ، وَأَكْلَتْ وَشَرِبَتْ عَلَىٰ كُرُهِ مِنْهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِينَا قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ :

﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ (١).

\* \* \*

لَقَدْ كَانَ يَوْمُ إِسْلَامِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَكْثَرِ الأَيَّامِ بِرًّا بِالْمُسْلِمِينَ ، وَأَجْزَلِهَا خَيْراً عَلَىٰ الإِسْلَامِ :

فَفِي يَوْمِ « بَدْرٍ » كَانَ لِسْعَدِ وَأَحِيهِ « عُمَيْرٍ » مَوْقَفٌ مَشْهُودٌ ؛ فَقَدْ كَانَ « عُمَيْرٍ » مَوْقَفٌ مَشْهُودٌ ؛ فَقَدْ كَانَ « عُمَيْرٌ » يَوْمَثِذِ فَتَى حَدَثاً لَمْ يُجَاوِزِ الحُلُمَ إِلَّا قَلِيلاً ، فَلَمَّا أَخَذَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ المَعْرِضُ جُنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ المَعْرَكَةِ تَوَارَىٰ « عُمَيْرٌ » أَخُو سَعْدِ خَوْفاً مِنْ أَنْ يَرَاهُ الرَّسُولُ عَلِيلِةً فَيَرُدَّهُ لِصِغْرِ سِنّهِ ، لَكِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبْصَرَهُ وَرَدَّهُ ؛ فَجَعَلَ عُمَيْرٌ يَيْكِي حَتَّىٰ رَقَّ لَهُ قَلْبُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَأَجَازَهُ .

عِنْدَ ذَلِكَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ فَرِحاً ، وَعَقَدَ عَلَيْهِ حِمَالَةَ سَيْفِهِ (٢) عَقْداً لِصِغَرِهِ ، وَانْطَلَقَ الأَخْوَانِ يُجَاهِدَانِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ الجِهَادِ .

<sup>(</sup>١) سورة لقمان: آية ١٥.

<sup>(</sup>٢) حِمالة السيف: ما يعلق به عَلَىٰ عاتق صاحبه.

فَلَمَّا انْتَهَتِ المَعْرَكَةُ عَادَ سَعْدٌ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ وَحْدَهُ ، أَمَّا ( عُمَيْرٌ ) فَقَدْ خَلَّفَهُ شَهِيداً عَلَىٰ أَرْضِ ( بَدْرِ ) وَاحْتَسَبَهُ عِنْدَ اللَّهِ (١).

\* \* \*

وَفِي ﴿ أُحُدِ ﴾ حِينَ زُلْزِلَتِ الأَقْدَامُ (٢) ، وَتَفَرَّقَ الْمُسْلِمُونَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ إِلَّا فِي نَفَرِ قَلِيلٍ لَا يُتِمُّونَ العَشَرَةَ ؛ وَقَفَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ يُنَاضِلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِقَوْسِهِ ، فَكَانَ لَا يَرْمِي رَمْيَةً إِلَّا أَصَابَتْ مِنْ مُشْرِكِ مَقْتَلاً .

وَلَـمًّا رَآهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَرْمِي هَذَا الرَّمْيَ ، جَعَلَ يَحُضُّهُ (٣) وَيَقُولُ لَهُ: (اِرْمِ سَعْدُ ... اِرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي) ...

فَظُلَّ سَعْدٌ يَفْتَخِرُ بِهَا طَوَالَ حَيَاتِهِ وَيَقُولُ: مَا جَمَعَ الرَّسُولُ عَلَيْكُ لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ إِلَّا لِي ... وَذَلِكَ حِينَ فَدَّاهُ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَعاً .

\* \* \*

وَلَكِنَّ سَعْداً بَلَغَ ذُرْوَةَ مَجْدِهِ حِينَ عَزَمَ الفَارُوقُ عَلَىٰ أَنْ يَخُوضَ مَعَ وَالْفَرْسِ » حَوْباً تُدِيلُ دَوْلَتَهُمْ (\*) وَتَثُلُّ عَرْشَهُمْ (\*) ، وَتَجْتَثُ جُذُورَ (٢) الوَثَنِيّةِ مِنْ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ ، فَأَرْسَلَ كُتُبَهُ إِلَىٰ عُمَّالِهِ فِي الآفَاقِ ... أَنْ أَرْسِلُوا إِلَيَّ كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ سِلَاحٌ أَوْ فَرَسٌ ، أَوْ نَجْدَةً أَوْ رَأْيٌ ، أَوْ مَزِيَّةٌ مِنْ شِعْرِ ، أَوْ خَطَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يُجْدِي عَلَىٰ المَعْرَكَةِ .

فَجَعَلَتْ وُفُودُ المُجَاهِدِينَ تَتَدَفَّقُ عَلَىٰ المَدِينَةِ مِنْ كُلِّ صَوْبِ(٧)، فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) احتسبَه عند الله: طلب من الله أجره عَلَىٰ فقده.

<sup>(</sup>٢) زُلزلت الأقدام: دبُّ الضعف والحوف في النفوس.

<sup>(</sup>٣) يحضه: يحثه.

<sup>(</sup>٤) تديل دولتهم: تطبح بدولتهم وتذهب بها.

<sup>(</sup>٥) تَثُلُّ عرشهم: تهدِم ملكهم.

 <sup>(</sup>٦) تمتتُ جذور الوثنية: تقتلعها من أصولها.
 (٧) من كل صوب: من كل جهة.

تَكَامَلَتْ ، أَخَذَ الفَارُوقُ يَسْتَشِيرُ أَصْحَابَ الحَلِّ وَالعَقْدِ (١) فِي مَنْ يُولِّيهِ عَلَىٰ الجَيْشِ الكَبِيرِ وَيُسْلِمُ إِلَيْهِ قِيَادَهُ ، فَقَالُوا بِلِسَانِ وَاحِدٍ : الأَسَدُ عَادِياً ... سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، فَاسْتَدْعَاهُ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ، وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءَ الجَيْشِ (٢).

\* \* \*

وَلَمَّا هَمَّ الجَيْشُ الكَبِيرُ بِأَنْ يَفْصِلَ<sup>(٣)</sup> عَنِ المَدِينَةِ وَقَفَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يُودِّعُهُ وَيُوصِي قَائِدَهُ فَقَالَ:

يَا سَعْدُ ، لَا يَغُوَّنَكَ مِنَ اللَّهِ أَنْ قِيلَ : خَالُ رَسُولِ اللَّهِ ، وَصَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ ، وَلَكِنَّهُ يَمْحُو السَّيِّئَةَ بِالحَسَنَةِ .

يَا سَعْدُ: إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِ نَسَبٌ إِلَّا الطَّاعَةَ ، فَالنَّاسُ شَرِيفُهُمْ وَوَضِيعُهُمْ فِي ذَاتِ اللَّهِ <sup>(٤)</sup> سَوَاءً ؛ اللَّهُ رَبُّهُمْ وَهُمْ عِبَادُهُ يَتَفَاضَلُونَ بِالتَّقُوَىٰ وَوَضِيعُهُمْ فِي ذَاتِ اللَّهِ بِالطَّاعَةِ ، فَانْظُرِ الأَمْرَ الَّذِي رَأَيْتَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَالتَزِمْهُ فَإِنَّهُ الأَمْرَ الَّذِي رَأَيْتَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَالتَزِمْهُ فَإِنَّهُ الأَمْرُ الَّذِي رَأَيْتَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَالتَزِمْهُ فَإِنَّهُ الأَمْرُ (٥).

وَمَضَىٰ الجَيْشُ المُبَارَكُ وَفِيهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ بَدْرِياً (٢)، وَثَلَاثُمِاثَةِ وَبِضْعَةَ عَشَرَ مِئْنُ كَانَتْ لَهُمْ صُحْبَةٌ فِيمَا بَيْنَ بَيْعَةِ الرَّضْوَانِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ ، وَثَلَاثُمِاثَةٍ مِثْنَ شَهِدُوا فَثْعَ مَكَّةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، وَسَبْعُمِائَةٍ مِنْ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ .

\* \* \*

مَضَىٰ سَعْدٌ وَعَسْكُرَ بِجَيْشِهِ فِي ﴿ القَادِسِيَّةِ ﴾ (٧)، وَلَمَّا كَانَ يَوْمُ

<sup>(</sup>١) أصحاب الحل والعقد: أهْلُ الشورَىٰ وذوو الرأي والمكانة.

 <sup>(</sup>۲) عقد له لواء الجيش: ولاه عليه.

<sup>(</sup>٣) يَغْصِل: يخرُج.

 <sup>(</sup>٤) في ذات الله: عند الله.
 (٥) فإنه الأثر: أي فإنه الأمر الذي يجب إنفاذه.

<sup>(</sup>٦) البَدْريّ : من شهد معركة بَدْر .

 <sup>(</sup>٧) القادِسيّة: موضعٌ يبعد عن الكوفة حمسة عشر فرسخاً، وقعت فيها المعركة الفاصلة بين المسلمين والفرس سئة ست عشرة للهجرة وانتصر فيها المسلمون نصراً كبيراً لم تقم بعدها للفرس قائمة.

« الهَرِيرِ » (١) عَزَمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَنْ يَجْعَلُوهَا القَاضِيَةَ (٢)؛ فَأَحَاطُوا بِعَدُوِّهِمْ إِحَاطَةَ القَيْدِ بِالمِعْصَمِ، وَنَفَذُوا إِلَىٰ صُفُوفِهِ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ مُهَلِّلِينَ (٣)

فَإِذَا رَأْسُ ﴿ رُسْتُمَ ﴾ قَائِدِ جَيْشِ الفُرْسِ مَرْفُوعٌ عَلَىٰ رِمَاحِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِذَا بِالرُّعْبِ وَالْهَلَعِ يَدُبَّانِ فِي قُلُوبِ أَعْدَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ كَانَ الْمُشَلِمُ يُشِيرُ إِلَىٰ الفَارِسِيِّ فَيَأْتِيهِ فِيَقْتُلُهُ، وَرُبَّمَا قَتَلَهُ بِسِلَاحِهِ.

أَمَّا الغَنَاثِمُ فَحَدِّثْ عَنْهَا وَلَا حَرَجَ ، وَأَمَّا القَتْلَىٰ فَيَكْفِيكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الَّذِينَ قَضُوا غَرَقاً فَحَسْبُ قَدْ بَلَغُوا ثَلَاثِينَ ٱلْفاً.

عُمِّرَ سَعْدٌ طَوِيلاً وَأَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ المَالِ الشَّيْءَ الكَّثِيرَ، لَكِنَّهُ حِينَ أَذْرَكَتْهُ الوَفَاةُ دَعَا بِجُبَّةِ مِنْ صُوفٍ بَالِيَةٍ وَقَالَ :

كَفّْنُونِي بِهَا فَإِنِّي لَقِيتُ بِهَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ ( بَدْرِ ) ...

وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَلْقَلَى بِهَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَيْضًا ﴿﴿).

<sup>(</sup>١) يوم الهرير: اليوم الأخير من أيام القَادِسيَّة، وسمي كذلك لأنه لم يكن يُشمعُ للجند أصواتٌ إِلَّا الهرير من

<sup>(</sup>٢) القاضية: المهلكة المدمّرة.

للاستزادة من أخبار سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ انظر:

١ - الاستيماب (بهامش الإصابة): ١٨/٢.

٢ - الاصابة: ٣٣/٢ أو (الترجمة) ٣١٩٤.

٣ – الملل والنحل: ١/ ٢٠.

٤ - أشهر مشاهير الإشلام: ٣/٥٢٥.

ه – الطبقات الكبرى: ١/ ٢١.

٣ - تحفة الأحوذي: ٢٥٣/١٠.

٧ - سير أعلام النبلاء: ١/ ٢٢.

٨ - زعماء الإشلام: ١١٤.

٩ - رجال حُول الرسول: ١٤١.

١٠ - سَعْدُ بن أبي وَقَاصِ وأبطال القَادِسيّة للسُّحّار.

شدّة القتال.

<sup>(</sup>٣) مُهللين: صائحين لا إله إلا الله.

١١- الرياض النضِرَة: ٢٩٢/٢.

١٢- صفة الصفوة: ١٣٨/١.

۱۳- تهذیب ابن عساکر: ۹۳/۹.

١٤- المعارف: ١٠٦.

١٥- النجوم الزاهرة: (انظر الفهارس).

١٦- أشدُ الغابة: ٢٩٠/٢.

١٧- جمهرة أنساب العرب: ٧١.

١٨- تاريخ الإشلام: ١/٩٧.

١٩– فتوح مصر وأخبارُها: ٣١٨.

٢٠- البداية والنهاية: ٨/ ٧٢.

## صِرِيْفَ أَبُرِيْ الْيَمَانِ اللهِ عَلَيْهِ صَاحِبُ سِرُّ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ

رَمَا حَدَّلَكُمْ حُدَيْقَةً فَصَدَّقُوهُ ، وَمَا أَقْرَأَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَاقْرَؤُوهُ ،
 آخييتُ شَرِيفٌ ]

(إِنْ شِفْتَ كُنْتَ مِنَ المُهَاجِرِينَ ، وَإِنْ شِفْتَ كُنْتَ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَاخْتَرْ أَحَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَىٰ نَفْسِكَ ) .

بِهَذِهِ الكَلِمَاتِ خَاطَبَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُحَذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ حِينَ لَقِيَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فِي مَكَّةً.

وَلِتَخْييرِ مُحَدَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ فِي الانْتِمَاءِ إِلَىٰ أَكْرَمِ فِعَتَيْنِ وَأَحَبُّهِمَا إِلَىٰ المُسْلِمِينَ قِصَّةً:

فَالْيَمَانُ أَبُو مُحَذَيْفَةَ مَكِّيْ مِنْ بَنِي ﴿ عَبْسٍ ﴾ لَكِنَّهُ أَصَابَ دَمَا (١) فِي قَوْمِهِ ، فَاضْطُرُ إِلَىٰ النُّزُوحِ عَنْ مَكَّةً إِلَىٰ ﴿ يَثْرِبَ ﴾ ، وَهُنَاكَ حَالَفَ بَنِي ﴿ عَبْدِ الأَشْهَلِ ﴾ وَصَاهَرَهُمْ ، وَوُلِدَ لَهُ ابْنُهُ مُحَذَيْفَةً .

ثُمَّ زَالَتِ المَوَانِعُ الَّتِي تَحُولُ دُونَ اليَمَانِ وَدُونَ دُخُولِ مَكَّةً ، فَجَعَلَ يَتَرَدَّدُ تَيْنَهَا وَبَيْنَ ﴿ يَثْرِبَ ﴾ ، وَلَكِنَّ إِقَامَتَهُ كَانَتْ فِي الْمَدِينَةِ أَكْثَرَ وَأَلْصَقَ .

وَلَمَّا أَهَلَّ الإِسْلَامُ بِنُورِهِ عَلَىٰ جَزِيرَةِ العَرَبِ كَانَ اليَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ أَحَدَ عَشَرَةٍ مِنْ بَنِي « عَبْسٍ » وَفَدُوا عَلَىٰ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَأَعْلَنُوا إِسْلَامَهُمْ عَشَرَةٍ مِنْ بَنِي « عَبْسٍ » وَفَدُوا عَلَىٰ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَأَعْلَنُوا إِسْلَامَهُمْ يَئْنَ يَدَيْهِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَىٰ المَدِينَةِ ، وَمِنْ هُنَا كَانَ مُحَذَيْفَةُ مَكِّيَّ الأَصْلِ مَدَنِيَّ النَسْأَةِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أصاب دماً: قتل قتيلاً.

نَشَأَ مُحَذَيْفَةُ بْنُ اليَمَانِ فِي بَيْتِ مُسْلِم ، وُرُبِّيَ فِي كَنَفِ أَبَوَيْنِ مِنَ السَّابِقِينَ إِلَىٰ الدُّحُولِ فِي دِينِ اللَّهِ ، فَأَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ تَكْتَحِلَ عَيْنَاهُ بِمَرْأَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

\* \* \*

كَانَ شَوْقُ مُحَدِّيْفَةَ إِلَىٰ لِقَاءِ الرَّسُولِ عَيْلِكُ يَمْلاُ جَوَانِحَهُ ، فَهُوَ مَا زَالَ مَنْذُ أَشَلَمَ يَتَسَقُّطُ (١) أَخْبَارَهُ ، وَيُلِحُ فِي السُّؤَالِ عَنْ أَوْصَافِهِ ، فَلَا يَزِيدُهُ ذَٰلِكَ إِلَّا وَلَمَا بِهِ ، وَحَنِيناً إِلَيْهِ .

فَرَحَلَ إِلَىٰ مَكَّةَ لِيَلْقَاهُ ، فَمَا إِنْ رَأَىٰ النَّبِيَّ عَلِيْكُ حَتَّىٰ سَأَلَهُ : أَمْهَاجِرٌ أَنَا أَمْ أَنْصَارِيِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ .

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (إِنْ شِفْتَ كُنْتَ مِنَ المُهَاجِرِينَ، وَإِنْ شِفْتَ كُنْتَ مِنَ المُهَاجِرِينَ، وَإِنْ شِفْتَ كُنْتَ مِنَ الأَنْصَارِ، فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ مَا تُحِبُّ).

فَقَالَ : بَلْ أَنَا أَنْصَارِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

\* \* \*

وَلَمَّا هَاجَرَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ لَازَمَهُ حُدَيْفَةُ مُلَازَمَةَ العَيْنِ لِأَخْتِهَا ، وَشَهِدَ مَعَهُ الْمَوَاقِعَ كُلَّهَا إِلَّا ﴿ بَدْرًا ﴾ .

وَلِتَخَلُّفِ حُذَيْهُةً عَنْ ﴿ بَدْرٍ ﴾ قِصَّةٌ رَوَاهَا بِنَفْسِهِ فَقَالَ :

مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ ﴿ بَدْراً ﴾ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ أَنَا وَأَبِي ، فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ وَقَالُوا : أَيْنَ تَقْصِدُونَ ؟ فَقُلْنَا : الْمَدِينَةَ ، فَقَالُوا : إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّداً ، فَقُلْنَا : مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ ، فَأَبُوا أَنْ يُطْلِقُونَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ أَخَذُوا الْعَهْدَ عَلَيْنَا أَلَّا نَتْصُرَ مُحَمَّداً عَلَيْهِمْ ، وَأَلَّا نُقَاتِلَ مَعَهُ ، ثُمُّ أَطْلَقُوا سَرَاحَنَا .

<sup>(</sup>١) يتسقُّطُ أخباره: يتثبتها وبيحثُ عنها.

وَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ أَخْبَرُنَاهُ بِمَا قَطَعْنَاهُ مِنْ عَهْدِ لِقُرَيْشِ، وَسَأَلْنَاهُ مَاذَا نَصْنَعُ؟.

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (نَفِي بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ عَلَيْهِمْ بِاللَّهِ).

وَلَمَّا كَانَتُ ﴿ أُحُدٌ ﴾ خَاضَهَا حُذَيْفَةُ مَعَ أَبِيهِ اليَمَانِ ؟ أَمَّا حُذَيْفَةُ فَأَبْلَىٰ فِيهَا أَعْظَمَ البَلَاءِ وَأَكْرَمَهُ ، وَخَرَج مِنْهَا سَالِماً ، وَأَمَّا أَبُوهُ فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فِيهَا ، وَلَكِنَّ اسْتِشْهَادَهُ كَانَ بِسُيُوفِ الْمُشْرِكِينَ ؟ وَلِذَلِكَ قِصَّةٌ نُورِدُهَا فِيمَا يَلِي : فِيمَا يَلِي :

لَمَّا كَانَ يَوْمُ ﴿ أُحُدِ ﴾ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اليَمَانَ ، وَثَابِتَ بْنَ وَقُشِ فِي المُحْصُونِ مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ طَاعِنَيْنِ فِي المُحْصُونِ مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ طَاعِنَيْنِ فِي المُحْصُونِ مَعَ النِّسَاءُ لَصَاحِبِهِ: السِّنِ (١) ، فَلَمَّا حَمِي وَطِيسُ المَعْرَكَةِ (٢) ، قَالَ اليَمَانُ لِصَاحِبِهِ:

لَا أَبَا لَكَ، مَا نَنْتَظِرُ؟! فَوَاللَّهِ مَا بَقِيَ لِوَاحِدٍ مِنَّا مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا بِمِقْدَارِ مَا يَظْمَأُ الحِمَارُ<sup>(٣)</sup>، إِنَّمَا نَحْنُ هَامَةُ الْيَوْمِ<sup>(٤)</sup> أَوْ غَدٍ، أَفَلَا نَأْخُذُ سَيْفَيْنَا وَنَلْحَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ لَعَلَّ اللَّهَ يَوْزُقُنَا الشَّهَادَةَ مَعَ نَبِيِّهِ ... ثُمَّ أَخَذَا سَيْفَيْهِمَا وَدَخَلَا فِي النَّاسِ وَاقْتَحَمَا المَعْرَكَةَ ...

أُمَّا ثَابِتُ بْنُ وَقْشِ فَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ أَيْدِي المُشْرِكِينَ، وَأُمَّا اليَّمَانُ وَالِدُ مُذَيْفَةَ فَتَعَاوَرَثُهُ (٥) سُيُوفُ المُسْلِمِينَ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ، وَجَعَلَ مُخَذَيْفَةُ يُنَادِي: أَبِي ... فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ، وَخَرَّ الشَّيْخُ صَرِيعاً بِأَسْيَافِ مُخَذَيْفَةُ يُنَادِي: أَبِي ... فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ، وَخَرَّ الشَّيْخُ صَرِيعاً بِأَسْيَافِ أَصْحَابِهِ، فَمَا زَادَ مُحَذَيْفَةُ عَلَىٰ أَنْ قَالَ لَهُمْ:

<sup>(</sup>١) طاعنين في السِنِّ: متقدمين في السن.

<sup>(</sup>٢) حمي وطيش المعركة: اشتدَّت.

<sup>(</sup>٣) إلا تُبقدار ما يظمأ الحمار: كناية عن قصر الشُّدَّة لأن الحمار قليل الصَّبر عَلَىٰ العطش.

<sup>(</sup>٤) هامّة اليوم: كناية عن أنهم يموتون قريباً. (٥) تعاورته: تداولته وتتابعت عُلَيْهِ.

يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ .

ثُمُّ أَرَادَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُعْطِيَ الابْنَ دِيَةَ<sup>(١)</sup> أَبِيهِ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: إِنَّمَا هُوَ طَالِبُ شَهَادَةٍ وَقَدْ نَالَهَا ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَنَّى تَصَدَّقْتُ بِدِيَتِهِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ ، فَازْدَادَ بِذَلِكَ مَنْزِلَةً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ .

سَبَرَ (٢) الرُّسُولُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ غَوْرَ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ، فَتَجَلَّتْ لَهُ فِيهِ خِلَالٌ ثَلَاتٌ : ذَكَاءٌ فَذَّ يُسْعِفُهُ فِي حَلِّ المُعْضِلَاتِ ...

وَبَدِيهَةً (٣) مُطَاوعَةً تُلَبِّيهِ كُلَّمَا دَعَاهَا ...

وَكِتْمَانٌ لِلسُّرِّ فَلَا يَنْفُذُ إِلَىٰ غَوْرِهِ أَحَدٌ.

وَكَانَتْ سِيَاسَةُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَقُومُ عَلَىٰ اكْتِشَافِ مَزَايَا أَصْحَابِهِ ؛ وَالْإِفَادَةِ مِنْ طَاقَاتِهِمُ الكَامِنَةِ فِي ذَوَاتِهِمْ ، وَذَلِكَ بِوَضْعِ الرَّجُلِ المُنَاسِبِ في المَكَانِ المُنَاسِبِ.

وَكَانَتْ أَكْبَرُ مُشْكِلَةٍ تُوَاجِهُ المُسْلِمِينَ فِي الْمَدِينَةِ هِيَ وُجُودَ المُنَافِقِينَ (٤) مِنَ اليَهُودِ وَأَشْيَاعِهِمْ (٥)، وَمَا يَحِيكُونَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَصْحَابِهِ مِنْ مَكَائِدَ وَدَسَائِسَ.

فَأَفْضَىٰ (٦) النَّبِي صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِحُذَيْفَةَ بْنِ اليِّمَانِ بِأَسْمَاءِ المُنَافِقِينَ - وَهُوَ سِرٌّ لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحداً مِنْ أَصْحَابِهِ - وَعَهِدَ إِلَيْهِ بِرَصْدِ حَرَكَاتِهِمْ ، وَتَتَبْع نَشَاطِهِمْ ، وَدَرْءِ خَطَرِهِمْ (٧) عَنِ الإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ ...

<sup>(</sup>١) الدِّيةُ: ما يؤدِّي لأهل القتيل.

<sup>(</sup>٢) سبر غوره: نفذ إلى أعماقه واختبره.

<sup>(</sup>٥) أشياعهم: أنصارهم. (٦) أفْضَىٰ النبي لحذيفة: أسرُّ إليه وخبُّره. (٣) البديهة: شرعة الفهم لأول وهلة.

<sup>(</sup>٤) المنافق: هو من ستر الكفر بقلبه وأظهر الإيمان بلسانه. (٧) دَرْءِ خطرهم: دفع خطرهم.

وَمُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ دُعِيَ حُذَيْفَةً بْنُ اليّمَانِ ﴿ بِصَاحِبِ سِرٌ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ».

وَقَدِ اسْتَعَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِمَوَاهِبِ مُحَذَّيْفَةً فِي مَوْقِفٍ مِنْ أَشَدُّ المَوَاقِفِ خَطَراً ، وَأَحْوَجِهَا إِلَىٰ الذُّكَاءِ الفَدِّ وَالبَدِيهَةِ المُطَاوِعَةِ ، وَذَلِكَ فِي ذُرْوَةِ غَرْوَةِ ( الحَنْدَقِ » (١) ... حَيْثُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ أَحَاطَ بِهِمُ العَدُو مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ، وَطَالَ عَلَيْهِمُ الحِصَارُ ، وَاشْتَدُّ عَلَيْهِمُ البَلَّاءُ ، وَبَلَغَ مِنْهُمُ الجَهْدُ وَالصَّنْكُ (٢) كُلُّ مَبْلَغ، حَتَّىٰ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ القُلُوبُ الحَنَاجِرَ (٣)، وَأَخَذَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ.

وَلَمْ تَكُنْ قُرَيْشٌ وَأَحْلَافُهَا مِنَ المُشْرِكِينَ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ الحَاسِمَاتِ بأُحْسَنَ حَالاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

نَقَدْ صَبَّ عَلَيْهَا اللَّهُ عَزُّ وَجَلُّ مِنْ غَضَبِهِ مَا أَوْهَنَ قُوَاهَا وَزَلْزَلَ عَزَائِمَهَا ، فَأَرْسَلَ عَلَيْهَا رِيحاً صَرْصَراً (٤) تَقْلِبُ خِيَامَهَا، وَتَكْفَأُ (٥) قُدُورَهَا، وَتُطْفِئُ نِيرَانَهَا وَتَقْذِفُ وُمُحُوهَهَا بِالحَصْبَاءِ، وَتَسُدُّ عُيُونَهَا وَخَيَاشِيمَهَا بِالتُّرَابِ.

فِي هَذِهِ الْمَوَاقِفِ الْحَاسِمَةِ مِنْ تَارِيخِ الْحُرُوبِ ؛ يَكُونُ الْفَرِيقُ الْخَاسِرُ هُوَ الَّذِي يَئِنُ أَوَّلاً ، وَيَكُونُ الفَرِيقُ الرَّابِحُ هُوَ الَّذِي يَضْبِطُ نَفْسَهُ طَرْفَةَ عَيْنِ بَعْدَ

وَفِي هَذِهِ اللَّحَظَاتِ الَّتِي تُكْتَبُ فِيهَا مَصَائِرُ المَعَارِكِ؛ يَكُونُ لِاسْتِخْبَارَاتِ الجُيُوشِ الفَضْلُ الأَوَّلُ فِي تَقْدِيرِ المَوْقِفِ وَإِسْدَاءِ المَشُورَةِ.

<sup>(</sup>١) غزوة الحندق: كانت سنة ٥ للهجرة وهي غزوة الأحزاب.

 <sup>(</sup>٢) الضنك: الضيق والشّدة.
 (١) الضنك: الضيق والشّدة.
 (٣) بلغت القلوب الحناجر: كناية عن شدّة الضيق.
 (٥) تكفأ: تقلب.

وَمِنْ هُنَا احْتَاجَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِطَاقَاتِ مُحَذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ وَخِبْرَاتِهِ ، وَعَزَمَ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ إِلَىٰ قَلْبِ جَيْشِ العَدُوِّ تَحْتَ جُنْحِ الظَّلَامِ ؛ لِيَأْتِيتُهُ بِأَخْبَارِهِ قَبْلَ أَنْ يُبْرِمَ (١) أَمْراً .

فَلْنَتْوُكُ لِحُذَيْفَةَ الكَلَامَ لِيُحَدِّثَنَا عَنْ رِحْلَةِ الْمَوْتِ هَذِهِ .

قَالَ حُذَيْفَةُ:

كُنَّا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ صَافِّينَ قُعُوداً ، وَأَبُو سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ مُشْرِكِي مَكَّةَ فَوْقَنَا ، وَبَنُو « قُرَيْظَةَ » مِنَ اليَهُودِ أَسْفَلَ مِنَّا نَخَافُهُمْ عَلَىٰ نِسَائِنَا وَذَرَارِينَا ، وَمَا أَتَتْ عَلَيْنَا لَيْلَةٌ قَطَّ أَشَدُّ ظُلْمَةً ، وَلَا أَقْوَىٰ رِيحًا مِنْهَا ، فَأَصْوَاتُ رِيحِهَا مِثْلُ الصَّوَاعِقِ ، وَشِدَّةُ ظَلَامِهَا تَجْعَلُ أَحَدَنَا مَا يَرَىٰ إِصْبَعَهُ ...

فَأَخَذَ المُنَافِقُونَ يَسْتَأْذِنُونَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَيَقُولُونَ : إِنَّ مُيُوتَنَا مَكْشُوفَةٌ لِلعَدُوِّ ـ وَمَا هِيَ بِمَكْشُوفَةٍ ـ فَمَا يَسْتَأْذِنُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَذِنَ لَهُ وَهُمْ يَتَسَلَّلُونَ حَتَّىٰ بَقِينَا فِي ثَلَاثِمِائَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .

\* \* \*

عِنْدَ ذَلِكَ قَامَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَجَعَلَ يَمُوُّ بِنَا وَاحِداً وَاحِداً حَتَّىٰ أَتَىٰ إِلَيَّ وَمَا عَلَيَّ شَيْءٌ يَقِينِي مِنَ البَوْدِ إِلَّا مِرْطِّ<sup>(٢)</sup> لِامْرَأَتِي مَا يُجَاوِزُ رُكْبَتَيَّ .

فَاقْتَرَبَ مِنِّي وَأَنَا جَاثٍ عَلَىٰ الأَرْضِ، وَقَالَ: (مَنْ هَذَا؟).

فَقُلْتُ : مُحَذَيْفَةُ ، قَالَ : ( مُحَذَيْفَةُ ؟ ) ... فَتَقَاصَوْتُ إِلَىٰ الأَرْضِ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَقُومَ مِنْ شِدَّةِ المُجُوعِ وَالبَرْدِ ، وَقُلْتُ :

نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) قبل أن ثيرم أمراً: قبل أن يَتِخذُ قراراً. (٢) الميؤط: كل ثوب غير مَخيط من منزر ونحوه.

(إِنَّه كَائِنٌ فِي القَوْمِ خَبَرٌ فَتَسَلَّلْ إِلَىٰ عَسْكَرِهِمْ وَأَتِنِي بِخَبَرِهِمْ) ... فَخَرَجْتُ وَأَنَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ فَزَعاً وَأَكْثَرِهِمْ بَوْداً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ : (اللَّهُمَّ احْفَظُهُ مِنْ يَيْنِ يَدَيْهِ ، وَمِنْ خَلْفِهِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ ) .

فَوَاللَّهِ ، مَا تَمَّتْ دَعْوَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّىٰ انْتَزَعَ اللَّهُ مِنْ جَوْفِي كُلَّ مَا أَوْدَعَهُ فِيهِ مِنْ خَوْفٍ ، وَأَزَالَ عَنْ جَسَدِي كُلَّ مَا أَصَابَهُ مِنْ بَرْدٍ .

فَلَمَّا وَلَيْتُ نَادَانِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ: (يَا مُحَذَيْفَةُ لَا تُحْدِثَنَّ (١) فِي جُنْحِ الظَّلَامِ فِي القَوْمِ شَيْقًا حَتَّىٰ تَأْتِيَنِي)، فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَمَضَيْتُ أَتَسَلَّلُ فِي جُنْحِ الظَّلَامِ حَتَّىٰ دَخَلْتُ فِي جُنْدِ المُشْرِكِينَ وَصِرْتُ كَأَنِّي وَاحِدٌ مِنْهُمْ.

وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ قَامَ أَبُو شُفْيَانَ فِيهِمْ خَطِيباً وَقَالَ:

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، إِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ قَوْلاً أَخْشَىٰ أَنْ يَتْلُغَ مُحَمَّداً ؛ فَلْيَنْظُوْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مَنْ جَلِيشُهُ ، فَمَا كَانَ مِنِّي إِلَّا أَنْ أَخَذْتُ بِيَدِ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ إِلَىٰ جَنْبِي وَقُلْتُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ .

وَهُنَا قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، إِنَّكُمْ وَاللَّهِ مَا أَصْبَحْتُمْ بِدَارِ قَرَارٍ ، لَقَدْ هَلَكَتْ رَوَاحِلُنَا (٢) ، وَتَخَلَّتْ عَنَّا بَنُو « قُرَيْظَةَ » (٣) ، وَلَقِينَا مِنْ شِدَّةِ الرِّيحِ مَا تَرَوْنَ ، فَارْتَحِلُوا فَإِنِّي مُوتَحِلٌ . ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ جَمَلِهِ فَفَكَّ عِقَالَهُ ، وَجَلَسَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ ضَرَبَهُ فَوَثَبَ قَائِمً إِلَىٰ جَمَلِهِ فَفَكَّ عِقَالَهُ ، وَجَلَسَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ ضَرَبَهُ فَوَثَبَ قَائِمً . . وَلَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَمَرَنِي أَلَّا أُحْدِثَ شَيْعًا حَتَّىٰ آتِيهُ لَقَتَلْتُهُ بِسَهْم .

عِنْدَ ذَلِكَ رَجَعْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَوَجَدْتُهُ قَائِماً يُصَلِّي فِي

<sup>(</sup>١) لا تحدثني: لا تفعلني.

<sup>(</sup>٣) بنو قريظة: قبيلة من قبائل يهود المدينة.

مِوطِ لِبَعْضِ نِسَائِهِ ، فَلَمَّا رَآنِي أَدْنَانِي إِلَىٰ رِجْلَيْهِ وَطَرَحَ عَلَيَّ طَرَفَ المِوطِ فَأَخْبَرْتُهُ الخَبَرَ ، فَسُرَّ بِهِ شُرُوراً شَدِيداً وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ .

\* \* \*

ظُلَّ مُحذَيْفَةُ بْنُ اليَمَانِ مُؤْتَمَناً عَلَىٰ أَسْرَارِ المُنَافِقِينَ مَا امْتَدَّتْ بِهِ الحَيَاةُ ، وَظَلَّ المُحَلَفَاءُ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فِي أَمْرِهِمْ ، حَتَّىٰ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا مَاتَ أَحَدُ المُسْلِمِينَ يَسْأَلُ :

أَحَضَرَ حُذَيْفَةُ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ ؟ ... فَإِن قَالُوا : نَعَمْ ، صَلَّىٰ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَالُوا : لَا ، شَكَّ فِيهِ ، وَأَمْسَكَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ .

وَقَدْ سَأَلَهُ ذَاتَ مَرَّةٍ: أَفِي عُمَّالِي أَحَدٌ مِنَ المُنَافِقِينَ؟ فَقَالَ: وَاحِدٌ، فَقَالَ: وَاحِدٌ، فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ...

قَالَ حُدَيْفَةُ: لَكِنْ عُمَرَ مَا لَبِثَ أَنْ عَزَلَهُ كَأَنَّمَا هُدِي إِلَيْهِ.

وَلَعَلَّ قَلِيلاً مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مُحَذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ فَتَحَ لِلْمُسْلِمِينَ «نَهَاوَنْدَ » وَ « الدِّينَوَرَ » ، وَ « هَمَذَانَ » وَ « الرَّيِّ » (١) ... وَكَانَ سَبَبًا فِي جَمْعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ مُصْحَفِ وَاحِدِ بَعْدَ أَنْ كَادُوا يَفْتَرِقُونَ فِي كِتَابِ اللَّهِ .

وَعَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَانَ مُحَذَيْفَةُ بْنُ اليَمَانِ شَدِيدَ الخَوْفِ عَلَىٰ وَعَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَانَ مُحَذَيْفَةُ بْنُ اليَمَانِ شَدِيدَ الخَوْفِ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنَ اللَّهِ، عَظِيمَ الخَشْيَةِ مِنْ عِقَابِهِ.

فَهُوَ حِينَ ثَقُلَ عَلَيْهِ مَرَضُ المَوْتِ جَاءَهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقَالَ : أَيُّ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ .

فَقَالُوا : نَحْنُ قَرِيبٌ مِنَ الصُّبْحِ .

<sup>(</sup>١) نهاوند والدينور وهمذان والري: مدن عظيمة في بلاد فارس.

فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ صَبَاحٍ يُفْضِي <sup>(١)</sup> بِي إِلَىٰ النَّارِ... أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ صَبَاحٍ يُفْضِي بِي إِلَىٰ النَّارِ...

ثُمَّ قَالَ: أَجِثْتُمْ بِكَفَنِ؟.

قَالُوا : نَعَمْ .

قَالَ : لَا ثُغَالُوا بِالأَكْفَانِ ؛ فَإِنْ يَكُنْ لِي عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ بُدُّلْتُ بِهِ خَيْراً ، وَإِنْ كَانَتِ الأُخْرَىٰ سُلِبَ مِنِّي ...

ثُمَّ جَعَلَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُ الفَقْرَ عَلَىٰ الغِنَىٰ، وَأُحِبُ المَوْتَ عَلَىٰ الحَيَاةِ.

ثُمُّ قَالَ وَرُومُحُهُ تَفِيضُ : حَبِيبٌ جَاءَ عَلَىٰ شَوْقِ ، لَا أَفْلَحَ مَنْ نَدِمَ ... رَحِمَ اللَّهُ مُذَنِفَةَ بْنَ التِمَانِ فَقَدْ كَانَ طِرَازاً فَرِيداً مِنَ النَّاسِ (\*) .

<sup>(</sup>۱) يفضى بى : يومِيلُنى .

اللاستزادة من أخبار محدَّيفة ثن اليتمان انظر:

١ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ١/٢٧٧.

٢ - الاصابة: ٧/١ أو (الترجمة) ١٦٤٧.

٣ - العلبقات الكبرى: ١/٥٠٠.

٤ - سيرُ أعلام النبلاء: ٢/٢٠/٠.

ه - تهديب التهذيب: ٢/٩١٢.

٣ - صِفَّة الصَّفوة: ١/ ٢٤٩.

٧ - أشدُ الغاية: ١/٢٩٠.

٨ - تاريخ الإسلام: ٢/٢٥١.

٩ -- المعارف: ١١٤.

١٠- النجوم الزاهرة: ٧٦/١ ، ٨٥ ، ١٠٢.

# عُقْبُ بْنُ عَامِرِ الْجُهُنِيُ

﴿ لَقَدْ جَعَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ هَمَّهُ فِي أَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ :
 العِلْم وَالْجِهَادِ »

هَذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ ؛ يَتِلُغُ مَشَارِفَ « يَثْرِبَ » (١)، بَعْدَ طُولِ لَهْفَةٍ وَتَرَقُّبِ ...

وَهَا هُمْ أَوْلَاءِ رِجَالُ المَدِينَةِ الطَّيِّبَةِ ؛ يَتَزَاحَمُونَ فِي الدُّرُوبِ مُهَلِّلِينَ (٢) مُكَبِّرِينَ فَرَحاً بِلِقَاءِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَصَاحِبِهِ الصِّدِّيقِ ...

وَهَا هُنَّ نِسْوَةُ المَدِينَةِ المُخَدَّرَاتُ (٣) وَصَبَايَاهَا الصَّغِيرَاتُ عَلَوْنَ سُطُوحَ المَنَازِلِ ، وَجَعَلْنَ يَتَرَاءَيْنَ (٤) الرَّسُولَ عَيِّلِكُ وَيَقُلْنَ :

أَيُّهُمْ هُوَ؟ ... أَيُّهُمْ هُوَ؟ ...

وَهَذَا مَوْكِبُ الرَّسُولِ الكَرِيمِ عَلَيْكَ يَتَهَادَىٰ (٥) بَيْنَ الصَّفُوفِ ؛ تَحُفَّهُ المُهَجُ المُشْتَاقَةُ ، وَتُنْثَرُ حَوَالَيْهِ دُمُوعُ الفَرَحِ ، وَتُنْثَرُ حَوَالَيْهِ دُمُوعُ الفَرَحِ ، وَبَسَمَاتُ السُّرُورِ .

### \* \* \*

لَكِنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الجُهَنِيَّ لَمْ يَشْهَدْ مَوْكِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْعَدْ بِاسْتِقْبَالِهِ مَعَ المُسْتَقْبِلِينَ .

ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ خَرَجَ إِلَىٰ البَوَادِي بِغُنَيْمَاتٍ لَهُ ؛ لِيَرْعَاهَا هُنَاكَ ، بَعْدَ

<sup>(</sup>١) مشارف يثرب: الأماكن المطلَّة عَلَىٰ المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٢) مُهلَّلين: قاتلين: لَا إِلَه إِلَّا اللَّه. (٤) التراثي: الرؤية من تُعد.

<sup>(</sup>٣) المُحُدَّرات: المستقرات في خدورهن أي بيوتهن. (٥) يتهادى: يمشي بتؤدة.

أَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهَا السَّغَبُ<sup>(١)</sup> وَخَافَ عَلَيْهَا الهَلَاكَ ، وَهِيَ كُلُّ مَا يَمْلِكُ مِنْ مُطَامِ الدُّنْيَا<sup>(٢)</sup>.

لَكِنَّ الفَوْحَةَ الَّتِي غَمَرَتِ الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ مَا لَبِثَتْ أَنْ عَمَّتْ بَوَادِيَهَا الْقَرِيبَةَ وَالْبَعِيدَةَ ، وَٱلْمُوَقَّتْ فِي كُلِّ بُقْعَةٍ مِنْ بِقَاعِهَا الطَّيِّبَةِ ، وَبَلَغَتْ تَبَاشِيرُهَا عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الجُهَنِيُّ ؛ وَهُوَ مَعَ غُنَيْمَاتِهِ بَعِيداً فِي الفَلَوَاتِ .

فَلْنَتْوُكِ الكَلَامَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ لِيَرْوِيَ لَنَا قِصَّةً لِقَائِهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِ. وَقَالَ عُقْبَةً :

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ المَدِينَةَ وَأَنَا فِي غُنَيْمَةٍ لِي أَرْعَاهَا ، فَمَا إِنْ تَنَاهَلِي إِلَيْ لِا أَلُوي عَلَىٰ شَيْءٍ (٤) فَلَمَّا لَقِيتُهُ إِلَيْ لَا أَلُوي عَلَىٰ شَيْءٍ (٤) فَلَمَّا لَقِيتُهُ قُلْتُ : ثَبَايِعُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟! قَالَ : (فَمَنْ أَنْتَ ؟) قُلْتُ : عُقْبَةُ بْنُ عامِر اللَّهِ ؟! قَالَ : (فَمَنْ أَنْتَ ؟) قُلْتُ : عُقْبَةُ بْنُ عامِر اللَّهِ عَلَيْ مَا لَا يَعْفِي يَعْفَةً أَعْرَابِيَةً أَوْ بَيْعَةً هِجْرَةٍ ؟) . الله عَلَيْ مَا بَايَعَ عَلَيْهِ المُهَاجِرِينَ ، قَالَ بَيْعَةً هِجْرَةٍ ، فَبَايَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ عَلَىٰ مَا بَايَعَ عَلَيْهِ المُهَاجِرِينَ ، وَأَقَمْتُ مَعْمُ لَيلَةً ثُمُّ مَضَيْتُ إِلَىٰ غَنَمِي .

\* \* \*

وَكُنَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً مِئْنُ أَسْلَمُوا ثَقِيمُ بَعِيداً عَنِ المَدِينَةِ لِنَوْعَىٰ أَغْنَامَنَا فِي بَوَادِيهَا .

فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: لَا خَيْرَ فِينَا إِذَا نَحْنُ لَمْ نَقْدَمْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ يَوْماً بَعْذَ يَوْمٍ، لِيُفَقِّهُنَا فِي دِينِنَا، وَيُسْمِعَنَا مَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ مِنْ وَحْي السَّمَاءِ، فَلْيَمْضِ كُلَّ يَوْمٍ وَاحِدٌ مِنَّا إِلَىٰ « يَثْرِبَ » ، وَلْيَتْرُكْ غَنَمَهُ لَنَا فَنَوْعَاهَا لَهُ .

فَقُلْتُ : اذْهَبُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاحِداً بَعْدَ آخَرَ وَلْيَتْرُكُ لِيَ الذَّاهِبُ

<sup>(</sup>١) الشغب: الجوع.

<sup>(</sup>٣) تناهلي إِلَيَّ : بلغني . (٤) لا الوي عَلَىٰ شيء: لا أقف عند شيء ولا أنتظِر .

<sup>(</sup>٢) حطام الدنيا: مالها الفاني.

غَنَمَهُ ؛ لِأَنِّي كُنْتُ شَدِيدَ الإِشْفَاقِ (١) عَلَىٰ غُنَيْمَتِي مِنْ أَنْ أَتْرَكَهَا لِأَحَدِ.

ثُمَّ طَفِقَ أَصْحَابِي يَغْدُو<sup>(۲)</sup> الوَاحِدُ مِنْهُمْ بَعْدَ الآخَرِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَيَتُوْكُ لِي غَنَمَهُ أَرْعَاهَا لَهُ ، فَإِذَا جَاءَ ، أَخَذْتُ مِنْهُ مَا سَمِعَ ، وَتَلَقَّمْتُ عَنْهُ مَا فَقِهَ ، وَيَتُوكُ لِي غَنَمَهُ أَرْعَاهَا لَهُ ، فَإِذَا جَاءَ ، أَخَذْتُ مِنْهُ مَا سَمِعَ ، وَتَلَقَّمْتُ عَنْهُ مَا فَقِهَ ، لَكِنّنِي مَا لَبِقْتُ أَنْ رَجَعْتُ إِلَىٰ نَفْسِي وَقُلْتُ : وَيْحَكَ !! ... أَمِنْ أَجْلِ غُنيْمَاتِ لَا يُعْنِي مَا لَبِقْتُ عَلَىٰ نَفْسِكَ صُحْبَةً رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ ، وَالأَخْذَ عَنْهُ مَنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ ؟! ... ثُمَّ تَخَلَّيْتُ عَنْ غُنيْمَاتِي ، وَمَضَيْتُ إِلَىٰ المَدِينَةِ لِلْأَقِيمَ فِي الْمَسْجِدِ بِجِوَارِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ .

\* \* \*

لَمْ يَكُنْ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ الجُهَنِيُ يَخْطُرُ لَهُ عَلَىٰ بَالٍ \_ حِينَ اتَّخَذَ هَذَا القَرَارَ الحَاسِمَ الحَازِمَ \_ أَنَّهُ سَيَغْدُو بَعْدَ عِقْدٍ مِنَ الزَّمَانِ عَالِماً مِنْ أَكَابِرِ عُلَمَاءِ الحَاسِمَ الحَازِمَ \_ أَنَّهُ سَيَغْدُو بَعْدَ عِقْدٍ مِنَ الزَّمَانِ عَالِماً مِنْ أَكَابِرِ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ ، وَقَارِئًا مِنْ شُيُوخِ القُرَّاءِ ، وَقَائِداً مِنْ قُوادِ الفَقْحِ المَرْمُوقِينَ ، وَوَالِياً مِنْ وُلَاةِ الإِسْلَامِ المَعْدُودِينَ .

وَلَمْ يَكُنْ يَتَخَيَّلُ مُجَرَّدَ تَخَيُّلٍ وَهُوَ يَتَخَلَّىٰ عَنْ غُنَيْمَاتِهِ ، وَيَمْضِي إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنَّهُ سَيَكُونُ طَلِيعَةَ الجَيْشِ الَّذِي يَفْتَحُ أُمَّ الدُّنْيَا (دِمَشْقَ) وَيَتَخِذُ لِنَفْسِهِ دَاراً بَيْنَ رِيَاضِهَا النَّضِرَةِ عِنْدَ ( بَابِ ثُومَا )(٣).

وَلَمْ يَكُنْ يَتَصَوَّرُ مُجَرَّدَ تَصَوِّرٍ - أَنَّهُ سَيَكُونُ أَحَدَ القَادَةِ الَّذِينَ سَيَفْتُحُونَ وَلَمْ يَكُنْ يَتَصَوَّرُ مُجَرَّدَ تَصَوِّرٍ - أَنَّهُ سَيَغْدُو وَالِياً عَلَيْهَا ، وَيَخْتَطُّ لِتَفْسِهِ دَاراً فَرُودَةَ الكَونِ الخَضْرَاءَ « مِصْرَ » ، وَأَنَّهُ سَيَغْدُو وَالِياً عَلَيْهَا ، وَيَخْتَطُّ لِتَفْسِهِ دَاراً في سَفْحِ جَبَلِهَا « المُقَطَّمِ » (٤) ؛ فَتِلْكَ كُلُّهَا أُمُورً مُسْتَكِنَّةً (٥) في ضَمِيرِ الغَيْبِ ، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شديد الإشفاق: شديد الخوف والمحاذرة. (٤) المقطم: جبل مطل عَلَىٰ القاهرة من جهة

 <sup>(</sup>۲) يغدو: يُدهب في الغداة، والغداة الصباح.
 (۳) ياب توما: أحد أبواب دمشق القديمة.
 (٥) مستكنة: محتجة مختجة.

لَزِمَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ الجُهَنِيُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ لُزُومَ الظَّلِّ لِصَاحِبِهِ ، فَكَانَ يَأْخُذُ لَهُ بِزِمَامِ بَغْلَتِهِ أَيْنَمَا سَارَ ، وَيَمْضِي بَيْنَ يَدَيْهِ أَنَّى اتَّجَهَ ، وَكَثِيراً مَا أَرْدَفَهُ (١) يَأْخُذُ لَهُ بِزِمَامِ بَغْلَتِهِ أَيْنَمَا سَارَ ، وَيَمْضِي بَيْنَ يَدَيْهِ أَنَّى اتَّجَهَ ، وَكَثِيراً مَا أَرْدَفَهُ (١) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَاءَهُ ، حَتَّى دُعِی ﴿ بِرَدِیفِ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ ، وَرُبَّمَا نَزَلَ لَهُ النَّبِي رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ، وَرُبَّمَا نَزَلَ لَهُ النَّبِي الكَرِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هُوَ الدِّي يَرْكُ ، وَالنَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هُوَ الَّذِي يَرْكُ ، وَالنَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هُو الَّذِي يَرْكُ ، وَالنَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هُو الَّذِي يَمْشِي .

## حَدُّثَ عُقْبَةُ قَالَ:

كُنت آخُذُ بِزِمَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ غَابِ (٢) المَدِينَةِ ، فَقَالَ لِي : (يَا عُقْبَةُ ، أَلَا تَوْكَبُ ؟! ) فَهَمَعْتُ أَنْ أَقُولَ : لَا ؟ لَكِنِّي أَشْفَقْتُ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ مَعْصِيَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ، فَقُلْتُ : نَعَمْ يَا نَبِي اللَّهِ ، فَنَزَلَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ ، فَنَزَلَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ عَنْ بَعْلَيْهِ وَرَكِبْتُ أَنَا امْتِنَالاً لِأَمْرِهِ ... وَجَعَلَ هُو يَمْشِي . ثُمَّ مَا لَيِشْتُ أَنْ نَزَلْتُ عَنْهَا ، وَرَكِبْتُ أَنَا امْتِنَالاً لِأَمْرِهِ ... وَجَعَلَ هُو يَمْشِي . ثُمَّ مَا لَيِشْتُ أَنْ نَزَلْتُ عَنْهَا ، وَرَكِبَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، ثُمَّ قَالَ لِي : (يَا عُقْبَةُ أَلَا أُعَلَّمُكَ عَنْهَا ، وَرَكِبَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، ثُمَّ قَالَ لِي : (يَا عُقْبَةُ أَلَا أُعَلَّمُكَ مُورِيَّ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَلْ ؟ ) فَقُلْتُ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَقْرَأَنِي : ﴿ قُلْ أَعُودُ لِمَ اللَّهِ مَا فَلُولُ اللَّهِ ، فَأَقْرَأَنِي : ﴿ قُلْ أَعُودُ اللّهِ مِ وَهُ قُلْ أَعُودُ لِللّهِ السَّلَاةُ وَتَقَدَّمَ وَصَلّىٰ إِلَيْهِ مَا كُلّمَا يَمْتَ وَكُلَّمَا فُعْتَ ) .

قَالَ عُقْبَةً: فَمَا زِلْتُ أَقْرَوُهُمَا مَا امْتَدَّتْ بِيَ الحَيَاةُ.

\* \* \*

وَلَقَدْ جَعَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ الجُهَنِيُّ هَمَّةُ (٣) فِي أَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ: العِلْمِ وَالْحِهَادِ، وَانْصَرَفَ إِلَيْهِمَا بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ، وَبَذَلَ لَهُمَا مِنْ ذَاتِهِ أَسْخَلَى البَذْلِ، وَأَكْرَمَهُ.

أَمًّا فِي مَجَالِ العِلْم فَقَدْ بَعَلَ يَعُبُ مِنْ مَنَاهِلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ الثَرَّةِ (٤)

<sup>(</sup>١) أردفه: أركبه خلفه. (٣) همُّه: اهتمامه وعنايته.

<sup>(</sup>٢) غَابِ المَدينة: أجماتها ذوات الأشجار الكثيفة الملتفَّة. ﴿٤) الثُّوَّة: الغزيرة. ﴿

العَذْبَةِ حَتَّىٰ غَدَا مُقْرِئًا، مُحَدِّثًا، فَقِيها، فَرَضِياً (١)، أَدِيبًا، فَصِيحًا، شَاعِراً.

وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتاً بِالقُّرْآنِ ، وَكَانَ إِذَا مَا سَجَا<sup>(٢)</sup> اللَّيْلُ وَهَدَأُ الكَوْنُ انْصَرَفَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ يَقْرَأُ مِنْ آيَاتِهِ البَيِّنَاتِ ، فَتُصْغِي لِتَرْتِيلِهِ أَفْهِدَةُ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ ، وَتَخْشَعُ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَتَفِيضُ عُيُونُهُمْ بِالدَّمْعِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ .

وَقَدْ دَعَاهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَوْماً فَقَالَ: اعْرِضْ عَلَيَّ شَيْقًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ يَا عُقْبَةً ، فَقَالَ: سَمْعاً يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ لَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ آي الذِّكْرِ الحَكِيمِ ، وَعُمَرُ يَبْكِي حَتَّىٰ بَلَّلَتْ دُمُوعُهُ لِحْيَتَهُ.

وَقَدْ تَرَكَ عُقْبَةُ مُصْحَفاً مَكْتُوباً بِخَطِّ يَدِهِ ، وَبَقِيَ مُصْحَفَّهُ هَذَا إِلَىٰ عَهْدِ غَيْرِ بَعِيدِ مَوجُوداً فِي « مِصْرَ » فِي الجَامِعِ المَعْرُوفِ بجَامِعِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَقَدْ جَاءَ فِي آخِرِهِ : « كَتَبَهُ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ الجُهَنِيُّ » .

وَمُصْحَفُ عُقْبَةَ هَذَا مِنْ أَقْدَمِ المَصَاحِفِ الَّتِي وُجِدَتْ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ لَكِنَّهُ فُقِدَ فِي جُمْلَةِ مَا فُقِدَ مِنْ تُراثِنَا النَّمِينِ، وَنَحْنُ عَنْهُ غَافِلُونَ.

\* \* \*

وَأَمَّا فِي مَجَالِ الجِهَادِ ؛ فَحَسْبُنَا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الجُهَنِيُّ شَهِدَ مَع رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُم وَأَنَّهُ وَمَا بَعْدَهَا مِنَ المَغَاذِي، وَأَنَّهُ كَانَ أَحَدَ الكُمَاةِ الْأَشَاوِسِ المَغَاوِيرِ ، الَّذِين أَبْلَوْا يَوْمَ فَتْحِ ﴿ دِمَشْقَ ﴾ أَعَزَّ البَلَاءِ وَأَعْظَمَهُ ، فَكَافَأَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَاحِ (٣) عَلَى محسنِ بَلَاثِهِ بِأَنْ بَعَثَهُ بَشِيراً إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَي المَدِينَةِ لِيُبَشِّرَهُ بِالفَتْحِ ، فَظَلَّ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا مِنَ الجُمُعَةِ إِلَى الجُمُعَةِ يُغِذَّ السَّيْرَ دُونَ انْقِطَاع ، حَتَّى بَشَّرَ الفَارُوقَ بِالفَتْحِ العَظِيم .

ثُمَّ إِنَّهُ كَانَ أَحَدَ قَادَةٍ مجيُوشِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي فَتَحَتُّ ﴿ مِصْرَ ﴾ ، فَكَافَأَهُ أَمِيرُ

 <sup>(</sup>١) فرضياً: عالماً بالفرائض، والمقصود بها هنا علم المواريث والتركات.
 (٢) سجا الليل: هدا وسكن.
 (٣) أبو عبيدة بن الجراح: انظره ص ٩١٠.

الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةً بْنُ أَبِي سُفْيَانَ (١) بِأَنْ جَعَلَهُ وَالِياً عَلَيْهَا ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ وَجُهَهُ لِغَزْوِ جَزِيرَةِ ﴿ رُودُسَ ﴾ فِي البَحْرِ الأَثْيَضِ الـمُتَوَسِّطِ .

وَقَدْ بَلَغَ مِنْ وَلَع عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ الجُهَنِيِّ بِالجِهَادِ، أَنَّهُ وَعَلَى أَحَادِيثَ الجِهَادِ فِي صَدْرِهِ ، وَاخْتَصَّ بِرِوَايَتِهَا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَأَنَّهُ دَأَبَ عَلَىٰ حِذْقِ الرِّمَايَة حَتَّىٰ إِنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَلَهَّىٰ تَلَهَّىٰ بِالرَّمِي .

وَلَمَّا مَرِضَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ الجُهَنِيُّ مَرَضَ المَوْتِ ـ وَهُوَ فِي «مِصْرَ» ـ جَمَعَ بَنِيهِ فَأَوْصَاهُمْ فَقَالَ: يَا بَنِيَّ أَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ فَاحْتَفِظُوا بِهِنَّ:

لَا تَقْبَلُوا الحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكَ إِلَّا مِنْ ثِقَةٍ ، وَلَا تَسْتَدِينُوا وَلَوْ لَبِشَتُهُمُ العَبَاءَ<sup>(٢)</sup>، وَلَا تَكْتُبُوا شِعْراً فَتَشْغَلُوا بِهِ قُلُوبَكُمْ عَنِ القُوْآنِ .

وَلَمَّا أَدْرَكَتْهُ الوَفَاةُ ، دَفَنُوهُ فِي سَفْح ﴿ المُقَطَّمِ ﴾ ثُمَّ انْقَلَبُوا إِلَىٰ تَرِكَتِهِ يُفَتِّشُونَهَا ، فَإِذَا هُوَ قَدْ خَلُّفَ بِضْعاً وَسَبْعِينَ قَوْساً ؛ مَعَ كُلِّ قَوْسٍ قَوْنٌ وَنِبَالٌ ، وَقَدْ أَوْصَىٰ بِهِنَّ أَنْ يُجْعَلْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَ الْقَارِيُّ الْعَالِمِ الْغَازِي عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ ، وَجَزَاهُ عَنِ الإِسْلَام وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرَ الجَزَاءِ (\*).

<sup>(</sup>١) مُعَاوِيةٌ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ : صخر بن حرب القرشي الأموي ، أسلم عام الفتح وكان من كتبة الوحي ، أسس الدولة الأمُوية بالشَّام، كانت وفاته سنة ٢٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) العباء: كساءً مفتوح من الأمام.

للاستزادة من أخبار عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيُّ انظر :

١ - النجوم الزاهرة: ١/ ١٩، ١ُ٢، ٢ُ٦، ١٨ وغيرها. ٧ - قلائد الجمان: ١٤٠

٢ - طبقات علماء أفريقية وتونس: ٧٠/٥٨.

٣ - الإصابة: ٤٨٩/٢ أو (الترجمة) ٦٠١٥.

٤ - سيَرُ أعلام النبلاء: ٢/ ٣٣٤.

٥ - جمهرة الأنساب: ٤١٦.

٦ - المعارف: ١٢١.

٨ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ٣/ ١٠٩٠.

٩ - أشدُ الغابة: ٣/٤١٧. ١٠- فتوح مصر وأخبارُها: ٢٨٧.

١١- تهذيب التهذيب: ٧/٢٤٢.

١٢- تذكرة الحفاظ: ١/ ٤٢.

## بِلَاكُ بِنُ رَسِبَاجٍ مُؤَذِنُ رَسُولِ اللَّهِ

# ﴿ أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَأَغْتَقَ سَيِّدَنَا ﴾ [ يَغْنِي بِلَالاً ]

[ عُمَرُ الفَارُوقُ رَضِيَ الله عَنْهُ ]

لِيِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ مُؤَذِّنِ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، سِيرَةٌ مِنْ أَرْوَعِ سِيَرِ النَّضَالِ فِي سَبِيلِ العَقِيدَةِ ...

وَقِصَّةً لَا يَمَلُّ الزَّمَانُ مِنْ تَرْدِيدِهَا ...

وَلَا تَشْبَعُ الآذَانُ مِنْ سِحْرِ نَشِيدِهَا .

وُلِدَ بِلَالٌ فِي « السَّرَاةِ » قَبْلَ الهِجْرَةِ بِنَحْوِ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً لِأَبٍ كَانَ يُدْعَلى « رَبَاحاً » ، أَمَّا أُمُّهُ فَكَانَتْ تُدْعَلى « حَمَامَةَ » ...

وَهِيَ أَمَةً (١) سَوْدَاءُ مِنْ إِمَاءِ مَكَّةً ...

وَلِذَا كَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَدْعُونَهُ بِابْنِ السَّوْدَاءِ .

\* \* \*

نَشَأَ بِلَالٌ فِي ﴿ أُمُّ القُرَىٰ ﴾ (٢)، وَكَانَ مَمْلُوكاً لِأَيْتَامٍ مِنْ بَنِي ﴿ عَبْدِ الدَّارِ ﴾ أَوْصَىٰ بِهِمْ أَبُوهُمْ إِلَىٰ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ أَحِدِ رُؤُوسِ الكُفْرِ .

وَلَمَّا أَشْرَقَتْ مَكَّةً بِأَنْوَارِ الدِّينِ الجَدِيدِ ...

وَهَتَفَ الرَّسُولُ الأَعْظَمُ عَلِيلًا بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ ...

<sup>(</sup>٢) أُمُّ القُرَىٰى: مكة المكرمة .

<sup>(</sup>١) الأُمَةُ: الجارية المملوكة لسيدها.

كَانَ بِلَالٌ مِنَ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ إِلَىٰ الإِسْلَامِ .

فَقَدْ أَسْلَمَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْ مُسْلِمٍ إِلَّا هُوَ وَبِضْعَةُ نَفَرٍ (١) مِنَ السَّايِقِينَ الأَوْلِينَ.

عَلَىٰ رَأْسِهِمْ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُمُّ المُؤْمِنِينَ .

وَأَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ <sup>(٢)</sup>.

وَصُهَيْبُ الرُّومِيُّ (٣)، وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ (٤).

وَقَدْ لَقِيَ بِلَالٌ مِنْ أَذَىٰ المُشْرِكِينَ مَا لَمْ يَلْقَهُ سِوَاهُ ...

وَعَانَىٰ مِنْ قَسْوَتِهِمْ ، وَبَطْشِهِمْ ، وَغِلَظَ قُلُوبِهِمْ مَا لَمْ يُعَانِهِ غَيْرُهُ ... وَصَبَرَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ عَلَىٰ الاثِيْلَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا لَمْ يَصْبِرْ أَحَدٌ .

فَلَقَدْ كَانَتْ لِأَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَعَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالَبٍ، عَصَبِيَّةٌ تَمْنَعُهُمَا، وَقَوْمٌ يَحْمُونَهُمَا، أَمَّا أُولَئِكَ المُسْتَضْعَفُونَ مِنَ الأَرِقَّاءِ وَالإِمَاءِ<sup>(٥)</sup>؛ فَقَدْ نَكْلَتْ (<sup>٢)</sup> بِهِمْ قُرِيْشٌ أَشَدَّ التَّنْكِيل...

فَلَقَدْ أَرَادَتْ أَنْ تَجْعَلَهُمْ عِبْرَةً لِمَنْ تُحَدِّثُهُ نَفْسُهُ بِنَبْلِ آلِهَتِهِمْ وَاتَّبَاعِ مُحَمَّدٍ.

وَقَدْ تَصَدَّىٰ لِتَعْذِيبِ هَؤُلَاءِ طَائِفَةٌ مِنْ أَغْلَظِ كُفَّارِ قُرَيْشِ كَبِداً ، وَأَقْسَاهُمْ

<sup>(</sup>١) بِطْنَعَةُ نَفْر: جماعة قليلة لا تزيد عن عشرة.

<sup>(</sup>٢) عَمَّارُ بْنُ يَاسِر وَأَمَّهُ شَمِّيَّة : انظر آل ياسر ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) صُهَيْتِ الرُّومِيُّ : انظره ص ١٩٨.

 <sup>(</sup>٤) المقداد ثن الأشود: هو المقداد بن عمرو، قديم الإسلام، هاجر إلى الحبشة والمدينة وشهد بدراً وغيرها. مات سنة ٣٣هـ في خلافة عثمان.

<sup>(</sup>٥) الأَرِقَّاءِ والإِمَاّءِ: العبيد المملوكون رجالاً ونساءً. (٦) تَكُلُثُ بهم: عديتهم وجعلتهم عبرة لغيرهم.

قَلْباً ... فَلَقَدْ بَاءَ أَبُو جَهْلِ<sup>(١)</sup> ـ أَخْزَاهُ اللَّهُ ـ بِإِثْمِ ﴿ سُمَيَّةَ ﴾ فَوَقَفَ عَلَيْهَا يَسُبُ وَيَوْفُتُ (٢)، ثُمَّ طَعَنَهَا بِرُمْحِهِ طَعْنَةً دَخَلَتْ مِنْ أَسْفَلِ بَطْنِهَا وَخَرَجَتْ مِنْ ظَهْرِهَا ...

فَكَانَتْ أَوَّلَ شَهِيدَةٍ فِي الإِسْلَامِ ...

وَأَمَّا الآخَرُونَ مِنْ إِخْوَتِهَا فِي اللَّهِ وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ فَقَدْ أَطَالَتْ قُرِيْشٌ تَعْذِيبَهُمْ ...

كَانُوا إِذَا تَوَسَّطَتِ الشَّمْسُ كَبِدَ السَّمَاءِ، وَالْتَهَبَتْ رِمَالُ مَكَّةَ بِالرَّمْضَاءِ (٣)... يَنْزَعُونَ عَنْهُمْ ثِيَابَهُمْ، وَيُلْبِسُونَهُمْ دُرُوعَ (٤) الحديد، ويَطْهَرُونَهُمْ (٥) بِأَشِعَةِ الشَّمْسِ المُتَّقِدَةِ ...

وَيُلْهِبُونَ ظُهُورَهُمْ بِالسِّيَاطِ<sup>(٦)</sup>، وَيَأْمُرُونَهُمْ بِأَنْ يَسْبُوا مُحَمَّداً.

فَكَانُوا إِذَا اشْتَدُ عَلَيْهِمُ التَّعْذِيثِ، وَعَجَزَتْ طَاقَاتُهُمْ عَنْ تَحَمُّلِهِ
يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ فِيمًا يُويدُونَهُ مِنْهُمْ، وَقُلُوبُهُمْ مُعَلَّقَةٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا بِلَالاً رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ؛ فَقَدْ كَانَتْ نَفْسُهُ تَهُونُ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَكَانَ الَّذِي يَتُولَّىٰ كِبْرَ تَعْذِيدِهِ أُمِيَّةُ بْنُ خَلَفٍ وَزَبَانِيَّةُ (٧). لَقَدْ كَانُوا يُلْهِبُونَ ظَهْرَهُ بِالسِّيَاطِ؛ فَيَقُولُ: أَحَدَّ أَحَدًّ ... وَيُطْبِقُونَ عَلَىٰ صَدْرِهِ الصَّحُورَ؛ فَيُنَادِي: أَحَدَّ أَحَدًّ ... وَيَشْتَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّكَالِ؛ فَيَهْتِفُ: أَحَدٌ أَحَدٌ ...

<sup>(</sup>١) أَبُو جَهْل: انظر مصرع أبي جهل في كتاب وحدث في رمضان ا للمؤلف.

<sup>(</sup>٢) يرفَّث: يشتم شتماً قبيحاً. (٥) يصهرونهم: يحرقونهم بالشمس.

<sup>(</sup>٣) الوقضاء: الرمال الملتهية بحرارة الشمس. (١) السوط: جلد مضفور يضرب به ٠

<sup>(</sup>٤) ذُرُوعَ الْحَدِيد: ثياب من حديد تحمي صدر الفارس. (٧) زَبَانَيْتُه: جنوده الغلاظ القلوب.

كَانُوا يَحْمِلُونَهُ عَلَىٰ ذِكْرِ اللَّاتِ وَالغُزَّىٰ (١)؛ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... وَيَقُولُونَ لَهُ: قُلْ كَمَا نَقُولُ ...

فَيُجِيبُهُمْ: إِنَّ لِسَانِي لَا يُحْسِنُهُ ...

فَيَلِجُونَ (٢) فِي إِيذَائِهِ ، وَيُمْعِنُونَ فِي تَعْذِيبِهِ ...

وَكَانَ الطَّاغِيَةُ الجَبَّارُ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ إِذَا مَلَّ مِنْ تَعْذِيبِهِ طَوَّقَ عُنْقَهُ بِحَبْلِ غَلِيظٍ ، وَأَسْلَمَهُ إِلَىٰ السُّفَهَاءِ وَالوِلْدَانِ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطُوفُوا بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّة ، وَأَنْ يَجُرُوهُ فِي أَبَاطِحِهَا ...

فَكَانَ بِلَالٌ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَسْتَعْذِبُ (٣) العَذَابَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَيُرَدُّدُ عَلَىٰ الدُّوَامِ نَشِيدَهُ العُلْوِيُّ : أَحَدُّ أَحَدٌ ... أَحَدُّ أَحَدُّ ...

فَلَا يَمَلُّ مِنْ تَرْدَادِهِ ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْ إِنْشَادِهِ .

وَقَدْ عَرَضَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ أُمَيَّةَ بْن خَلَفٍ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُ فَأَغْلَىٰ بِهِ الشَّمَنَ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ أَبَا بَكْرِ لَا يَأْخُذُهُ ...

فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِيَسْعِ أَوَاقٍ مِنَ الذَّهَبِ...

لَوْ أَنَيْتَ أَخْذَهُ إِلَّا بِأُوقِيَّةِ لَبِعْتُهُ .

فَقَالَ لَهُ الصَّدِّيقُ:

لَوْ أَنَيْتَ نَيْعَهُ إِلَّا بِمِائَةِ لَاشْتَرَيْتُهُ ...

<sup>(</sup>١) اللَّات وَالْفُرِّيُّ : انظر هذم الأصنام في كتاب ٥ حدث في رمضان ٥ للمؤلف. (٢) يَلِجُونَ: يتعمقون في الإيداء.

وَلَمَّا أَخْبَرَ الصِّدِّيقُ الرَّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ بِاشْتِرَاثِهِ « بِلَالاً » ، وَإِنْقَاذِهِ مِنْ أَيْدِي مُعَدِّبِيهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :

(الشَّرِكَةَ (١) يَا أَبَا بَكْرٍ).

فَقَالَ لَهُ الصِّدِّيقُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « لَقَدْ أَعْتَقْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ » .

\* \* \*

وَلَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ عَلِيَٰكُهِ بِالهِجْرَةِ إِلَىٰ المَدِينَةِ ... هَاجَرَ « بِلَالٌ » رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي مُجْمُلَةِ مَنْ هَاجَرَ ...

وَنَزَلَ هُوَ وَالصِّدِّيقُ وَعَامِرُ بْنُ فِهْرِ<sup>(۲)</sup> فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، فَأُصِيبُوا بِالحُمَّىٰ جَمِيعاً فَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَتْ<sup>(٣)</sup> عَنْهُ الحُمَّىٰ رَفَعَ عَقِيرَتَهُ<sup>(٤)</sup>، وَجَعَلَ يَتَرَنَّمُ بِصَوْتِهِ العَدْبِ قَائِلاً:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً

« بِفَخٌ » (٥) وَحَوْلِي « إِذْخَرٌ » (٦) وَ ﴿ جَلِيلُ »

وَهَلْ أُرِدَنْ يَوْماً مِيَاهَ «مِجَنَّةٍ»(٧)

وَهَلْ يَبْدُونْ لِي «شَامَةٌ» وَ«طَفِيلُ»(^^)

وَلَا عَجَبَ إِذَا حَنَّ بِلَالٌ إِلَىٰ مَكَّةَ وَشِعَابِهَا ، وَاشْتَاقَ وِدْيَانَهَا وَجِبَالَهَا ... فَهُنَاكَ ذَاقَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ ...

<sup>(</sup>١) الشُّرِكَةَ يَا أَبَا يَكُر: أَي شَارِكُنِي فِيه.

<sup>(</sup>٢) عَامِرٌ بْنَ فِهْر: مَنَ بِنِي تَمِيمٌ أَحَدُ السَّابِقِينَ إِلَىٰ الإسلام وكان بمن يُعذَّب في الله، اشتراه أَبُو بَكُر وأعتقه، استشهد في بير معونة.

<sup>(</sup>٣) أَقُلُعَت عنه : تركته .

<sup>(</sup>٤) رَفَعَ عَقيرَته: رفع صوته. (٧) مجنة: اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية على

<sup>(</sup>٥) أغ: موضع خارج مكة. مسافة بريد من مكة.

<sup>(</sup>٦) الإذخر: نبأت طيب الرائحة. (٨) شامة وطفيل: جبلان بمكة.

وَهُنَاكَ اسْتَعْذَبَ العَذَابَ فِي جَنْبِ<sup>(١)</sup> اللَّهِ... وَهُنَاكَ اسْتَعْذَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَعَلَىٰ الشَّيْطَانِ...

\* \* \*

اسْتَقَرَّ بِلَالٌ فِي « يَثْرِبَ » بَعِيداً عَنْ أَذَىٰ قُرَيْشٍ ، وَتَفَرَّغَ لِنَبِيِّهِ وَحَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

فَكَانَ يَغْدُو مَعَهُ إِذَا غَدَا، وَيَعُودُ مَعَهُ إِذَا عَادَ ...

وَيُصَلِّي مَعَهُ إِذَا صَلَّىٰ ، وَيَغْزُو مَعَهُ إِذَا غَزَا ...

حَتَّىٰ أَصْبَحَ أَلْزَمَ لَهُ مِنْ ظِلِّهِ(٢).

وَلَمَّا شَيَّدَ الرَّسُولُ ـ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ـ مَسْجِدَهُ فِي الْمَدِينَةِ ، وَشُرِعَ الأَذَانُ ...

كَانَ بِلَالٌ أَوَّلَ مُؤَذِّنٍ فِي الإِسْلَامِ.

وَكَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الأَذَانِ وَقَفَ عَلَىٰ بَابِ بَيْتِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ: حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاح ...

فَإِذَا خَرَجَ الرَّسُولُ عَيْلِكُ مِنْ مُحْجَرَتِهِ وَرَآهُ بِلَالٌ مُقْبِلاً ابْتَدَأَ بِالْإِقَامَةِ.

\* \* \*

وَقَدْ أَهْدَىٰ ﴿ النَّجَاشِيُ ﴾ (٣) مَلِكُ ﴿ الحَبَشَةِ ﴾ الرَّسُولَ الأَعْظَمَ عَلَيْكُ ثَلَاثَةَ وَمَاحٍ قَصِيرَةٍ مِنْ نَفَائِسِ مَا يَقْتَنِيهِ المُلُوكُ ، فَاحْتَفَظَ لِنَفْسِهِ بِوَاحِدٍ مِنْهَا ، وَأَعْطَىٰ عَلَىٰ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَاحِداً ، وَأَعْطَىٰ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَاحِداً ...

<sup>(</sup>١) فِي جَنْبِ اللَّه : ابتغاء وجه الله .

<sup>(</sup>٢) أَلْزُمُ لَهُ مِنْ ظِلَّه : ملازم له لا يتركه .

<sup>(</sup>٣) النَّجَاشِي : انظره في كتأب و صور من حياة التَّابعين ، للمؤلف ، الناشر دار الأدب الإسلامي ، الطبعة المشروعة .

ثُمَّ اخْتَصَّ بِرُمْحِهِ بِلَالاً، فَجَعَلَ بِلَالٌ يَسْعَىٰ بِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ كُلَّهَا ...

فَكَانَ يَحْمِلُهُ فِي العِيدَيْنِ، وَفِي صَلَوَاتِ الاسْتِسْقَاءِ، وَيَرْكُرُهُ أَمَامَهُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي غَيْرِ المَسْجِدِ.

### \* \* \*

وَلَقَدْ شَهِدَ بِلَالٌ مَعَ نَبِيِّهِ ﴿ بَدْراً ﴾ ؛ فَرَأَىٰ بِعَيْنَهِ كَيْفَ أَنْجَزَ (١) اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ مُحَنْدَهُ ، وَشَهِدَ مَصَارِعَ الطَّغَاةِ الَّذِينَ كَانُوا يُعَذَّهُونَهُ سُوءَ العَذَابِ ...

وَأَبْصَرَ أَبَا جَهْلِ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ صَرِيعَيْنِ تَنُوشُهُمَا (٢) شيوفُ المُسْلِمِينَ، وَتَنْهَلُ مِنْ دِمَائِهِمَا رِمَاحُ المُعَذَّبِينَ.

### \* \* \*

وَلَمَّا دَخَلَ الرَّسُولُ عَيِّلَةً مَكَّةً فَاتِحاً عَلَىٰ رَأْسِ كَتِيبَتِهِ الخَضْرَاءِ كَانَ مَعَهُ دَاعِي السَّمَاءِ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ .

وَحِينَ دَخَلَ الكَعْبَةَ المُعَظَّمَةَ لَمْ يَكُنْ فِي صُحْبَتِهِ إِلَّا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ هُمْ: عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ<sup>(٣)</sup> حَامِلُ مَفَاتِيحِ الكَعْبَةِ المُشَرَّفَةِ.

وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ<sup>(٤)</sup> حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ وَابْنُ حِبِّهِ.

وَبِلَالُ بْنُ رَبَاحِ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ .

وَلَمَّا حَانَتْ صَلَاةُ الظَّهْرِ كَانَتِ الأَلُوفُ المُؤَلَّفَةُ تُحِيطُ بِالرَّسُولِ الأَعْظَمِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ.

<sup>(</sup>١) أَنْجَزَ: أُوفَىٰ بُوعده.

<sup>(</sup>٢) تَنوشُهمًا: تصيبهما.

<sup>(</sup>٣) عُشَّمَانُّ بْنُ طُلْحَةً: حاجب البيت العتيق ، أسلم في صلح الحديبية وهاجر مع خالد بن الوليد، وقد رافق أم سلمة في هجرتها إلى المدينة قبل إسلامه.

<sup>(</sup>٤) أَسَامَةُ بْنِ زَيْدٍ : انظره ص ٢٢٥.

وَكَانَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ طَوْعاً أَوْ كَرْهاً ؛ يَشْهَدُونَ ذَلِكَ الْمَشْهَدَ الكَبِيرَ ...

عِنْدَ ذَلِكَ دَعَا الرَّسُولُ عَلِيْكُ بِلَالَ بْنَ رَبَاحٍ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَصْعَدَ عَلَىٰ ظَهْرِ الكَعْبَةِ ... وَأَنْ يُعْلِنَ مِنْ فَوْقِهَا كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ ، فَصَدَعَ بِلَالٌ بِالأَمْرِ ...

وَأَرْسَلَ صَوْتَهُ الجَهِيرَ بِالأَذَانِ.

فَامْتَدَّتْ آلَافُ الأَعْنَاقِ نَحْوَهُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَانْطَلَقَتْ آلَافُ الأَلْسُنِ تُرَدِّدُ وَرَاعَهُ فِي خُشُوعٍ.

أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ<sup>(١)</sup> فَقَدْ أَخَذَ الحَسَدُ يَنْهَشُ قُلُوبَهُمْ نَهْشاً، وَجَعَلَتِ الضَّغِينَةُ<sup>(٢)</sup> تُمَرِّقُ قُلُوبَهُمْ تَمْزِيقاً.

فَمَا إِنْ وَصَلَ بِلَالٌ فِي الْأَذَانِ إِلَىٰ قَوْلِهِ:

ه أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ، حَتَّىٰ قَالَت ه جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ أَبِي جَهْلٍ » :
 لَعَمْرِي لَقَدْ رَفَعَ اللَّهُ لَكَ ذِكْرَكَ ...

أَمَّا الصَّلَاةُ فَنُصَلِّي وَلَكِئْنَا ـ وَاللَّهِ ـ مَا نُحِبُ مَنْ قَتَلَ الأَحِبَّةَ .

وَكَانَ أَبُوهَا قَدْ قُتِلَ فِي ﴿ بَدْرٍ ﴾ .

وَقَالَ خَالِدُ بْنُ أُسَيْدٍ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْرَمَ أَبِي فَلَمْ يَشْهَدْ هَذَا اليَوْمَ، وَكَانَ أَبُوهُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ الفَتْح بِيَوْمِ وَاحِدٍ ...

وَقَالَ الحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ : وَاثُكُلَاهُ ...

لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ أَنْ أَرَىٰ بِلَالاً فَوْقَ الكَعْبَةِ.

<sup>(</sup>١) فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ: غير خالصي الإيمان.

<sup>(</sup>٢) الصُّغِينَةُ: الحقد وإضمار السوء.

وَقَالَ الحَكَمُ بْنُ أَبِي العَاصِ : هَذَا ـ وَاللَّهِ ـ الخَطْبُ الجَلَلُ أَنْ يُصْبِحُ عَبْدُ بَنِي ﴿ مُحْمَحٍ ﴾ يَنْهِقُ عَلَىٰ هَذِهِ البَيْئَةِ (١).

وَكَانَ مَعَهُمْ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَا أَقُولُ شَيْعًا ...

فَإِنِّي لَوْ فُهْتُ<sup>(٢)</sup> بِكَلِمَةٍ ؛ لَتَقَلَتْهَا هَذِهِ الحَصَاةُ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

\* \* \*

وَلَقَدْ ظَلَّ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ لِلرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ طُوَالَ حَيَاتِهِ .

وَظَلَّ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلَيْكُ يَأْنَسُ إِلَىٰ هَذَا الصَّوْتِ الَّذِي عُذَّبَ فِي اللَّهِ أَشَدً العَذَابِ وَهُوَ يُرَدِّدُ: أَحَدٌ ... أَحَدٌ .

وَلَمَّا انْتَقَلَ الرَّسُولُ الأَعْظَمُ عَلِيْكُ إِلَىٰ الرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ، وَحَانَ وَقُتُ الصَّلَاةِ ... قَامَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ ـ وَالنَّبِيُّ الكَرِيمُ عَلَيْكُ مُسَجَّى (٣) لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ ـ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ...

خَنَقَتْهُ العَبَرَاتُ ... وَاحْتَبَسَ (٤) صَوْتُهُ فِي حَلْقِهِ ...

وَأَجْهَشَ المُسْلِمُونَ فِي البُكَاءِ، وَأَغْرَقُوا فِي النَّحِيبِ.

ثُمَّ أَذَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

فَكَانَ كُلَّمَا وَصَلَ إِلَىٰ قَوْلِهِ ﴿ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ؛ بَكَلى وَأَبْكَلى ...

عِنْدَ ذَلِكَ طَلَبَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنْ يُعْفِيَهُ مِنَ الأَذَانِ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ لَا يَحْتَمِلُهُ(٥).

<sup>(</sup>١) البَيِّئة: المقصود الكعبة المشرفة.

 <sup>(</sup>٢) لو فهت: لو خرجت كلمة من فمي.
 (٤) احتبس صوته في خلقه: لم يستطع الكلام.

<sup>(</sup>٣) مُسَجَّىٰ: مغطَّىٰ ﴿ وَ) لا يَحْتَمِله : لا يُطِّيق أَن يؤذن في غياب رسول اللَّه ﷺ.

وَاسْتَأْذَنَهُ فِي الحُرُوجِ إِلَىٰ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالمُرَابَطَةِ <sup>(١)</sup> فِي بِلَادِ الشَّام ...

نَتَرَدَّدَ الصِّدِّيقُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الاسْتِجَابَةِ لِطَلَبِهِ ، وَالإِذْنِ لَهُ بِمُغَادَرَةِ المَدِينَةِ ... فَقَالَ لَهُ بِلَالٌ :

إِنْ كُنْتَ اشْتَرَيْتَنِي لِنَفْسِكَ فَأَمْسِكْنِي ...

وَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَعْتَقْتَنِي لِلَّهِ فَخَلِّنِي لِمَنْ أَعْتَقْتَنِي لَهُ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ مَا اشْتَرَيْتُكَ إِلَّا لِلَّهِ ...

وَمَا أَعْتَقْتُكَ إِلَّا فِي سَبِيلِهِ .

فَقَالَ بِلَالٌ : إِنِّي لَا أُؤَذِّنُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ .

فَقَالَ أَبُو بَكُر : لَكَ ذَلِكَ .

## \* \* \*

رَحَلَ بِلَالٌ عَنِ المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ مَعَ أَوَّلِ بَعْثِ مِنْ بُعُوثِ المُسْلِمِينَ ، وَأَقَامَ في ( دَارِيًّا » بِالقُرْبِ مِنْ ( دِمَشْقَ » .

وَلَقَدْ ظَلَّ مُمْسِكًا عَنِ الأَذَانِ حَتَّىٰ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِلَادَ الشَّامِ ... فَلَقِيَ بِلَالاً رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَعْدَ غِيَابٍ طَوِيل ...

وَكَانَ عُمَرُ شَدِيدَ الشَّوْقِ إِلَيْهِ ، عَظِيمَ الإِجْلَالِ لَهُ ، حَتَّىٰ إِنَّهُ كَانَ إِذَا ذُكِرَ الصِّدِّيقُ أَمَامَهُ يَقُولُ :

﴿ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ سَيُدُنَا وَهُوَ الَّذِي أَعْتَقَ سَيِّدَنَا ﴾ [ يَعْنِي بِلَالاً رِضْوَانُ اللّهِ عَلَيْهِ ] .

<sup>(</sup>١) المُرَابَطَة: الملازمة لثغور الأعداء.

وَهُنَاكَ عَزَمَ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ بِلَالِ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي حَضْرَةِ الفَارُوقِ ... فَمَا إِنِ ارْتَفَعَ صَوْتُهُ بِالأَذَانِ حَتَّىٰ بَكَىٰ عُمَرُ ، وَبَكَىٰ مَعَهُ الصَّحَابَةُ حَتَّىٰ اخْضَلَّتِ اللِّحَىٰ (١) بِالدَّمُوعِ .

فَلَقَدْ أَهَاجَ بِلَالٌ أَشُواقَهُمْ إِلَىٰ عُهُودِ المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ، شُقْياً لَهَا مِنْ عُهُودِ ...

\* \* \*

وَلَقَدْ ظَلَّ دَاعِي السَّمَاءِ يُقِيمُ فِي مِنْطَقَةِ ﴿ دِمَشْقَ ﴾ حَتَّىٰ وَافَاهُ الأَجَلُ المَحْتُومُ ﴾ فَكَانَتِ امْرَأْتُهُ تُعْوِلُ إِلَىٰ جَانِيهِ فِي مَرَضِ المَوْتِ ، وَتَصِيعُ قَائِلَةً :

وَاحَزَنَاهُ ...

وَكَانَ هُوَ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَيُجِيبُهَا قَائِلاً:

وَافَرَحَاهُ ...

ثُمَّ لَفَظَ أَنْفَاسَهُ الأَخِيرَةَ وَهُوَ يُرَدُّدُ:

غَداً نَلْقَلَى الأَحِبُّهُ ... مُحَمَّداً وَصَحْبَهُ

غَداً نَلْقَلَى الأَحِبَّهُ ... مُحَمَّداً وَصَحْبَهُ (\*).

<sup>(</sup>١) اخضلت اللحلي: ابتلت.

انظر: (٠) للاستزادة من أخبار بِلَالِ بْنِ رَبّاحِ انظر:

١ - الإصابة: ١/١٦٥ أو (الترجمة) ٧٣٦.

٢ - الأستيعاب (بهامش الإصابة): ١/١٤١٠

٣ - أشدُ الغابة: ٢٠٦/١.

ع - تهذيب التهذيب: ١/٢٠١٠

ه - تجريد أسماء الصحابة: ١٩٩/١

٦ - الجمع بين رجال الصحيحين: ١٠/١.

٧ - حلية الأولياء: ١/١٤٧.

٨ – صفة الصفوة: ١٧١/١.

٩ - سير أعلام النبلاء: ١/١٥٢٠.

۱۰ - ابن کثیر: ۱۰۲/۷

١١- تاريخ الإسلام للذهبي: ٢/ ٣١.

١٢- الأعلام وتراجمه .

# حَبِيبُ بْنُ رَبِي إِلاَّ نُصَارِيُ

لَالَةُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ ، رَحِمَكُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ ،
 ا مِنْ ثَنَاءِ الرَّسُولِ عَلَىٰ حَبِيبٍ وَآلِ بَيْتِهِ ]

فِي بَيْتِ تَتَضَوَّعُ<sup>(١)</sup> طُيُوبُ الإِيمَانِ فِي كُلِّ رُكْنِ مِنْ أَرْكَانِهِ ... وَتَلُوحُ صُوَرُ التَّضْحِيَةِ وَالفِدَاءِ عَلَىٰ جَبِينِ كُلِّ سَاكِنِ مِنْ سُكَّانِهِ ... نَشَأَ حَبِيبُ بْنُ زَيْدِ الأَنْصَارِيُّ وَدَرَجَ .

\* \* \*

فَأَبُوهُ هُوَ زَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ طَلِيعَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي « يَثْرِبَ » ، وَأَحَدُ السَّبْعِينَ الَّذِينَ شَهِدُوا العَقَبَةُ (٢) وَشَدُّوا عَلَىٰ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ مُبَايِعِينَ ، وَمَعَهُ زَوْجَتُهُ وَوَلَدَاهُ .

وَأُمَّهُ هِيَ أُمُّ عُمَارَةَ نَسِيبَةُ المَازِنِيَّةُ (٣) أَوَّلُ امْرَأَةٍ حَمَلَتِ السَّلَاحَ دِفَاعاً عَنْ دِينِ اللَّهِ، وَذِيَاداً (٤) عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ.

وَأَخُوهُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الَّذِي جَعَلَ نَحْرَهُ دُونَ نَحْرِ<sup>(٥)</sup> النَّبِيِّ عَلِيْكُ وَصَدْرَهُ دُونَ صَدْرِهِ يَوْمَ «أُحُدٍ»...

حَتَّىٰ قَالَ فِيهِمُ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ:

( بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ ... رَحِمَكُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ ) ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تتضوّع طيوب الإيمان: تنتشرُ طيوب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) العقبة: مَوْضِعٌ فِي مِنى بايع فيه المسلمون الأولون من الأنصار النَّبي عَلَيْهِ الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٣) نَسِيبَة المازنيَّة : انظرها في كتاب وصور من حياة الصحابيات؛ للمؤلف.

<sup>(</sup>٤) ذياداً: دفاعاً.

<sup>(</sup>٥) جعل نحره دون نحر النَّبي: النحر: أعلىٰ الصدر، وجعل نحره دون نحر النَّبي: أي جعل نفسه فداءً له.

نَفَذَ النُّورُ الإِلَهِيُّ (١) إِلَىٰ قُلْبِ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ غَضٌّ طَرِيٌّ ، فَاسْتَقَرَّ فِيهِ وَتَمَكَّنَ مِنْهُ .

وَكُتِبَ لَهُ أَنْ يَمْضِيَ مَعَ أُمِّهِ وَأَبِيهِ ، وَخَالَتِهِ وَأَخِيهِ إِلَىٰ مَكَّةَ لِيُسْهِمَ مَعَ النَّفَرِ السَّبْعِينَ مِنَ الغُرِّ<sup>(٢)</sup> المَيَامِينِ فِي صُنْعِ تَارِيخِ الإِسْلَامِ ؛ حَيْثُ مَدَّ يَدَهُ الصَّغِيرَةَ وَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكِمْ تَحْتَ جُنْحِ الظَّلَامِ يَيْعَةَ الْعَقَبَةِ .

وَمُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ غَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أُمُّهِ وَأَبِيهِ ...

وَأَصْبَحَ الإِسْلَامُ أَغْلَىٰ عِنْدَهُ مِنْ نَفْسِهِ الَّتِي يَيْنَ جَنْبَيْهِ ...

\* \* \*

لَمْ يَشْهَدْ حَبِيبُ بْنُ زَيْدِ ﴿ بَدْراً ﴾ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَوْمَعِذِ صَغِيراً جِدًّا .

وَلَمْ يُكْتَبْ لَهُ شَرَفُ الإِسْهَامِ فِي ﴿ أُنحُدِ ﴾ ؛ لَأَنَّهُ كَانَ مَا يَزَالُ دُونَ حَمْلِ السَّلَاح ...

لَكِنَّهُ شَهِدَ بَعْدَ ذَلِكَ المَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ ، فَكَانَ لَهُ فِي كُلِّ مِنْهَا رَايَةً عِزِّ ...

وَصَحِيفَةُ مَجْدٍ ...

وَمَوْقِفُ فِدَاءٍ ...

غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ المَشَاهِدَ عَلَىٰ عَظَمَتِهَا وَرَوْعَتِهَا لَمْ تَكُنْ فِي حَقِيقَتِهَا سِوَىٰ إِعْدَادِ ضَخْمٍ لِلْمَوْقِ الكَبِيرِ الَّذِي سَنَسُوقُ لَكَ حَدِيثَهُ ، وَالَّذِي سَيَهُزُّ ضَمِيرَكَ فِي عُنْفٍ كَمَا هَرُّ ضَمَائِرَ مَلَايينِ الْمُسْلِمِينَ ؛ مُنْذُ عَصْرِ النَّبُوَّةِ وَإِلَىٰ يَوْمِنَا الَّذِي فَي عُنْفٍ كَمَا هَرُّ ضَمَائِرَ مَلَايينِ الْمُسْلِمِينَ ؛ مُنْذُ عَصْرِ النَّبُوَّةِ وَإِلَىٰ يَوْمِنَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ .

<sup>(</sup>١) النور الإلهي: أي الإيمان. (٢) الغُرّ: جمع أغر، وهو الكريم الأفعال.

وَالَّذِي سَتَرُوعُكَ قِصَّتُهُ كَمَا رَاعَتْهُمْ عَلَىٰ مَرِّ العُصُورِ. فَتَعَالَ نَسْتَمِعْ إِلَىٰ هَذِهِ القِصَّةِ العَنِيفَةِ مِنْ بِدَايَتِهَا.

## \* \* \*

في السَّنَةِ التَّاسِعَةِ لِلْهِجْرَةِ كَانَ الْإِسْلَامُ قَدْ صَلَبَ<sup>(١)</sup> عُودُهُ، وَقَوِيَتْ شَوْكَتُهُ<sup>(٢)</sup> وَرَسَخَتْ دَعَائِمُهُ، فَطَفِقَتْ وُفُودُ العَرَبِ تَشُدُّ الرَّحَالَ مِنْ أَنْحَاءِ الجَزِيرَةِ إِلَىٰ ﴿ يَثْرِبَ ﴾ لِلِقَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، وَإِعْلَانِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ . إِسْلَامِهَا يَيْنَ يَدَيْهِ ، وَمُبَايَعَتِهِ عَلَىٰ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ .

وَكَانَ فِي جُمْلَةِ هَذِهِ الوُّفُودِ وَفْدُ بَنِي ﴿ حَنِيفَةَ ﴾ القَادِمُ مِنْ أَعَالِي ﴿ نَجْدٍ ﴾ .

## \* \* \*

أَنَاخَ الوَفْدُ جِمَالُهُ فِي حَوَاشِي (٣) مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ، وَحَلَّفَ عَلَىٰ رِحَالِهِ (٤) رَجُلاً مِنْهُ يُدْعَىٰ (مُسَيْلِمَةً بْنَ حَبِيبٍ الحَنَفِي »، وَمَضَىٰ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ، وَأَعْنَ إِسْلَامَهُ وَإِسْلَامَ قَوْمِهِ يَيْنَ يَدَيْهِ ؛ فَأَكْرَمَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وِفَادَتَهُمْ (٥)، وَأَمْرَ لِكُلِّ مِنْهُمْ بِعَطِيَّةٍ وَأَمْرَ لِصَاحِبِهِمُ الَّذِي خَلَّفُوهُ فِي رِحَالِهِمْ بِمِثْلِ مَا أَمْرَ لَهُمْ بِهِ .

## \* \* \*

لَمْ يَكَدُ يَبُلُغُ الوَفْدُ مَنَازِلَهُ فِي ﴿ نَجْدِ ﴾ حَتَّىٰ ارْتَدَّ مُسَيْلِمَةُ بْنُ حَبِيبٍ عَنِ الإِسْلَام ، وَقَامَ فِي النَّاسِ يُعْلِنُ لَهُمْ :

أَنَّهُ نَبِيٍّ مُوْسَلٌ أَوْسَلَهُ اللَّهُ إِلَىٰ بَنِي ﴿ حَنِيفَةَ ﴾ كَمَا أَوْسَلَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ إِلَىٰ قُرَيْش ...

<sup>(</sup>١) صلب عوده: قوي واشتدً.

<sup>(</sup>٢) الشوكة: القؤة والبأس.

<sup>(</sup>٣) حواشي المدينة : أطرافها .

<sup>(</sup>٤) خِلُّفَ عَلَىٰ رحالِهِ: ترك عِنْدَ مَتَاعِه .

<sup>(</sup>٥) أكرم وفادتهم: أكرم قدومهم عَلَيْهِ وأَحْسَنَ ضيَافَتُهم.

فَطَفِقَ قَوْمُهُ يَلْتَقُونَ حَوْلَهُ مَدْفُوعِينَ إِلَىٰ ذَلِكَ بِدَوَافِعَ شَتَّىٰ كَانَ أَهَمُّهَا العَصَبِيَّةَ (١)؛ حَتَّىٰ إِنَّ رَجُلاً مِنْ رِجَالَاتِهِمْ قَالَ:

« أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً لَصَادِقٌ وَأَنَّ مُسَيْلِمَةً لَكَذَّابٌ ؛ وَلَكِنَّ كَذَّابَ رَبِيعَةَ (٢) أَخُبُ إِلَى مِنْ صَادِقِ مُضَرَ<sup>(٣)</sup>».

## \* \* \*

وَلَمَّا قَوِيَ سَاعِدُ مُسَيْلِمَةً وَغَلُظَ<sup>(٤)</sup> أَمْرُهُ كَتَبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ كِتَاباً جَاءَ فِيهِ: « مِنْ مُسَيْلِمَةَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ، سَلَامٌ عَلَيْكَ .

أَمَّا بَعْدُ ... فَإِنِّي قَدْ أُشْرِكْتُ فِي الأَمْرِ مَعَكَ ، وَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الأَرْضِ وَلِقُريْشِ فِطفَ الأَرْضِ ، وَلَكِنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُونَ » .

وَبَعَثَ الكِتَابُ مَعَ رَجُلَيْنِ مِنْ رِجَالِهِ ؛ فَلَمَّا قُرِىَ الكِتَابُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِلرَّجُلَيْنِ: ﴿ وَمَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا ؟! ﴾.

فَأَجَابًا: نَقُولُ كَمَا قَالَ.

فَقَالَ لَهُمَا: (أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ عُنْقَيْكُمَا)، ثُمَّ كَتَبَ إِلَىٰ مُسَيْئِلِمَةَ رِسَالَةً جَاءَ فِيهَا:

يشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

( مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ.

السَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الهُدَىٰ ، أَمَّا بَعْدُ ... فَإِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ ) ...

وَبَعَثَ الرِّسَالَةَ مَعَ الرَّجُلَيْنِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العصبية: شدة ارتباط المرء بعصبيته وانحيازه لها. (٣) مضر: قبيلة رَسُول اللَّه عَلَيْكَ.

<sup>(</sup>٢) ربيعة: قبيلة كبيرة من قبائل العرب ينتمي إليها مُسَئِلِمَةً. ﴿٤) غلظ أمره: اشْتَدُّ أمره وكثر أتباعُه.

ازْدَادَ شَرُّ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ وَاسْتَشْرَىٰ (١) فَسَادُهُ ، فَرَأَىٰ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ بِرِسَالَةٍ يَرْجُرُهُ فِيهَا عَنْ غَيِّهِ (٢)، وَنَدَبَ لِحَمْلِ الرِّسَالَةِ بَطَلَ قِطَّيْنَا حَبِيبَ بْنَ زَيْدٍ .

وَكَانَ يَوْمَثِذِ شَابًا نَاضِرَ الشَّبَابِ مُكْتَمِلَ الفَتَاءِ<sup>(٣)</sup> مُؤْمِناً مِنْ قِمَّةِ رَأْسِهِ إِلَىٰ أَخْمَص قَدَمَيْهِ .

\* \* \*

مَضَىٰ حَبِيبُ بْنُ زَيْدِ إِلَىٰ مَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ غَيْرَ وَانِ<sup>(٤)</sup> وَلَا مُتَرَيِّثِ (<sup>٥)</sup> وَلَا مُتَرَيِّثِ (<sup>٥)</sup> حَتَّىٰ بَلَغَ دِيَارَ بَنِي ﴿ حَنِيفَةَ ﴾ وَلَا مُتَرَيِّثٍ ﴿ نَجْدٍ ﴾ ، وَدَفَعَ الرِّسَالَةَ إِلَىٰ مُسَيْلِمَةً .

فَمَا كَادَ مُسَيْلِمَةُ يَقِفُ عَلَىٰ مَا جَاءَ فِيهَا حَتَّىٰ انْتَفَخَ صَدْرُهُ ضَغِينَةً وَحِقْداً، وَبَدَا الشَّرُ وَالغَدْرُ عَلَىٰ قَسَمَاتِ (٨) وَجْهِهِ الدَّمِيمِ الأَصْفَرِ، وَأَمَرَ بِحبِيبِ ابْنِ زَيْدٍ أَنْ يُقَيَّدَ، وَأَنْ يُؤْتَىٰ بِهِ إِلَيْهِ ضُحَىٰ الْيَوْمِ التَّالِي.

فَلَمَّا كَانَ الغَدُ تَصَدَّرَ مُسَيْلِمَةُ مَجْلِسَهُ، وَجَعَلَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ الطَّوَاغِيتَ (٩) مِنْ كِبَارِ أَثْبَاعِهِ، وَأَذِنَ لِلعَامَّةِ بِالدُّخُولِ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِحَبِيبِ بْنِ الطَّوَاغِيتَ (٩) مِنْ كِبَارِ أَثْبَاعِهِ، وَأَذِنَ لِلعَامَّةِ بِالدُّخُولِ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِحبِيبِ بْنِ زَيْدٍ فَجِيءَ بِهِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَرْسُفُ (١٠) فِي قُيُودِهِ .

\* \* \*

وَقَفَ حَبِيبُ بْنُ زَيْدٍ وَسَطَ هَذِهِ الجُمُوعِ الحَاشِدَةِ الحَاقِدَةِ مَشْدُودَ

<sup>(</sup>١) استشرئ فساده: انتشر وازداد.

<sup>(</sup>٢) يزجره عن غيه: ينهاه عن ضلاله.

<sup>(</sup>٣) الفتاء: الفتؤة.

<sup>(</sup>٤) غير وانٍ : غير فَاتر ولا ضعيف .

<sup>(</sup>٥) متريّث: متمهّل.

<sup>(</sup>٦) النجاد: جمع نجد، وهو المكان المرتفع.

<sup>(</sup>٧) الوهاد: جمع وهد ، وهو المكان المنخفض.

 <sup>(</sup>٨) قسمات الوجه: ملامحه.

 <sup>(</sup>٩) الطَّواغيت: جمع طاغوت، وهو رأش الصَّلالِ
 أو المعبود من دون الله.

<sup>(</sup>١٠) يرسف في قيوده: يمشي بها ببطء الِيْقَلِها.

القَامَةِ ، مَرْفُوعَ الهَامَةِ ، شَامِخَ الأَنْفِ ، وَانْتَصَبَ يَيْنَهَا كَرُمْحٍ سَمْهَرِيِّ (١) أَحْكَمَ المُثَقِّفُونَ (٢) تَقُويمَهُ .

فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ مُسَيْلِمَةً وَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ؟.

فَقَالَ: نَعْمُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ .

فَتَمَيَّرُ (٣) مُسَيْلِمَةُ غَيْظاً وَقَالَ: وَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ؟ .

فَقَالَ حَبِيبٌ فِي شُخْرِيَةِ لَاذِعَةِ: إِنَّ فِي أُذُنَيُّ صَمَماً عَنْ سَمَاعِ مَا تَقُولُ. فَالْمُتُقِعَ (٤) وَجُهُ مُسَيْلِمَةً وَارْتَجَفَتْ شَفَتَاهُ حَنَقًا (٥) وَقَالَ لِجَلَّادِهِ:

اقْطَعْ قِطْعَةً مِنْ جَسَدِهِ .

فَأَهْوَىٰ الجَلَّادُ عَلَىٰ حَبِيبٍ بِسَيْفِهِ وَبَتَرَ قِطْعَةً مِنْ جَسَدِهِ ؛ فَتَدَّحْرَجَتْ عَلَىٰ الأَرْضِ...

ثُمَّ أَعَادَ مُسَيْلِمَةُ عَلَيْهِ السُّؤَالَ نَفْسَهُ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ؟.

قَالَ: نَعَمْ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.

قَالَ : وَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ؟ .

قَالَ: قُلْتُ لَكَ: إِنَّ فِي أُذُّنِّي صَمَماً عَنْ سَمَاعِ مَا تَقُولُ.

فَأَمَرَ بِأَنْ تُقْطَعَ مِنْ جَسَدِهِ قِطْعَةٌ أُخْرَىٰ ، فَقُطِعَتْ وَتَدَحْرَجَتْ عَلَىٰ الأَرْضِ حَتَّىٰ اسْتَوَتْ (٢) إِلَىٰ جَانِبِ أُخْتِهَا ، وَالنَّاسُ شَاخِصُونَ (٧) بِأَبْصَارِهِمْ إِلَيْهِ ، مَذْهُولُونَ مِنْ تَصْمِيمِهِ وَعِنَادِهِ .

<sup>(</sup>١) الرمح السمهري: الرمح الصُّلُّب.

٢) مثقفو الرماح: مُقرَّموها ومُعَدَّلوها.
 ٥) حنقاً: غيظاً.

<sup>(</sup>٣) تميز غيظاً: تقطع بسبب الغيظ.

 <sup>(</sup>٢) استوت: استقرت.
 (٧) شاخصون بأبصارهم إليه: رافعون أبصارهم إليه.

وَمَضَىٰ مُسَيْلِمَةُ يَسْأَلُ، وَالجَلَّادُ يَقْطَعُ، وَحَبِيبٌ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.

حَتَّىٰ صَارَ نَحْوٌ مِنْ نِصْفِهِ بِضَعاً (١) مُقَطَّعَةً مَنْثُورَةً عَلَىٰ الأَرْضِ ... وَنِصْفُهُ الآخَوُ كُتْلَةً تَتَكَلَّمُ ...

ثُمَّ فَاضَتْ رُوحُهُ ، وَعَلَىٰ شَفَتَيْهِ الطَّاهِرَتَيْنِ اسْمُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ الَّذِي بَايَعَهُ لَيْلَةَ العَقَبَةِ (٢)...

اشمُم مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ...

\* \* \*

بَلَغَ مَصْرَعُ حَبِيبٍ أُمَّهُ نَسِيبَةَ المَازِنِيَّةَ ؛ فَطَوَتْ جَوَانِحَهَا عَلَىٰ أَحْزَانِهَا وَاحْتَسَبَتْهُ عِنْدَ اللَّهِ .

وَلَمَّا كَانَ يَوْمُ ﴿ الْيَمَامَةِ ﴾ جَهَّزَ الصِّدِّيقُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ جَيْشاً لِحَرْبِ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ ، وَعَقَدَ لِوَاءَهُ لِسَيْفِ الإِسْلَامِ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ .

فَانْضَمَّتْ إِلَىٰ الجَيْشِ المُجَاهِدَةُ البَاسِلَةُ نَسِيبَةُ المَازِنِيَّةُ وَابْنُهَا عَبْدُ اللَّهِ... لَقَدْ كَانَا يُرِيدَانِ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

وَكَانَا يُرِيدَانِ أَيْضًا أَنْ يَثْأَرَا لِحَبِيبِ مِنْ عَدُوِّهِ وَعَدُوِّ اللَّهِ .

\* \* \*

وَفِي يَوْمِ « الْيَمَامَةِ » الأَغَرِّ شُوهِدَتْ نَسِيبَةُ تَشُقُّ الصُّفُوفَ كَاللَّبُوَةِ <sup>(٣)</sup> الثَّائِرَةِ وَهِيَ تُنَادِي :

أَيْنَ عَدُوُّ اللَّهِ ؟ ...

<sup>(</sup>١) بضعاً : جمع بضعة ، وهي القطعة . (٢) ليلة العقبة : ليلة بيعة العقبة . (٣) اللبؤة: أَنْثَىٰ الأُسَدِ .

دُلُوْنِي عَلَىٰ عَدُوٌ اللَّهِ ...

فَلَمُّا انْتَهَتْ إِلَيْهِ وَجَدَتْهُ مُجَدَّلًا (١٧) عَلَىٰ الأَرْضِ وَسُيُوفُ الْمُسْلِمِينَ تَنْهَلُ مِنْ دِمَائِهِ ؛ فَطَابَتْ نَفْساً...

وَقَرَّتُ عَيْناً ...

وَلِمَ لَا ؟! ...

أَكُمْ يَنْتَقِمِ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ لِفَتَاهَا البَرِّ التَّقِيِّ مِنْ قَاتِلِهِ البَاغِي الشَّقِيِّ ؟! ...

لَقَدْ مَضَىٰ كُلُّ مِنْهُمَا إِلَىٰ رَبِّهِ وَلَكِنْ ...

فَرِيقٌ فِي الجَنَّةِ ...

وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (\*) ...

<sup>(</sup>١) مجدَّلاً عَلَىٰ الأرض: مُلْقِي عَلَىٰ الأرض.

اللاستزادة من أخبار حبيب ثن زئيد انظر.

١ - أشدُ الغابة: ٢/٣٤ أُو (الترجمة): ١٠٤٩.

٢ - أنساب الأشراف: ٢٥٠ ، ٣٢٥.

٣ - الطبقات الكبرى: ٢/٣١٦.

٤ - السيرة النبوية لابن هشام (انظر الفهارس).

ه – الإصابة: ٣٠٦/١ ، أو (الترجمة): ١٥٨٤.

٦ - شهداء الإسلام في عهد النبوة للنشار.

٧ - الاستيماب (بهامش الإصابة): ١/٣٢٨.

# أبُوطَ أَعَذَا لأَنْصَارِيُ

زَيْدُ بْنُ سَهْلِ

« عَاشَ أَبُو طَلْحَةَ حَيَاتَهُ صَائِماً مُجَاهِداً ... وَمَاتَ كَذَلِكَ صَائِماً مُجَاهِداً ... »

عَرَفَ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ النَّجَّارِيُّ المُكَنَّىٰ بِأَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ « الرُمَيْصَاءَ (١) بِنْتَ مِلْحَانَ النَّجَارِيَّةَ » المُكَنَّاةَ بِأُمِّ سُلَيْمٍ قَدْ غَدَتْ أَيِّماً (٢) بَعْدَ أَنْ تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا ؛ فَاسْتَطَارَ فَرَحاً (٣) لِهَذَا الخَبَر .

وَلَا غَرُو<sup>(٤)</sup> فَقَدْ كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ سَيِّدَةً حَصَاناً رَزَاناً<sup>(٥)</sup> رَاجِحَةَ العَقْلِ مُكْتَمِلَةَ الصِّفَاتِ .

فَعَرَمَ عَلَىٰ أَنْ يُبَادِرَ إِلَىٰ خِطْبَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَهُ إِلَيْهَا أَحَدٌ مِثْنُ يَطْمَحُونَ إِلَىٰ أَمْثَالِهَا مِنَ النِّسَاءِ ... وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَىٰ ثِقَةٍ مِنْ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ لَنْ تُؤْثِرَ<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِ أَحَداً مِنْ طَالِبِهَا ...

فَهُوَ رَجُلٌ مُكْتَمِلُ الرُّجُولَةِ مَرْمُوقُ المَنْزِلَةِ (٧) طَائِلُ النَّرْوَةِ (<sup>٨)</sup>...

وَهُوَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ فَارِسُ بَنِي « النَّجَّارِ » ، وَأَحَدُ رُمَاةِ « يَثْرِبَ » الـمَعْدُودِينَ .

\* \* \*

مَضَىٰ أَبُو طَلْحَةً إِلَىٰ يَيْتِ أُمٌّ سُلَيْمٍ ...

<sup>(</sup>١) قبل في اسمها الرُمُئِصَاء والغُمَيْصَاء والأرجح أنهما وصف لها، انظرها في كتاب وصور من حياة الصحابيات ، للمؤلف.

<sup>(</sup>٢) غدت أيَّماً : أصبحت بلا زوج .

<sup>(</sup>٦) لن تُؤثر عليه أحداً: لن تفضّل عليه أحداً.

<sup>(</sup>٣) استطار فرحاً: كاد يطير من شِدَّة الفرح.

 <sup>(</sup>٧) مرموق المنزلة: ذو منزلة عالية ينظر النَّاس إليها بإعجاب.

 <sup>(</sup>٤) لا غرو: لا عجب.
 (٥) حَصَانًا رزانًا: حصينة الخلق رزينة العقل.

<sup>(</sup>٨) طائل الثروة: واسع الغنلي .

وَفِيمَا هُوَ فِي بَعْضِ طَرِيقِهِ تَذَكَّرَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ سَمِعَتْ مِنْ كَلَامِ هَذَا الدَّاعِيَةِ المَكِيِّ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرِ<sup>(۱)</sup>؛ فَآمَنَتْ بِمُحَمَّدِ وَاتَّبَعَتْ دِينَهُ.

لَكِنَّهُ مَا لَبِثَ أَنْ قَالَ فِي نَفْسِهِ: وَمَا فِي ذَلِكَ ؟ ... أَلَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا الَّذِي تُوفِّي عَنْهَا مُسْتَمْسِكاً بِدِينِ آبَائِهِ، نَائِياً بِجَانِيهِ (٢) عَنْ مُحَمَّدٍ وَدَعْوَةِ مُحَمَّدٍ ؟! .

\* \* \*

بَلَغَ أَبُو طَلْحَةَ مَنْزِلَ أُمِّ سُلَيْمٍ، وَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَأَذِنَتْ لَهُ، وَكَانَ ابْنُهَا أَنسَ (٣) حَاضِراً، فَعَرَضَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا... فَقَالَتْ:

إِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ لَا يُرَدُّ ، لَكِنِّي لَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَأَنْتَ رَجُلَّ كَافِرٌ ... فَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ تَتَعَلَّلُ<sup>(٤)</sup> عَلَيْهِ بِذَلِكَ ، وَأَنَّهَا قَدْ آثَرَتْ عَلَيْهِ رَجُلاً آخَرَ أَكْثَرَ مِنْهُ مَالاً ، أَوْ أَعَزَّ<sup>(٥)</sup> نَفَراً .

فَقَالَ لَهَا: وَاللَّهِ مَا هَذَا الَّذِي يَمْنَعُكِ مِنِّي يَا أُمُّ سُلَيْمٍ.

قَالَتْ: وَمَا الَّذِي يَمْنَعُنِي إِذَنْ ؟! .

قَالَ: الأَصْفَرُ وَالأَنْيَضُ... الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ...

قَالَتْ: الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ ؟! .

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَتْ: بَلْ إِنِّي أُشْهِدُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ وَأُشْهِدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ رَضِيتُ بِكَ زَوْجًا مِنْ غَيْرِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، وَجَعَلْتُ إِسْلَامَكَ لِي مَهْراً ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مصعب بن عمير بن هاشم: أحد الشابقين إِلَىٰ الإسلام، وأَوَّل المبشرين به خارج مَكَّة، استشهد يوم أُنحد. (٢) نائياً بجانبه: مُعْرضاً عنه. (٤) تتعلل عليه: تتصَنَّع له العلل والحُجج.

<sup>(</sup>٣) أنس بن مالك الأنصاري : انظره ص ٩. ﴿ (٥) أعرُّ نفراً : أعرُّ قبيلة .

فَمَا إِنْ سَمِعَ أَبُو طَلْحَةً كَلَامَ أُمُّ سُلَيْمٍ حَتَّىٰ انْصَرَفَ ذِهْنُهُ إِلَىٰ صَنَمِهِ الَّذِي الَّذِي الَّذَةُ النَّادَةُ مِنْ النَّادَةُ النَّادَةُ مِنْ النَّادَةُ النَّادَةُ مِنْ النَّادَةُ النَّذَادُةُ النَّذَادُةُ النَّادَةُ النَّادَةُ النَّذَادُةُ النَّذَادُةُ النَّذَادُ النَّذَادُ النَّذَادُ النَّذَادُونَاءُ النَّذَادُونَادُ النَّذَادُ النَّادُ النَّذَادُ النَّذَادُ

لَكِنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أَرَادَتْ أَنْ تَطْوُقَ الحَدِيدَ وَهُوَ مَا زَالَ حَامِياً (٢) فَأَتْبَعَثْ تَقُولُ: أَلَسْتَ تَعْلَمُ يَا أَبَا طَلْحَةَ أَنَّ إِلَهَكَ الَّذِي تَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَدْ نَبَتَ مِنَ اللَّهِ عَدْ نَبَتَ مِنَ الأَرْضِ؟! .

فَقَالَ : بَلَنْي .

قَالَتْ: أَفَلَا تَشْعُرُ بِالحَجَلِ وَأَنْتَ تَعْبُدُ جِذْعَ شَجَرَةٍ جَعَلْتَ بَعْضَهُ لَكَ إِلَهَا بَيْنَمَا جَعَلَ غَيْرُكَ بَعْضَهُ الآخَرَ وَقُوداً لَهُ؛ يَصْطَلِي بِنَارِهِ<sup>(٣)</sup> أَوْ يَخْبِرُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَجِينَهُ ... إِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ ـ يَا أَبَا طَلْحَةَ ـ رَضِيتُ بِكَ زَوْجاً، وَلَا أُرِيدُ مِنْكَ صَدَاقاً (٤) غَيْرَ الإِسْلَام .

قَالَ : وَمَنْ لِي بِالْإِسْلَامِ ؟ .

قَالَتْ: أَنَا لَكَ بِهِ.

قَالَ : وَكَيْفَ؟.

قَالَتْ: تَنْطِقُ بِكَلِمَةِ الحَقِّ فَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ تَدْمِي بِهِ. اللَّهِ، ثُمَّ تَدْمِي بِهِ.

فَانْطَلَقَتْ أَسَارِيرُ<sup>(ه)</sup> أَبِي طَلْحَةَ وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ... ثُمَّ تَزَوَّجَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ...

<sup>(</sup>١) اتخذه: صِنْعَه. (٤) صِداقاً: مَهْراً.

 <sup>(</sup>٢) أرادَتْ أن تطرق الحديد ...: أرادت ألا تضيّع الفرصة . (٥) انطلقت أسارير أي طلحة : ظهر البشر
 (٣) يصطلى بناره : يشتدفئ بناره .

فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَقُولُونَ: مَا سَمِعْنَا بِمَهْرٍ قَطُّ كَانَ أَكْرَمَ مِنْ مَهْرِ أُمِّ سَلَيْم ... فَقَدْ جَعَلَتْ صَدَاقَهَا الإِسْلَامَ...

\* \* \*

مُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ انْضَوَىٰ (١) أَبُو طَلْحَةَ تَحْتَ لِوَاءِ الإِسْلَامِ ، وَوَضَعَ طَاقَاتِهِ الفَذَّةَ (٢) كُلَّهَا فِي خِدْمَتِهِ ...

فَكَانَ أَخَدَ السَّبْعِينَ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلِكَ بَيْعَةَ العَقَبَةِ (٣) وَمَعَهُ زَوْجُهُ أُمُّ سُلَيْم .

وَكَانَ أَحَدَ النَّقَبَاءِ<sup>(٤)</sup> الاثْنَيْ عَشَرَ الَّذِينَ أَمَّرَهُمُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ عَلَىٰ مُسْلِمِي « يَشْرِبَ » .

ثُمَّ إِنَّهُ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ مَغَازِيَهُ كُلَّهَا ، وَأَبْلَىٰ فِيهَا أَشْرَفَ البَلَاءِ وَأَعَرَّهُ .

لَكِنَّ أَعْظَمَ أَيَّامٍ أَبِي طَلْحَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ إِنَّمَا هُوَ يَوْمُ «أُمُحِدِ». وَإِلَيْكَ أَعْظَمَ أَيَّامٍ فَي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

\* \* \*

أَحَبُ أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ حُبًّا خَالَطَ شِغَافَ قَلْبِهِ (٦)، وَجَرَىٰ مَجْرَىٰ الدَّمِ مِنْ عُرُوقِهِ ، فَكَانَ لَا يَشْبَعُ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ ، وَلَا يَرْتَوِي مِنَ الاِسْتِمَاعِ مِجْرَىٰ الدَّمِ مِنْ عُرُوقِهِ ، وَكَانَ إِذَا بَقِيَ مَعَهُ جَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَالَ لَهُ :

نَفْسِي لِنَفْسِكَ الفِدَاءُ، وَوَجْهِي لِوَجْهِكَ الوِقَاءُ.

<sup>(</sup>١) انضيوَىٰ: دَخَلَ.

<sup>(</sup>٢) الفَدُّةُ: الفريدةُ.

<sup>(</sup>٣) بيعة العقبة: هي البيعة التي تمت عند العقبة بمنى قبل الهجرة.

 <sup>(</sup>٤) النقباء: جمع نقيب، وهو الرئيس والمقدَّم عَلَىٰ جماعَتِه.
 (٥) إليك خَبَرَه: تُحدُّ خَبَره.

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ ﴿ أُحُدٍ ﴾ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِكُمْ فَنَفَذَ إِلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، فَكَسَرُوا رَبَاعِيَّتَهُ (١)، وَشَجُوا جَبِينَهُ ، وَجَرَحُوا شَفَتَهُ ، وَأَسَالُوا الدَّمَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ...

حَتَّىٰ إِنَّ المُرْجِفِينَ أَرْجَفُوا<sup>(٢)</sup> بِأَنَّ مُحَمَّداً قَدْ قُتِلَ ، فَازْدَادَ الْمُسْلِمُونَ وَهْنَ<sup>(٣)</sup>، وَأَعْطَوْا ظُهُورَهُمْ (٤) لِأَعْدَاءِ اللَّهِ .

عِنْدَ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ غَيْرُ نَفَرٍ قَلِيلٍ فِي طَلِيعَتِهِمْ أَبُو طَلْحَةً .

\* \* \*

انْتَصَبَ أَبُو طَلْحَةَ أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَالطَّودِ الرَّاسِخِ<sup>(٥)</sup> بَيْنَمَا وَقَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَلْفَهُ يَتَتَرَّسُ<sup>(٢)</sup> بِهِ...

ثُمُّ وَتَرَ<sup>(٧)</sup> أَبُو طَلْحَةً قَوْسَهُ الَّتِي لَا تُفَلُّ<sup>(٨)</sup>، وَرَكَّبَ عَلَيْهَا سِهَامَهُ الَّتِي لَا تُفَلُّ<sup>(٨)</sup>، وَرَكَّبَ عَلَيْهَا سِهَامَهُ الَّتِي لَا تُخطِئُ ، وَيَرْمِي مُجنُودَ المُشْرِكِينَ وَاحِدِمُ إِثْرَ وَاحِدِ.

وَكَانَ النَّبِيّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَتَطَاوَلُ مِنْ خَلْفِ أَبِي طَلْحَةَ لِيَرَىٰ مَوَاقِعَ سِهَامِهِ ؛ فَكَانَ يَرُدُهُ خَوْفاً عَلَيْهِ وَيَقُولُ لَهُ :

بِأَيِي أَنْتَ وَأُمِّي ، لَا تُشْرِفْ (١٠) عَلَيْهِمْ فَيُصِيبُوكَ ...

إِنَّ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ (١١) وَصَدَّرِي دُونَ صَدْرِكَ ، وَجُعِلْتُ فِدَاكَ ...

<sup>(</sup>١) رباعيته: سِنُّه التي بين الثنيَّة والنابِ.

<sup>(</sup>٢) أرجف المرجفون : زعم الخراصونُ الكذابون .

<sup>(</sup>٣) ازداد المسلمون وهنا عَلَىٰ وَهن َ ازدادوا ضعفاً عَلَىٰ ضعف . ﴿

 <sup>(</sup>٤) أعطوا ظهورهم لأعداء الله: جعلوا ينهزمون أمامهم.

<sup>(</sup>٥) الطود الراسخ: الجبل الثابت.

<sup>(</sup>٦) يتترَّس به: يَجعله ترساً له ووقاية من رماح الأعداء وسهامهم .

<sup>(</sup>٧) وتر قوسه: شَدُّ قوسه.

 <sup>(</sup>٧) وتر فوسه: شد فو.
 (٨) لا تفل: لا تُؤرم.

<sup>(</sup>٩) يذود بها: بدافع بها.

<sup>(</sup>١٠) لا تشرف عليهم: لا تطِلُّ عليهم.

<sup>(</sup>١١) إن نحري دون نحرك : إن عنقى فداة

وَكَانَ الرَّجُلُ مِنْ مُحْنَدِ الْمُسْلِمِينَ يَمُرُّ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ هَارِباً وَمَعَهُ الجَعْبَةُ (١) مِنَ السُّهَامِ ، فَيْنَادِي عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَيَقُولُ لَهُ :

( انْثُرْ سِهَامَكَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةً وَلَا تَمْضِ بِهَا هَارِباً ﴾ .

وَمَا زَالَ أَبُو طَلْحَةَ بُنَافِحُ (٢) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيٌّ حَتَّىٰ كَسَرَ ثَلَاثَ أَقْوَاسٍ ، وَقَتَلَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقْتُلَ مِنْ مُجْنُودِ المُشْرِكِينَ.

ثُمَّ انْجَلَتِ المَعْرَكَةُ ، وَسَلَّمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَصَانَهُ بِصَوْنِهِ .

وَكَمَا كَانَ أَبُو طَلْحَةَ جَوَاداً بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَاعَاتِ البَأْسِ(٣)، فَقَدْ كَانَ أَكْثَرَ مُجُوداً بِمَالِهِ فِي مَوَاقِفِ البَدْلِ<sup>(٤)</sup>...

مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ بُسْتَانٌ مِنْ نَخِيل وَأَعْنَابٍ لَمْ تَعْرِفْ ﴿ يَثْرِبُ ﴾ (٥) بُسْتَاناً أَعْظُمَ مِنْهُ شَجَراً، وَلَا أَطْيَبَ ثَمَراً، وَلَا أَعْذَبَ مَاءً.

وَفِيمَا كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يُصَلِّى تَحْتَ أَفْيَائِهِ الظَّلِيلَةِ ؛ أَثَارَ انْتِبَاهَهُ طَائِرٌ غَردٌ أَخْضَرُ اللَّوْنِ أَحْمَرُ المِنْقَارِ ، مُخَضَّبُ (٦) الرِّجُلَيْنِ ...

وَقَدْ جَعَلَ يَتَوَالَبُ عَلَىٰ أَفْنَانِ الأَشْجَارِ طَرِباً مُغَرِّداً مُتَرَاقِصاً ... فَأَعْجَبَهُ مَنْظُوهُ ، وَسَبَحَ بِفِكْرِهِ مَعَهُ ...

ثُمُّ مَا لَبِثَ أَنْ رَجَعَ إِلَىٰ نَفْسِهِ ؛ فَإِذَا هُوَ لَا يَذْكُرُ كُمْ صَلَّىٰ ؟! ... رَكْعَتَيْنْ ... ثَلَاثًا ... لَا يَدْرِي ...

فَمَا إِنْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّىٰ غَدَا<sup>(٧)</sup> عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، وَشَكَا لَهُ نَفْسَهُ

<sup>(</sup>١) الجعبة: كيس السهام.

<sup>(</sup>٥) يثرب: المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٢) ينافح: يدافع. (٣) في ساعات البأس: في ساعات الشَّدّة.

<sup>(</sup>٦) مخصُّب الرجلين: مصبوغ الرجلين.

<sup>(</sup>٤) مواقف البَدْل: مواقف العطاء.

الَّتِي صَرَفَهَا البُسْتَانُ ، وَشَجَرُهُ الوَارِفُ ، وَطَيْرُهُ الغَرِدُ عَنِ الصَّلَاةِ ...

ثُمَّ قَالَ لَهُ: اشْهَدْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي جَعَلْتُ هَذَا البُسْتَانَ صَدَقَةً لِلَّهِ تَعَالَىٰ ... فَضَعْهُ (١) حَيْثُ يُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ...

\* \* \*

عَاشَ أَبُو طَلْحَةً حَيَاتَهُ صَائِماً مُجَاهِداً ...

وَمَاتَ كَذَلِكَ صَائِماً مُجَاهِداً...

فَقَدْ أُثِرَ عَنْهُ أَنَّهُ بَقِيَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ نَحْواً مِنْ ثَلَاثِينَ عَاماً صَائِماً لَمْ يُفْطِرُ إِلَّا فِي أَيَّامِ الأَعْيَادِ حَيْثُ يَحْرُمُ الصِّيَامُ ...

وَٱنَّهُ امْتَدَّتْ بِهِ الحَيَاةُ حَتَّىٰ غَدَا شَيْخاً فَانِياً ، لَكِنَّ شَيْخُوخَتَهُ لَمْ تَحُلْ دُونَهُ وَدُونَ مُوَاصَلَةِ الحِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالضَّرْبِ<sup>(٢)</sup> فِي فِجَاجِ الأَرْضِ إِعْلَاءُ لِكَلِمَتِهِ ، وَإِعْزَازاً لِدِينِهِ .

مِنْ ذَلِكَ أَنَّ المُسْلِمِينَ عَزَمُوا عَلَىٰ غَزُوَةٍ فِي البَحْرِ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ .

فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ يُعِدُّ نَفْسَهُ لِلخُرُوجِ مَعَ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ لَهُ أَبْنَاوُهُ : يَوْحَمُكَ اللَّهُ يَا أَبَانَا ، لَقَدْ صِرْتَ شَيْخًا كَبِيرًا ، وَقَدْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ ، فَهَلَّا رَكَنْتَ (٣) إِلَىٰ الرَّاحَةِ ، وَتَرَكْتَنَا نَغُرُو عَنْكَ .

فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ اِنْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً ﴾ (٤) فَهُوَ قَدِ اسْتَنْفَرَنَا جَمِيعاً... شُيُوخاً وَشُبَّاناً، وَلَمْ يُحَدِّدُ لَنَا سِنَّا.

<sup>· (</sup>١) ضَعْهُ: تَصَرُف به واستخدِمه.

<sup>(</sup>٢) الضرب في فجاج الأِرض: السير في سبل الأرض جهاداً في سبيل الله.

<sup>(</sup>٣) ركنت إلىَّ الراحة : لَزِمت الراحة .

<sup>(ُ</sup>٤) أَي مُثُواً إِلَىٰ الْجهاد عِلَىٰ أي حالٍ كنتُم ... سورة التوبة : آية ٤١.

## ثُمَّ أَبَىٰ إِلَّا الخُرُوجَ ...

وَيَيْنَمَا كَانَ الشَّيْخُ المُعَمَّرُ أَبُو طَلْحَةً عَلَىٰ ظَهْرِ السَّفِينَةِ مَعَ جُنْدِ الْمُسْلِمِينَ فِي وَسَطِ البَحْرِ ، مَرضَ مَرَضاً شَدِيداً فَارَقَ عَلَىٰ إِثْرِهِ الحَيَاةَ .

فَطَفِقَ الْمُسْلِمُونَ يَتْحَثُونَ لَهُ عَنْ جَزِيرَةٍ لِيَدْفِئُوهُ فِيهَا ؛ فَلَمْ يَعْثُرُوا عَلَىٰ مُبْتَغَاهُمْ إِلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، وَأَبُو طَلْحَةَ مُسَجَّى (١) يَيْنَهُمْ لَمْ يَتَغَيَّرُ فِيهِ شَيْءٌ كَأَنَّهُ

وَفِي عُرْض<sup>(۲)</sup> البَحْر...

بَعِيداً عَنِ الأَهْلِ وَالوَطَنِ...

نَائِياً عَنِ العَشِيرِ<sup>(٣)</sup> وَالسَّكَن ...

دُفِنَ أَبُو طَلْحَةً ...

وَمَاذَا يَضِيرُهُ (٤) بُعْدُهُ عَنِ النَّاسِ، مَا دَامَ قَرِيبًا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (\*) ...

<sup>(</sup>١) مسجلي: مُغَطلي.

<sup>(</sup>٢) تحرَّض البحر: وَسَطَ البحر.

<sup>(</sup>٣) العشير: المعاشِرُ من زوج وأهل وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) يَضِيره: يَضُرُّه.

للاستزادة من أخبار أبي طَلْحَةَ الأنصاريُّ انظر:

١ - حياة الصحابة: (انظر الفهارس في الرابع).

٢ - أشدُ الغابة (الترجمة): ١٨٤٣.

٣ - الاستيماب (بهامش الإصابة): ١/٩٤٥.

٤ - الطبقات الكبرى: ٣/٤٠٥.

ه -- صفة الصفوة: ١٩٠/١.

٦ - تعذيب التعذيب: ٣/٤١٤.

٧ - تاريخ الطيري (طبعة دار المعارف): ٦١٩/٢

و٣/ ٢٤ ا ١٨١ و٤/ ١٩٢ ( وانظر الفهارس

في العاشر).

٨ - تهذيب ابن عساكر: ١/٦.

٩ - السيرة لابن هشام: (انظر الفهارس).

# وَحْشِيتَى بُنُ حَرْسِبِ

وَقَتَلَ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدِ ... وَقَتَلَ شَرَّ النَّاسِ أَيْضاً و
 المُؤَرُّخُونَ ا

مَنْ هَذَا الَّذِي أَدْمَىٰ فُؤَادَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ؛ حِينَ قَتَلَ عَمَّهُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ(١) يَوْمَ «أُنجِدِ» ؟! .

ثُمَّ شَفَىٰ قُلُوبَ الْمُسْلِمِينَ ؟ حِينَ قَتَلَ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابَ يَوْمَ ( اليّمَامَةِ » ؟ .

إِنَّهُ وَحْشِيمٌ بْنُ حَرْبِ الحَبَشِيمُ ، المُكَنَّىٰ ﴿ بِأَبِي دَسْمَةً ﴾ ...

وَإِنَّ لَهُ قِصَّةً عَنِيفَةً حَزِينَةً دَامِيَةً ...

فَأَعِرْهُ سَمْعَكَ لِيَرْوِيَ لَكَ مَأْسَاتَهُ بِنَفْسِهِ ...

قَالَ وَحْشِيٌّ :

كُنْتُ غُلَاماً رَقِيقاً<sup>(٢)</sup> ﴿ لِجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ﴾<sup>(٣)</sup> أَحَدِ سَادَةِ قُرَيْش .

وَكَانَ عَمُّهُ ﴿ طُعَيْمَةُ ﴾ ، قَدْ قُتِلَ يَوْمَ ﴿ بَدْرٍ ﴾ عَلَىٰ يَدِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ؛ فَحَزِنَ عَلَيْهِ أَشَدَّ الحُرْنِ ، وَأَقْسَمَ بِاللَّاتِ وَالعُرَّىٰ ۖ لَيَثْأَرَنَّ لِعَمِّهِ ، وَلَيْقُتُلَنَّ قَاتِلَهُ ... وَجَعَلَ يَتَرَبَّصُ ( ) بِحَمْزَةَ الفُرَصَ .

\* \* \*

لَمْ يَمْضِ عَلَىٰ ذَلِكَ طَوِيلُ وَفْتِ حَتَّىٰ عَقَدَتْ قُرَيْشُ العَرْمَ عَلَىٰ الحُرُوجِ

<sup>(</sup>١) حمزة بن عبد المطلب: انظره في المجلد الثاني.

<sup>(</sup>٢) رتيقاً: عبداً.

<sup>(</sup>٣) نَجْيَيْر بْن مُطْهِم بْن عَدي بْن نُوفل الِقُرَشِي: كان من علماء قُرَيْش وسادتهم أسلم وصحب الرَّسُول عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>٤) اللَّات وَالْعُرِّىٰ: صَنمان كبيران مَن أَصْنَامٍ العرب فِي الجاهلية ... انظر هذم الأصنام في كتاب وحدث في رمضان ؛ للمؤلف.

<sup>(</sup>٥) يتربُّصُ : ينتظرُ ويتحين الفُرْصَةَ .

إِلَىٰ « أُمُحِدٍ » لِلْقَضَاءِ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ ، وَالثَّأْرِ لِقَتْلَاهَا فِي « بَدْرٍ » … فَكَتَّبَتْ كَتَائِبَهَا (١)، وَجَمُّعَتْ أَحْلَافَهَا ، وَأَعَدَّتْ عُدَّتَهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قِيَادَهَا إِلَىٰ أَبِي شُفْيَانَ بْن حَرْبٍ .

فَرَأَىٰ أَبُو سُفْيَانَ أَنْ يَجْعَلَ مَعَ الجَيْشِ طَائِفَةً مِنْ عَقِيلَاتِ(٢) قُرَيْشِ مِمَّنْ قُتِلَ آبَاؤُهُنَّ أَوْ أَبْنَاؤُهُنَّ أَوْ إِخْوَتُهُنَّ أَوْ أَحَدٌ مِنْ ذَوِيهِنَّ فِي « بَدْرِ » ، اليحمِّسْنَ الجَيْشَ عَلَىٰ القِتَالِ، وَيَحُلْنَ دُونَ الرِّجَالِ وَدُونَ الفِرَارِ؛ فَكَانَ فِي طَلِيعَةِ مَنْ خَرَجَ مَعَهُ مِنَ النِّسَاءِ زَوجُهُ « هِنْذُ بِنْتُ عُتْبَةَ » …

وَكَانَ أَبُوهَا وَعَمُّهَا وَأَنُّوهَا قَدْ قُتِلُوا جَمِيعاً فِي ﴿ بَدْرِ ﴾ ...

وَلَمَّا أَوْشَكَ الجَيْشُ عَلَىٰ الرَّحِيلِ، الْتَفَتَ إِلَيَّ ﴿ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم ﴾ وَقَالَ : هَلْ لَكَ يَا أَبَا دَسْمَةَ فِي أَنْ تُنْقِذَ نَفْسَكَ مِنَ الرِّقِّ ؟ .

قُلْتُ : وَمَنْ لِي بِذَلِكَ ؟!..

قَالَ: أَنَا لَكَ بهِ.

قُلْتُ: وَكَيْفَ؟!.

قَالَ: إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ عَمَّ مُحَمَّدِ بِعَمِّي ﴿ طُعَيْمَةَ بْنِ عَدِيٍّ » فَأَنْتَ عَتِيقٌ (٣).

قُلْتُ : وَمَنْ يَضْمَنُ لِيَ الوَفَاءَ بِذَلِكَ ؟ .

قَالَ: مَنْ تَشَاءُ، وَلَأَشْهِدَنَّ عَلَىٰ ذَلِكَ النَّاسَ جَمِيعاً.

قُلْتُ: أَفْعَلُ، وَأَنَا لَهَا ...

<sup>(</sup>١) كتُبت كتائبها: نظمت كتائبها وأعدَّنْهَا، والكنية: القطعة من الجيش. ٧٠ مَدَّ لَكَّ مُنْهُ \* سَدَّاتُ قُدِيْشُ. ﴿ (٣) أَلْتَ عَنِيقَ: أَلْتَ مُوْرٍ.

## قَالَ وَحُشِيٌّ :

وَكُنْتُ رَجُلاً حَبَشِيًّا أَقْذِفُ بِالحَرْبَةِ قَذْفَ الحَبَشَةِ؛ فَلَا أُخْطِئُ شَيْئًا أَرْمِيهِ بِهَا.

فَأَخَذْتُ حَرْبَتِي وَمَضَيْتُ مَعَ الجَيْشِ، وَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي مُؤَخِّرَتِهِ قَرِيباً مِنَ النَّسَاءِ؛ فَمَا كَانَ لِي أَرَبُ<sup>(١)</sup> بِقِتَالِ ...

وَكُنْتُ كُلِّمَا مَرَرْتُ ﴿ بِهِنْدَ ﴾ زَوْجٍ أَبِي شُفْيَانَ أَوْ مَرَّتْ بِي وَرَأَتِ الحَرْبَةَ تَلْتَمِعُ فِي يَدِي تَحْتَ وَهْجِ الشَّمْسِ تَقُولُ : أَبَا دَسْمَةَ ...

اشف واشتشف (٢)...

فَلَمَّا بَلَغْنَا ﴿ أُحُداً ﴾ ، وَالْتَقَىٰ الجَمْعَانِ ؛ خَرَجْتُ أَلْتَمِسُ (٣) حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْرِفُهُ مِنْ قَبْلُ ، وَلَمْ يَكُنْ حَمْزَةُ يَخْفَىٰ عَلَىٰ أَحَدٍ ، لِأَنَّهُ كَانَ يَضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ رِيشَةَ نَعَامَة لِيَدُلَّ الأَقْرَانَ (٤) عَلَيْهِ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَوُو البَّأْسِ مِنْ شُجْعَانِ العَرَبِ .

وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ رَأَيْتُ حَمْزَةَ يَهْدِرُ بَيْنَ الجُمُوعِ كَالْجَمَلِ الأَوْرَقِ <sup>(٥)</sup>، وَهُوَ يَهِدُّ النَّاسَ بِسَيْفِهِ هَدًّا (٦) فَمَا يَصْمُدُ أَمَامَهُ أَحَدٌ ، وَلَا يَثْبُتُ لَهُ شَيْءٌ ...

وَفِيمَا كُنْتُ أَتَهَيَّأُ لَهُ ، وَأَسْتَيْرُ مِنْهُ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ مُتَرَبِّصاً أَنْ يَدْنُوَ مِنِّي ، إِذْ تَقَدَّمَنِي إِلَيْهِ فَارِسٌ مِنْ قُرَيْشِ يُدْعَىٰ « سِبَاعَ بْنَ عَبْدِ العُزَّىٰ » وَهُوَ يَقُولُ :

بَارِزْنِي يَا حَمْزَةُ ... بَارِزْنِي ...

<sup>(</sup>١) أُرَبُّ: غايةٌ ورغبةٌ إ

<sup>(</sup>٢) اشف واستشف: أي اشف غيظ قلوبنا من حمزة وابن أخيه.

<sup>(</sup>٣) ألتيمس محفزة: أبحث عنه وأطلبه.

<sup>(</sup>٤) الأقران: جمع يون بكسر القاف، ويزن الرجل: البطل المماثل له.

<sup>(</sup>٥) الىجمل الأورَق: الجَمَل الذي لونَّه كلون الرَّماد، وهُوَ من أقولَى الـجمال.

<sup>(</sup>٦) يهدُّ النَّاس هدًّا: يقطع النَّاس قَطْعاً.

فَبَرَزَ لَهُ حَمْزَةُ وَهُوَ يَقُولُ: هَلُمٌّ إِلَىّٰ (١) يَا بْنَ المُشْرَكَةِ ... هَلُمٌ إِلَى ...

ثُمَّ مَا أَسْرَعَ أَنْ بَادَرَهُ حَمْزَةُ بِضَوْبَةٍ مِنْ سَيْفِهِ ، فَخَرَّ صَرِيعاً يَتَخَبَّطُ بِدِمَائِهِ يَنْ يَدَيْهِ ...

عِنْدَ ذَلِكَ وَقَفْتُ مِنْ حَمْزَةَ مَوْقِفاً أَرْضَاهُ ، وَجَعَلْتُ أَهُزُّ حَرْبَتِي حَتَّىٰ إِذَا اطْمَأْنَنْتُ إِلَيْهَا، دَفَعْتُ بِهَا نَحْوَهُ، فَوَقَعَتْ فِي أَسْفَلِ بَطْنِهِ، وَخَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ رجْلَيْهِ .

فَخَطَا مُتَنَاقِلاً نَحْوِي خُطْوَتَيْنِ، ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ سَقَطَ، وَالحَوْبَةُ فِي جَسَدِهِ ؛ فَتَرَكْتُهَا فِيهِ حَتَّىٰ أَيْقَنْتُ أَنَّهُ مَاتَ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَانْتَزَعْتُهَا مِنْهُ وَرَجَعْتُ إِلَىٰ الخِيَام، وَقَعَدْتُ فِيهَا؛ إِذْ لَمْ تَكُنْ لِي حَاجَةٌ بِغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا قَتَلْتُهُ لِأَعْتَقَ ...

ثُمَّ حَمِيَ وَطِيسُ (٢) المَعْرَكَةِ وَكَثَّرَ فِيهَا الكُّرُ وَالفَرُ، غَيْرَ أَنَّ الدَّايْرَةَ مَا لَبِثَتْ أَنْ دَارَتْ عَلَىٰ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ، وَكَثُرَ فِيهِمُ القَثْلُ .

عِنْدَ ذَلِكَ غَدَتْ ﴿ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةً ﴾ عَلَىٰ قَتْلَىٰ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ وَرَاثِهَا طَائِفَةٌ مِنَ النِّسَاءِ، فَجَعَلَتْ تُمَثِّلُ بِهِمْ: فَتَبْقَرُ (٣) بُطُونَهُمْ، وَتَفْقَأُ عُيُونَهُمْ، وَتَجْدَعُ أَنُوفَهُمْ (1)، وَتَصْلِمُ آذَانَهُمْ (٥)...

ثُمَّ صَنَعَتْ مِنَ الآنَافِ(٦) وَالآذَانِ قِلَادةً(٧) وَأَقْرَاطاً (٨)، فَتَحَلَّتْ بِهَا، وَدَفَعَتْ قِلَادَتَهَا وَقُوطَيْهَا الذَّهَبِيُّنِ إِلَى وَقَالَتْ:

<sup>(</sup>١) هَلُمُ إِلَى : أُقبل عَلَى وَتَعَالَ إِلَى .

<sup>(</sup>٢) الوَطيشُ: التُّنُور، وَحمى وطَيشُ المعركة: التهَبُّثُ واشتدت.

 <sup>(</sup>٣) تبقر بطونهم: تشق بطونهم. (٥) تصليم آذانهم: تقطع آذانهم. (٧) قِلَادة: طوقاً. (٨) القرط: الحلق.

<sup>(</sup>٤) تجدع أنوفهم: تقطّع أنوفهم. ﴿٦) الآنَاف: الْأَنُوف.

هُمَا لَكَ يَا أَبَا دَسْمَة ... هُمَا لَكَ ...

احْتَفِظْ بِهِمَا فَإِنَّهُمَا ثَمِينَانِ .

وَلَمَّا وَضَعَتْ ﴿ أُمُحَدٌ ﴾ أَوْزَارَهَا (١)، عُدْتُ مَعَ الجَيْشِ إِلَىٰ مَكَّةَ فَبَرَّ لِي ( الجَيْشِ إِلَىٰ مَكَّةَ فَبَرَّ لِي ( الجَبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ ﴾ بِمَا وَعَدَنِي بِهِ وَأَعْتَقَ رَقَبَتِي ، فَغَدَوْتُ مُرًّا ...

\* \* \*

لَكِنَّ أَمْرَ مُحَمَّدِ جَعَلَ يَنْمُو يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ ، وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ يَوْدَادُونَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةً ، فَكُنْتُ كُلَّمَا عَظُمَ أَمْرُ مُحَمَّدٍ عَظُمَ عَلَيَّ الكَوْبُ ، وَتَمَكَّنَ الجَرَعُ وَالخَوْفُ مِنْ نَفْسِي .

وَمَا زِلْتُ عَلَىٰ حَالِي هَذِهِ ، حَتَّىٰ دَخَلَ مُحَمَّدٌ مَكَّةَ بِجَيْشِهِ الجَوَّارِ فَاتِحاً . عِنْدَ ذَلِكَ وَلَيْتُ الْأَمْنَ . عِنْدَ ذَلِكَ وَلَيْتُ هَا الْأَمْنَ .

لَكِنَّ أَهْلَ « الطَّائِفِ » مَا لَبِثُوا<sup>(٢)</sup> كَثِيراً حَتَّىٰ لَانُوا لِلإِسْلَامِ ، وَأَعَدُّوا وَفْداً مِنْهُمْ لِلِقَاءِ مُحَمَّدٍ وَإِعْلَانِ دُخُولِهِمْ فِي دِينِهِ<sup>(٣)</sup>.

عِنْدَ ذَلِكَ سُقِطَ فِي يَدِي (٤)، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ، وَأَعْيَتْنِي المَذَاهِبُ (٥)، فَقُلْتُ :

أَلْحَقُ بِالشَّامِ، أَوْ بِالٰتِمَنِ، أَوْ بِبَعْضِ الْبِلَادِ الْأُخْرَىٰ.

فَوَاللَّهِ إِنِّي لَفِي غَمْرَةِ هَمِّي (٦) هَذِهِ ؛ إِذْ رَقَّ لِي رَجُلَّ نَاصِحٌ وَقَالَ :

<sup>(</sup>١) وضعت الحرِّب أوزارها: توقُّفَتْ وهَدَأَتْ.

<sup>(</sup>٢) ما لبثوا كثيراً: ما تأخّروا كثيراً.

<sup>(</sup>٣) انظر إسلام بني ثقيف في كتاب وحدث في رمضان، للمؤلف.

<sup>(</sup>٤) شِقط فِي يدي: اشتدُّ ندمي وزادت حيرتي.

<sup>(</sup>٥) أُغيَّتْنِي الْمَلَاهِب: سُدُّت فِي وجهي الطرق.

<sup>(</sup>١) غمرة همي: شِدَّة كربي.

وَيْحَكَ (١) يَا وَحْشِيعٌ ، إِنْ مُحَمَّداً \_ وَاللَّهِ \_ مَا يَقْتُلُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ إِذَا دَخَلَ فِي دِينِهِ ، وَتَشَهَّدَ بِشَهَادَةِ الحَقِّ(٢).

فَمَا إِنْ سَمِعْتُ مَقَالَتَهُ حَتَّىٰ خَرَجْتُ مُيَمِّماً وَجْهِي شَطْرَ<sup>(٣)</sup> « يَثْرِبَ » أَبْتَغِي مُحَمَّداً ، فَلَمَّا بَلَغْتُهَا تَحَسَّسْتُ أَمْرَهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ فِي المَسْجِدِ ...

فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي خِفَّةٍ وَحَذَرٍ، وَمَضَيْتُ نَحْوَهُ حَتَّىٰ صِوْتُ وَاقِفاً فَوْقَ رَأْسِهِ وَقُلْتُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

فَلَمَّا سَمِعَ الشَّهَادَتَينِ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى ، فَلَمَّا عَرَفَيي رَدَّ بَصَرَهُ عَنَّى وَقَالَ : (أُوَحْشِيُّ أَنْتَ ؟!!).

قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

فَقَالَ : (اقْعُدْ وَحَدَّثْنِي كَيْفَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ ) ... فَقَعَدْتُ فَحَدَّثْتُهُ خَبَرَهُ . فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَدِيثِي، أَشَاحَ<sup>(٤)</sup> عَنِّي بِوَجْهِهِ وَقَالَ:

( وَيْحَكَ يَا وَحْشِيُّ ، غَيِّبْ وَجْهَكَ عَنِّي فَلَا أَرَيَنَّكَ بَعْدَ الْيَوْمِ ) ...

فَكُنْتُ مُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَتَجَنَّبُ أَنْ يَقَعَ بَصَرُ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ عَلِيَّ عَلَيَّ ؟ فَإِذَا جَلَسَ الصَّحَابَةُ قُبَالَتَهُ (٥) أَخَذْتُ مَكَانِي خَلْفَهُ.

وَبَقِيتُ عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ لِلَّىٰ جِوَارِ رَبِّهِ .

ثُمَّ أَرْدَفَ<sup>(٦)</sup> وَحْشِيٍّ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) ويحك: ويْلُّ لك، وكثيراً ما تستَعملُ للترحم والتَّوجُع.

<sup>(</sup>٢) شهادة الحق: شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه وأن مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه.

 <sup>(</sup>٣) ميمماً وجهي شطر يَثْرِب: مولياً وجهي ناحِية المدينة المنورة. (٥) قُبالَته: أماته. (٤) أشاح عَنَّى بِوَجْهِهِ : أَغْرَضَ عنى وأمالَ وَجُهَةً .

وَعَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ أَنِّي عَرَفْتُ بِأَنَّ الإِسْلَامَ يَجُبُ (١) مَا قَبْلَهُ ، فَقَدْ ظَلَلْتُ أَسْتَشْعِرُ فَدَاحَةَ الفَعْلَةِ النَّذِي رَزَأْتُ أَسْتَشْعِرُ فَدَاحَةَ الفَعْلَةِ النَّذِي الْجَنْرُ عُتُهَا (٢)، وَأَسْتَفْظِعُ الرُّزْءَ (٣) الجَلِيلَ الَّذِي رَزَأْتُ بِهَا عَمَّا سَلَفَ مِنِّي . بِهِ الإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَطَفِقْتُ أَتَحَيَّنُ الفُرْصَةَ الَّتِي أُكَفِّرُ بِهَا عَمَّا سَلَفَ مِنِّي .

## \* \* \*

فَلَمَّا لَحِقَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ، وَآلَتْ خِلَافَةُ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرِ، وَارْتَدَّتْ بَنُو ﴿ حَنِيفَةَ ﴾ أَصْحَابُ مُسَيْلِمَةَ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ صَاحِبِهِ أَبِي بَكْرٍ، وَارْتَدَّتْ بَنُو ﴿ حَنِيفَةَ ﴾ أَصْحَابُ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ مَعَ المُرْتَدِّينَ، جَهَّزَ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَالِكُ جَيْشًا لِحَرْبِ مُسَيْلِمَةً ، الكَذَّابِ مَعَ المُرْتَدِّينَ ، جَهَّزَ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَالِكُ جَيْشًا لِحَرْبِ مُسَيْلِمَةً ، وَإِعَادَةِ قَوْمِهِ بَنِي ﴿ حَنِيفَةَ ﴾ إلَىٰ دِينِ اللَّهِ .

فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: إِنَّ هَذِهِ - وَاللَّهِ - فُرْصَتُكَ يَا وَحْشِيُّ فَاغْتَنِعْهَا، وَلَا تَدَعْهَا تُفْلِتُ مِنْ يَدَيْكَ.

ثُمَّ حَرَجْتُ مَعَ مجيُوشِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَخَذْتُ مَعِي حَرْبَتِي الَّتِي قَتَلْتُ بِهَا سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَآلَيْتُ عَلَىٰ نَفْسِي أَنْ أَقْتُلَ بِهَا مُسَيْلِمَةَ أَوْ أَظْفَرَ بِالشَّهَادَةِ .

فَلَمَّا اقْتَحَمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ مُسَيْلِمَةً وَجَيْشِهِ ﴿ حَدِيقَةَ الْمَوْتِ ﴾ (٤)، وَالْتَحَمُوا بِأَعْدَاءِ اللَّهِ ، جَعَلْتُ أَتَرَصَّدُ مُسَيْلِمَةً ، فَرَأَيْتُهُ قَائِماً وَالسَّيْفُ فِي يَدِهِ ، وَرَأَيْتُهُ قَائِماً وَالسَّيْفُ فِي يَدِهِ ، وَرَأَيْتُهُ رَائِيْتُهُ مِنَ الأَنْصَارِ يَتَرَبَّصُ بِهِ مِثْلَمَا أَتَرَبَّصُ أَنَا بِهِ : كِلَانَا يُرِيدُ قَتْلَهُ ...

فَلَمَّا وَقَفْتُ مِنْهُ مَوْقِفاً أَرْضَاهُ ، هَزَرْتُ حَرْبَتِي حَتَّىٰ إِذَا اسْتَقَامَتْ فِي يَدِي دَفَعْتُ بِهَا نَحْوَهُ ، فَوَقَعَتْ فِيهِ ...

<sup>(</sup>١) يَجُبُّ مَا قبله: يمحو ما قبله من الذنوب.

<sup>(</sup>٢) اجتَرْخُتُها: ارتكبتُها.

<sup>(</sup>٣) الرزُّه الذي رزَّات به الإِشلَام: المصيبَةُ الَّتِي أَصبتُ بها الإِشلَام.

 <sup>(</sup>٤) حديقة الموت: الحديقة الكبيرة الّتي لَجَأ إليها مُسئيلية وأتباعه، وسميت بذلك لكثرة من مات فيها من المرتدين.

وَفِي نَفْسِ اللَّحْظَةِ الَّتِي أَطْلَقْتُ بِهَا حَرْبَتِي عَلَىٰ مُسَيْلِمَةً كَانَ الأَنْصَارِيُّ (١) يَثِبُ عَلَيْهِ وَيَكِيلُ لَهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ ...

فَرَبُّكَ يَعْلَمُ أَيُّنَا قَتَلَهُ.

فَإِنْ كُنْتُ أَنَا الَّذِي قَتَلْتُهُ ؛ أَكُنْ قَدْ قَتَلْتُ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدِ عَلَيْكُ ... وَقَتَلْتُ شَوَّ النَّاسِ أَيْضاً ... (\*) .

<sup>(</sup>١) قيل أن هذا الأنصاري هو عبد الله أخو حبيب بن زيد وعلى الأرجح أنه أبو دجانة سماك بن خرشة صاحب سيف رسول الله عليه .

للاستزادة من أخبار وَحُشِيٌّ بْنِ حَرْبِ انظر:

١ - الإصابة: ٣١/٣ أو (الترجمة) ٩١٠٩.

٢ - أشدُ الغابة: ٥/ ٤٣٨.

٣ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ٣/ ٦٤٤.

٤ - التاريخ الكبير: ج٤ ق٧/١٨٠.

٥ - الجمع بين رجال الصحيحين: ٢/٦٤٥.

٣ - تجريد أسماء الصحابة: ٢/١٣٦.

٧ - تهذيب التهذيب: ١١٣/١١.

٨ - السيرة لابن هشام: (انظر الفهارس).

٩ - مسند أبي داود: ١٨٦٠ ١٠- الكامل لآبن الأثير: ١٠٨/٢.

١١- تاريخ الطبري: انظر الفهارس في العاشر.

١٠- إمتاع الأسماع: ١٥٢/١ - ١٥٣٠ ١٣- سير أعلَام النَّبَلَاء: ١٢٩/١ - ١٣٠.

١٤٤ - المعارف لابن قتيبة: ١٤٤.

ه١- تاريخ الإشلام للذهبي: ١/٢٥٢.

# جَبِيمُ بُنْ حَزَامٍ

د إِنَّ بِـمَكَّةَ لَأَرْبَعَةَ نَفَرِ أَرْبَالًا بِهِمْ عَنِ الشَّرْكِ
 وَأَرْغَبُ لَهُمْ فِي الإِسْلَامِ ... أَحَدُهُمْ حَكِيمُ بْنُ حَزَامٍ ،
 وَأَرْغَبُ لَهُمْ فِي الإِسْلَامِ ... أَحَدُهُمْ حَكِيمُ بْنُ حَزَامٍ ،
 وَمُحَدِّدُ رَسُولُ اللهِ ]

هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ هَذَا الصَّحَابِيِّ ؟! .

لَقَدْ سَجُلَ التَّارِيخُ أَنَّهُ المَوْلُودُ الوَحِيدُ الَّذِي وُلِدَ دَاخِلَ الكَعْبَةِ المُعَظَّمَةِ...

أُمَّا قِصَّةً وِلَادَتِهِ هَذِهِ ، فَخُلَاصَتُهَا أَنَّ أُمَّهُ دَخَلَتْ مَعَ طَائِفَةٍ مِنْ أَتْرَابِهَا (١) إِلَىٰ جَوْفِ الكَعْبَةِ لِلتَّفَرُجِ عَلَيْهَا ...

وَكَانَتْ يَوْمَثِذِ مَفْتُوحَةً لِمُنَاسَبَةٍ مِنَ المُنَاسَبَاتِ .

وَكَانَتْ وَالِدَتُهُ آنَذَاكَ حَامِلاً بِهِ ، فَفَجَأَهَا المَخَاضُ<sup>(٢)</sup> وَهِيَ فِي دَاخِلِ الكَعْبَةِ ؛ فَلَمْ تَسْتَطِعْ مُغَادَرَتهَا ...

فَجِيءَ لَهَا بِنِطْعِ<sup>(٣)</sup> فَوَضَعَتْ مَوْلُودَهَا عَلَيْهِ ...

وَكَانَ ذَلِكَ المَوْلُودُ حَكِيمَ بْنِ حَزَامٍ بْنِ خُوَيْلِدٍ ...

وَهُوَ ابْنُ أَخِي أُمِّ المُؤْمِنِينَ السَّيِّدَةِ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أترابها: لداتها وصويحباتها.

<sup>(</sup>٢) فجأها المخاض: أتاها الطُّلْقُ فجأةً.

<sup>(</sup>٣) النطع: قطعة من الجلد.

نَشَأَ حَكِيمُ بْنُ حَزَامٍ فِي أُسْرَةٍ عَرِيقَةِ النَّسَبِ<sup>(١)</sup>، عَرِيضَةِ الجَاهِ ، وَاسِعَةِ الثَّرَاءِ .

وَكَانَ إِلَىٰ ذَلِكَ عَاقِلاً سَرِيًّا <sup>(٢)</sup> فَاضِلاً؛ فَسَوَّدَهُ قَوْمُهُ <sup>(٣)</sup>، وَٱنَاطُوا بِهِ <sup>(٤)</sup> مَنْصِبَ الرِّفَادَةِ<sup>(٥)</sup>.

فَكَانَ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الحَاصِّ مَا يُرْفِدُ بِهِ المُنْقَطِعِينَ مِنْ مُحَجَّاجِ بَيْتِ اللَّهِ الحَرَامِ فِي الجَاهِلِيَّةِ ...

وَقَدْ كَانَ حَكِيمٌ صَدِيقاً حَمِيماً (٦) لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ .

فَهُوَ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنَ النَّبِيِّ الكّرِيم عَلَيْكُ بِخَمْسِ سَنَوَاتٍ ؛ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَأْلَفُهُ، وَيَأْنَسُ بِهِ، وَيَوْتَاحُ إِلَىٰ صُحْبَتِهِ وَمُجَالَسَتِهِ. وَكَانَ الرَّسُولُ عَلِيلًا يُبَادِلُهُ وُدًّا بِوُدٍّ ، وَصَدَاقَةً بِصَدَاقَةٍ .

ثُمُّ جَاءَتْ آصِرَةُ القُونِيلِ(٧) فَوَثَّقَتْ(٨) مَا بَيْنَهُمَا مِنْ عَلَاقَةِ ، وَذَلِكَ حِينَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مِنْ عَمَّتِهِ خَدِيجَةً بِنْتِ خُوَيْلِدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

وَقَدْ تَعْجَبُ بَعْدَ كُلِّ الَّذِي بَسَطْنَاهُ لَكَ مِنْ عَلَاقَةِ حَكِيم بِالرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ حَكِيماً لَمْ يُسْلِمْ إِلَّا يَوْمَ الفَتْح (٩)، حَيْثُ كَانَ قَدْ مَضَىٰ عَلَىٰ بَعْثَةِ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مَا يَزِيدُ عَلَىٰ عِشْرِينَ عَاماً !! .

<sup>(</sup>١) عريقة النسب: كريمة الآباء والأجداد.

<sup>(</sup>٢) الشري: الشريف.

<sup>(</sup>٦) صديقاً حميماً: صديقاً متين الصداقة. (٣) سؤدَّه قومُه: جعلوا له السَّيادَة عَلَيْهِم. (٧) آصِرَة القريلي: علاقة القُرْتِلي .

<sup>(</sup>٤) أناطوا به: أسندوا إليه.

<sup>(</sup>٨) وَثُقَتْ: قَوْت ومثنتْ. (٥) الرفادة: أحد مناصب قريش في الجاهلية ، ويقوم صاحِبه بمعونة المحتاجين والمُنقطَّعين من الحجاج.

<sup>(</sup>٩) يوم الفتح: يوم فتح مكة.

فَقَدْ كَانَ المَظْنُونُ بِرَجُلٍ مِثْلِ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ حَبَاهُ اللَّهُ (١) ذَلِكَ العَقْلَ الرَّاجِعَ، وَيَسَّرَ لَهُ يَلْكَ القَرْيَىٰ القَرِيبَةَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ المُؤْمِنِينَ بِهِ، المُصَدِّقِينَ لِدَعْوَتِهِ، المُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ.

وَلَكِئَّهَا مَشِيئَةُ اللَّهِ ...

وَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ ...

### \* \* \*

وَكَمَا نَعْجَبُ نَحْنُ مِنْ تَأَخُّرِ إِسْلَامِ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ، فَقَدْ كَانَ يَعْجَبُ هُوَ نَفْسُهُ مِنْ ذَلِكَ .

فَهُوَ مَا كَادَ يَدْخُلُ الإِسْلَامَ وَيَتَذَوَّقُ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ ، حَتَّىٰ جَعَلَ يَعَضُّ بَنَانَ النَّدَمِ (٢) عَلَىٰ كُلِّ لَحْظَةٍ قَضَاهَا مِنْ عُمْرِهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ بِاللَّهِ مُكَذِّبٌ لِنَبِيِّهِ.

فَلَقَدْ رَآهُ النُّهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ يَوْكِي ، فَقَالَ : مَا يُوْكِيكَ يَا أَبْتَاهُ ؟! .

قَالَ : أُمُورٌ كَثِيرَةٌ كُلُّهَا أَبْكَانِي يَا بُنَيَّ :

أُولُهَا بُطْءُ إِسْلَامِي مِمَّا جَعَلَنِي أُسْبَقُ إِلَىٰ مَوَاطِنَ<sup>(٣)</sup> كَثِيرَةِ صَالِحَةِ حَتَّىٰ لَوْ أَنَّنِي ٱنْفَقْتُ مِلْءَ الأَرْضِ ذَهَبًا لَمَا بَلَغْتُ شَيْقًا مِنْهَا .

ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ أَنْجَانِي يَوْمَ « بَدْرٍ » وَ ﴿ أُحُدٍ ﴾ فَقُلْتُ يَوْمَئِذِ فِي نَفْسِي :

لَا أَنْصُرُ بَعْدَ ذَلِكَ قُرَيْشًا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْظِيْ وَلَا أَخْرُجُ مِنْ مَكَّةً، فَمَا لَبِثْتُ أَنْ مُحِرِثُ إِلَىٰ نُصْرَةِ « قُرَيْشٍ » جَرًّا .

ثُمَّ إِنَّنِي كُنْتُ كُلَّمَا هَمَمْتُ بِالإِسْلَامِ ، نَظَوْتُ إِلَىٰ بَقَايَا مِنْ رِجَالَاتِ

<sup>(</sup>١) حياه الله: أعطاه الله.

<sup>(</sup>٢) يعضُ بنان النَّدَم: كناية عن شِدَّة النَّدَم.

<sup>(</sup>٣) مواطن كثيرة: مواقف كثيرة.

قُرَيْشِ لَهُمْ أَسْنَانٌ (١) وَأَقْدَارٌ مُتَمَسِّكِينَ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ ، فَأَقْتَدِي بِهِمْ وَأَجَارِيهِمْ ...

وَيَا لَيْتُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ ...

فَمَا أَهْلَكَنَا إِلَّا الاقْتِدَاءُ بِآبَائِنَا وَكُبَرَائِنَا ...

فَلِمَ لَا أَبْكِي يَا بُنَيٌّ ؟!! .

وَكَمَا عَجِبْنَا نَحْنُ مِنْ تَأْخُرِ إِسْلَام حَكِيم بْنِ حَزَامٍ ، وَكَمَا كَانَ يَعْجَبُ هُوَ نَفْسُهُ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا ، فَإِنَّ النَّبِيُّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ كَانَ يَعْجَبُ مِنْ رَجُلِ لَهُ مِثْلُ حِلْمِ (٢) حَكِيمِ بْنِ حَزَامِ وَفَهْمِهِ ، كَيْفَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ الإِسْلَامُ وَكَانَ يَتَمَنَّىٰ لَهُ وَلِلنَّفَرِ<sup>(٣)</sup> الَّذِينَ هَمْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ (٤) أَنْ يُبَادِرُوا إِلَىٰ الدُّخُولِ فِي دِينِ

فَفِي اللَّيْلَةِ الَّتِي سَبَقَتْ فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَصْحَابِهِ: (إِنَّ بِمَكَّةَ لَأَرْبَعَةَ نَفَرِ أَرْبَأُ(٥) بِهِمْ عَنِ الشُّوكِ، وَأَرْغَبُ لَهُمْ فِي الإِسْلَامِ) قِيلَ: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ .

قَالَ : ﴿ عَتَّابُ بْنُ أَسَيْدٍ ، وَمُجَبِّيْرُ بْنُ مُطْعِمِ ، وَحَكِيمُ بْنُ حَزَّامٍ ، وَسُهَيْلُ بْنُ

وَمِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا جَمِيعاً ...

<sup>(</sup>٤) عَلَىٰ شاكلته: عَلَىٰ طريقته. (٥) أربا بهم عن الشرك: لا أرضاه لهم ولا أجدهم أهلاً له .

<sup>(</sup>٦) سهيل بن عمرو: انظره ص ٥٣١.

<sup>(</sup>١) لهم أسنان: متقدمون في السُّنَّ.

<sup>(</sup>٢) الحِلْمُ: العَقْل.

<sup>(</sup>٣) النَّفر: الجماعة.

وَحِينَ دَخَلَ الرُّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مَكَّةَ فَاتِحاً ؛ أَنَى إِلَّا أَنْ يُكُرُّمَ حَكِيمَ بْنَ حَزَام فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ أَنْ يُنَادِيَ :

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ آمِنٌ ...

وَمَنْ جَلَسَ عِنْدَ الكَعْبَةِ فَوَضَعَ سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنَّ ...

وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ...

وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي شُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ ...

وَمَنْ دَخَلَ دَارَ حَكِيم بْنِ حَزَامٍ فَهُوَ آمِنْ ...

وَكَانَتْ دَارُ حَكِيم بْنِ حَزَام فِي أَسْفَلِ مَكَّةً ، وَدَارُ أَبِي سُفْيَانَ فِي أَعْلَاهَا .

أَسْلَم حَكِيمُ بْنُ حَزَام إِسْلَاماً مَلَكَ عَلَيْهِ لُبَّهُ، وَآمَنَ إِيمَاناً خَالَطَ دَمَهُ وَمَازَجَ قَلْبَهُ ...

وَآلَىٰ (١) عَلَىٰ نَفْسِهِ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ كُلِّ مَوْقِفٍ وَقَفَهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، أَوْ نَفَقَةٍ أَنْفَقَهَا فِي عَدَاوَةِ الرَّسُولِ عَيْلِكُ بِأَمْثَالِ أَمْثَالِهَا.

وَقَدْ بَرُ بِقَسَمِهِ ...

مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ آلَتْ إِلَيْهِ (٢) دَارُ النَّدْوَةِ وَهِيَ دَارٌ عَرِيقَةٌ ذَاتُ تَارِيخ...

فَفِيهَا كَانَتْ تَعْقِدُ قُرَيْشٌ مُؤْتَمَرَاتِهَا فِي الجَاهِلِيَّهِ ، وَفِيهَا اجْتَمَعَ سَادَتُهُمْ وَكُبَرَاؤُهُمْ لِيَأْتُمِرُوا بِرَسُولِ اللَّهِ<sup>(٣)</sup> عَ<del>لَالِكُ</del> .

 <sup>(</sup>١) آلى عَلَىٰ نفسه: قطع عهداً عَلَىٰ تَفْسِه.
 (٢) آلت إليه: أَصْبَحَتْ في مُلْكِه.
 (٣) ليأتمروا برسول الله: ليتأمروا عَلَىٰ قَتْلِه.

فَأَرَاد حَكِيمُ بْنُ حَزَامٍ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهَا ـ وَكَأَنَّهُ كَانَ يُوِيدُ أَنْ يُسْدِلَ سِتَاراً مِنَ النَّسْيَانِ عَلَىٰ ذَلِكَ المَاضِي البَغِيضِ ـ فَبَاعَهَا بِمِاقَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مِنْ فِتْيَانِ قُرَيْشِ :

· لَقَدْ بِعْتَ مَكْرُمَةً (١) قُرَيْشِ يَا عَمُّ .

فَقَالَ لَهُ حَكِيمٌ: هَيْهَاتَ<sup>(٢)</sup> يَا بُنَيَّ، ذَهَبَتِ المَكَارِمُ كُلُّهَا وَلَمْ يَيْقَ إِلَّا التَّقْوَىٰ، وَإِنِّي مَا بِعْتُهَا إِلَّا لِأَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا يَيْتاً فِي الجَنَّةِ...

وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنَّنِي جَعَلْتُ ثَمَنَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

\* \* \*

وَحَجَّ حَكِيمُ بْنُ حَزَامٍ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَسَاقَ أَمَامَهُ مِاثَةَ نَاقَةٍ مُجَلَّلَةٍ بِالأَثْوَابِ الزَّاهِيَةِ ثُمَّ نَحَرَهَا جَمِيعَهَا تَقَرُّباً إِلَىٰ اللَّهِ ...

وَفِي حَجَّةٍ أُخْرَىٰ وَقَفَ فِي عَرَفَاتٍ ، وَمَعَهُ مِائَةٌ مِنْ عَبِيدِهِ وَقَدْ جَعَلَ فِي عُنْقِ كُلِّ وَأَعْدِ جَعَلَ فِي عُنْقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ طَوْقاً مِنَ الفِضَّةِ ، نَقَشَ عَلَيْهِ :

عُتَقَاءُ لِلَّهِ عَزُّ وَجَلَّ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَزَامٍ.

ثُمَّ أَعْتَقَهُمْ جَمِيعاً...

وَفِي حَجَّةٍ ثَالِثَةٍ سَاقَ أَمَامَهُ أَلْفَ شَاةٍ ـ نَعَمْ أَلْفَ شَاةٍ ـ وَأَرَاقَ دَمَهَا كُلَّهَا فِي « مِنّى » ، وَأَطْعَمَ بِلُحُومِهَا فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ تَقَرُّباً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

\* \* \*

وَبَعْدَ غَزْوَةِ « مُحَنَيْن » سَأَلَ حَكِيمُ بْنُ حَزَامٍ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنَ الغَنَائِمِ فَأَعْطَاهُ ، ثُمُّ سَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ ، حَتَّىٰ بَلَغَ مَا أَخَذَهُ مِائَةَ بَعِيرٍ ـ وَكَانَ يَوْمَعِذِ حَدِيثَ

<sup>(</sup>١) مكرمة قريش: يريد الدار التي بقيت من آثار قريش.

<sup>(</sup>٢) هيهات: لقد تعُدْتَ عن الصواب.

إِسْلَامٍ ـ فَقَالَ لَهُ الرَّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ:

يَا حَكِيمٌ:

(إِنَّ هَذَا المَالَ مُحْلُوةً خَضِرَةً (١)...

ُ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسِ<sup>(٢)</sup> بُورِكَ لَهُ فِيهِ ...

وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ<sup>(٣)</sup> لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ...

وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ ﴾ .

فَلَمَّا سَمِعَ حَكِيمُ بْنُ حَزَامٍ ذَلِكَ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَا أَسْأَلُ أَحَداً بَعْدَكَ شَيْعًا...

وَلَا آخُذُ مِنْ أَحَدٍ شَيْقًا حَتَّىٰ أُفَارِقَ الدُّنْيَا ...

وَبَرٌ حَكِيمٌ بِقَسَمِهِ أَصْدَقَ البِرِّ .

فَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرِ دَعَاهُ الصِّدِّيقُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ لِأَخْذِ عَطَاثِهِ (٤) مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَأَبَىٰ أَنْ يَأْخُذَهُ ...

وَلَمَا آلَتِ العِلَافَةُ إِلَىٰ الفَارُوقِ دَعَاهُ إِلَىٰ أَخْذِ عَطَائِهِ فَأَنَىٰ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْعًا أَيْضاً...

فَقَامَ مُحْمَرُ فِي النَّاسِ وَقَالَ:

أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَنِّي أَدْعُو حَكِيماً إِلَىٰ أَخْذِ عَطَائِهِ فَيَأْنِيٰ .

<sup>(</sup>١) حلوة خضِرة: مُحلَّةِ محبَّبُ للنفس.

<sup>(</sup>٢) بسخاوة نفس: بقناعة.

<sup>(</sup>٣) بإشراف نَفْسٍ: بِطمع .

<sup>(</sup>٤) لأخذ عطائه : لأخذ حقَّه من بيت المال.

## وَظَلَّ حَكِيمٌ كَذَلِكَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَحَدِ شَيْقًا حَتَّىٰ فَارَقَ الحَيَاةَ (\*) ...

```
(a) للاستزادة من أخبار حَكِيم بْنِ حَرَامِ انظر:

1 - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ١٠/ ٣٠.

2 - الإصابة: ٢/ ٣٤ أو (الترجمة) ١٨٠٠.

3 - الملل والنحل: ٢/ ٢٠.

4 - المليقات الكبرى: ٢/ ٢٠.

5 - سير أعلام النبلاء: ٣/ ٢٠٤.

7 - زعماء الإسلام: ١٩٠ ـ ١٩٠.

4 - حماة الإسلام: ١٢٠١.
```

<sup>9 –</sup> صفة الصفوة: ١/٣١٩. ١٠- المعارف: ٩٢ ـ ٩٣.

١١- أشدُ الغابه: ٢/٧ ـ ١٥.

١٢- محاضرات الأدباء: ٤٧٨/٤.

١٣- مروج الذهب: ٢/ ٣٠٢.

# عَتِ ادُبُوبِ نِيرٍ

﴿ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَسْمُو عَلَيْهِمْ فَضْلاً :
 سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَأُسَيْدُ بْنُ السُحْطَيْرِ ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ »
 سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَأُسَيْدُ بْنُ السُحْطَيْرِ ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ »
 اعْلِشَةُ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ ]

عَبَّادُ بْنُ بِشْرِ اسْمٌ وَضِيءٌ مُشْرِقٌ فِي تَارِيخِ الدَّعْوَةِ المُحَمَّدِيَّةِ ...
إِنْ نَشَدْتَهُ (١) بَيْنَ العُبَّادِ وَجَدْتَهُ التَّقِيَّ النَّقِيَّ قَوَّامَ اللَّيْلِ بِأَجْزَاءِ القُرْآنِ ...
وَإِنْ طَلَبْتَهُ بَيْنَ الأَبْطَالِ أَلْفَيْتَهُ (٢) الكَمِيَّ الحَمِيَّ (٣) خَوَّاضَ المَعَارِكِ
إِعْلَاءٌ لِكَلِمَةِ اللَّهِ ...

وَإِنْ بَحَثْتَ عَنْهُ يَيْنَ الوُلَاةِ رَأَيْتَهُ القَوِيَّ المُؤْتَمَنَ عَلَىٰ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ... حَتَّىٰ قَالَتْ عَائِشَةُ فِيهِ وَفِي اثْنَيْنِ آخَرَيْنِ مِنْ بَنِي قَوْمِهِ:

ثَلَاثَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ لَمْ يَكَنْ أَحَدٌ يَسْمُو عَلَيْهِمْ فَضْلاً كُلُّهُمْ مِنْ بَني عَبْدِ الأَشْهَلِ: سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ، وَأُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ<sup>(٤)</sup>، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ.

## \*. \* \*

كَانَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرِ الأَشْهَلِيُّ حِينَ لَاع<sup>(°)</sup> فِي آفَاقِ « يَثْرِبَ » أَوَّلُ شُعَاعٍ مِنْ أَشِعَةِ الهِدَايَةِ المُحَمَّدِيَّةِ فَتَى مَوفُورَ الشَّبَابِ ، غَضَّ الإِهَابِ ، تَعْرِفُ فِي وَجْهِهِ نُضْرَةَ العَفَافِ وَالطَّهْرِ ، وَتَلْمَحُ فِي تَصَرُّفَاتِهِ رَزَانَةً (<sup>٢)</sup> الكُهُولِ ؛ عَلَىٰ الرَّغْم مِنْ أَضْرَةَ العَفَافِ وَالطَّهْرِ ، وَتَلْمَحُ فِي تَصَرُّفَاتِهِ رَزَانَةً (٢) الكُهُولِ ؛ عَلَىٰ الرَّغْم مِنْ أَثْهُ لَمْ يَكُنْ إِذ ذَّاكَ قَدْ جَاوَزَ الخَامِسَةَ وَالعِشْرِينَ مِنْ عُمُرِهِ السَّعِيدِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نشدته: طلبته. (٤) أُسَيِّد بْن الحُضَيْر: انظره ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) أَلَفِيتُه: وجدته. (٥) لاح: بدا وظهر.

<sup>(</sup>٣) الكمئ الخيئ: الشجاع المحامي. (٦) رزانة الكهول: رصانتهم وعقلهم.

وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَىٰ الدَّاعِيَةِ المَكِّيِّ الشَّابِّ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ فَسَرْعَانَ مَا أَلَّفَتْ بَيْنَ نَفْسَيْهِمَا كَرِيمُ الشَّمَائِلِ مَا أَلَّفَتْ بَيْنَ نَفْسَيْهِمَا كَرِيمُ الشَّمَائِلِ وَوَحَدَتْ بَيْنَ نَفْسَيْهِمَا كَرِيمُ الشَّمَائِلِ وَنَبِيلُ الخَصَائِلِ .

وَقَدِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ مُصْعَبِ وَهُوَ يُرَتِّلُ القُوْآنَ بِصَوْتِهِ الفِضِّيِّ الدَّافِيءِ ، وَنَبْرَتِهِ الشَّجِيَّةِ الآسِرَةِ ؛ فَشُغِفَ بِكَلَامِ اللَّهِ مُجَّالًا)، وَأَفْسَحَ لَهُ فِي سُويدَاءِ فُؤَادِهِ مَكَاناً رَحْباً ، وَجَعَلَهُ شُغْلَهُ الشَّاغِلَ فَكَانَ يُرَدِّدُهُ فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ ، وَحِلِّهِ وَتَوْحَالِهِ ، حَتَّىٰ رَحْباً ، وَجَعَلَهُ شُغْلَهُ الشَّاغِلَ فَكَانَ يُرَدِّدُهُ فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ ، وَحِلِّهِ وَتَوْحَالِهِ ، حَتَّىٰ مُحِلَّةً بِالإِمَام ، وَصَدِيقِ القُوْآنِ .

## \* \* \*

وَقَدْ كَانَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يَتَهَجَّدُ (٣) ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي يَيْتِ عَائِشَةَ المُلَاصِقِ لِلْمَسْجِدِ ، فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ وَهُوَ يَقْرَأُ القُرْآنَ رَطْباً نَدِيًا كَمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَىٰ قَلْبِهِ فَقَالَ :

(يَا عَائِشَةُ: هَذَا صَوْتُ عَبَّادِ بْنِ بِشْرِ؟!).

قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ).

## \* \* \*

شَهِدَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ مَعَ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَشَاهِدَهُ كُلَّهَا ، وَكَانَ لَهُ فِي كُلِّ مِنْهَا مَوْقِفٌ يَلِيقُ بِحَامِلِ القُوْآنِ ...

مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمَّا قَفَلَ عَائِداً مِنْ غَزْوَةِ ﴿ ذَاتِ الرِّقَاعِ ﴾ نَزَلَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعْابِ لِيَقْضُوا لَيْلَتَهُمْ فِيهِ .

وَكَانَ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ قَدْ سَبَىٰ \_ فِي أَثْنَاءِ الغَزْوَةِ \_ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ

<sup>(</sup>١) أواصر الإيمان: روابط الإيمان.

<sup>(</sup>٢) شغف به محبًا: أحبه محبًا عميقاً مَسَّ شِغَافَ قَلْبِه . (٣) يتهجُّد: يتعبد في الليل.

الْمُشْرِكِينَ فِي غَيْبَةٍ مِنْ زَوْجِهَا ، فَلَمَّا حَضَرَ الزَّوْجُ - وَلَمْ يَجِدِ امْرَأَتَهُ - أَقْسَمَ بِاللَّاتِ وَالعُزَّىٰ لَيَلْحَقَنَّ بِمُحَمَّدِ وَأَصْحَابِهِ ، وَأَلَّا يَعُودَ إِلَّا إِذَا أَرَاقَ مِنْهُمْ دَماً .

### \* \* \*

مَا كَادَ الْمُسْلِمُونَ يُنِيخُونَ رَوَاحِلَهُمْ فِي الشَّعْبِ حَتَّىٰ قَالَ لَهُمُ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: (مَنْ يَحْرُسُنَا فِي لَيْلَتِنَا هَذِهِ؟).

فَقَامَ إِلَيْهِ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِيرِ (١) وَقَالًا : نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ آخَىٰ بَيْنَهُمَا حِينَ قَدِمَ المُهَاجِرُونَ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ .

فَلَمَّا خَرَجَا إِلَىٰ فَمِ الشِّعْبِ قَالَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ لِأَخِيهِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: أَيُّ شَطْرَي اللَّيْل تُؤْثِرُ أَنْ تَنَامَ فِيهِ: أَوَّلِهِ أَمْ آخِرِهِ ؟ .

فَقَالَ عَمَّارٌ: بَلْ أَنَامُ فِي أَوَّلِهِ .

وَاضْطَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ عَنْهُ .

### \* \* \*

كَانَ اللَّيْلُ سَاجِياً هَادِئَا وَادِعاً، وَكَانَ النَّجْمُ وَالشَّجَرُ وَالحَجَرُ تُسَبِّحُ بِحَدِدِ رَبِّهَا وَتُقَدِّسُ لَهُ، فَتَاقَتُ نَفْسُ عَبَّادِ بْن بِشْرٍ إِلَىٰ العِبَادَةِ، وَاشْتَاقَ قَلْبُهُ إِلَىٰ العَبَادَةِ، وَاشْتَاقَ قَلْبُهُ إِلَىٰ الْقُوْآنِ .

وَكَانَ أَحْلَىٰ مَا يَحْلُو لَهُ القُرْآنُ إِذَا رَتَّلَهُ مُصَلِّياً ؛ فَيَجْمَعُ مِثْعَةَ الصَّلَاةِ إِلَىٰ مِثْعَةِ التَّلَاوَةِ .

فَتَوَجَّهَ إِلَىٰ القِبْلَةِ وَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ؛ وَطَفِقَ يَقْرَأُ مِنْ سُورَةِ الكَهْفِ بِصَوْتِهِ الشَّجِيِّ النَدِيِّ العَدْبِ .

وَفِيمَا هُوَ سَابِحٌ فِي هَذَا النُّورِ الْإِلَهِيِّ الْأَسْنَىٰ ، غَارِقٌ فِي لَأَلَاءِ ضِيَائِهِ ؟

<sup>(</sup>۱) انظر آل ياسر ص ۲۱ه.

أَقْبَلَ الرَّجُلُ يَحُثُّ الخُطَىٰ (١) فَلَمَّا رَأَىٰ عَبَّاداً مِنْ بَعِيدِ مُنْتَصِباً عَلَىٰ فَمِ الشَّعْبِ عَرَفَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ وَصَحْبَهُ بِدَاخِلِهِ وَأَنَّهُ حَارِسُ القَوْمِ ؛ فَوَتَرَ قَوْسَهُ ، وَتَنَاوَلَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ وَرَمَاهُ بِهِ فَوَضَعَهُ فِيهِ .

فَانْتَزَعَهُ عَبَّادٌ مِنْ جَسَدِهِ وَمَضَىٰ مُتَدَفِّقاً فِي تِلَاوَتِهِ غَارِقاً فِي صَلَاتِهِ ...

فَرَمَاهُ الرَّجُلُ بِآخَرَ فَوَضَعَهُ فِيهِ ؛ فَانْتَزَعَهُ كَمَا انْتَزَعَ سَابِقَهُ ، فَرَمَاهُ بِثَالِثِ ، فَانْتَزَعَهُ كَمَا انْتَزَعَ سَابِقَيْهِ ، وَزَحَفَ حَتَّىٰ غَدَا قَرِيباً مِنْ صَاحِبِهِ وَأَيْقَظَهُ قَائِلاً : انْهَضْ فَقَدْ أَثْخَنَتْنِي (٢) الجِرَامُح .

فَلَمَّا رَآهُمَا الرَّجُلُ وَلَّىٰ هَارِبًا .

\* \* \*

وَحَانَتِ الْتِفَاتَةُ مِنْ عَمَّارٍ إِلَىٰ عَبَّادٍ فَرَأَىٰ الدِّمَاءَ تَنْزِفُ غَزِيرةً مِنْ جِرَاحِهِ الثَّلاَئَةِ فَقَالَ لَهُ:

يَا شُبِحَانَ اللَّهِ، هَلَّا أَيْقَطْتَنِي عِنْدَ أَوَّلِ سَهْمٍ رَمَاكَ بِهِ ؟!.

فَقَالَ عَبَّادٌ : كُنْتُ فِي سُورةٍ أَقْرَأُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتَّىٰ أَفْرَغَ مِنْهَا . وَأَيْهُمُ اللَّهِ لَوْلَا خَوْفِي مِنْ أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْراً أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْمِالِلَهِ بِحِفْظِهِ لَكَانَ قَطْعُ نَفْسِي أَحَبٌ إِلَيَّ مِنْ قَطْعِهَا .

\* \* \*

وَلَمَّا نَشِبَتْ (٣) مُحُرُوبُ الرِّدَّةِ عَلَىٰ عَهْدِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، جَهَّزَ الصِّدِيقُ جَيْشًا كَثِيفًا لِلقَضَاءِ عَلَىٰ فِثْنَةِ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ ، وَإِخْضَاعِ المُرْتَدِّينَ اللَّهِ عَلَىٰ فِثْنَةِ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ ، وَإِخْضَاعِ المُرْتَدِّينَ اللَّهِ عَلَىٰ فَتَادُ مُنَ بِشْرِ فِي طَلِيعَةِ اللَّهِ مِنْ طَاهَرُوهُ ، وَإِعَادَتِهِمْ إِلَىٰ حَظِيرَةِ الإِسْلَامِ ، فَكَانَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فِي طَلِيعَةِ ذَلِكَ الجَيْشِ .

<sup>(</sup>١) أقبل الرجل يحث الخُطَىٰ : أُقِبل الرجل مُشرعاً .

<sup>. (</sup>٣) نشبت الحرب: ثارت الحرب.

وَقَدْ رَأَىٰ عَبَّادٌ ـ خِلَال الْمَعَارِكِ الَّتِي لَمْ يُحَقِّقِ الْمُسْلِمُونَ فِيهَا نَصْراً يُذْكُرُ ـ مِنْ تَوَاكُلِ الْأَنْصَارِ عَلَىٰ الْمُهَاجِرِينَ، وَتَوَاكُلِ المُهَاجِرِينَ عَلَىٰ الأَنْصَارِ مَلَىٰ المُهَاجِرِينَ، وَتَوَاكُلِ المُهَاجِرِينَ عَلَىٰ الأَنْصَارِ مَا شَحَنَ (١) صَدْرَهُ أَسَى وَغَيْظاً، وَسَمِعَ مِنْ تَنَابُزِهِمْ (٢) مَا حَشَا سَمْعَهُ جَمْراً وَشَوْكاً، فَأَيْقَنَ أَنَّهُ لَا نَجَاحَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الْمَعَارِكِ الطَّاحِنَةِ إِلَّا إِذَا تَمَيَّرُ كُلُّ مِنَ الفَرِيقَيْنِ عَنِ الآخِرِ لِيَتَحَمَّلَ مَسْؤُولِيَّتَهُ وَحْدَهُ...

وَلِيُعْلَمَ المُجَاهِدُونَ الصَّايِرُونَ حَقًّا .

### \* \* \*

وَفِي اللَّيْلَةِ الَّتِي سَبَقَتِ الْمَعْرَكَةَ الحَاسِمَةَ رَأَىٰ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فِيمَا يَرَاهُ النَّائِمُ أَنَّ السَّمَاءَ انْفَرَجَتْ لَهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ فِيهَا ضَمَّتُهُ إِلَيْهَا وَأَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا ...

فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيُّ بِرُؤْيَاهُ ، وَقَالَ :

وَاللَّهِ إِنَّهَا الشُّهَادَةُ يَا أَبَا سَعِيدٍ.

### \* \* \*

فَلَمَّا طَلَعَ النَّهَارُ وَاستُؤْنِفَ القِتَالُ ، عَلَا عَبَّادُ بْنُ بِشْرِ نَشَرَاً (٣) مِنَ الأَرْضِ وَجَعَلَ يَصِيحُ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ تَمَيَّرُوا مِنَ النَّاسِ ...

وَاحْطِمُوا جُفُونَ<sup>(٤)</sup> الشَّيُوفِ ...

وَلَا تَتَرُكُوا الإِسْلَامَ يُؤْتَىٰ مِنْ قِبَلِكُمْ <sup>(°)</sup>…

وَمَا زَالَ يُرَدُّدُ ذَلِكَ النِّدَاءَ حَتَّىٰ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ نَحْوُ أَرْبَعِمِائَةٍ مِنْهُمْ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) شحن صدره: ملأ صدره.

<sup>(</sup>٢) تنابُزهم: تعبير بَعْضهم لَبْغُض.

<sup>(</sup>٣) نَشَزًّا مِن الأُرْضُ: مَكَاناً مرتفعاً من الأَرْض.

<sup>(</sup>٤) جفون السيوف: أغماد السيوف.

 <sup>(</sup>٥) يُؤْتَىٰ من قِبَلِكُم: يصابُ من ناحيتكم.

رَأْسِهِمْ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ<sup>(١)</sup>، وَالبَرَاءُ بْنُ مَالِكِ<sup>(٢)</sup>، وَأَبُو دُجَانَةَ صَاحِبُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِ .

وَمَضَىٰ عَبَّادُ بْنُ بِشْرِ بِمَنْ مَعَهُ يَشُقُّ الصَّفُوفَ بِسَيْفِهِ ، وَيَلْقَىٰ المُحْتُوفَ (٣) بِصَدْرِهِ ، حَتَّىٰ كُسِرَتْ شَوْكَةُ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ وَمَنْ مَعَهُ وَأُلْجِمُوا إِلَىٰ حَدِيقَةِ المَوْتِ .

وَهُنَاكَ عِنْدَ أَسْوَارِ الحَدِيقَةِ سَقَطَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرِ شَهِيداً مُضَرَّجاً بِدِمَائِهِ ... وَفِيهِ مَا فِيهِ مِنْ ضَرَبَاتِ السُّهَامِ . وَطَعَنَاتِ الرِّمَاحِ ، وَوَقْعِ السِّهَامِ . حَتَّىٰ إِنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوهُ إِلَّا بِعَلَامَةٍ كَانَتْ فِي جَسَدِهِ (\*) .

.

<sup>(</sup>١) ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ : انظره ص ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) البَرَاءُ بْنُ مَالِكُ : انظره ص ٥١.

<sup>(</sup>٣) الحتوف: جمع حتف وهو الموت والهلاك.

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار عَبّادِ ثن بشر انظر:

١ – الإصابة: ٢٦٣/٢ أو (الترَجمة) ٤٤٥٥.

٢ - الأستيعاب (بهامش الأصابة): ٢/٢٥٤.

٣ - تاريخ الإشكام للذهبي: ١/ ٣٧٠.

٤ - تهذيب التهذيب: ٥٠/٥.

ه - الطبقات الكبرى لاثن سَعْد: ٣/ ٤٤٠.

٦ - المُحَبِّر في التاريخ: ٢٨٢.

٧ - سير أعلام النبلاء: ١/٢٤٣.

٨ - حياة الصحابة: ١/٦١٦ و(انظر الفهارس).

## زَيْرُبُنُ نَا بِتِ الأَنْصَارِيُّ تَرْجُمَانُ رَسُولِ اللَّهِ

« فَمَنْ لِلْقَرَافِي بَعْدَ حَسَّانَ وَابْنِهِ وَمَنْ لِلْمَعَانِي بَعْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ» [حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ]

نَحْنُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِلْهِجْرَةِ ...

وَمَدِينَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ؛ يَمُومِجُ بَعْضُهَا يَوْمَثِذِ فِي بَعْضِ بَعْضِ<sup>(١)</sup> اسْتِعْدَاداً لِبَدْرِ .

وَالنَّبِيُّ الكَرِيمُ عَلِيْكُ يُلْقِي النَّظَرَاتِ الأَخِيرَةَ عَلَىٰ أَوَّلِ جَيْشِ يَتَحَرَّكُ تَحْتَ قِيادَتِهِ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَتَثْبِيتِ كَلِمَتِهِ فِي الأَرْضِ.

وَهُنَا أَقْبَلَ عَلَىٰ الصَّفُوفِ غُلَامٌ صَغِيرٌ لَمْ يُتِمَّ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ مِنْ مُحُمِّرِهِ ، يَتَوَهَّجُ ذَكَاءً وَفِطْنَةً ...

وَفِي يَدِهِ سَيْفٌ يُسَاوِيهِ فِي الطُّولِ أَوْ يَزِيدُ عَنْهُ قَلِيلاً ، وَدَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : مجعِلْتُ فِدَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اثْذَنْ لِي أَنْ أَكُونَ مَعَكَ وَأُجَاهِدَ أَعْدَاءَ اللَّهِ تَحْتَ رَايَتِكَ .

فَنَظَرَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلَيْكُ نَظْرَةَ سُرُورٍ وَإِعْجَابٍ، وَرَبَّتَ<sup>(٣)</sup> عَلَىٰ كَتِيْهِ بِرِفْق وَوُدٌ، وَطَيْبَ خَاطِرَهُ، وَصَرَفَهُ لِصِغَرِ سِنِّهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يموج بعضها في بعض: يزدّجهُ فيها النَّاسُ.

<sup>(</sup>٢) نجابةً: ذكاءً ويُطنَّةً.

<sup>(</sup>٣) ربُّتَ عَلَىٰ كَتَفَه : ضرب بيدِه عَلَىٰ كَتَفَه بلين.

عَادَ الغُلَامُ الصَّغِيرُ يُجَرْجِرُ سَيْفَهُ عَلَىٰ الأَرْضِ أَسْوَانَ (١) حَزِيناً ؛ لأَنَّهُ مُحرِمَ مِنْ شَرَفِ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِكُ فِي أُوَّلِ غَزْوَةٍ يَغْزُوهَا .

وَعَادَتْ مِنْ وَرَاثِهِ أَمُّهُ « النَّوَارُ بِنْتُ مَالِكِ » وَهِيَ لَا تَقِلُّ عَنْهُ أَسَّى وَحُزْناً .

فَقَدْ كَانَتْ تَتَمَنَّىٰ أَنْ تَكْتَحِلَ عَيْنَاهَا بِرُؤْيَةٍ غُلَامِهَا، وَهُوَ يَمْضِي مَعَ الرِّجَالِ مُجَاهِداً تَحْتَ رَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ...

وَكَانَتْ تَأْمُلُ فِي أَنْ يَحْتَلُّ المَكَانَةَ الَّتِي كَانَ مِنَ المُنْتَظَرِ أَنْ يَحْظَىٰ بِهَا أَبُوهُ لَدَىٰ الرَّسُولِ عَلِيلَةٍ لَوْ أَنَّهُ ظَلَّ عَلَىٰ قَيْدِ الحَيَاةِ .

لَكِنَّ الغُلَامَ الأَنْصَارِيُّ حِينَ وَجَدَ أَنَّهُ قَدْ أَخْفَقَ (٢) فِي أَنْ يَحْظَىٰ بِالتَّقَوُّب إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ فِي هَذَا المَجَالِ لِصِغَرِ سِنَّهِ ، تَفَتَّقَتْ فِطْنَتُهُ عَنْ مَجَالِ آخَرَ ـ لَا عَلَاقَةَ لَهُ بِالسِّنِّ ـ يُقَرِّبُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيُدْنِيهِ إِلَيْهِ .

ذَلِكَ المَجَالُ: هُوَ مَجَالُ العِلْمِ وَالحِفْظِ...

فَذَكَرَ الغُلَامُ الفِكْرَةِ لِأُمِّهِ ؛ فَهَشَّتْ لَهَا وَبَشَّتْ<sup>(٣)</sup> وَنَشِطَتْ لِتَحْقِيقِهَا .

حَدَّثَتِ ﴿ النَّوَارُ ﴾ رِجَالاً مِنْ قَومِهِمْ بِرَغْبَةِ الغُلَام ؛ وَذَكَرَتْ لَهُمْ فِكْرَتَهُ ... فَمَضَوْا بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالُوا:

يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، هَذَا ابْنُنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْفَظُ سَبْعَ عَشْرَةَ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَيَتْلُوهَا صَحِيحَةً كَمَا أُنْزِلَتْ عَلَىٰ قَلْبِكَ.

<sup>(</sup>١) أسوان حزيناً : شديد الأسلى والحزن .

<sup>(</sup>٢) أخفق: لم ينجع. (٣) هشَّت ويَشَّت: شرَّت وفَرِحَتْ.

وَهُوَ فَوْقَ ذَلِكَ حَاذِقٌ يُجِيدُ الكِتَابَةَ وَالقِرَاءَةَ . وَهُوَ يُريدُ أَنْ يَتَقَرَّبَ بِذَلِكَ إِلَيْكَ وَأَنْ يَلْزَمَكَ ... فَاسْمَعْ مِنْهُ إِذَا شِئْتَ .

سَمِعَ الرُّسُولُ الكُّرِيمُ عَيَّالِكُمْ مِنَ الغُلَامِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ بَعْضاً مِمَّا يَحْفَظُ ، فَإِذَا هُوَ مُشْرِقُ (١) الأَدَاءِ ، مُبِينُ (٢) النُّطْق ... تَتَلَأْلاً كَلِمَاتُ القُوْآنِ عَلَىٰ شَفَتَيْهِ كَمَا تَتَلَأُلُأُ الكَوَاكِبُ عَلَىٰ صَفْحَةِ السَّمَاءِ...

ثُمَّ إِنَّ تِلَاوَتَهُ تَنْتُمْ عَلَىٰ تَأَثُّر بِمَا يَتْلُو ...

وَوَقَفَاتُهُ تَدُلُّ عَلَىٰ وَعْي لِمَا يَقْرَأُ وَحُسْنِ فَهْم ...

فَسُرَّ بِهِ الرَّسُولُ الكَريمُ عَيْمِ إِذْ وَجَدَهُ فَوقَ مَا وَصَفُوهُ ، وَزَادَهُ سُرُوراً بِهِ إِنْقَانُهُ لِلْكِتَابَةِ ... فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ الكَرِيمُ عَلَيْكُ وَقَالَ:

(يَا زَيْدُ، تَعَلَّمْ لِي كِتَابَةَ اليَهُودِ<sup>(٣)</sup>، فَإِنِّي لَا آمَنُهُمْ عَلَىٰ مَا أَقُولُ). فَقَالَ: لَبُّيْكَ (٤) يَا رَسُولَ اللَّهِ.

وَأَكَبُّ<sup>(ه)</sup> مِنْ تَوِّهِ<sup>(٦)</sup> عَلَىٰ « العِبْرِيَّةِ » حَتَّىٰ حَذَقَهَا<sup>(٧)</sup> فِي وَقْتِ يَسِيرٍ ، وَجَعَلَ يَكْتُبُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ لِلْيَهُودِ ، وَيَقْرَؤُهَا لَهُ إِذَا هُمْ كَتَبُوا إِلَيْهِ .

ثُمَّ تَعَلَّمَ ﴿ السُّرْيَانِيَّةَ ﴾ (٨) بِأَمْرِ مِنْهُ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ كَمَا تَعَلَّمَ « العِبْرِيَّةَ » .

<sup>(</sup>١) مُشْرِق الأَدَاء: بديع الإلقاءِ وَضَّاء التَّلاوة .

<sup>(</sup>٢) مبين النطق: فصيح النطق.

<sup>(</sup>٣) كتابة اليهود: العِبْريّة.

<sup>(</sup>٤) لبيك: سمعاً وطاعة وإجابة لأمرك.

<sup>(</sup>٥) أكب عَلَىٰ العِبْرِيَّة : عكف عَلَىٰ تعلم العِبْرِيَّة .

<sup>(</sup>٦) من تُوَّه: فوراً.

<sup>(</sup>٧) حذقها: أتقنها.

<sup>(</sup>٨) السريانية : إحْدَىٰ اللغات السامية وكانت منتشرة

بين طوائف من النَّاس.

فَأَصْبَحَ الفَتَىٰ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تَوْمُجَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ .

\* \* \*

وَلَمَّا اسْتَوْثَقَ<sup>(۱)</sup> النَّبِيُّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ رَصَانَةِ زَيْدٍ وَأَمَانَتِهِ ، وَدِقَّتِهِ وَفَهْمِهِ ؛ اثْتَمَنَهُ عَلَىٰ رِسَالَةِ السَّمَاءِ إِلَىٰ الأَرْضِ ، فَجَعَلَهُ كَاتِباً لِوَحْيِ اللَّهِ ...

فَكَانَ إِذَا نَزَلَ شَيْءٌ مِنَ القُوْآنِ عَلَىٰ قَلْبِهِ ، بَعَثَ إِلَيْهِ يَدْعُوهُ وَقَالَ :

(اكْتُبْ يَا زَيْدُ)، فَيَكْتُب.

فَإِذَا بِزَيْدِ بْنِ ثَابِتِ يَتَلَقَّىٰ القُوْآنَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، آناً فَآناً (٢) فَيَنْمُو مَعَ آيَاتِهِ ...

وَيَأْخُذُهُ رَطْباً طَرِيًّا مِنْ فَمِهِ مَوْصُولاً بِأَسْبَابِ نُزُولِهِ ، فَتُشْرِقُ نَفْسُهُ بِأَنْوَارِ هِدَايَتِهِ ... وَيَسْتَنِيرُ عَقْلُهُ بِأَسْرَارِ شَرِيعَتِهِ ...

وَإِذَا بِالفَتَىٰ المَحْظُوظِ يَتَخَصَّصُ بِالقُرْآنِ ، وَيَغْدُو المَرْجِعَ الأَوَّلَ فِيهِ لِأُمَّةِ مُحَمَّدِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

فَكَانَ رَأْسَ مَنْ جَمَعُوا كِتَابَ اللَّهِ فِي عَهْدِ الصِّدِّيقِ... وَطَلِيعَةَ مَنْ وَحُدُوا مَصَاحِفَهُ فِي زَمَن عُشْمَانَ<sup>(٣)</sup>.

أَفَهُدَ هَذِهِ المَنْزِلَةِ مَنْزِلَةٌ تَسْمُو إِلَيْهَا الهِمَمُ ؟! ...

وَهَلْ فَوقَ هَذَا الْمَجْدِ مَجْدٌ تَطْمَحُ إِلَيْهِ النُّفُوسُ ؟! .

\* \* \*

وقَدْ كَانَ مِنْ فَضْلِ القُرْآنِ عَلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ أَنْ أَنَارَ لَهُ سُبُلَ الصَّوَابِ فِي

<sup>(</sup>١) استوثق: تأكُّد واطمأنَّ.

<sup>(ُ</sup>٢) آناً فَآناً: شيقًا فشيقًا، ووقتاً بعد وقت.

<sup>(</sup>٣) عثمان بن عفان : انظره ص ٥٥٧.

المَوَاقِفِ الَّتِي يَحَارُ فِيهَا أُولُو الأَلْبَابِ<sup>(١)</sup>... فَفِي يَوْمِ السَّقِيفَةِ<sup>(٢)</sup> اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ فِيمَنْ يَخْلِفُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ...

فَقَالَ المُهَاجِرُونَ : فِينَا خِلَافَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِمَاتُهُ وَنَحْنُ بِهَا أَوْلَىٰ .

وَقَالَ بَعْضُ الأَنْصَارِ: بَلْ تَكُونُ الخِلَافَةُ فِينَا وَنَحْنُ بِهَا أَجْدَرُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمُ الآخَرُ: بَلْ تَكُونُ الخِلَافَةُ فِينَا وَفِيكُمْ مَعاً ...

فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ إِذَا اسْتَعْمَلَ وَاحِداً مِنْكُمْ عَلَىٰ عَمَل قَرَنَ مَعَهُ<sup>(٣)</sup> وَاحِداً مِنَّا .

وَكَادَتْ تَحْدُثُ الفِئْنَةُ الكُبْرَىٰ ، وَنَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْكُ مَازَالَ مُسَجَّى بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ (٤) لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ .

وَكَانَ لَا بُدَّ مِنْ كَلِمَةٍ حَاسِمَةٍ رَشِيدَةٍ مُشْرِقَةٍ بِهَدْيِ القُرْآنِ تَثِدُ الفِئْنَةَ فِي مَهْدِهَا<sup>(٥)</sup>، وَتُنِيرُ لِلحَائِرِينَ الطَّرِيقَ .

فَانْطَلَقَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ مِنْ فَم زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ الأَنْصَارِيِّ.

إِذِ الْتَفَتَ إِلَىٰ قَوْمِهِ وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ... إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ كَانَ مِنَ الـمُهَاجِرِينَ ، فَيَكُونُ خَلِيفَتُهُ مُهَاجِراً مِثْلَهُ ...

وَإِنَّا كُنَا أَنْصَارَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ ، فَنَكُونُ أَنْصَاراً لِخَلِيفَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَعْوَاناً لَهُ عَلَمِا, الحَقِّ .

ثُمَّ بِسَطَ<sup>(٦)</sup> يَدَهُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) أَلُو الأَلباب: أصحاب العقول.

<sup>(</sup>٢) السقيفة: هي سقيفة بني ساعدة حيث اجتمع المسلمون بعد وفاة الرسول ﷺ ليتفاوضوا في شأن الخلافة.

<sup>(</sup>٣) قرن معه: جُمَّتَعَ معه وضَّمَّ إليه. ﴿ وَهُ كَلِدُ الْفَتَنَةَ فَيْ مَهْدَهَا : تَدَفَنَهَا وَهِي مَا زالت صغيرة.

<sup>(</sup>٤) مسلَّجي بين ظهرانيهم: مُغُطِّي لم يُدْفِنْ بَعْدُ. (٦) بَسَط يده: مَدُّ يده.

### هَذَا خَلِيفَتُكُمْ فَبَايِعُوهُ .

\* \* \*

وَقَدْ غَدَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ بِفَصْلِ القُرْآنِ وَتَفَقَّهِهِ فِيهِ وَطُولِ مُلَازَمَتِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَلَهُ مَنَارَةً (١) لِلْمُسْلِمِينَ ... يَسْتَشِيرُهُ خُلَفَاوُهُمْ فِي المُعْضِلَاتِ (٢)، وَيَوْجِعُونَ إِلَيْهِ فِي المَوَارِيثِ خَاصَّةً ؛ إِذْ لَمْ وَيَسْتَفْتِيهِ عَامَّتُهُمْ فِي المُشْكِلَاتِ، وَيَوْجِعُونَ إِلَيْهِ فِي المَوَارِيثِ خَاصَّةً ؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ يَيْنَ الْمُسْلِمِينَ - إِذْ ذَاكَ - مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ بِأَحْكَامِهَا وَأَحْذَقُ مِنْهُ فِي يَكُنْ يَيْنَ الْمُسْلِمِينَ - إِذْ ذَاكَ - مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ بِأَحْكَامِهَا وَأَحْذَقُ مِنْهُ فِي قَلَمُ مِنْهُ بِأَحْكَامِهَا وَأَحْذَقُ مِنْهُ فِي قَلْمُ مِنْهُ بَأَحْكَامِهَا وَأَحْذَقُ مِنْهُ فِي قَلْمُ مِنْهُ بَأَحْمَامِينَ يَوْمَ ( الحَابِيَةِ ) (٣) قَقَلْ :

أَيُّهَا النَّاسُ؛ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ القُوْآنِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ... وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الفِقْهِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ (٤) ...

وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ المَالِ فَلْيَأْتِ إِلَيَّ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَنِي عَلَيْهِ وَالِياً ، وَلَهُ قَاسِماً ...

\* \* \*

وَلَقَدْ عَرَفَ طُلَّابُ العِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ (٥) لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَدْرَهُ ، وَعَظَّمُوهُ لِمَا وَقَرَ<sup>(١)</sup> فِي صَدْرِهِ مِنَ العِلْمِ .

فَهَا هُوَ ذَا بَحْرُ العِلْمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ<sup>(٧)</sup> يَرَىٰ زَيْدَ بْنَ ثَايِتٍ قَدْ هَمَّ

<sup>(</sup>١) منارةً: مرشداً للمسلمين وهادياً لهم.

<sup>(</sup>٢) المعضلات: الأمور الَّتِي يصعب حلُّها.

<sup>(</sup>٣) الجابيه: قرية غربي دمشق اجتمع فيها عُمَر بن الخطّاب رضي الله عنه مع الصحابة للتداول في شعون الفتح، وخطب فيها خطبته المشهورة فشمي ذلك اليوم بيوم الجايئة .

<sup>(</sup>٤) معاذ بن جبل: انظره ص ٥١٢.

 <sup>(</sup>٥) الثّابعون: هم الرعيل الأول بعد صحابة النّبي عَلَيْكُ، وقد قسمهم علماء الحديث إِلَىٰ طبقات، أولهم من لحق العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم من لَقِيَ صغار الصَّخابة أو من تأخرت وفاتهم ... انظر كتاب و صور من حياة التّابعين، للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

<sup>(</sup>٦) وَقَرْ فِي صدره : استقر في صدره وثبت . (٧) عبد الله بن عباس : انظره ص ١٧٧٠.

بِرُكُوبِ دَائِتِهِ ، فَيَقِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَيُمْسِكُ لَهُ بِرِكَابِهِ ، وَيَأْخُذُ بِزِمَامِ دَائِتِهِ ...

فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : دَعْ عَنْكَ يَا بْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ .

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: هَكَذَا أُمِرْنَا أَنْ نَفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا ...

فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: أُرِنِي يَدَكَ.

فَأَخْرِجَ ابْنُ عَبَّاسِ يَدَهُ لَهُ ، فَمَالَ عَلَيْهَا زَيْدٌ وَقَبَّلَهَا ، وَقَالَ :

هَكَذَا أُمِوْنَا أَنْ نَفْعَلَ بِآلِ نَيْتِ نَبِيِّنَا ...

\* \* \*

وَلَمَّا لَحِقَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِجِوَارِ رَبِّهِ ؛ بَكَىٰ الْمُسْلِمُونَ بِمَوْتِهِ العِلْمَ الَّذِي وُورِيَ مَعَهُ (١)، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:

الْيَوْمَ مَاتَ حَبْرُ<sup>(٢)</sup> هَذِهِ الأُمَّةِ ، وَعَسَىٰ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ فِي ابْنَ عَبَّاسٍ خَلَفاً مِنْهُ .

وَرَثَاهُ شَاعِرُ رَسُولِ اللَّهِ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَثَىٰ نَفْسَهُ مَعَهُ ؛ فَقَالَ : فَمَنْ لِلْقَوَافِي بَعْدَ حَسَّانَ وَابْنِهِ وَمَنْ لِلْمَعَانِي بَعْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ ؟! (\*)

<sup>(</sup>١) ۋوري معه: دُفنَ معه.

<sup>(</sup>٢) الحَبْرُ: العالم المُتَبَحُرُ في العلم.

 <sup>(</sup>٠) للاستزادة من أخيار زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ انظر:
 ١ - الإصابة: ١/١٥٠ أو (الترجمة): ٢٨٨٠.

٢ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ١/ ٥٥١.

٣ - غاية النهاية: ١/ ٢٩٦.

٤ - صفة الصفوة: ١/٤٠٤.

٥ – أشدُ الغابة (الترجمة): ١٨٢٤.

٦ - تهذيب التهذيب: ٣/ ٣٩٩.

٧ - تقريب التهذيب: ٢٧٢/١.

٨ - الطبقات لابن سعد: (انظر الفهارس).

٩ - المعارف: ٢٦٠.

١٠ حياة الصحابة: (انظر الفهارس).

١١- السيرة لابن هشام: (انظر الفهارس).

١٢- تاريخ الطبري: (انظر الفهارس).

١٣- أحبار القضاء لوكيع: ١٠٧/١ - ١١٠.

# رَبِيعَ فِي بِنَ كَعْبِ

و دَأَبَ رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ فِي العِبَادَةِ لِيَحْظَىٰ بِـمُرَافَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةً فِي الجَنَّةِ ... كَمَا حَظِيَ بِخِدْمَتِهِ وَصُحْبَتِهِ فِي الدُّنْيَا »

قَالَ رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ:

كُنْتُ فَتَى حَدِيثَ السِّنِّ لَمَّا أَشْرَقَتْ نَفْسِي بِنُورِ الإِيمَانِ ، وَامْتَلاَّ فُؤَادِي بِمَعَانِي الإِسْلَامِ .

وَلَمَّا اكْتَحَلَتْ عَيْنَايَ بِمَوْأَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَالَيْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ؛ أَحْبَبْتُهُ حُبًّا مَلَكَ عَلَيَّ كُلَّ جَارِحَةٍ مِنْ جَوارِحِي (١)...

وَأُولِعَتُ (٢) بِهِ وَلَعاً صَرَفَنِي عَنْ كُلِّ مَا عَدَاهُ.

فَقُلْتُ فِي نَفْسِي ذَاتَ يَوْمٍ: وَيْحَكَ (٣) يَا رَبِيعَةُ ، لِمَ لَا تُجَرِّدُ نَفْسَكَ لِخِدْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيلِيْمَ ؟! ...

اعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَيْهِ ... فَإِنْ رَضِيَ بِكَ سَعِدْتَ بِقُرْبِهِ وَفُزْتَ بِحُبِّهِ، وَحَظِيتَ بِخَيْهِ، وَحَظِيتَ بِخَيْرِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

ثُمَّ مَا لَبِثْتُ أَنْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ، وَرَجَوْتُهُ أَنْ يَقْبَلَنِي فِي خِدْمَتِهِ .

> فَلَمْ يُخَيِّبُ رَجَائِي، وَرَضِيَ بِي أَنْ أَكُونَ خَادِماً لَهُ. فَصِرْتُ مُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَلْزَمَ لِلنَّبِيِّ الكَرِيمِ عَلِيْكِ مِنْ ظِلِّهِ:

<sup>(</sup>١) الجوارح: الأعضاء. (٢) أُولعت به: شُغفت به حبًا وتعلقت به. (٣) ويحك: كلمة تَرْجُمِ.

أُسِيرُ مَعَهُ أَينَمَا سَارَ، وَأَدُورُ فِي فَلَكِهِ كَيْفَمَا دَارَ.

ُ فَمَا رَمَىٰ بِطَرْفِهِ <sup>(١)</sup> مَرَّةً نَحْوِي إِلَّا مَثْلُتُ <sup>(٢)</sup> وَاقِفاً بَيْنَ يَدَيْهِ .

وَمَا تَشَوَّفَ<sup>(٣)</sup> لِحَاجَةٍ مِنْ حَاجَاتِهِ إِلَّا وَجَدَنِي مُشْرِعًا فِي قَضَائِهَا .

وَكُنْتُ أَخْدِمُهُ نَهَارَهُ كُلَّهُ، فَإِذَا انْقَضَىٰ النَّهَارُ وَصَلَّىٰ العِشَاءَ الأَخِيرَةَ وَأُوَىٰ إِلَىٰ يَيْتِهِ ؛ أَهِمُ بِالإِنْصِرَافِ .

لَكِنِّي مَا أَلْبَثُ أَنْ أَقُولَ فِي نَفْسِي : إِلَىٰ أَيْنَ تَمْضِي يَا رَبِيعَةُ ؟! ...

فَلَعَلَّهَا تَعْرِضُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ حَاجَةً فِي اللَّيْلِ.

فَأَجْلِسُ عَلَىٰ بَابِهِ وَلَا أَتَحَوَّلُ عَنْ عَتَبَةِ بَيْتِهِ .

وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ يَقْطَعُ لَيْلَهُ قَائِماً يُصَلِّي؛ فَرُبَّمَا سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ<sup>(٤)</sup>؛ فَمَا يَزَالُ يُكَرِّرُهَا هَزِيعاً<sup>(٥)</sup> مِنَ اللَّيْلِ، حَتَّىٰ أَمَلَّ فَأَتْرُكَهُ، أَوْ تَغْلِبَنِي عَيْنَايَ فَأَنَامَ.

وَرُبَّمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » فَمَا يَزَالُ يُرَدِّدُهَا زَمَناً أَطْوَلَ مِنْ تَرْدِيدِهِ لفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

\* \* \*

وقَدْ كَانَ مِنْ عَادَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ أَنَّهُ مَا صَنَعَ لَهُ أَحَدٌ مَعْرُوفاً إِلَّا أَحَبَّ أَنْ يُجَازِيَهُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَجَلُّ مِنْهُ .

وَقَدْ أَحَبُّ أَنْ يُجَازِيَنِي عَلَىٰ خِدْمَتِي لَهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَالَ : (يَا رَبِيعَةُ بْنَ كَعْبِ).

<sup>(</sup>١) رَمَىٰ بطرفة: نظر بطرف عينيه.

<sup>(</sup>٢) مثلت واقفاً: بادَرْتٍ واقفاً.

<sup>(</sup>٣) تَشَوُّف لحاجة: تَطَلُّمَ لحاجة.

<sup>(</sup>٤) فاتحة الكتاب: سورة الحمد.

 <sup>(</sup>٥) الهزيع من الليل: الشطر من الليل، ثلثه أو نصفُه أو جزء منه.

فَقُلْتُ: لَبَيُّكُ (١) يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ (٢).

فَقَالَ: (سَلْنِي شَيْقًا أُعْطِهِ لَكَ).

فَرَوَّيْتُ<sup>(٣)</sup> قَلِيلاً ثُمَّ قُلْتُ:

أَمْهِلْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ لِأَنْظُرَ فِيمَا أَطْلُبُهُ مِنْكَ، ثُمَّ أُعْلِمَكَ.

فَقَالَ: ( لَا بَأْسَ عَلَيْكَ).

وَكُنْتُ يَوْمَعِذِ شَابًا فَقِيراً لَا أَهْلَ لِي وَلَا مَالَ وَلَا سَكَنَ . وَإِنَّمَا كُنْتُ آوي إِلَىٰ صُفَّةِ (٤) المَسْجِدِ مَعَ أَمْثَالِي مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

وَكَانَ النَّاسُ يَدْعُونَنَا « بِضُيُوفِ الإِسْلَام » .

فَإِذَا أَتَىٰ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِصَدَقَةٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ بَعَثَ بِهَا كُلُّهَا إلَيْنَا .

وَإِذَا أَهْدَىٰ لَهُ أَحَدٌ هَدِيَّةً أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَجَعَلَ بَاقِيَهَا لَنَا .

فَحَدَّثَتْنِي نَفْسِي أَنْ أَطْلُبَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ شَيْعًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا ، أَغْتَنِي بِهِ مِنْ فَقْرٍ ، وَأَغْدُو كَالآخرِينَ ذَا مَالِ وَزَوْجِ وَوَلَدٍ .

لَكِنِّي مَا لَبِثْتُ أَنْ قُلْتُ: تَبَّا(٥) لَكَ يَا رَبِيعَةُ بْنَ كَعْبِ، إِنَّ الدُّنْيَا زَائِلَةٌ فَانِيَةٌ ، وَإِنَّ لَكَ فِيهَا رِزْقًا كَفَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَكَ .

وَالرُّسُولُ عَيْلِكُ فِي مَنْزِلَةٍ عِنْدَ رَبِّهِ لَا يُرَدُّ لَهُ مَعَهَا طَلَبٌ. فَاطْلُبْ مِنْهُ أَنْ يَسَأُلَ اللَّهَ لَكَ مِنْ فَضْلِ الآخِرَةِ .

<sup>(</sup>١) لبيك: سمعاً وإجابةً لكَ.

<sup>(</sup>٤) الشُّفَّة: مِكان في مسجد رَسُول اللَّه ﷺ كَان يأوي إليه الفقراء الَّذِين لا بيوت لهم، وكانوا يُدْعَوْنَ أَهْلِ الصُّفَّة. (٢) سعديك: أَسْعَدَكِ اللَّه إسعاداً بعد إسعاد. (٣) رؤيت قليلا: فَكُوْت قليلاً.

<sup>(</sup>٥) تبًا لك: التب الهلاك والبوار.

فَطَابَتْ نَفْسِي لِذَلِكَ ، وَاسْتَرَاحَتْ لَهُ .

ثُمَّ جِعْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ فَقَالَ : (مَا تَقُولُ يَا رَبِيعَةُ ؟!).

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُكَ أَنْ تَدْعُوَ لِيَ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَنْ يَجْعَلَنِي رَفِيقاً لَكَ فِي الجَنَّةِ .

فَقَالَ عَلَيْتُكُم : (مَنْ أَوْصَاكَ بِذَلِكَ ؟).

فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ مَا أَوْصَانِي بِهِ أَحَدٌ، وَلَكِنَّكَ حِينَ قُلْتَ لِي: سَلْنِي أَعْطِكَ حَدَّثَتْنِي نَفْسِي أَنْ أَسْأَلَكَ شَيْئًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا...

ثُمَّ مَا لَيِثْتُ أَنْ هُدِيتُ إِلَىٰ إِيثَارِ البَاقِيَةِ عَلَىٰ الفَانِيَةِ (١)، فَسَأَلْتُكَ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ لِي بِأَنْ أَكُونَ رَفِيقَكَ فِي الجَنَّةِ .

فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ طَوِيلاً ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَوَ غَيْرُ ذَلِكَ يَا رَبِيعَةً ؟ ﴾ .

فَقُلْتُ: كَلَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا أَعْدِلُ<sup>(٢)</sup> بِمَا سَأَلْتُكَ شَيْئًا.

فَقَالَ : ( إِذَنْ أَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ) .

فَجَعَلْتُ أَدْأَبُ<sup>(٣)</sup> فِي العِبَادَةِ لِأَحْظَىٰ بِمُرَافَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَا فِي الجَنَّةِ كَمَا حَظِيتُ بِخِدْمَتِهِ وَصُحْبَتِهِ فِي الدُّنْيَا .

\* \* \*

ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَىٰ ذَلِكَ وَقْتُ طَوِيلٌ حَتَّىٰ نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَقَالَ :

(أَلَا تَتَزَوَّجُ يَا رَبِيعَةُ ؟!).

<sup>(</sup>١) إيثار الباقية عَلَىٰ الفانية: تفضيل الآخرة عَلَىٰ الدُّنْيَا .

<sup>(</sup>٢) مَا أَعْدَلَ: مَا أَسَارِي. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ أَدَابُ فِي العِيادَةِ: اجتَهَدُ فِي العِيادَةِ.

فَقُلْتُ: مَا أُحِبُ أَنْ يَشْغَلَنِي شَيْءٌ عَنْ خِدْمَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ... ثُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَمْهُرُ بِهِ الزَّوْجَةَ (١)، وَلَا مَا أُقِيمُ حَيَاتَهَا بِهِ، فَسَكَتَ. ثُمَّ رَآنِي ثَانِيَةً وَقَالَ: (أَلَا تَتَزَوَّجُ يَا رَبِيعَةُ ؟!).

فَأَجَبْتُهُ بِمِثْلِ مَا قُلْتُ لَهُ فِي المَرَّةِ السَّابِقَةِ.

لَكِنِّي مَا إِنْ خَلَوْتُ إِلَىٰ نَفْسِي حَتَّىٰ نَدِمْتُ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنِّي، وَقُلْتُ: وَيُحَكَ يَا رَبِيعَةُ ...

وَاللَّهِ إِنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيَّهِ لَأَعْلَمُ مِنْكَ بِمَا يَصْلُحُ لَكَ فِي دِينِكَ وَدُنْيَاكَ، وَأَعْرَفُ مِنْكَ بِمَا عِنْدَكَ.

وَاللَّهِ لَئِنْ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْدً لَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ بَعْدَ هَذِهِ المَرَّةِ إِلَىٰ الزَّوَاجِ لَأُجِيبَنَّهُ.

\* \* \*

لَمْ يَمْضِ عَلَىٰ ذَلِكَ طَوِيلُ وَقْتِ حَتَّىٰ قَالَ لِيَ الرَّسُولُ عَلَيْكَ : (أَلَا تَتَزَوَّجُ يَا رَبِيعَةُ ؟!).

فَقُلْتُ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ...

وَلَكِنْ مَنْ يُزَوِّجُنِي ، وَأَنَا كَمَا تَعْلَمُ ؟! .

فَقَالَ عَلَيْكَ : ( انْطَلِقْ إِلَىٰ آلِ فُلَانِ<sup>(٢)</sup> وَقُلْ لَهُمْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّ جُونِي فَتَاتَكُمْ فُلَانَةَ ) .

فَأَتَيْتُهُمْ عَلَىٰ اسْتِحْيَاءِ وَقُلْتُ لَهُمْ:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ لِتُزَوِّجُونِي فَتَاتَكُمْ فُلَانَةً .

<sup>(</sup>١) أمهر به الزوجة: أعطيه مهراً لها . (٢) فلان: كناية عن شخص مُعَيِّن .

فَقَالُوا: فُلَانَةً ؟! .

فَقُلْتُ : نَعَمْ .

فَقَالُوا: مَرْحَباً بِرَسُولِ اللَّهِ، وَمَرْحَباً بِرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ<sup>(١)</sup>...

وَاللَّهِ لَا يَوْجِعُ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا بِحَاجَتِهِ ...

وَعَقَدُوا لِي عَلَيْهَا .

فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدْ جِعْتُ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ بَيْتٍ ...

صَدَّقُونِي، وَرَحُّبُوا بِي، وَعَقَدُوا لِي عَلَىٰ ابْنَتِهِمْ.

فَمِنْ أَيْنَ آتِيهِمْ بِالْمَهْرِ؟! .

فَاسْتَدْعَىٰ الرَّسُولُ عَيِّلِكُم بُرَيْدَةَ بْنَ الْحُصَيْبِ ـ وَكَانَ سَيِّداً مِنْ سَادَاتِ قَوْمِي [ يَنِي أَسْلَمَ ] ـ وَقَالَ لَهُ :

(يَا بُرَيْدَةُ ، اجْمَعُوا لِرَبِيعَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ ذَهَباً ) ... فَجَمَعَهَا لِي .

فَقَالَ لِيَ الرَّسُولُ عَلِيْكَ : (اذْهَبْ بِهَذَا إِلَيْهِمْ ، وَقُلْ لَهُمْ : هَذَا صَدَاقُ (٢) ابْنَتِكُمْ ) ، فَأَتَيْتُهُمْ ، وَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِمْ فَقَبِلُوهُ ، وَرَضُوهُ ، وَقَالُوا : كَثِيرٌ طَيِّبٌ ...

فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ ، وَقُلْتُ : مَا رَأَيْتُ قَوْماً قَطَّ أَكْرَمَ مِنْهُمْ ؛ فَلَقَدْ رَضُوا مَا أَعْطَيْتُهُمْ - عَلَىٰ قِلَّتِهِ - وَقَالُوا : كَثِيرٌ طَيِّبٌ .

فَيِنْ أَيْنَ لِي مَا أُولِمُ بِهِ<sup>(٣)</sup> يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟! .

<sup>(</sup>١) رَسُولَ رَسُولِ اللَّه: من أرسله إلينا رَسُولُ اللَّه.

<sup>(</sup>٢) صِداق ابنتكم: مهر ابنتكم.

<sup>(</sup>٣) أُولم به: أنفق منه عَلَىٰ وليمة العرس.

فَقَالَ الرَّسُولُ عَلِيْكَ لِبُرَيْدَةً : (الجمَعُوا لِرَبِيعَةَ ثَمَنَ كَبْشٍ)، فَابْتَاعُوا لِي كَبْشاً عَظِيماً سَمِيناً .

فَقَالِ لِيَ الرَّسُولُ عَلِيْكُ : (اذْهَبْ إِلَىٰ عَائِشَةَ، وَقُلْ لَهَا أَنْ تَدْفَعَ لَكَ مَا عِنْدَهَا مِنَ الشَّعِيرِ)، فَأَتَيْتُهَا فَقَالَتْ : إِلَيْكَ (١) المِكْتَلَ (٢) فَفِيهِ سَبْعُ آصُعِ (٣) شَعِيرٍ، لَا وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ غَيْرُهُ.

فَانْطَلَقْتُ بِالكَبْشِ وَالشَّعِيرِ إِلَىٰ أَهْلِ زَوْجَتِي فَقَالُوا:

أَمَّا الشَّعِيرُ فَنَحْنُ نُعِدُّهُ .

وَأَمَّا الكَبْشُ فَمُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يُعِدُّوهُ لَكَ .

فَأَخَذْتُ الكَبْشَ ـ أَنَا وَنَاسٌ مِنْ ﴿ أَسْلَمَ ﴾ ـ فَذَبَحْنَاهُ وَسَلَحْنَاهُ وَطَبَحْنَاهُ ﴾ فَأَصْبَحَ عِنْدَنَا خُبْرٌ وَلَحْمٌ .

فَأَوْلَمْتُ وَدَعُوتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظَةً ، فَأَجَابَ دَعْوَتِي .

\* \* \*

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ مَنَحَنِي أَرْضاً إِلَىٰ جَانِبِ أَرْضِ لِأَبِي بَكْرٍ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْ الدُّنْيَا ، حَتَّىٰ إِنِّي اخْتَلَفْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ عَلَىٰ نَخْلَةٍ فَقُلْتُ :

هِيَ فِي أَرْضِي .

(١) إِلَيك: خُذْ.

فَقَالَ: بَلْ هِيَ فِي أَرْضِي.

فَنَازَعْتُهُ ، فَأَسْمَعْنِي كَلِمَةً كَرِهْتُهَا .

فَلَمَّا بَدَرَتْ<sup>(٤)</sup> مِنْهُ الكَلِمَةُ ؛ نَدِمَ عَلَيْهَا وَقَالَ :

<sup>(</sup>٣) آصُع: مجمّعُ ضاع وهو مكيال تكال به الحبوب.

<sup>(</sup>٢) أَلَكُتُل: زِنبيل من تُحوصٍ.

يَا رَبِيعَةُ رُدُّ عَلَيَّ مِثْلَهَا حَتَّلَى يَكُونَ قِصَاصاً (١).

فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ.

فَقَالَ: إِذَنْ آتِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَأَشْكُو إِلَيْهِ امْتِنَاعَكَ عَنِ الاقْتِصَاصِ ...

وَانْطَلَقَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَمَضَيْتُ فِي إِثْرِهِ (٢).

فَتَيِعَنِي قَوْمِي بَنُو ﴿ أَسْلَمَ ﴾ وَقَالُوا :

هُوَ الَّذِي بَدَأَ بِكَ فَشَتَمَكَ، ثُمَّ يَسْبِقُكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَيَشْكُوكَ ١١٤.

فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِمْ وَقُلْتُ: وَيْحَكُمْ أَتَدْرُونَ مَنْ هَذَا ؟! ...

هَذَا الصِّدِّيقُ ...

وَذُو شَيْءَةِ الْمُسْلِمِينَ (٣)...

ارْجِعُوا قَبْلَ أَنْ يَلْتَفِتَ فَيَرَاكُمْ ، فَيَظُنَّ أَنَّكُمْ إِنَّمَا جِفْتُمْ لِتُعِينُونِي عَلَيْهِ فَيَغْضَبَ ، فَيَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ فَيَغْضَبَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ لِغَضَبِهِ ، فَيَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِهِمَا فَيَهْلَكَ رَبِيعَةُ ؛ فَرَجَعُوا .

ثُمَّ أَتَىٰ أَبُو بَكْرِ النَّبِيَّ عَلِيْكُ، وَحَدَّثَهُ الحَدِيثَ كَمَا كَانَ، فَرَفَعَ الرَّسُولُ عَلِيْكُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ:

(يَا رَبِيعَةُ مَا لَكَ وَلِلصَّدِّيقِ؟!).

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَادَ مِنِّي أَنْ أَقُولَ لَهُ كَمَا قَالَ لِي ؛ فَلَمْ أَفْعَلْ.

<sup>(</sup>١) قِصَاصًا: عقوبة لي.

<sup>(</sup>٣) ذو شيبة المُشلِمِين: صاحب شيبة المُشلِمِين وشيخهم.

فَقَالَ عَلِيلِيُّ : (نَعَمْ لَا تَقُلْ لَهُ كُمَا قَالَ لَكَ ... وَلَكِنْ قُلْ: غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِي بَكْرٍ). فَقُلْتُ لَهُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكُرٍ. فَمَضَىٰ وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ مِنَ الدَّمْعِ، وَهُوَ يَقُولُ: جَزَاكَ اللَّهُ عَنِّى خَيْراً يَا رَبِيعَةُ بْنَ كَغْبِ ... جَزَاكَ اللَّهُ عَنِّي خَيْراً يَا رَبِيعَةُ بْنَ كَعْبِ ...(\*) .

للاستزادة من أخبار ربيعة بن كفب انظر:

١ – أشدُ الغابة: ٢/ ١٧١.

٢ - الإصابة: ١١/١ه أو (الترجمة) ٢٦٢٣.

٣ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ١٩٦١٠.

٤ - البداية والنهاية: ٣٣٥ ـ ٣٣٦.

٥ - كنز العمال: ٧/ ٣٦.

٦ - الطبقات الكبرى: ٣١٣/٤.

۷ - مسند أبي داود: ۱۲۱ ـ ۱۲۲.

٨ - تاريخ الحلفاء: ٥٦.

٩ - مجمع الزوائد: ٢٥٦/٤ ـ ٢٥٧.

<sup>•</sup> ١ - حياة الصحابة: (انظر الفهارس في الرابع).

۱۱- تهذیب التهذیب: ۲۲۲/۳ ـ ۲۲۳.

١٢- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: ١١٦.

١٣- تجريد أسماء الصحابة: ١٩٤/١.

١٤- الجمع بين رجال الصحيحين: ١٣٦/١.

١٥- الجرح والتعديل: ج١ ق ٢/٢٧٢.

١٦~ التاريخ الكبير: ج٢ ق ١/٢٥٦.

١٧~ تاريخ خليفة بن خيّاط: ١١١.

١٨- الطبقات الكبرى: ٣١٣/٤ . ٣١٤. ١٩- تاريخ الإشلام للذهبي: ٣/١٥.

<sup>.</sup> ٢- القصص الإشلامية في عهد النبؤة والخلفاء الراشدين لأحمد بن حافظ الحكمى: ٢/٦٥٦.

## <u> دُوالبِحِبَ اِرْنِي</u>

### عَبْدُ اللَّهِ المُزَنِيّ

﴿ لَقَدْ نَادَتِ الدُّنْيَا ذَا البِجَادَيْنِ ، فَأَصَمْ أُذُنِّهِ عَنْ سَمَاعِ أَصْوَاتِهَا ، وَأَقْبَلَ عَلَىٰ الآخِرَةِ يَطْلُبُهَا مِنْ كُلِّ سَبِيلٍ ﴾

عَلَىٰ يَمِينِ الرَّاكِبِ مِنَ المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ جَبَلَّ أَخْضَرُ الشُّفُوحِ ...

نَضِيرُ الذُّرَىٰ (١)...

وَارِفُ الظُّلَالِ (٢)...

يُدْعَىٰ جَبَلَ ﴿ وَرْقَانَ ﴾ .

وَكَانَ يَسْكُنُ هَذَا الجَبَلَ بَطْنٌ مِنْ بُطُونِ قَبِيلَةٍ ﴿ مُزَيْنَةً ﴾ .

فِي شِعْبِ(٣) مِنْ شِعَابِ ذَلِكَ الجَبَلِ القَرِيبِ مِنْ ﴿ يَثْرِبَ ﴾ وُلِدَ « عَبْدُ العُزَّىٰ بْنُ عَبْدِ نَهَم المُزَنِيِّ » لِأَبُويْنِ فَقِيرَيْنِ .

وَقَدْ كَانَ مِيلَادُهُ قُبَيْلَ مَطْلَعِ النُّورِ فِي مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ بِزَمَنِ يَسِيرٍ.

غَيْرَ أَنَّ يَدَ المَنُونِ مَا لَبِثَتْ أَنِ اخْتَرَمَتْ (٤) وَالِدَ الطَّفْلِ ( المُزَنِيِّ ) وَهُوَ لَمْ يَدْرُجْ<sup>(٥)</sup> بَعْدُ ، فَتَحَالَفَ<sup>(٦)</sup> عَلَيْهِ اليُتْمُ وَالفَقْرُ .

<sup>(</sup>١) نضير الذُّرَىٰ: ناعم وحسن وجميل الذُّرَىٰ.

<sup>(</sup>٤) اخترمت: أهلكت واستأصلت. (٢) وارف الظلال: ممتدة متسعة. (٥) لم يدرج: لم يمش.

<sup>(</sup>١) تحالف: تعاهد وتصاحب. (٣) الشعب: جمعه شعاب، وهي الطرق في الجبال.

لَكِنَّهُ كَانَ لِلطَّفْلِ اليَتِيمِ الفَقِيرِ عَمِّمْ عَلَىٰ حَظٍّ كَبِيرٍ مِنْ وَفْرَةِ (١) الغِنَىٰ ، وَبَسْطَةِ العَيْشِ ...

ُ وَلَمْ يَكُنْ لِعَمِّهِ هَذَا وَلَدٌ يُزَيِّنُ حَيَاتَهُ ...

أَوْ عَقِبٌ يَرِثُ أَمْوَالَهُ ...

فَأُولِعَ بِابْنِ أَخِيهِ الصَّغِيرِ ، وَأَنْزَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ مَنْزِلَةَ الوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ .

\* \* \*

شَبَّ الغُلَامُ « المُزَنِيُ » فِي أَحْضَانِ جَبَلِ « وَرْقَانَ » المُونِقَةِ <sup>(٢)</sup> المُورِقَةِ ؛ فَخَلَعَ<sup>(٣)</sup> عَلَيْهِ الجَبَلُ النَّضِيرُ رِقَّةً مِنْ رِقَّتِهِ ...

وَأَسْبَغَ<sup>(٤)</sup> عَلَيْهِ صَفَاءً مِنْ صَفَائِهِ ...

فَنَشَأَ مُرْهَفَ الحِسِّ ، صَافِيَ النَّفْسِ ، نَقِيَّ الفِطْرَةِ ...

فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا آخَرَ لِأَنْ يَرْدَادَ عَمُّهُ وَلَعًا<sup>(٥)</sup> بِهِ ، وَإِيثَاراً لَهُ<sup>(٦)</sup>.

\* \* \*

وَعَلَىٰ الرُّغْمِ مِنْ أَنَّ الفَتَىٰ « المُزَنِيَّ » قَدْ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ .

فَإِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ بِالدِّينِ الجَدِيدِ، وَلَمْ يَصِلْ إِلَىٰ عِلْمِهِ شَيْءٌ مِنْ أَخْبَارِ صَاحِبِهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

وَقَدِ اسْتَطَالَ ذَلِكَ حَتَّىٰ سَعِدَتْ « يَثْرِبُ » بِيَوْمِهَا الـمُبَارَكِ الأَغَرِّ الَّذِي قَدِمَ فِيهِ الرَّسُولُ الأَعْظَمُ عَيِّلِكُ عَلَيْهَا مُهَاجِراً .

فَطَفِقَ (٧) الفَتَىٰ «المُزَنِيُّ » يَتَتَبَّعُ أَخْبَارَ الرَّسُولِ الكَرِيم صَلَوَاتُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) وفرة: سعة وكثرة...

<sup>(</sup>٢) المُونَقة: المزهرة النضرة.

<sup>(</sup>٣) فخلع عليه: ألبسه ومنحه.

<sup>(</sup>٤) أسبغ: أطال وأوسع.

<sup>(</sup>٥) وَلَعاً: حباً شديداً.

<sup>(</sup>٦) إيثاراً له: تفضيلاً له عَلَىٰ غَيْره.

<sup>(</sup>٧) طفق: جعل يفعل كذا.

وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَيَتَسَقَّطُ<sup>(١)</sup> أَحْوَالَهُ ؛ حَتَّىٰ إِنَّهُ كَثِيراً مَا كَانَ يَمْكُثُ<sup>(٢)</sup> سَحَابَةَ نَهَارِهِ (٣) عَلَىٰ جَانِبِ الطَّرِيقِ المُفْضِيَةِ (١) إِلَىٰ المَدِينَةِ لِيَسْأَلَ الذَّاهِبِينَ إِلَيْهَا وَالغَادِينَ (٥) مِنْهَا شُؤَالَ المَلْهُوفِ عَنِ الدِّينِ الجَدِيدِ وَأَنْصَارِهِ ...

وَالنَّبِيِّ الكَرِيمِ عَيْلِيَّةً وَأَخْبَارِهِ ، إِلَىٰ أَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ الطَّاهِرَ لِلإِسْلَام ... وَفَتَحَ قَلْبَهُ الغَضَّ لِأَنْوَارِ الإِيمَانِ.

فَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ .

وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَكْتَحِلَ عَيْنَاهُ بِمَرْأَىٰ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ... أَوْ تَنْعَمَ أُذْنَاهُ بِسَمَاعِ حَدِيثِهِ ...

فَكَانَ أُوَّلَ امْرِيُّ يُشلِمُ مِنْ بَنِي قَوْمِهِ فِي جَبَلِ ﴿ وَرْقَانَ ﴾ .

كَتَمَ الفَتَىٰ ﴿ المُزَنِينُ ﴾ إِشَلَامَهُ عَنْ قَوْمِهِ عَامَّةً ، وَعَنْ عَمِّهِ خَاصَّةً ، وَجَعَلَ يَخْرُجُ إِلَىٰ الشُّعَابِ النَّائِيَةِ (٦) لِيَعْبُدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَكْنَافِهَا (٧) بَعِيداً عَنْ أَنْظَارِ النَّاسِ.

وَكَانَ يَتَرَقُّبُ بِلَهْفَةِ وَشَوْقِ الْيَوْمَ الَّذِي يُسْلِمُ فِيهِ عَمَّهُ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ إِعْلَانِ إشلَامِهِ ...

وَلْيَمْضِيَ بِصُحْبَتِهِ إِلَىٰ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، بَعْدَ أَن غَدَا<sup>(٨)</sup> الشُّوقُ إِلَىٰ لِقَاءِ النَّبِيِّ عَيْكُ يَمْلِكُ عَلَيْهِ قَلْبَهُ ، وَيَشْغَلُ مِنْهُ لَبُّهُ (٩).

(٦) النائية: البعيدة.

<sup>(</sup>١) يتسقط: يتحسس ويبحث.

<sup>(</sup>٢) يكث: يبقى.

<sup>(</sup>٧) أكنافها: حوانبها. (٣) سحابة نهاره: طول نهاره. (٨) غدا: صار.

<sup>(</sup>٤) المفضية: الموصلة.

<sup>(</sup>٩) لبه: عقله.

<sup>(</sup>٥) الغادين: العائدين أو الذاهين في الغداة.

وَلَمَّا وَجَدَ الفَتَىٰ المُؤْمِنُ أَنَّ صَبْرَهُ قَدْ طَالَ ... وَأَنَّ عَمَّهُ بَعِيدٌ عَنِ الإِسْلَام ...

وَأَنَّ المَشَاهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، تَفُوتُهُ وَاحِداً بَعْدَ آخَرَ ، حَزَمَ أَمْرَهُ \_ غَيْرَ غَافِلِ عَنْ عَوَاقِبِ مَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ \_ وَأَقْبَلَ عَلَىٰ عَمِّهِ وَقَالَ :

يَا عَمْ ، لَقَدْ انْتَظَرْتُ إِسْلَامَكَ طَوِيلاً حَتَّىٰ نَفَدَ صَبْرِي ، فَإِنْ كُنْتَ تَوْغَبُ فِي أَن تُسْلِمَ وَيَكْتُبَ اللَّهُ لَكَ السَّعَادَةَ فَيغمَ مَا تَصْنَعُ ، وَإِنْ كَانَتِ الأُخْرَىٰ ؛ فَأَذَنْ لِي بِأَنْ أُعْلِنَ إِسْلَامِي بَيْنَ النَّاسِ .

\* \* \*

مَا كَادَتْ كَلِمَاتُ الفَتَىٰ تُلَامِسُ أُذُنَىٰ عَمِّهِ حَتَّىٰ اسْتَشَاطَ غَضَباً وَقَالَ: أُقْسِمُ بِاللَّاتِ وَالعُزَّىٰ (١) لَقِنْ أَسْلَمْتَ لَأَنْزَعَنَّ مِنْ يَدِكَ كُلَّ شَيْءِكُنْتُ أَعْطَيْتُهُ لَكَ، وَلَأُسْلِمَنَّكَ لِلفَاقَةِ (٢)...

وَلَأَثْرُكَنَّكَ فَرِيسَةً لِلعَوَزِ<sup>(٣)</sup> وَالمُجوع .

فَلَمْ يُحَرِّكُ هَذَا التَّهْدِيدُ فِي الغُلَامِ المُؤْمِنِ سَاكِناً ...

وَلَمْ يَفْتُتُ<sup>(٤)</sup> مِنْ عَزْمِهِ شَيْعًا ...

فَاسْتَعَانَ عَمُّهُ عَلَيْهِ بِقَوْمِهِ ...

فَهَبُوا يُوهِبُونَهُ وَيُرَغِّبُونَهُ ...

وَطَفِقُوا يُهَدُّدُونَهُ وَيَتَوَعَّدُونَهُ (٥) فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ:

افْعَلُوا مَا شِثْتُمْ ، فَأَنَا وَاللَّهِ مُتَّبِعٌ مُحَمَّداً .

<sup>(</sup>١) اللَّات وَالعُرَّىٰ: انظر هدم الأصنام في كتاب وحدث في رمضان ، للمؤلف.

<sup>(</sup>٤) ولم يفتت: ولم يضعضع منه عزمه أو يضعفه.

<sup>(</sup>٢) الفاقة: الفقر.(٣) العوز: الحاجة.

<sup>(</sup>٥) يتوعدونه ؛ ينذرونه بالشر .

وَتَارِكُ عِبَادَةً الأَحْجَارِ .

وَمُنْصَرِفٌ إِلَىٰ عِبَادَةِ الوَاحِدِ القَهَّارِ ...

وَلْيَكُنْ مِنْكُمْ وَمِنْ عَمِّى مَا يَكُونُ ...

فَمَا كَانَ مِنْ عَمِّهِ إِلَّا أَنْ جَرَّدَهُ مِنْ كُلِّ مَا أَعْطَاهُ ...

وَقَطَعَ عَنْهُ رِفْدَهُ (١)، وَحَرَمَهُ مِنْ جَدْوَاهُ (٢)...

وَلَمْ يَتُوكُ لَهُ غَيْرَ بِجَادٍ<sup>(٣)</sup> يَشْتُرُ بِهِ جَسَدَهُ.

\* \* \*

مَضَىٰ الفَتَىٰ والمُزَنِيُ ، مُهَاجِراً بِدِينِهِ إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، مُخَلِّفاً وَرَاعَهُ مَغَانِيَ (٤) الطَّفُولَةِ وَمَرَاتِعَ الصَّبَا(٥)...

مُغْرِضاً عَمَّا فِي يَدِ عَمَّهِ مِنَ الثَّرَاءِ وَالنَّعْمَةِ ...

رَاغِباً فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الأَجْرِ وَالمَثُوبَةِ .

وَجَعَلَ يَحُثُ الحُطَىٰ (٢) نَحْوَ المَدِينَةِ تَحْدُوهُ (٧) إِلَيْهَا أَشُوَاقَ بَاتَتْ تَغْرِي فُوَادَهُ فَرِياً (٨).

فَلَمَّا غَدَا قَرِيباً مِنْ ﴿ يَثْرِبَ ﴾ شَقٌّ بِجَادَهُ شِقَّيْنِ ...

فَاتَّزَرَ بِأَحَدِهِمَا ...

وَارْتَدَىٰ بِالآخرِ .

<sup>(</sup>٥) مراتع الصبا: أماكن اللعب في أيام الصبا.

<sup>(</sup>١) يحث الخطل: يسرع في خطاه.

<sup>(</sup>٧) تحدوه: تسوقه وتدفعه.

 <sup>(</sup>A) تفري فؤاده فرياً: تقطع فؤاده تقطيما.

<sup>(</sup>١) رفده: معونته وعطاؤه.

<sup>(</sup>۲) جدواه: ما يجود به.

<sup>(</sup>٣) البجاد: الكساء الغليظ.

<sup>(</sup>٤) مغاني الطفولة: الديار التي قضي فيها عهد الطفولة.

ثُمَّ مَضَىٰ إِلَىٰ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَبَاتَ فِيهِ لَيْلَتَهُ

فَلَمَّا انْبَلَجَ (١) الفَجْرُ وَقَفَ قَرِيباً مِنْ بَابِ مُجْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَجَعَلَ يَتَرَقَّبُ ـ فِي لَهْفَةٍ وَشَوْقٍ ـ طَلْعَةَ الرَّسُولِ الْأَعْظَم عَلِيلِكُم مِنْ مُحْجُرَتِهِ .

فَمَا إِنْ وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَهَلَّكَ (٢) عَلَىٰ خَدَّیْهُ دُمُوعُ الفَرَح وَشَعَرَ كَأَنَّ قَلْبَهُ يُرِيدُ أَن يَقْفِزَ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ لِتَحِيَّتِهِ وَالسَّلَام عَلَيْهِ .

وَلَمَّا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ، قَامَ النَّبِيُّ الكَرِيمُ عَلِيُّكُ - عَلَىٰ عَادَتِهِ - يَتَصَفَّحُ وُمجوهَ النَّاسَ فَنَظَرَ إِلَىٰ الفَتَىٰ ﴿ الْمُزَنِيِّ ﴾ ، وَقَالَ :

(مِمَّنْ أَنْتَ يَا فَتَىٰ ؟). فَائْتَسَبَ لَهُ .

فَقَالَ لَهُ: (مَا اسْمُكَ؟).

فَقَالَ: عَبْدُ العُزُّىٰ.

فَقَالَ لَهُ: ( بَلْ عَبْدُ اللَّهِ ) .

ثُمَّ دَنَا<sup>(٣)</sup> مِنْهُ وَقَالَ : (انْزِلْ قَرِيباً مِنَّا، وَكُنْ فِي مُجمْلَةِ أَصْيَافِنَا) ...

فَصَارَ النَّاسُ مُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ يُنَادُونَهُ عَبْدَ اللَّهِ .

وَلَقَّبَهُ الصَّحَابَةُ الكِرَامُ « بِذِي البِجَادَيْنِ » بَعْد أَنْ رَأُوْا بِجَادَيْهِ ، وَوَقَفُوا عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) انبلج: أشرق وأضاء.

<sup>(</sup>٢) تهللت عَلَىٰ خديه: انحدرت.

<sup>(</sup>٣) دنا منه: اقترب منه.

فَعُرِفَ فِي التَّارِيخِ أَكْثَرَ مَا عُرِفَ بِهَذَا اللَّقَبِ.

لَا تَسَلْ \_ أَيْهَا القَارِئُ الكَرِيمُ \_ عَنْ سَعَادَةِ ذِي البِجَادَيْنِ حِينَ أَصْبَحَ يَعِيشُ فِي كَنَفِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَيَشْهَدُ مَجَالِسَهُ ...

وَيُصَلِّي خَلْفَهُ ...

وَيَنْهَلُ(١) مِنْ هَدْيِهِ ...

وَيَتَمَلَّىٰ مِنْ شَمَايُلِهِ (٢)...

لَقَدْ نَادَتْهُ الدُّنْيَا فَأَصَمَّ أُذُنَيْهِ عَنْ سَمَاع أَصْوَاتِهَا ...

وَأَقْبَلَ عَلَىٰ الآخِرَةِ يَطْلُبُهَا مِنْ كُلِّ سَبِيلٍ:

لَقَدْ طَلَبَهَا بِالدُّعَاءِ الَّذِي كَانَ يَجْأَرُ بِهِ فِي خَشْيَةٍ وَخُشُوعٍ ...

حَتَّىٰ سَمَّاهُ الصَّحَابَةُ ﴿ الأَوَّاهُ ﴾ (٣).

وَطَلَبَهَا بِالقُرْآنِ ...

فَكَانَ لَا يَفْتَأُ يُعَطِّرُ بِشَذَى (٤) آيَاتِهِ البَيِّنَاتِ أَرْجَاءَ (٥) مَسْجِهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ...

وَطَلَبَهَا بِالْجِهَادِ ...

فَكَانَتْ لَا تَفُوتُهُ غَزْوَةً غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ .

<sup>(</sup>١) ينهل: يرتوي . (٤) الشذى: الرائحة الطيبة.

 <sup>(</sup>٢) يتملى من شمائله: يتشبع من أخلاقه ومزاياه.
 (٣) الأؤّاه: كثير التأوه خوفاً من الله. ره) أرجاء: نواحي.

وَفِي غَرْوَةِ ﴿ تَبُوكَ ﴾ ، سَأَلَ ذُو البِجَادَيْنِ الرُّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ بِالشُّهَادَةِ .

فَدَعَا لَهُ بِأَنْ يَعْصِمَ دَمَهُ مِنْ شِيُوفِ الكُفَّارِ.

فَقَالَ لَهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي<sup>(١)</sup> يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا أَرَدْتُ.

فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ إِذَا خَرَجْتَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَرِضْتَ فَمُتَّ فَأَنْتَ شَهِيدٌ...

وَإِذَا جَمَحَتْ (٢) بِكَ دَابُّتُكَ فَسَقَطْتَ فَقُتِلْتَ فَأَنْتُ شَهِيدٌ ...).

لَمْ يَمْضِ عَلَىٰ هَذَا الحَدِيثِ غَيْرُ يَوْم وَلَيْلَةٍ حَتَّىٰ مُحَمَّ الفَتَىٰ ﴿ الْمُزَنِيُّ ﴾

لَقَدْ مَاتَ مُهَاجِراً إِلَىٰ اللَّهِ ...

مُجَاهِداً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

بَعِيداً عَن الأَهْل وَالعَشِيرِ ...

غَرِيباً عن الوَطَنِ وَالدَّارِ ...

فَعَوَّضَهُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ خَيْرَ العِوَض.

فَلَقَدْ خَطَّ لَهُ الصَّحَابَةُ الكِرَامُ قَبْرَهُ بِسَوَاعِدِهِمُ الطَّاهِرَةِ ...

وَنَزَلَ فِي قَبْرِهِ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلَيْكُ بِنَفْسِهِ ...

وَسَوَّاهُ لَهُ بِيَدَيْهِ الشَّرِيفَتَيْنِ.

<sup>(</sup>١) بأبي أنت وأمي: أي أفديك بأبي وأمي. (٢) جمعت: نفرت الدابة وعصت راكبها.

وَلَقَدْ دَلَّاهُ إِلَىٰ القَبْرِ الشَّيْخَانِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ حَيْثُ قَالَ لَهُمَا الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ:

(قَرِّبَا إِلَيَّ أَخَاكُمَا) فَأَنْزَلَاهُ إِلَيْهِ.

فَتَنَاوَلَهُ مِنْهُمَا ، وَأَسْكَنَهُ فِي لَحْدِهِ ...

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ (١) وَاقِفاً يَشْهَدُ ذَلِكَ كُلَّهُ.

فَقَالَ: ﴿ لَيْتَنِي كُنْتُ صَاحِبَ هَذِهِ الحُفْرَةِ ...

وَاللَّهِ، وَدِدْتُ لَوْ كُنْتُ مَكَانَهُ وَقَد أَسْلَمْتُ قَبْلَهُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ﴾ (\*).

<sup>(</sup>١) عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود: انظره ص ٩٩.

للاستزادة من أخبار ذي البجادين انظر:

١ - أشدُ الغابة: ٣٢٧/٣ أو (الترجمة): ٢٩٢٨.

٢ - صفة الصفوة: ١/٧٧/.

٣ – الإصابة: ٣٣٨/٢ أو (الترجمة) ٤٨٠٤.

٤ - السيرة النبوية لابن هشام: ١٧١/٤ - ١٧٢.

٥ - حياة الصحابة: ٧٨/٤ - ٨١ -

## أبوالعت اص بن الرّبيع ِ

# وَحَدَّنِي أَبُو العَاصِ فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَىٰ لِي، المُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ]

كَانَ أَبُو العَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ العَبْشَمِيُّ (١) القُرَشِيُّ ، شَابًّا مَوْفُورَ الشَّبَابِ ، بَهِيُّ الرُّوْنَقِ ، رَائِعَ المُجْتَلَىٰ (٢) ، بَسَطَتْ عَلَيْهِ النَّعْمَةُ ظِلَالَهَا ، وَجَلَّلَهُ الْحَسَبُ بِرِدَائِهِ ، فَغَدَا مَثْلاً لِلفُرُوسِيَّةِ العَرَبِيَّةِ بِكُلِّ مَا فِيهَا مِنْ خَصَائِلِ الأَنْفَةِ وَالكِبْرِيَاءِ ، وَمَآثِرِ الاعْتِزَازِ بِتُرَاثِ الآبَاءِ وَالأَجْدَادِ .

### \* \* \*

وَقَدْ وَرِثَ أَبُو العَاصِ محبُ التِّجَارَةِ عَنْ قُرَيْشِ صَاحِبَةِ الرِّحْلَتَيْنِ: رِحْلَةِ الشِّتَاءِ وَرِحْلَةِ الصَّيْفِ (٤)؛ فَكَانَتْ رَكَائِبُهُ لَا تَفْتَأُ ذَاهِبَةً آيِبَةً بَيْنَ مَكَّةً وَالشَّامِ، وَكَانَتْ قَافِلَتُهُ تَصُمُّ المِائَةَ مِنَ الإِبِلِ وَالمِائَتَيْنِ مِنَ الرِّجَالِ، وَكَانَ النَّاسُ يَدْفَعُونَ وَكَانَتْ قَافِلَتُهُ تَصُمُّ المِائَةَ مِنَ الإِبِلِ وَالمِائَتَيْنِ مِنَ الرِّجَالِ، وَكَانَ النَّاسُ يَدْفَعُونَ وَكَانَ النَّاسُ يَدْفَعُونَ إِلَيْهِ بِأَمْوَالِهِمْ لِيَتَّجِرَ لَهُمْ بِهَا فَوْقَ مَالِهِ ؛ لِمَا بَلُوا (٥) مِنْ حِذْقِهِ، وَصِدْقِهِ، وَصِدْقِهِ، وَأَمَانَتِهِ.

### \* \* \*

وَكَانَتْ خَالَتُهُ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ زَوْمُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ تُنْزِلُهُ مِنْ نَفْسِهَا مَنْزِلَةَ الوَلَدِ مِنْ أُمِّهِ، وَتَفْسَحُ لَهُ فِي قَلْبِهَا وَبَيْتِهَا مَكَاناً مَرْمُوقاً يَنْزِلُ فِيهِ عَلَىٰ الرَّحْبِ وَالحُبِّ.

<sup>(</sup>١) العبشمي: المنسوب إِلَىٰ عبد شمس.

 <sup>(</sup>٢) راثع الشَّجتَلَىٰ: يروعُ مَن ينظر إليه .

<sup>(</sup>٣) مخايل: علامات.

<sup>(</sup>٤) رحلة الشتاء إِلَىٰ اليمن، ورحلة الصيف إِلَىٰ الشَّام.

<sup>(</sup>٥) بلوا: بجرَّبوا وَانْحتبروا.

وَلَمْ يَكُن حُبُّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لِأَبِي العَاصِ بِأَقَلَّ مِنْ حُبٌّ خَدِيجَةَ لَهُ وَلَا أَدْنَىٰ .

\* \* \*

وَمَرُّتِ الأَعْوَامُ سِرَاعاً خِفَافاً عَلَىٰ بَيْتِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَشَبَّتْ زَيْنَبُ كُبْرَىٰ بَنَاتِهِ ، وَتَفَتَّحَتْ كَمَا تَتَفَتَّحُ زَهْرَةً فَوَّاحَةُ الشَّذَىٰ بَهِيَّةُ الرُّوَاءِ . فَطَمَحَتْ إِلَيْهَا نُفُوسُ أَبْنَاءِ السَّادَةِ البَهَالِيلِ (١) مِنْ أَشْرَافِ مَكَّةً ...

وَكَيْفَ لَا ؟!! ... وَهِيَ مِنْ أَعْرَقِ بَنَاتِ قُرَيْشِ حَسَباً وَنَسَباً ، وَأَكْرَمِهِنَّ أُمَّا وَأَباً ، وَأَذْكَاهُنَّ (٢) خُلُقاً وَأَدَباً .

وَلَكِنْ أَنَّىٰ <sup>(٣)</sup> لَهُمْ أَنْ يَظْفَرُوا بِهَا ؟! ...

وَقَدْ حَالَ دُونَهُمْ وَدُونَهَا ابْنُ خَالَتِهَا أَبُو العَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ فَتَىٰ فِنْيَانِ مَكَّةَ !!

\* \* \*

لَمْ يَمْضِ عَلَىٰ افْتِرَانِ زَيْنَبَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ بِأَيِي العَاصِ إِلَّا سَنَوَاتُ مَعْدُودَاتٌ حَتَّىٰ أَشْرَقَتْ بِطَاحُ مَكَّةً بِالنُّورِ الإِلَهِيِّ الأَسْنَىٰ، وَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّداً عَلَيْهُ بِدِينِ الهُدَىٰ وَالحَقِّ، وَأَمَرَهُ بِأَنْ يُنْذِرَ عَشِيرَتَهُ الأَقْرِينَ، فَكَانَ أَوَّلَ مُحَمَّداً عَلَيْهِ بِدِينِ الهُدَىٰ وَالحَقِّ، وَأَمَرَهُ بِأَنْ يُنْذِرَ عَشِيرَتَهُ الأَقْرِينَ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ زَوْجَتُهُ خَدِيجَةً بِنْتُ نُحُويْلِدٍ، وَبَنَاتُهُ زَيْنَبُ، وَرُقَيَّةُ، مَنْ آمَنَ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ زَوْجَتُهُ خَدِيجَةً بِنْتُ نُحُويْلِدٍ، وَبَنَاتُهُ زَيْنَبُ، وَرُقَيَّةُ، وَأُمْ كُلُنُومٍ، وَفَاطِمَةُ أَنْ الرَّغُمِ مِنْ أَنَّ فَاطِمَةً كَانَتْ صَغِيرَةً آنذَاكَ.

غَيْرَ أَنَّ صِهْرَهُ أَبَا العَاصِ، كَرِهَ أَنْ يُفَارِقَ دِينَ آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ، وَأَبَىٰ أَنْ يَدُخُلَ فِيمَا دَخَلَتْ فِيهِ زَوْجَتُهُ زَيْنَبُ، عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ كَانَ يُصْفِيهَا (٥) بِصَافِي

<sup>(</sup>١) البهاليل: السَّادة الجامعون لكل فضل.

<sup>(</sup>٢) أزكاهن: أرفعهن.

<sup>(</sup>٣) أَثَىٰ لهم: من أين لهم.

<sup>(</sup>٤) فاطَّمة الزهراء: انظرها في كتاب وصور من حياة الصحابيات ، للمؤلف.

<sup>(</sup>٥) يُصْفيها: يَخْصُها.

الحُبُّ، وَيَمْحَضُهَا<sup>(١)</sup> مِنْ مَحْضِ<sup>(٢)</sup> الوِدَادِ .

\* \* \*

وَلَمَّا اشْتَدَّ النَّزَاعُ بَيْنَ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ ؛ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ :

وَيْحَكُمْ ... إِنَّكُمْ قَدْ حَمَلْتُمْ عَنْ مُحَمَّدٍ هُمُومَهُ بِتَرْوِيجِ فِثْيَانِكُمْ مِنْ بَنَاتِهِ ، فَلَوْ رَدَدتُمُوهُنَّ إِلَيْهِ لَانْشَغَلَ بِهِنَّ عَنْكُمْ ...

فَقَالُوا: يَعْمَ الرَّأْيُ مَا رَأَيْتُمْ ، وَمَشَوْا إِلَىٰ أَبِي العَاصِ وَقَالُوا لَهُ:

فَارِقْ صَاحِبَتَكَ يَا أَبَا العَاصِ ، وَرُدَّهَا إِلَىٰ بَيْتِ أَبِيهَا ، وَنَحْنُ نُزَوِّجُكَ أَيُّ امْرَأَةِ تَشَاءُ مِنْ كَرَاثِم عَقِيلَاتِ<sup>(٣)</sup> قُرَيْشِ .

فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، إِنِّي لَا أُفَارِقُ صَاحِبَتِي، وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا<sup>(٤)</sup> نِسَاءَ الدُّنْيَا جَمِيعاً...

أَمَّا ابْنَتَاهُ رُقَيَّةٌ وَأُمُّ كُلْنُومٍ فَقَدْ طُلِّقَتَا وَحُمِلَتَا إِلَىٰ بَيْتِهِ ، فَسُرُّ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَرَدِّهِمَا إِلَيْهِ ، وَتَمَنَّىٰ أَنْ لَوْ فَعَلَ أَبُو العَاصِ كَمَا فَعَلَ صَاحِبَاهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَرَدُهِمِمَا إِلَيْهِ ، وَتَمَنَّى أَنْ لَوْ فَعَلَ أَبُو العَاصِ كَمَا فَعَلَ صَاحِبَاهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ مَا كَانَ يَمْلِكُ مِنَ القُوَّةِ مَا يُرْغِمُهُ بِهِ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ شُرِعَ ـ بَعْدُ ـ مَا كَانَ يَمْلِكُ مِنَ المُشْرِكِ . وَلَمْ يَكُنْ قَدْ شُرِعَ مِنَ المُشْرِكِ .

\* \* \*

وَلَمَّا هَاجَرَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ ، وَاشْتَدُّ أَمْرُهُ فِيهَا ، وَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ لِقِتَالِهِ فِي ﴿ بَدْرٍ ﴾ اضْطُرُ أَبُو العَاصِ لِلْحُرُوجِ مَعَهُمْ اضْطِرَاراً ...

<sup>(</sup>١) يَتْحَضُّها: يَشْقِيها.

 <sup>(</sup>٣) عنيلات قُرَيْش: أَنْفس نساءِ قُرَيْش.
 (٤) أنَّ لي بها: أنَّ لي بدلاً منها.

<sup>(</sup>٢) محض الوداد: خالص الوداد وصافيه.

إِذْ لَمْ تَكُنْ بِهِ رَغْبَةٌ فِي قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا أَرَبُ (١) فِي النَّيْلِ مِنْهُمْ، وَلَكَ مَنْزِلَتَهُ فِي قَوْمِهِ حَمَلَتْهُ عَلَىٰ مُسَايَرَتِهِمْ حَمْلاً ... وَقَدْ انْجَلَتْ ( بَدْرٌ ) عَنْ هَزِيمَةٍ مُنْكَرَةٍ لِقُرَيْشِ أَذَلَتْ مَعَاطِسَ (٢) الشِّرْكِ، وَقَصَمَتْ ظُهُورَ طَوَاغِيتِهِ (٣)؛ هَزِيتٌ قُتِلَ، وَفَرِيقٌ أُسِرَ، وَفَرِيقٌ نَجَّاهُ الفِرَارُ.

وَكَانَ فِي زُمْرَةِ الأَسْرَىٰ أَبُو العَاصِ زَوْمُج زَيْنَبَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

### \* \* \*

فَرَضَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ الأَسْرَىٰ فِدْيَةً يَفْتَدُونَ بِهَا أَنْفُسَهُمْ مِنَ الأَسْرِ، وَجَعَلَهَا تَتَرَاوَحُ بَيْنَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَرْبَعَةِ آلَافِ حَسْبَ مَنْزِلَةِ الأَسِيرِ فِي قَوْمِهِ وَغِنَاهُ.

وَطَفِقَتِ<sup>(٤)</sup> الرُّسُلُ تَرُومُ وَتَغْدُو بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ حَامِلَةً مِنَ الأَّمْوَالِ مَا تَفْتَدِي بِهِ أَسْرَاهَا .

فَبَعَثَتْ زَيْنَبُ رَسُولَهَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ يَحْمِلُ فِدْيَةَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ، وَجَعَلَتْ فِيهَا قِلَادَةً كَانَتْ أَهْدَتُهَا لَهَا أُمُّهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ يَوْمَ زَفَّتُهَا وَجَعَلَتْ فِيهَا قِلَادَةً كَانَتْ أَهْدَتُهَا لَهَا أُمُّهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ يَوْمَ زَفَّتُهَا إِلَيْهِ ... فَلَمَّا رَأَىٰ الوَّسُولُ عَيَّلِكُ القِلَادَةَ غَشِيَتْ وَجْهَهُ الْكَرِيمَ غِلَالَةً (٥) شَفَّافَةً مِنَ الْحُوْنِ الْعَمِيق، وَرَقَّ لِابْنَتِهِ أَشَدَّ الرِّقَّةِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ وَقَالَ :

( إِنَّ زَيْنَبَ بَعَثَتْ بِهَذَا المَالِ لِافْتِدَاءِ أَبِي العَاصِ ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَوُدُّوا عَلَيْهَا مَالَهَا فَافْعَلُوا ) .

<sup>(</sup>١) أرب: غاية وغرض.

 <sup>(</sup>٢) المعاطس: الأنوف.
 (٣) طواغيت: جمع طاغوت، وهو رأس الضلال أو المعبود من دون الله.

<sup>(</sup>٤) طَفَقَت: أَخَذَتَ .

 <sup>(</sup>٥) الغِلالة: ثوب رقيق شفاف بُلْبَسُ عَلَىٰ الحَسَدِ مباشرة.

فَقَالُوا: نَعَمْ ، وَنَعْمَةً عَيْنِ<sup>(١)</sup> يَا رَسُولَ اللَّهِ .

\* \* \*

غَيْرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اشْتَرَطَ عَلَىٰ أَبِي العَاصِ قَبْلَ إِطْلَاقِ سَرَاحِهِ أَنْ يُسَيِّرَ إِلَيْهِ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ مِنْ غَيْرِ إِبْطَاءٍ...

فَمَا كَادَ أَبُو العَاصِ يَبْلُغُ مَكَّةَ حَتَّىٰ بَادَرَ إِلَىٰ الوَفَاءِ بِعَهْدِهِ ...

فَأَمَرَ زَوْجَتَهُ بِالاسْتِعْدَادِ لِلرَّحِيلِ، وَأَخْبَرَهَا بِأَنَّ رُسُلَ أَبِيهَا يَنْتَظِرُونَهَا غَيْر بَعِيدِ عَنْ مَكَّةً، وَأَعَدَّ لَهَا زَادَهَا وَرَاحِلَتَهَا، وَنَدَبَ أَخَاهُ عَمْرَو بْنَ الرَّبِيعِ لِمُصَاحَبَتِهَا وَتَسْلِيمِهَا لِمُرَافِقِيهَا يَداً بِيَدٍ.

### \* \* \*

تَنَكَّبَ<sup>(۲)</sup> عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ قَوْسَهُ ، وَحَمَلَ كِنَانَتَهُ<sup>(۲)</sup>، وَجَعَلَ زَيْنَبَ فِي هَوْدَجِهَا النَّهِ مَوْدَجِهَا النَّهُ مَوْدَجِهَا أَنَى مِنْ قُرِيْشٍ ، فَهَاجَ القَوْمُ وَمَا جُوا<sup>(٤)</sup>، وَخَرَجَ بِهَا مِنْ مَكَّةَ جِهَاراً نَهَاراً عَلَىٰ مَوْأَى مِنْ قُرِيْشٍ ، فَهَاجَ القَوْمُ وَمَا جُوا<sup>(٥)</sup>، وَلَحِقُوا بِهِمَا حَتَّىٰ أَذْرَكُوهُمَا غَيْرَ بَعِيدٍ ، وَرَوَّعُوا زَيْنَبَ وَمَا جُوا<sup>(٥)</sup>، وَلَحِقُوا بِهِمَا حَتَّىٰ أَذْرَكُوهُمَا غَيْرَ بَعِيدٍ ، وَرَوَّعُوا زَيْنَبَ وَأَفْرَعُوهَا ...

عِنْدَ ذَلِكَ وَتَرَ عَمْرُو قَوْسَهُ، وَنَثَرَ كِنَانَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يَدْنُو
رَجُلُّ مِنْهَا إِلَّا وَضَعْتُ سَهْماً فِي نَحْرِهِ (٢)، وَكَانَ رَامِياً لَا يُخْطِئُ لَهُ سَهْمٌ ...
فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ - وَكَانَ قَدْ لَحِقَ بِالقَوْمِ - وَقَالَ لَهُ:
يَا بْنَ أَخِي، كُفَّ عَنَّا نَبْلَكَ حَتَّلَى ثُكَلِّمَكَ ؛ فَكَفَّ عَنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ:

إِنَّكَ لَمْ تُصِبْ فِيمَا صَنَعْتَ ...

<sup>(</sup>١) نَعْيَة عَيْنِ: أي سنفعل ما طلبته لِنْقرُ عينَك ونسرّك.

<sup>(</sup>٢) تنكُّبَ قُوْسه: أَلقاها عَلَىٰ منكبه، وَالمنكُّب: الكُّتف.

 <sup>(</sup>٣) الكنانة: بحقبة الشهام.
 (٥) هاجوا وماجوا: ثاروا واضطربوا.

<sup>(</sup>٤) الهودَج: مَحْمَلُ له قُبُمُّ تركب فيه النَّساء. ﴿٦) في نُحرُّه: في رقَبَتِهِ .

فَلَقَدْ خَرَجْتَ بِزَيْنَبَ عَلَانِيَةً عَلَىٰ رُؤُوسِ النَّاسِ، وَعُيُونُنَا تَرَىٰ ... وَقَدْ عَرَفَتِ الْعَرَبُ جَمِيعُهَا أَمْرَ نَكْبَتِنَا فِي ﴿ بَدْرٍ ﴾ ، وَمَا أَصَابَنَا عَلَىٰ يَدَيْ أَبِيهَا مُحَمَّدِ .

فَإِذَا خَرَجْتَ بِابْنَتِهِ عَلَانِيَةً - كَمَا فَعَلْتَ - رَمَتْنَا القَبَائِلُ بِالجُبْنِ وَوَصَفَتْنَا بِالهَوَانِ وَالذَّلُ ، فَارْجِعْ بِهَا ، وَاسْتَبْقِهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا أَيَّاماً حَتَّىٰ إِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ بِأَنَّنَا رَدَدْنَاهَا فَسُلَّهَا (١) مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا سِرًّا ، وَٱلْحِقْهَا بِأَبِيهَا ، فَمَا لَنَا بِحَبْسِهَا عَنْهُ حَاجَةً ...

فَرَضِيَ عَمْرُو بِذَلِكَ ، وأَعَادَ زَيْنَبَ إِلَىٰ مَكَّةً ...

ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ أَخْرَجَهَا مِنْهَا لَيْلاً بَعْدَ أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ، وَأَسْلَمَهَا إِلَىٰ رُسُلِ أَبِيهَا يَداً بِيَدِ كَمَا أَوْصَاهُ أَخُوهُ .

### \* \* \*

أَقَامَ أَبُو العَاصِ فِي مَكَّةَ بَعْدَ فِرَاقِ زَوْجَتِهِ زَمَناً ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قُبَيْلَ الْفَتْحِ بِقَلِيلٍ ، خَرَجَ إِلَىٰ الشَّامِ فِي تِجَارَةِ لَهُ ، فَلَمَّا قَفَلَ رَاجِعاً إِلَىٰ مَكَّةَ وَمَعَهُ عِيرُهُ الَّتِي بِقَلِيلٍ ، خَرَجَ إِلَىٰ الشَّامِ فِي تِجَارَةِ لَهُ ، فَلَمَّا قَفَلَ رَاجِعاً إِلَىٰ مَكَّةَ وَمَعَهُ عِيرُهُ الَّتِي بَلَغَتْ مِاثَةَ وَسَبْعِينَ رَجُلاً ، بَرَزَتْ لَهُ سَرِيَّةً بَلَغَتْ مِاثَةَ بَعِيرٍ ، وَرِجَالُهُ الَّذِينَ نَيْفُوا (٢) عَلَىٰ مِاثَةٍ وَسَبْعِينَ رَجُلاً ، بَرَزَتْ لَهُ سَرِيَّةً مِنْ سَرَايَا الوَسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ ؛ فَأَخَذَتِ العِيرَ وَأُسَرَتِ الرَّجَالَ ، لَكِنَّ أَبَا العَاصِ أَفْلَتَ مِنْهَا فَلَمْ تَظْفَرْ بِهِ .

فَلَمًّا أَرْخَىٰ اللَّيْلُ سُدُولَهُ اسْتَتَرَ أَبُو العَاصِ بِجُنْحِ الظَّلَامِ ، وَدَخَلَ الـمَدِينَةَ خَاتِهَا ۚ يَتَرَقَّبُ ، وَمَضَىٰ حَتَّىٰ وَصَلَ إِلَىٰ زَيْنَبَ ، وَاسْتَجَارَ بِهَا فَأَجَارَتْهُ ...

### \* \* \*

وَلَمَّا خَرَجَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ لِصَلَاةِ الفَجْرِ، وَاسْتَوَىٰ

<sup>(</sup>١) شُلُّها: استَخرجها بوفق. (٢) نيفوا: قاربوا.

قَائِماً فِي المِحْرَابِ، وَكَبَّرَ لِلإِحْرَامِ وَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ، صَرَخَتْ زَيْنَبُ مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ وَقَالَتْ:

أَيُّهَا النَّاسُ، أَنَا زَيْنَبُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَقَدْ أَجَرْتُ أَبَا العَاصِ فَأَجِيرُوهُ. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّاسِ وَقَالَ: سَلَّمَ النَّبِيُ عَلِّلِكُ مِنَ الصَّلَاةِ؛ الْتَفَتَ إِلَىٰ النَّاسِ وَقَالَ:

( هَلْ سَمِعْتُم مَا سَمِعْتُ ؟! ) .

قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّىٰ سَمِعْتُ مَا سَمِعْتُ مَا سَمِعْتُمُوهُ، وَإِنَّهُ يُجِيرُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ)، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ بَيْتِهِ وَقَالَ لِاثْنِيهِ:

(أَكْرِمِي مَثْوَىٰ أَبِي العَاصِ، وَاعْلَمِي أَنَّكَ لَا تَحِلِّينَ لَهُ).

ثُمَّ دَعَا رِجَالَ السَّرِيَّةِ الَّتِي أَخَذَتِ العِيرَ وَأَسَرَتِ الرَّجَالَ وَقَالَ لَهُمْ:

(إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ ، وَقَدْ أَخَذْتُمْ مَالَهُ ، فَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَرْدُوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهُ ؛ كَانَ مَا نُحِبُ ، وَإِنْ أَيَيْتُمْ فَهُوَ فَيءُ (١) اللَّهِ الَّذِي أَفَاءَ عَلَيْكُمْ ، وَأَنْتُمْ بِهِ أَحَقُ ) .

فَقَالُوا: بَلْ نَرُدُ عَلَيْهِ مَالَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

فَلَمَّا جَاءَ لِأَخْذِهِ قَالُوا لَهُ: ﴿ يَا أَبَا العَاصِ ، إِنَّكَ فِي شَرَفِ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَأَنْتَ ابْنُ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ وَصِهْرُهُ ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تُسْلِمَ ، وَنَحْنُ نَنْزِلُ لَكَ عَنْ هَذَا الْمَالِ كُلِّهِ فَتَنْعُمُ بِمَا مَعَكَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ مَكَّةً وَتَبْقَىٰ مَعَنَا فِي المَدِينَةِ ؟ .

فَقَالَ: بِئْسَ مَا دَعَوْتُمُونِي أَنْ أَبْدَأَ دِينِي الجَدِيدَ بِغَدْرَةِ.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الفيء: ما يغنمه المسلمون من غناثم الحرب.

مَضَىٰ أَبُو العَاصِ بِالعِيرِ وَمَا عَلَيْهَا إِلَىٰ مَكَّةَ فَلَمًّا بَلَغَهَا أَدَّىٰ لِكُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ ، ثُمَّ قَالَ :

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ هَلْ بَقِيَ لِأَحَدِ مِنْكُمْ عِنْدِي مَالٌ لَمْ يَأْخُذْهُ ؟ .

قَالُوا: لَا ... وَجَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا خَيْراً ، فَقَدْ وَجَدْنَاكَ وَفَيًّا كَرِيماً .

قَالَ : أَمَا وَإِنِّي قَدْ وَفَّيْتُ لَكُمْ حُقُوقَكُمْ ، فَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ...

وَاللَّهِ مَا مَنَعَنِي مِنَ الإِسْلَامِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فِي المَدِينَةِ إِلَّا خَوْفِي أَنْ تَظُنُّوا أَنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ آكُلَ أَمْوَالَكُمْ ...

فَلَمَّا أَذَّاهَا اللَّهُ إِلَيْكُمْ، وَفَرَغْتُ ذِمَّتِي مِنْهَا أَسْلَمْتُ ...

ثُمَّ خَرَجَ حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَأَكْرَمَ وِفَادَتَهُ<sup>(١)</sup>، وَرَدَّ إِلَيْهِ زَوْجَتَهُ، وَكَانَ يَقُولُ عَنْهُ:

( حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَفَىٰ لِي ) (\*) .

<sup>(</sup>١) أُكْرَمَ وفادَتُه : أحسن ضيافته .

<sup>(</sup>a) للاستزادة من أعبار أبي العَاسِ بْنِ الرَّبِيعِ انظر:

أ - سير أعلام النبلاء لللهبي: ١/ ٩٩٠.
 ٢ - أشد الغابة: ١٨٥٨١ أو (الترجمة): ٩٠٠٥.

٣ - أنساب الأشراف: ٣٩٧ وما بعدها.

٤ - الإصابة: ١٢١/٤ أو (الترجمة) ٦٩٢.

ه - الأستيعاب (بهامش الأصابة): ٤/ ١٢٥.

٣ - السيرة النيوية لابن هشام: ٣٠٦/٢ - ٣١٤.

٧ - البداية والنهاية: ٦/١٥٤/٦.

٨ - حياة الصحابة: (انظر الفهرس في الرابع).

# عَساصِمُ بُنُ ثَابِتِ

« مَنْ قَاتَلَ فَلْيُقَاتِلْ كَمَا يُقَاتِلُ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ ، [ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله ]

خَرَجَتْ قُرَيْشٌ بِقَضِّهَا وَقَضِيضِهَا (١)، وَسَادَتِهَا وَعَبِيدِهَا إِلَىٰ لِقَاءِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي « أُحُدٍ » ...

فَقَدْ كَانَتِ الأَضْغَانُ تَشْحَنُ (٢) صُدُورَهَا شَحْناً ، وَالثَّارَاتُ لِقَتْلَاهَا فِي « بَدْرِ » تَسْتَعِرُ (٣) فِي دِمَائِهَا اسْتِعَاراً .

وَلَمْ يَكْفِهَا ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَتْ مَعَهَا العَقَائِلَ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ ؛ لِيُحَرِّضْنَ الرِّجَالَ عَلَىٰ القِتَالِ ، وَيَشْدُدْنَ عَزَائِمَهُمْ لُوسِ الأَبْطَالِ ، وَيَشْدُدْنَ عَزَائِمَهُمْ كُلَّمَا وَنَوْا أَوْ ضَعُفُوا .

وَكَانَ فِي مُحْمَلَةِ مَنْ خَرَجَتْ مَعَهُنَّ: هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ زَوْجُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَرَيْطَةُ بِنْتُ مُنَبِّهِ زَوْجُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ<sup>(٤)</sup>، وَسُلَافَةُ بِنْتُ سَعْدِ وَمَعَهَا زَوْجُهَا طَلْحَةُ وَأُولَادُهَا الثَّلَاثَةُ: مُسَافِعٌ ، وَالجُلَاسُ وَكِلَابٌ ، وَنِسَاءٌ كَثِيرَاتٌ غَيْرُهُنَّ .

\* \* \*

وَلَمَّا الْتَقَىٰ الجَمْعَانِ عِنْدَ ﴿ أُحِدٍ ﴾ وَأَخَذَتْ نَارُ الحَرْبِ تَسْتَعِرُ ، قَامَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ وَمَنْ مَعَهَا مِنَ النِّسْوَةِ ، فَوَقَفْنَ خَلْفَ الصَّفُوفِ ، وَأَخَذْنَ بِأَيْدِيهِنَّ الدُّفُوفَ ، وَجَعَلْنَ يَضْرِبْنَ عَلَيْهَا مُنْشِدَاتٍ :

<sup>(</sup>١) تشُّها وتضيضها: جميعها.

<sup>(</sup>٢) تشحن: تملأ.

<sup>(</sup>٣) تستعر: تتقد.

<sup>(</sup>٤) عَمْرِو بْنِ العَاصِ : انظره ص ٥٧٣.

إِنْ تُنَفِيلُوا (١) تُنعَانِينَ وَنَفُرُشِ النَّمَارِقُ (٢)

أَوْ تُدْيِرُوا نُنفَارِقْ فِي صُدُورِ الفُرْسَانِ الحييَّة ، وَيَفْعَلُ فِي نُفُوسِ

فَكَانَ تَشِيدُهُنَّ هَذَا يُضْرِمُ فِي صُدُورِ الفُرْسَانِ الحييَّة ، وَيَفْعَلُ فِي نُفُوسِ

أَزْوَاجِهِنَ فِعْلَ السَّحْرِ ...

ثُمَّ وَضَعَتِ الْمَعْرَكَةُ أَوْزَارَهَا ... وَكُتِبَ فِيهَا النَّصْرُ لِقُرَيْشٍ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَامْتِ النَّسْوَةُ ـ وَقَدْ اسْتَفَرَّتُهُنَّ مُحَمَّا الظَّفَرِ (٤) ـ وَطَفِقْنَ يَجُسْنَ (٥) خِلَالَ سَاحَةِ الْمَعْرَكَةِ مُزَغْرِدَاتٍ ...

وَأَخَذْنَ يُمَثِّلُنَ بِالقَتْلَىٰ أَفْظَعَ تَمَثِيلٍ: فَبَقَرْنَ البُطُونَ، وَسَمَلْنَ الْعُيُونَ، وَصَلَمْنَ الْأَنُوفَ. وَصَلَمْنَ الآذَانَ، وَجَدَعْنَ الأُنُوفَ.

بَلْ إِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَمْ يَشْفِ غَيْظَهَا إِلَّا أَنْ جَعَلَتْ مِنَ الْأُنُوفِ وَالآذَانِ قَلَاثِكَ وَخَلَالِيلَ (٦)، وَتَزَيَّنَتْ بِهَا انْتِقَاماً لِأَبِيهَا وَأَخِيهَا وَعَمُّهَا وَالَّذِين قُتِلُوا فِي ( بَدْرِ ) ...

لَكِنَّ سُلَافَةَ بِنْتَ سَعْدِ كَانَ لَهَا شَأْنٌ غَيْرُ شَأْنِ أَثْرَابِهَا (٧) مِنْ نِسَاءِ رَيْش ...

ُ فَقَدْ كَانَتْ قَلِقَةً مُضْطَرِبَةً ، تَنْتَظِرُ أَنْ يُقْبِلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَوْ أَحَدُ أَبْنَائِهَا الثَّلاَئَةِ ، لِتَقِفَ عَلَىٰ أَخْبَارِهِمْ ، وَتُشَارِكَ النَّسْوَةَ الأُخْرَيَاتِ فَوْحَةَ النَّصْرِ .

<sup>(</sup>١) إن تقبلوا: أي عَلَىٰ الحرب.

<sup>(</sup>٢) النمارق: الوسائد والمُتَّكَات.

<sup>(</sup>٣) غير وامق: غير مُجِبُّ ،

<sup>(</sup>٤) استفرتهُنَّ حميًا الظفر: أثارتهِن محمرة النَّصْر.

<sup>(</sup>٥) يَجُسْنَ: يَدُرُنَ عَالِثَاتٍ فَسَاداً.

<sup>(</sup>٦) علاليل أو خلاعيل: هي قطع من النحلي تلبسها النساء أسفل الساق.

<sup>(</sup>٧) أترابها : لداتها وصُوّيجِباتها .

تِيْدَ<sup>(١)</sup> أَنَّ انْتِظَارَهَا قَدْ طَالَ عَبَثاً ، فَأَوْغَلَثُ<sup>(٢)</sup> فِي أَرْضِ المَعْرَكَةِ ، وَجَعَلَتْ تَتَفَحُّصُ وُجُوهَ القَتْلَلَى ، فَإِذَا بِهَا تَجِدُ زَوْجَهَا صَرِيعاً مُضَرَّجاً بِدِمَائِهِ<sup>(٣)</sup>.

َ فَهَبُتْ كَاللَّبُوَةِ (٤) المَذْعُورَةِ ، وَجَعَلَتْ تُطْلِقُ بَصَرَهَا فِي كُلِّ صَوْبٍ بَحْثاً عَنْ أَوْلَادِهَا : مُسَافِع وَكِلَابٍ وَالحُجَلَاسِ .

فَمَا لَبِثَتْ أَنْ رَأَتْهُمْ مُمَدَّدِينَ عَلَىٰ شُفُوحٍ ﴿ أُمحِدٍ ﴾ ...

أَمَّا مُسَافِعٌ وَكِلَابٌ؛ فَكَانَا قَدْ فَارَقَا الحَيَاةَ، وَأَمَّا الجُلَاسُ فَوَجَدَثْهُ وَمَا تَزَالُ بِهِ بَقِيَّةٌ مِنْ ذَمَاءٍ<sup>(٥)</sup>.

## \* \* \*

أَكَبُّتْ شُلَافَةً عَلَىٰ اثِنِهَا الَّذِي يُعَالِجُ سَكَرَاتِ المَوْتِ ، وَوَضَعَتْ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهَا ، وَجَعَلَتْ تَمْسَحُ الدِّمَاءَ عَنْ جَبِينِهِ وَفَمِهِ ، وَقَدْ بَيِسَ الدَّمْعُ فِي عَيْنَيْهَا مِنْ هَوْلِ الكَارِثَةِ .

ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ تَقُولُ: مَنْ صَرَعَكَ يَا بُنَيَّ ؟ ... فَهَمَّ أَنْ يُجِيبَهَا لَكِنَّ حَشْرَجَةَ المَوْتِ مَنَعَتْهُ ، فَأَلَحَتْ عَلَيْهِ بِالسُّؤَالِ فَقَالَ: صَرَعَنِي عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَ ... وَصَرَع أَخِي مُسَافِعاً ، وَ ... ثُمَّ لَفَظَ آخِرَ أَنْفَاسِهِ ...

## \* \* \*

مُحُنَّ مُحُنُونُ شُلَافَةً بِنْتِ سَعْدِ، وَجَعَلَتْ تُعْوِلُ وَتَنْشِجُ (١)، وَأَقْسَمَتْ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ أَلَّا تَهْداً لَهَا لَوْعَةً أَوْ تَرْفَأَ (٧) لِعَيْنَتِهَا دَمْعَةً إِلَّا إِذَا ثَأَرَتْ لَهَا قُرَيْشً مِنْ عَاصِم بْنِ ثَابِتٍ، وَأَعْطَتْهَا قِحْفَ (٨) رَأْسِهِ لِتَشْرَبَ فِيهِ الحَمْرَ...

<sup>(</sup>١) يَبَدُ أَنَّ : غَيْرَ أَنَّ .

<sup>(</sup>٢) أوغلت: دخلت بعيداً.

<sup>(</sup>٣) مُعِنْرُجاً بدمائه ٍ: مصبوعاً بدمائه .

<sup>(</sup>٤) اللَّهُوَّةُ: أَنْعَلَى الْأَسَدِ.

<sup>(</sup>٥) الدُّماءُ: بقية النَّفْسِ.

<sup>(</sup>٢) تُعْوِلُ وتنشِج: تَرْفَع صَوْتَهَا بالبكاء.

<sup>(</sup>٧) تَوَقَّا: تَجْفَّ. (٨) قحف رأسه: عَظْمَ رأسه الجَوَّف.

ثُمَّ نَذَرَتْ لِمَنْ يَأْسِرُهُ أَوْ يَقْتُلُهُ وَيَأْتِيهَا بِرَأْسِهِ ، أَنْ تُعْطِيّهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مُنْفَسِ المَالِ.

فَشَاعَ خَبَرُ نَذْرِهَا فِي قُرَيْشٍ، وَجَعَلَ كُلُّ فَتَى مِنْ فِثْيَانِ مَكَّةَ يَتَمَنَّىٰ أَنْ لَوْ ظَفِرَ بِعَاصِم بْنِ ثَابِتٍ، وَقَدَّمَ رَأْسَهُ لِسُلَافَةَ لَعَلَّهُ يَكُونُ الفَائِزَ بِجَائِزَتِهَا.

\* \* \*

عَادَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ المَدِينَةِ بَعْدَ ﴿ أُحُدٍ ﴾ ، وَجَعَلُوا يَتَذَاكَرُونَ المَعْرَكَةَ وَمَا كَانَ فِيهَا ، فَيَتَرَجُمُونَ عَلَىٰ الأَبْطَالِ الَّذِينِ اسْتُشْهِدُوا ، وَيُنَوَّهُونَ بِالكُمّاةِ الَّذِينَ أَبْلُوا وَجَالَدُوا ... فَذَكَرُوا فِيمَنْ ذَكَرُوهُمْ عَاصِمَ بْنَ يَابِتٍ ، وَعَجِبُوا كَيْفَ النَّفَقَ لَهُ أَنْ يُرْدِي ثَلَاثَةَ إِخْوَةٍ مِنْ بَيْتٍ وَاحِدٍ فِي جُعْلَةٍ مَنْ أَرْدَاهُمْ .

فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : وَهَلْ فِي ذَلِكَ مِنْ عَجَبٍ ؟!! ...

أَفَلَا تَذْكُرُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ سَأَلْنَا قُبَيْلَ ( بَدْرٍ ) كَيْفَ تُقَاتِلُونَ ؟ ... فَقَامَ لَهُ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَخَذَ قَوْسَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ :

إِذَا كَانَ القَوْمُ قَرِيبًا مِنِّي مِائَةَ ذِرَاعٍ كَانَ الرَّمْيُ بِالسُّهَامِ ...

فَإِذَا دَنَوا حَتَّىٰ تَنَالَهُمُ الرِّمَامُ كَانَتِ المُدَاعَسَةُ (١) إِلَى أَنْ تَتَقَصَّفَ الرِّمَامُ ...

فَإِذَا تَقَصَّفَتِ الرِّمَا عُ وَضَعْنَاهَا وَأَخَذْنَا السُّيُوفَ وَكَانَتِ المُجَالَدَةُ (٢)... فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ: ( هَكَذَا الحرث ...

مَنْ قَاتَلَ فَلْيُقَاتِلْ كَمَا يُقَاتِلُ عَاصِمٌ ) ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المداعَسة: المطاعنة بالرَّمَاح.

<sup>(</sup>٢) المجالدة: المضاربة بالسيف.

لَمْ يَمْضِ غَيْرُ قَلِيلٍ عَلَىٰ ﴿ أُحُدٍ ﴾ حَتَّىٰ انْتَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ سِتَّةً مِنْ كَرَامِ الصَّحَابَةِ لِبَعْثِ مِنْ بُعُوثِهِ (١)، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ .

فَمَضَىٰ النَّفَرُ الأَخْيَارُ لِإِنْفَاذِ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَفِيمَا هُمْ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ يَيْنَ « عُسْفَانَ » وَمَكَّةَ عَلِمَتْ بِهِمْ جَمَاعَةٌ مِنْ « هُذَيلٍ » ؛ فَهَبُوا نَحْوَهُمْ مُسْرِعِينَ ، وَأَحَاطُوا بِهِمْ إِحَاطَةَ القَيْدِ بِالعُنْقِ .

فَامْتَشَقَ عَاصِمٌ وَمَنْ مَعَهُ سُيُوفَهُمْ وَهَمُّوا بِمُنَازَلَةِ المُطْبِقِينَ عَلَيْهِمْ.

فَقَالَ لَهُمُ الهُذَالِيُونَ: إِنْكُمْ لَا قِبَلَ<sup>(٢)</sup> لَكُمْ بِنَا، وَإِنَّنَا أَصْحَابُ هَذِهِ الدِّيَارِ، وَجَمْعُنَا كَثِيرٌ غَفِيرٌ، وَجَمْعُكُمْ قَلِيلٌ ضَفِيلٌ...

ثُمَّمَ إِنَّنَا وَرَبِّ الكَعْبَةِ، لَا نُرِيدُ بِكُمْ شَوَّا إِذَا اسْتَسْلَمْتُمْ لَنَا، وَلَكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ عَلَىٰ ذَلِكَ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ ...

فَجَعَلَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ كَأَنَّهُمْ يَتَشَاوَرُونَ فِيمَا يَصْنَعُونَ ...

فَالْتَفَتَ عَاصِمٌ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ وَقَالَ :

أُمَّا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ مُشْرِكِ ... ثُمَّ تَذَكَّرَ نَذْرَ سُلَافَةَ الَّذِي نَذَرَتُهُ ، وَجَرَّدَ سَيْفَهُ وَهُوَ يَقُولُ :

اللُّهُمَّ إِنِّي أَحْمَىٰ (٣) لِدِينِكَ وَأُدَافِعُ عَنْهُ ...

فَاحْم لَحْمِي وَعَظْمِي وَلَا تُظْفِرْ بِهِمَا أَحَداً مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ ...

<sup>(</sup>١) لبخث من بعوثه : لأمر من أموره .

<sup>(</sup>٢) لِا قِبْلُ لَكُم بنا: لا طاقة لكم بنا، ولا قدرة لكم علينا.

<sup>(</sup>٣) أَحْمَىٰ لِدِينِكْ: أدافع عن دِينِك.

ثُمَّ كَرَّ عَلَىٰ ﴿ الهُذَلِيِّينَ ﴾ ، وَتَبِعَهُ اثْنَانِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، هُمَا مَرْثَدُ الغَنويُّ ، وَخَالِدٌ اللَّيْشِيُّ ... وَظَلُّوا يُقَاتِلُونَ حَتَّىٰ صُرِعُوا وَاحِداً بَعْدَ آخَرَ .

وَأَمَّا النَّفَرُ الثَّلَاثَةُ الآخَرُونَ مِنْ صَحَابَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَارِقٍ، وَزَيْدُ بْنُ الدُّثَنَّةِ، وَخُبَيْبُ بْنُ عَدِيٍّ فَقَدْ اسْتَسْلَمُوا لِآسِرِيهِمْ، فَمَا لَبِثَ ﴿ الهُذَاكِيُونَ ﴾ أَنْ غَدَرُوا بِهِمْ شَرَّ غَدْرَةٍ.

## \* \* \*

لَمْ يَكُن ﴿ الهُذَالِيُونَ ﴾ فِي بَادِئُ الأَمْرِ يَعْلَمُونَ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ هُوَ أَحَدُ قَتْلَاهُمْ ، فَلَمَّا عَرَفُوا ذَلِكَ فَرِحُوا بِهِ أَشَدًّ الفَرَحِ ، وَمَنَّوْا أَنْفُسَهُمْ بِجَزِيلِ العَطَاءِ .

وَلَا غَوْوَ ... أَلَمْ تَكُنْ سُلَافَةُ بِنْتُ سَعْدِ قَدْ نَذَرَتْ إِنْ هِيَ ظَفِرَتْ بِعَاصِمِ ابْنِ ثَابِتٍ أَنْ تَشْرَبَ فِي قِحْفِ رَأْسِهِ الخَمْرَ؟ .

أَلَمْ تَكُنْ قَدْ جَعَلَتْ لِمَنْ يَأْتِيهَا بِهِ حَيًّا أَوْ مَيِّناً مَا يَشَاءُ مِنَ المَالِ ؟! .

## \* \* \*

لَمْ يَمْضِ عَلَىٰ مَصْرَعِ عَاصِمِ مْنِ ثَابِتِ بِضْعُ سَاعَاتِ حَتَّىٰ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ بِمَقْتَلِهِ ، فَقَدْ كَانَتْ ﴿ هُذَيْلٌ ﴾ تُقِيمُ قَرِيبًا مِنْ مَكَّةَ .

فَأَرْسَلَ زُعَمَاءُ قُرَيْشِ رَسُولاً مِنْ عِنْدِهِمْ إِلَىٰ قَتَلَةِ عَاصِمٍ يَطْلِبُونَ مِنْهُمْ رَأْسَهُ ؛ لِيُطْفِقُوا بِهَا غُلَّةَ سُلَافَةَ بِنْتِ سَعْدِ وَيُبِرُوا قَسَمَهَا ، وَيُخَفِّفُوا بَعْضَ أَحْزَانِهَا عَلَىٰ أَوْلَادِهَا الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ صَرَعَهُمْ عَاصِمٌ بِيَدِهِ ...

وَحَمَّلُوا الرَّسُولَ مَالاً وَفِيراً ، وَأَمَرُوهُ أَن يَبَذُلَهُ لِلهُذَلِيِّينَ بِسَخَاءِ لِقَاءَ رَأْسِ عَاصِمٍ .

## \* \* \*

قَامَ ﴿ الهُذَائِيُونَ ﴾ إِلَىٰ بحسَدِ عَاصِمٍ بْنِ ثَابِتٍ لِيَفْصِلُوا عَنْهُ رَأْسَهُ ؛ فَفُوجِقُوا

بِأَسْرَابِ النَّحْلِ وَجَمَاعَاتِ الزَّنَابِيرِ<sup>(١)</sup> قَدْ حَطَّتْ عَلَيْهِ، وَأَحَاطَتْ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبِ ...

فَكَانُوا كُلَّمَا رَامُوا<sup>(٢)</sup> الِاقْتِرَابَ مِنْ مُجُنَّتِهِ طَارَتْ فِي وُجُوهِهِمْ ، وَلَدَغَتْهُمْ فِي عُيُونِهِمْ وَجِبَاهِهِمْ وَكُلِّ مَوْضِعِ فِي أَجْسَادِهِمْ ، وَذَادَتْهُمْ<sup>(٣)</sup> عَنْهُ ...

فَلَمَّا يَثِشُوا مِنَ الوُصُولِ إِلَيْهِ بَعْد أَنْ حَاوَلُوا ذَلِكَ الكَرَّةَ تِلْوَ الكَرَّةِ ؛ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ :

دَعُوهُ حَتَّىٰ يَجِئَ<sup>(٤)</sup> عَلَيْهِ اللَّيْلُ؛ فَإِنَّ الرَّنَابِيرَ إِذَا حَلَّ الظَّلَامُ؛ جَلَتْ عَنْهُ وَخَلَّتُهُ لَكُمْ.

ثُمَّ جَلَسُوا يَنْتَظِرُونَ غَيْرَ بَعِيدٍ ...

\* \* \*

لَكِنَّهُ مَا كَادَ يَنْصَرِمُ النَّهَارُ<sup>(٥)</sup> وَيُعْبِلُ اللَّيْلُ حَتَّىٰ تَلَبَّدَتِ السَّمَاءُ بِالغُيُومِ الكَّيْيَةِ الدُّكْنِ<sup>(٢)</sup>...

وَأَرْعَدَ الجَوُّ وَأَزْبَدَ ... وَانْهَمَرَ المَطَّرُ انْهِمَاراً لَمْ يَشْهَدْ لَهُ المُعَمَّرُونَ مَثِيلاً مُنْذُ وُجِدُوا عَلَىٰ تِلْكَ الأَرْضِ ...

وَسَرْعَانَ مَا سَالَتِ الشُّعَابُ وَامْتَلاَّتِ البِطَاحُ وَغُمِرَتِ الأَوْدِيَةُ ...

وَاكْتَسَحَ المِنْطَقَةَ سَيْلٌ كَسَيْلِ العَرِم ...

فَلَمَّا الْبَلَجَ الصَّبْحُ قَامَتْ ﴿ هُذَيْلٌ ﴾ تَبْحَثُ عَنْ جَسَدِ عَاصِمٍ فِي كُلِّ مَكَانٍ ؛ فَلَمْ تَقِفْ لَهُ عَلَىٰ أَثَرٍ ...

(٤) يجن عَلَيْهِ الليل: يطبق عَلَيْهِ الليل.

<sup>(</sup>١) الزنابير: حشرة كالنحل غير أُلَّهَا لا تنتج العَسَل.

<sup>(</sup>۲) راموا: أرادوا.

 <sup>(</sup>٥) ينصرم النهار: يمضي وينقطع.
 (٢) الغيوم الدكن: الغيوم السود.

<sup>(</sup>٣) دادتهم عنه: دفعتهم عنه.

ذَلِكَ أَنَّ السَّيْلَ أَخَذَهُ بَعِيداً بَعِيداً ... وَمَضَىٰ بِهِ إِلَىٰ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ... فَطَنَى بِهِ إِلَىٰ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ... فَلَقَدِ اسْتَجَابَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ دَعْوَةَ عَاصِمٍ بْنِ ثَابِتٍ ؛ فَحَمَىٰ جَسَدَهُ الطَّاهِرَ مِنْ أَنْ يُمَثَّلَ بِهِ (١)...

وَصَانَ رَأْسَهُ الكَرِيمَةَ مِنْ أَنْ يُشْرَبَ فِي قِحَفِهَا الخَمْرُ... وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْمُشْرِكِينَ عَلَىٰ المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (\*) ...

<sup>(</sup>١) التمثيل بالميت: العبث بجسده وتقطيعُه.

 <sup>(</sup>٠) للاستزادة من أخبار عاصم بن ثابت انظر:

أ - السيرة النبوية لابن هشام: (أنظر الفهارس).

٧ - الاستيماب: (بهامش الإصابة): ٣/ ١٣٢.

٣ - ديوان خستان بن قايت وشروحه: (فيه مراثٍ قيلت في عَاصِم بن قَايِت).

٤ - العلبقات الكبرى: ٢/ ٤١، ٤٣، ٥٥، ٧٩ و٣/ ٩٠.

حياة الصحابة: (انظر الفهارس في الرابع).

٦ صفة الصفوة: (انظر الفهارس).

٧ - تاريخ الطيري (انظر الفهارس في العاشر).

٨ - البدآية والنهاية: ٦٢/٣ - ٦٩.

۹ - تاریخ خلیفة بن خیاط: ۲۷، ۳۹.

١٠- الإصابة: ٢٤٤/٢ أو (الترجمة) ٤٣٤٧.

١١~ الــُمُـحُبِّر فِي التاريخ: ١١٨.

١٢- أشدُ الغابة (الترجمة): ٢٦٦٣.

١٣- حلية الأولياء: ١/٠١٠.

## عُتْبَهُ بُنْ غَبِ زُوانَ

# د إِنَّ لِعُثْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ مِنَ الإِسْلَامِ مَكَاناً ، ا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ]

أَوَىٰ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بَعْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَىٰ مَضْجَعِهِ ؛ فَقَدْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ حَظًّا مِنَ الرَّاحَةِ لِيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَىٰ العَسِّ(١) فِي اللَّيْلِ.

لَكِنَّ النَّوْمَ نَفَرَ عَنْ عَيْنَي الْخَلِيفَةِ ، لِأَنَّ البَرِيدَ حَمَلَ إِلَيْهِ: أَنَّ مجيُوشَ الفُوسِ المُنْهَزِمَةَ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ كَانَتْ كُلَّمَا أَوْشَكَ مُخْدُهُ عَلَى أَنْ يُجْهِزُوا (٢) عَلَيْهَا يَأْتِيهَا المَدَدُ مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ ، فَلَا تَلْبَتُ أَنْ تَسْتَعِيدَ قُوَّتَهَا وَتَسْتَأْنِفَ القِتَالَ .

وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ مَدِينَةَ ﴿ الأَّبُلَّةِ ﴾ (٣) تُعَدُّ مِنْ أَهَمٌ المَصَادِرِ الَّتِي تُمِدُّ مجيُوشَ الْفُرْسِ المُنْهَزِمَةَ بِالمَالِ وَالرِّجَالِ.

فَعَزَم عَلَىٰ أَنْ يُرْسِلَ جَيْشاً لِفَتْحِ ﴿ الأَّبُلَّةِ ﴾ ، وَقَطْعِ إِمْدَادَاتِهَا عَنِ الْفُرْسِ ، لَكِنَّهُ اصْطَدَمَ بِقِلَّةِ الرِّجَالِ عِنْدَهُ .

ذَلِكَ لِأَنَّ شُبَّانَ الْمُسْلِمِينَ وَكُهُولَهُمْ وَشُيُوخَهُمْ قَدْ خَرَجُوا يَضْرِبُونَ فِي فِجَاجٍ<sup>(٤)</sup> الأَرْضِ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ لَدَيْهِ فِي المَدِينَةِ إِلَّا النَّزْرُ<sup>(٥)</sup> القَلِيلُ .

فَعَمَدَ إِلَىٰ طَرِيقَتِهِ الَّتِي عُرِفَ بِهَا ...

<sup>(</sup>١) العَسُ : الطواف بالليل للحراسة .

<sup>(</sup>٢) يجهزوا عَلَيْهَا: يقضواً عَلَيْهَا.

<sup>(</sup>٣) الأثلَّة: مدينة في جوار التِصْرَة الحقت بها وغدت جزءًا منها.

<sup>(</sup>٤) يضربون فِي فجاج الأرض: يمشون فِي شَبُل الأرض غزاةً فِي سبيل الله.

<sup>(</sup>٥) النزر: القليلُ الضَّيل.

وَهِيَ التَّعْوِيضُ عَنْ قِلَّةِ الجُنْدِ بِقُوَّةِ القَائِدِ ...

فَتَثَرَ كِنَانَةً (١) رِجَالِهِ تَيْنَ يَدَيْهِ وَأَخَذَ يَعْجِمُ عِيدَانَهُمْ (٢) وَاحِداً بَعْدَ آخَرَ فَمَا لَبِثَ أَنْ هَتَفَ:

وَجَدْتُهُ ...

نَعَمْ وَجَدْتُهُ ...

ثُمَّ مَضَيٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ وَهُوَ يَقُول :

إِنَّهُ مُجَاهِدٌ عَرَفَتُهُ بَدْرٌ، وَأَحَدٌ، وَالخَنْدَقُ وَأَخَوَاتُهَا...

وَشَهِدَتْ لَهُ « اليّمَامَةُ » وَمَوَاقِفُهَا ...

فَمَا نَبَا<sup>(٣)</sup> لَهُ سَيْفٌ ، وَلَا أَخْطَأَتْ لَهُ رَمْيَةً ...

ثُمَّ إِنَّهُ هَاجَرَ الهِجْرَتَيْنِ<sup>(٤)</sup>، وَكَانَ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَسْلَمُوا عَلَىٰ ظَهْرِ لأَرْضِ...

وَلَمَّا أَصْبَحَ الصَّبْحُ ، قَالَ : ادْعُوا لِي عُتْبَةَ بْنَ غَرْوَانَ .

وَعَقَدَ لَهُ الرَّايَةَ عَلَىٰ ثَلَاثِمِائَةِ وَبِضْعَةَ<sup>(٥)</sup> عَشَرَ رَجُلاً ...

وَوَعَدَهُ بِأَنْ يُمِدُّهُ تِبَاعاً بِمَا يَتَوَافَرُ لَهُ مِنَ الرِّجَالِ .

\* \* \*

وَلَمَّا عَزَمَ الجَيْشُ الصَّغِيرُ عَلَىٰ الرَّحِيلِ؛ وَقَفَ الفَارُوقُ يُودِّعُ قَائِدَهُ عُتْبَةَ وَيُوصِيهِ فَقَالَ لَهُ:

<sup>(</sup>١) الكنانة: جَعبة السُّهام.

<sup>(</sup>٢) يمجم عيدانهم: يخبر عيدانهم [شبههم بالشهام].

<sup>(</sup>٣) نبا السيف: لم يصب.

<sup>(</sup>٤) الهجرتان: الهجرة إِلَىٰ بلاد الحبِّشة والهجرة إِلَىٰ المدينة.

 <sup>(</sup>٥) بضعة عشر: البضع من الثلاثة إِلَى التسعة.

يَا عُثْبَةً إِنِّي قَدْ وَجُهْتُكَ إِلَىٰ أَرْضِ ﴿ الأَبُلَّةِ ﴾ ، وَهِيَ حِصْنٌ مِنْ مُحُصُونِ الأُعْدَاءِ فَأَرْجُو اللَّهَ أَنْ يُعِينَكَ عَلَيْهَا .

فَإِذَا نَزَلْتَ بِهَا فَادْعُ قَوْمَهَا إِلَىٰ اللَّهِ، فَمَنْ أَجَابَكَ فَاقْبَلْ مِنْهُ، وَمَنْ أَنِي فَحُذْ مِنْهُ الحِرْيَةَ (١) عَنْ صَغَارِ وَذِلَّةٍ ...

وَإِلَّا فَضَعْ فِي رِقَابِهِمُ السَّيْفَ (٢) فِي غَيْرِ هَوَادَةٍ ؟ ...

وَاتُّقِ اللَّهَ يَا عُتْبَةُ فِيمَا وُلِّيتَ عَلَيْهِ ...

وَإِيَّاكَ أَنْ تُنَازِعَكَ (٣) نَفْسُكَ إِلَىٰ كِبْرِ يُفْسِدُ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ. وَاعْلَمْ أَنَّكَ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ ، فَأَعَزُّكَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الذُّلَّةِ ، وَقَوَّاكَ بِهِ بَعْدَ الضَّعْفِ ، حَتَّىٰ صِرْتَ أَمِيراً مُسَلَّطاً، وَقَائِداً مُطَاعاً، تَقُولُ فَيُسْمَعُ مِنْكَ، وتَأْمُرُ فَيُطَاعُ أَمْرُكَ ... فَيَا لَهَا مِنْ نِعْمَةٍ إِذَا هِيَ لَمْ تُبْطِرُكَ (٤) وَتَخْدَعْكَ وَتَهْوِ بِكَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أَعَاذَكَ اللَّهُ وَأَعَاذَنِي مِنْهَا .

مَضَىٰ عُثْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ بِرَجَالِهِ وَمَعَهُ زَوْجَتُهُ وَخَمْسُ نِسْوَةٍ أُخْرَيَاتٌ مِنْ زَوْجَاتِ الْجُنْدِ وَأَخَوَاتِهِمْ، حَتَّىٰ نَزَلُوا فِي أَرْضِ قَصْبَاءَ (٥) لَا تَبْعُدُ كَثِيراً عَنْ مَدِينَةِ ﴿ الْأَبُلَّةِ ﴾ .

وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ شَيْءٌ يَأْكُلُونَهُ ...

فَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الجُوعُ قَالَ عُثْبَةُ لِنَفَرِ مِنْهُمْ: الْتَمِسُوا(٦) لَنَا فِي هَذِهِ الأَرْض شَيْقًا نَأْكُلُهُ.

<sup>(</sup>١) الجزية: ما يأخذه الحاكم المسلم من اللمي من المال.

<sup>(</sup>٢) ضع السيف في رقابهم: حاربهم واقتلهم.

<sup>(</sup>٥) قصباء: ذات قَصَب، والقصب: نباتُ مائي مُجَوَّفٌ. (٣) تنازعك نَفْسُك : تدعوك نَفْسُك . (٦) التمسوا: ابحثوا واطلبوا.

<sup>(</sup>٤) تبطرك: التِطَرُ سوء التصرف بالنعمة.

فَقَامُوا يَبْحَثُونَ عَمَّا يَشَدُّ جَوْعَتَهُمْ ، فَكَانَتْ لَهُمْ مَعَ الطَّعَامِ قِصَّةٌ رَوَاهَا أَحَدُهُمْ فَقَالَ :

يَيْنَمَا كُنَا نَبْحُثُ عَنْ شَيْءٍ نَأْكُلُهُ ؛ دَخَلْنَا أَجَمَةً (١) فَإِذَا فِيهَا زِنْبِيلَانِ (٢) فِي أَحَدِهِمَا تَمْرٌ ، وَفِي الآخَرِ حَبُّ أَيْيَضُ صَغِيرٌ مُغَطَّى بِقِشْرٍ أَصْفَرَ ، فَجَذَبْنَاهُمَا حَتَّىٰ أَذَنَيْنَاهُمَا مِنَ العَسْكَرِ ، فَنَظَرَ أَحَدُنَا إِلَىٰ الزَّنْبِيلِ الَّذِي فِيهِ الحَبُّ وَقَالَ:

هَذَا شُمٌّ أَعَدُّهُ لَكُمُ العَدُو ، فَلَا تَقْرُبُنَّهُ .

فَمِلْنَا إِلَىٰ التَّمْرِ، وَجَعَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهُ ...

وَفِيمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ بِفَرَسٍ قَدْ قَطَعَ قِيَادَهُ<sup>(٣)</sup>، وَأَقْبَلَ عَلَىٰ زِنْبِيلِ الحَبِّ وَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ هَمَمْنَا بِأَنْ نَذْبَحَهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ لِنَنْتَفِعَ بِلَحْمِهِ .

فَقَامَ إِلَيْنَا صَاحِبُهُ وَقَالَ: دَعُوهُ، وَسَأَحْرُسُهُ اللَّيْلَةَ فَإِنْ أَحْسَسْتُ بِمَوتِهِ ذَبَحْتُهُ ... فَلَمَّا أَصْبَحْنَا وَجَدْنَا الفَرَسَ مُعَافًى لَا ضَرَرَ فِيهِ.

فَقَالَتْ أُخْتِي:

يَا أَخِي، إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّ السَّمَّ لَا يَضُوُّ إِذَا وُضِعَ عَلَىٰ النَّارِ وَأُنْضِجَ.

ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنَ الحَبِّ وَوَضَعَتْهُ فِي القِدْرِ ، وَأَوْقَدَتْ تَحْتَهُ .

ثُمَّ مَا لَبِفَتْ أَنْ قَالَتْ: تَعَالَوْا انْظُرُوا كَيْفَ احْمَرَّ لَوْنُهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَتَشَقَّقُ عَنْهُ قِشْرُهُ، وَتَحْرُجُ مِنْهُ مُجُوبُهُ البِيضُ.

فَأَلْقَيْنَاهُ فِي الجَفْنَةِ (1) لِنَأْكُلَهُ ، فَقَالَ لَنَا عُثْبَةً :

<sup>(</sup>١) الأجمة: الشجر الكثيرُ الملتفُ.

 <sup>(</sup>٣) قطع قياده: قطع رَسَنه.
 (٤) الجفنة: القصعة الكبيرة.

<sup>(</sup>٢) الزنبيل: القفَّة .

اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ ... فَأَكَلْنَاهُ فَإِذَا هُوَ غَايَةٌ فِي الطِّيبِ . ثُمَّ عَرَفْنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ اسْمَهُ الأَرُزُّ .

\* \* \*

كَانَتْ (الأُبُلَّةُ ) الَّتِي اتَّجَة إِلَيْهَا عُثْبَةً بْنُ غَزْوَانَ بَجَيْشِهِ الصَّغِيرِ مَدِينَةً حَصِينَةً قَائِمَةً عَلَىٰ شَاطِيءِ ( دِجْلَة » (١) ...

وَكَانَ الفُوسُ قَدْ اتَّخَذُوهَا مَخَازِنَ لِأَسْلِحَتِهِمْ.

وَجَعَلُوا مِنْ أَبرَاجِ خُصُونِهَا مَرَاصِدَ<sup>(٢)</sup> لِمُرَاقَبَةِ أَعْدَائِهِمْ .

لَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعْ عُنْبَةً مِنْ غَزْوِهَا عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ قِلَّةِ رِجَالِهِ وَضَالَةِ سِلَاحِهِ ...

إِذْ لَمْ يَجْتَمِعْ لَهُ مِنَ الرِّجَالِ غَيْرُ سِتِّمِائَةِ مُقَاتِلٍ تَصْحَبُهُمْ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ مِنَ النِّسَاءِ .

وَلَمْ يَكُنَّ عِنْدَهُ مِنَ السِّلَاحِ غَيْرُ السَّيُوفِ وَالرِّمَاحِ. فَكَانَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْتَغْمِلَ ذَكَاءَهُ.

\* \* \*

أَعَدُّ عُثْبَةً لِلنُّسْوَةِ رَايَاتٍ رَفَعَهَا عَلَىٰ أَعْوَادِ الرِّمَاحِ...

وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَمْشِينَ بِهَا خَلْفَ الجَيْشِ، وَقَالَ لَهُنَّ :

إِذَا نَحْنُ اقْتَرَبْنَا مِنَ المَدِينَةِ فَأَيْرُنَ التَّرَابَ وَرَاءَنَا حَتَّىٰ تَمْلَأُنَ بِهِ الجَوَّ. فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ ﴿ الأَبُلَّةِ ﴾ خَرَجَ إِلَيْهِمْ مُحنْدُ الفُرْسِ ، فَرَأُوْا إِقْدَامَهُمْ عَلَيْهِمْ. وَنَظُرُوا إِلَىٰ الرَّايَاتِ الَّتِي تَخْفِقُ وَرَاءَهُمْ.

<sup>(</sup>١) دِجُلة: نهر ينبع من تركيا ثُمَّ يجري فِي العراق، ويصبُّ فِي شطُّ العرب.

<sup>(</sup>٢) مراصد: جمع مَرْصَد، وهو مكانٌ رَصَّدِ العدو ومراقبيه.

وَوَجَدُوا الغُبَارَ يَمْلَأُ الجَوَّ خَلْفَهُمْ.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: إِنَّهُمْ طَلِيعَةُ (١) العَسْكَرِ، وَإِنَّ وَرَاءَهُمْ جَيْشًا جَيْشًا جَرُّاراً (٢) يُثِيرُ الغُبَارَ، وَنَحْنُ قِلَةٌ...

ثُمَّ دَبَّ فِي قُلُوبِهِمُ الذَّعْرُ، وَسَيْطَرَ عَلَيْهِمُ الجَزَعُ، فَطَفِقُوا يَحْمِلُونَ مَا خَفَّ وَزْنُهُ وَغَلَا ثَمَنُهُ، وَيَتَسَابَقُونَ إِلَىٰ رُكُوبِ السُّفُنِ الرَّاسِيَةِ فِي « دِجْلَةَ » وَيُولُونَ الْأَدْبَارَ<sup>(٣)</sup>.

فَدَخَلَ عُتْبَةً « الأُبُلَّةَ » دُونَ أَنْ يَفْقِدَ أَحَداً مِنْ رِجَالِهِ …

ثُمٌّ فَتَحَ مَا حَوْلَهَا مِنَ الـمُدُنِ وَالقُرَىٰ .

وَغَنِمَ مِنْ ذَلِكَ غَنَائِمَ عَزَّتْ عَلَىٰ الحَصْرِ<sup>(١)</sup>، وَفَاقَتْ كُلَّ تَقْدِيرٍ ؛ حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَ رِجَالِهِ عَادَ إِلَىٰ المَدِينَةِ ، فَسَأَلَهُ النَّاسُ :

كَيْفَ الْمُسْلِمُونَ فِي ﴿ الْأُبُلَّةِ ﴾ ؟ .

فَقَالَ: عَمُّ تَتَسَاءَلُونَ ؟! ...

وَاللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتُهُمْ وَهُمْ يَكْتَالُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ اكْتِيَالاً ... فَأَخَذَ النَّاسُ يَشُدُّونَ إِلَىٰ « الأُثِلَّةِ » الرِّحَالَ (٠٠).

## \* \* \*

عِنْدَ ذَلِكَ رَأَىٰ عُتْبَةُ بْنُ غَرْوَانَ أَنَّ إِقَامَةَ جُنُودِهِ فِي المُدُنِ المَفْتُوحَةِ سَوفَ عَنْدَ ذَلِكَ رَأَىٰ عُتْبَةُ بْنُ غَرْوَانَ أَنَّ إِقَامَةَ جُنُودِهِ فِي المُدُنِ المَفْتُوحَةِ سَوفَ تُعَدِّدُهُمْ عَلَىٰ لِينِ العَيشِ ، وَتُخَلِّقُهُمْ بِأَخْلَقِ أَهْلِ تِلْكَ البِلَادِ ، وَتَقُلُّ (٦) مِنْ حِدَّةِ عَرَائِمِهِمْ عَلَىٰ مُوَاصَلَةِ القِتَالِ ؛ فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ يَسْتَأَذْنُهُ فِي بِنَاءِ عَرَائِمِهِمْ عَلَىٰ مُوَاصَلَةِ القِتَالِ ؛ فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ يَسْتَأْذُنُهُ فِي بِنَاءِ

<sup>(</sup>١) طليعة العسكر: مقدمة العسكر.

<sup>(</sup>٢) الجيش الجرار: الجيش الكثيف الكثير القدد والقدد.

<sup>(</sup>٣) يولون الأدبار : ينهزمون . (٥) يشدون الزحال إِلَيْ الْأَبْلَة : يسافرون إليها .

<sup>(</sup>٤) عَرَّت عَلَىٰ الحصر: تعلَّر إحصاؤها. (٢) تقلُّ من حدة عزائمهم: تضعف من قوَّة عزائمهم.

« البَصْرَةِ » (١) وَوَصَفَ لَهُ المَكَانَ الَّذِي اخْتَارَهُ لَهَا فَأَذِنَ لَهُ .

\* \* \*

اخْتَطُّ (٢) عُتْبَةُ المَدِينَةَ الجَدِيدَة ...

وَكَانَ أَوُّلَ مَا بَنَاهُ مَشْجِدُهَا العَظِيمُ ...

وَلَا عَجَبَ ...

فَمِنْ أَجْلِ المَسْجِدِ خَرَجَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

وَبِالْمَسْجِدِ انْتَصَرَ هُوَ وَأَصْحَالُهُ عَلَىٰ أَعْدَاءِ اللَّهِ ...

ثُمَّ تَسَابَقَ الجُنْدُ عَلَىٰ اقتِطَاع<sup>(٣)</sup> الأَرْضِ وَبِنَاءِ البَيُوتِ ...

لَكِنَّ عُثْبَةَ لَمْ يَبْنِ لِنَفْسِهِ بَيْتاً ، وَإِنَّمَا ظَلَّ يَسْكُنُ خَيمَةً مِنَ الأَكْسِيَةِ <sup>(1)</sup>... ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسَرٌ فِي نَفْسِهِ أَمْراً...

\* \* \*

فَلَقْدَ رَأَىٰ عُثْبَةُ أَنَّ الدُّنْيَا أَقْبَلَتْ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ فِي ﴿ الْبَصْرَةِ ﴾ إِقْبَالاً يُذْهِلُ المَرْءَ عَنْ نَفْسِهِ .

وَأَنَّ رِجَالَهُ الَّذِين كَانُوا مُنْذُ قَلِيلٍ لَا يَعْرِفُونَ طَعَاماً أَطْيَبَ مِنَ الأَرُرِّ المَسْلُوقِ بِقِشْرِهِ قَدْ تَذَوَّقُوا مَآكِلَ الفُرْسِ مِنَ الفَالُوذَجِ (٥) وَاللَّوْزِينَجِ (٦) وَغَيْرِهِمَا وَاسْتَطَابُوهَا .

<sup>(</sup>١) البَصْرَة: مدينة فِي العراق عَلَىٰ شطُّ العرب.

<sup>(</sup>٢) اختط عُثبة المدينة: خططها.

<sup>(</sup>٣) اقتطاع الأرض: أتحذها وامتلاكها.

<sup>(1)</sup> الأكسية: جمع كساء وهو الثوب.

<sup>(</sup>٥) الفالوذج: صنف من الحلوبي يُصنع من الدقيق والسَّمْن والعَسَل.

<sup>(</sup>٦) اللَّوْزِينَجِّ : صنف من الحلولى يشبه القطايف يحشى باللوز .

فَخَشِيَ عَلَىٰ دِينِهِ مِنْ دُنْيَاهُ ...

وَأَشْفَقَ عَلَىٰ الآجِلَةِ مِنَ العَاجِلَةِ<sup>(١)</sup>...

فَجَمَعَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ ﴿ الكُوفَةِ ﴾ وَخَطَبَهُمْ فَقَالَ :

أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ (٢) بِالاِنْقِضَاءِ، وَأَنْتُمْ مُنْتَقِلُونَ عَنْهَا إِلَىٰ دَارِ لَا زَوَالَ فِيهَا، فَانْتَقِلُوا إِلَيْهَا بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ ...

وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبِعَةِ (٣) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ ، وَمَا لَنَا طَعَامٌ غَيْرُ وَرَقِ الشَّ الشَّجَرِ حَتَّىٰ قَرِحَتْ مِنْهُ أَشْدَاقُنَا<sup>(٤)</sup>...

وَلَقَدْ التَقَطْتُ<sup>(ه)</sup> بُودَةً ـ ذَاتَ يَوْمٍ ـ فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ<sup>(٦)</sup> فَاتَّزَرْتُ<sup>(٧)</sup> بِنِصْفِهَا ، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا الآخَرِ .

فَإِذَا نَحْنُ الْيَوْمَ لَمْ يَنْقَ مِنَّا وَاحَدٌ إِلَّا وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَىٰ مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ ... وَإِنِّى أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ عَظِيماً عِنْدَ نَفْسِي صَغِيراً عِنْدَ اللَّهِ ...

ثُمَّ استَخْلَفَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنْهُمْ ، وَوَدَّعَهُمْ وَمَضَىٰ إِلَىٰ الْـمَدِينَةِ .

فَلَمَّا قَدِمَ عَلَىٰ الفَارُوقِ اسْتَعْفَاهُ (٨) مِنَ الوِلَايَةِ فَلَمْ يُعْفِهِ ، فَٱلَحَّ عَلَيْهِ فَأَصَّ عَلَيْهِ الخَلِيفَةُ ، وَأَمَرَهُ بِالعَودَةِ إِلَىٰ «البَصْرَةِ»... فَأَذْعَنَ (١) لِأَمْرِ عُمَرَ كَارِهاً ، وَرَكِبَ نَاقَتَهُ وَهُوَ يَقُولُ :

<sup>(</sup>١) الآجلة: هِيَ الآخرةِ، والعاجلةِ: الدنيا.

<sup>(</sup>٢) آذَلَتْ بالأنقضاء: أعلنت عن أنها توشك أن تنتهى .

 <sup>(</sup>٦) رأيتني سابع سبعة: رأيت نفسي بين المُشلِمين ولم يكن قد أَسْلَم أَحدُ غيرنا.

 <sup>(</sup>٤) قرحت منه أشداقنا: تقرحت منه شفالهنا.

<sup>(</sup>٥) التقطت بردة: أخذتها من الأرض.

<sup>(</sup>٢) سَعْدُ بْنِ أَبِي وَقُاصِ: انظره ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٧) اتزرت بنصَّفها: جعلت نصفها إزاراً لي.

<sup>(</sup>٨) استَعْفاه من الولاية: طلب منه أن يعفيه منها ويعزله عنها.

<sup>(</sup>٩) أذعن ألمر عُمَر: حضع له واستجاب.

اللَّهُمَّ لَا تَرُدُّنِي إِلَيْهَا ... اللَّهُمَّ لَا تَرُدُّنِي إِلَيْهَا ...

فَاسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ إِذْ لَمْ يَتِعُدْ عَنِ المَدِينَةِ كَثِيراً حَتَّىٰ عَثَرَتْ نَاقَتُهُ ، فَخَرً عَنْهَا صَرِيعاً ...

وَفَارَقَ الحَيَاةَ (\*) ...

 <sup>(+)</sup> للاسترادة من أعبار مُحْتَبةً بْنِ غَرْوَانَ انظر:

١ - الإصابة: ٢/٥٥١ أو (الترجمة) ٤١١٥.

٢ - الأستيعاب (بهامش الأصابة): ١١٣/٣.

٣ - تاريخ الإِشلَام للذهبي: ٢/٧.

٤ – أَشَدُ الغَابَةِ : ٣٦٣/٣.

٥ – تاريخ خليفة بن عياط: ١/٥٥ ـ ٩٨.

٦ - البدآية والنهاية: ٧/٨٤.

٧ - معجم البلدان (عند الكلام عَلَىٰ البَصْرَة): ١/ ٤٣٠.

٨ - الطبقات الكبرى لابن سعد: ٧/١.

٩ - تاريخ الطبري: (انظر الفهارس في العاشر).

١٠ – سير أعلام النبلاء: ٣٠٤/١

١١- حياة الصحابة: (انظر الفهارس في الرابع).

# نغت يم بن مشعود

## وَنُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ رَجُلٌ يَعْرِفُ أَنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةً ،

نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ فَتَى يَقِظُ الفُؤَادِ أَلْمَعِيُّ الذَّكَاءِ خَرَّاجٌ وَلَّاجٌ (١)، لَا تَعُوقُهُ مُعْضِلَةٌ ، وَلَا تُعْجِزُهُ مُشْكِلَةٌ .

يُمَثِّلُ ابْنَ الصَّحْرَاءِ بِكُلِّ مَا حَبَاهُ (٢) اللَّهُ مِنْ صِحَّةِ الحَدْسِ (٣) وَسُوعَةِ البَدِيهَةِ وَشِدَّةِ الدَّهَاءِ ... وَلَكِنَّهُ كَانَ صَاحِبَ صَبْوَةٍ (٤)، وَخَدِينَ (٥) مِثْعَةٍ كَانَ يَثْشُدُهُمَا أَكْثَرَ مَا يَنْشُدُهُمَا عِنْدَ يَهُودِ ﴿ يَثْرِبَ ﴾ .

فَكَانَ كُلَّمَا تَاقَتْ نَفْسُهُ لِقَيِنَةِ (٦)، أَوْ هَفَا سَمْعُهُ لِوَتَرِ شَدَّ رِحَالَهُ مِنْ مَنَازِلِ قَوْمِهِ فِي «نَجْدِ»، وَيَكُمَ وَجْهَهُ شَطْرَ المَدِينَةِ حَيْثُ يَبْذُلُ المَالَ لِيَهُودِهَا بِسَخَاءٍ لِيَبْذُلُوا لَهُ المِثْعَةَ بِسَخَاءٍ أَكْثَرَ ...

وَمِنْ هُنَا فَقَدْ كَانَ نُعَيْمٌ كَثِيرَ التَّرَدُّدِ عَلَىٰ ﴿ يَثْرِبَ ﴾ ، وَثِيقَ الصَّلَةِ بِمَنْ فِيهَا مِنَ اليَهُودِ ، وَخَاصَّةً بَنِي ﴿ قُرَيْظَةً ﴾ .

## \* \* \*

وَلَمُّا أَكْرَمَ اللَّهُ الإِنْسَانِيَّةَ بِإِرْسَالِ رَسُولِهِ عَلِيْكَ بِدِينِ الهُدَىٰ وَالحَقِّ، وَسَطَعَتْ شِعَابُ مَكَّةً بِنُورِ الإِسْلَامِ ؛ كَانَ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ مَا يَزَالُ مُوخِياً لِلنَّفْسِ عِنَانَهَا(٧)...

<sup>(</sup>١) خرَّاج ولَّاج: كثيرُ المداخل والمخارج، وذلك علامة عَلَىٰ ذكائه ودهائه.

<sup>(</sup>٢) حباه: أعطاه. (٥) خدين: رفيق وصديق.

<sup>(</sup>٣) صِحَّة الحَدْسِ: صِحَّةُ التقدير والظنِّ. ﴿ (٦) القينة: المغنية.

<sup>(</sup>٤) صاحب صَبْوَةً: صاحب رغبة في المتع واللَّذاتِ. (٧) مرخياً للنفس عنائها: تاركاً التَّفْسَ عَلَىٰ هُواها.

فَأَعْرَضَ عَنِ الدِّينِ الجدِيدِ أَشَدُّ الإعْرَاضِ خَوْفاً مِنْ أَنْ يَحُولَ دُونَهُ وَدُونَ مِتَعِهِ وَلَذَّاتِهِ .

ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ وَجَدَ نَفْسَهُ مَسُوقاً إِلَىٰ الْإنْضِمَام إِلَىٰ خُصُومِ الْإِسْلَامِ الأَلِدَّاءِ ، مَدْفُوعاً دَفْعاً إِلَىٰ إِشْهَارِ السَّيْفِ فِي وَجْهِهِ .

لَكِنَّ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ فَتَحَ لِتَفْسِهِ يَوْمَ غَزْوَةِ ﴿ الْأَحْزَابِ ﴾ (١) صَفْحَةً جَدِيدَةً فِي تَارِيخِ الدُّعْوَةِ الإِسْلَامِيَّةِ ، وَخَطُّ فِي هَذِهِ الصَّفْحَةِ قِصَّةً مِنْ رَوَاثِعِ قِصَص مَكَايِدِ الْحُرُوبِ ...

قِصَّةً مَا يَزَالُ يَرْوِيهَا التَّارِيخُ بِكَثِيرِ مِنَ الْانْبِهَارِ (٢) بِفُصُولِهَا المُحْكَمَةِ ، وَالْإِعْجَابِ بِبَطَلِهَا الأَرِيبِ اللَّبِيبِ(٣).

وَلِتَقِفَ عَلَىٰ قِصَّةِ نُعَيْمٍ بْنِ مَسْعُودٍ لَا بُدَّ لَكَ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَىٰ الوَرَاءِ قَلِيلاً .

فَقُبَيْلَ غَزْوَةِ ﴿ الْأَحْزَابِ ﴾ بِقَلِيل هَبَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ يَهُودِ بَنِي ﴿ النَّضَيْرِ ﴾ فِي ﴿ يَثْرِبَ ﴾ ، وَطَفِقَ زُعَمَاؤُهُمْ يُحَرِّبُونَ الأَحْزَابَ (٤) لِحَرْبِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالقَضَاءِ عَلَىٰ دِينِهِ ...

فَقَدِمُوا عَلَىٰ قُرَيْشِ فِي مَكْةً، وَحَرَّضُوهُمْ (٥) عَلَىٰ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَاهَدُوهُمْ عَلَىٰ الْانْضِمَام إِلَيْهِمْ عِنْدَ وُصُولِهِمْ إِلَىٰ المَدِينَةِ، وَضَرَبُوا لِذَلِكَ مَوْعِداً لَا يُخْلِفُونَهُ.

ثُمَّ تَرَكُوهُمْ وَانْطَلَقُوا إِلَىٰ ﴿ غَطَفَانَ ﴾ فِي ﴿ نَجْدٍ ﴾ فَأَثَارُوهُمْ ضِدَّ الإِسْلَامِ

<sup>(</sup>١) غزوة الأحزاب: هي غزوة الخندق وكانت سنةه. وسميت بالخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة ليقف في وجه المشركين. (٤) يُحَرِّبُون الأَحْرَاب: يجمعون الناس في فرق وجماعات.

<sup>(</sup>٢) الانبهار: الدهشة،

<sup>(</sup>٥) حرضوهم: حثوهم وزينوا لهم.

<sup>(</sup>٣) الأربب اللبيب: الذكى الحاذق.

وَنَبِيّهِ عَلَيْكُ ، وَدَعَوْهُمْ إِلَىٰ اسْتِعْصَالِ<sup>(١)</sup> الدِّينِ الجَدِيدِ مِنْ مُجَدُّورِهِ ، وَأَسَرُّوا إِلَيْهِمْ بِمَا تَمَّ يَيْنَهُمْ وَيَيْنَ قُرَيْشٍ ، وَعَاهَدُوهُمْ عَلَىٰ مَا عَاهَدُوهَا عَلَيْهِ ، وَآذَنُوهُمْ <sup>(٢)</sup> بِالْمَوْعِدِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ .

\* \* \*

خَرَجَتْ قُرَيْشٌ مِنْ مَكَّة بِقَضِّهَا وَقَضِيضِهَا ""، وَخَيْلِهَا وَرَجِلِهَا (أُ) بِقِيَادَةِ زَعِيمِهَا أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ مُتَّجِهَةً شَطْرَ المَدِينَةِ .

كَمَا خَرَجَتْ «غَطَفَانُ » مِنْ «نَجْدِ » بِعُدَّتِهَا وَعَدِيدَهَا بِقِيَادَةِ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ الغَطَفَانِي (٥).

وَكَانَ فِي طَلِيعَةِ رِجَالِ « غَطَفَانَ » بَطَلُ قِصَّتِنَا نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ ...

فَلَمَّا بَلَغَ الرُّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَبَأُ خُرُوجِهِمْ، جَمَعَ أَصْحَابَهُ وَشَاوَرَهُمْ فِي الأَمْرِ، فَقَرَّ قَرَارُهُمْ عَلَىٰ أَنَّ يَحْفِرُوا خَنْدَقاً حَوْلَ المَدِينَةِ لِيَصُدُّوا عَنْهَا هَذَا الزَّحْفَ الكَيِيرَ الَّذِي لَا طَاقَةَ لَهَا بِهِ، وَلِيَقِفَ الخَنْدَقُ فِي وَجْهِ الجَيْشِ الكَثِيفِ الغَازِي.

\* \* \*

مَا كَادَ الجَيْشَانِ الزَّاحِفَانِ مِنْ مَكَّةَ وَنَجْدِ يَقْتَرِبَانِ مِنْ مَشَارِفِ<sup>(۱)</sup> المَدِينَةِ حَتَّىٰ مَضَىٰ زُعَمَاءُ يَهُودِ بَنِي ﴿ النَّضَيْرِ ﴾ إِلَىٰ زُعَمَاءِ يَهُودِ بَنِي ﴿ قُرَيْظَةَ ﴾ القَاطِنِينَ فِي المَدِينَةِ ، وَجَعَلُوا يُحَرِّضُونَهُمْ عَلَىٰ الدُّخُولِ فِي حَرْبِ النَّبِيِّ عَيَّالِكُمْ ، وَيَحُضُّونَهُمْ عَلَىٰ الدُّخُولِ فِي حَرْبِ النَّبِيِّ عَيَالِكُمْ ، وَيَحُضُّونَهُمْ عَلَىٰ مُؤَازَرَةِ الجَيْشَيْنِ القَادِمَيْنِ مِنْ مَكَّةً وَنَجْدِ .

<sup>(</sup>١) استئصال الدين الجديد: قطعه من جدوره والقضاء عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>Y) آذنوهم: أعلموهم.

<sup>(</sup>٣) بقضها وقضيضِها: جميعِها.

<sup>(</sup>٤) خيلها وَرَجِلِهَا: ركبانها ومشاتها.

 <sup>(</sup>٥) عُنِيْنَة بْن حِصْن الفزاري الفَطَفَاني: أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنيناً والطائف وكان من المؤلفة قلوبهم،
 وقد ارتد بعد وفاة الوشول عَلَيْن وانضم إلى طَلَيْحة بْن خُوتِلِد الْأَسَدِي عندما تَبَيَّا ، ثم رجع إلى الإسلام.
 (٦) مشارف المدينة: الأماكن التي تشرف عَلى المدينة.

فَقَالَ لَهُمْ زُعَمَاءُ بَنِي ﴿ قُرَيْظَةً ﴾ :

لَقَدْ دَعَوْتُمُونَا إِلَىٰ مَا نُحِبُ وَنَبْغِي ، وَلَكِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ يَيْنَنَا وَيَيْنَ مُحَمَّدِ مِيثَاقاً عَلَىٰ أَنْ نُسَالِمَهُ وَنَوَادِعَهُ لِقَاءَ أَنْ نَعِيشَ فِي الْمَدِينَةِ آمِنِينَ مُطْمَئِنِّينَ ، وَأَنْتُمْ تَدُرُونَ أَنَّ مِدَادَ<sup>(١)</sup> مِيثَاقِنَا مَعَهُ لَمْ يَجِفَّ بَعْدُ ...

وَنَحْنُ نَحْشَىٰ إِذَا انْتَصَرَ مُحَمَّدٌ فِي هَذِهِ الحَرْبِ أَنْ يَبْطِشَ بِنَا بَطْشَةً جَبَارَةً ، وَأَنْ يَسْتَأْصِلَنَا مِنَ المَدِينَةِ اسْتِئْصَالاً جَزَاءَ غَدْرِنَا بِهِ ...

لَكِنَّ زُعَمَاءَ بَنِي ﴿ النَّضَيْرِ ﴾ مَا زَالُوا يُغْرُونَهُمْ بِنَقْضِ العَهْدِ وَيُزَيِّنُونَ لَهُمُ الغَدْرَ بِمُحَمَّدِ ، وَيُؤَكِّنُونَ لَهُمْ بِأَنَّ الدَّاثِرَةَ (٢) سَتَدُورُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ لَا مَحَالَةَ (٣).

وَيَشُدُّونَ عَزْمَهُمْ بِقُدُومِ الجَيْشَيْنِ الكَبِيرَيْنِ.

فَمَا لَبِثَ يَهُودُ بَنِي ﴿ قُرَيْظَةً ﴾ أَنْ لَانُوا لَهُمْ وَنَقَضُوا عَهْدَهُمْ مَعَ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ...

وَمَرَّقُوا الصَّحِيفَةَ الَّتِي يَيْنَهُمْ وَيَيْنَهُ ... وَأَعْلَنُوا انْضِمَامَهُمْ إِلَىٰ الأَحْزَابِ فِي حَرْبِهِ ...

فَوَقَعَ الخَبَرُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ وُقُوعَ الصَّاعِقَةِ ...

\* \* \*

حَاصَرَتْ مَجْيُوشُ الأَحْزَابِ المَدِينَةَ، وَقَطَعَتْ عَنْ أَهْلِهَا المِيرَةَ (٤) وَاللَّهُوتَ؛ فَعَظُمَ الكَرْبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَاشْتَدَّ.

وَشَعَرَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَقَعَ بَيْنَ فَكَّي العَدُوِّ ...

(٢) الدائرة: النكبة والمصيبة.
 (٤) الميرة: الطعام والمؤنة.

<sup>(</sup>١) مِدَاد مِيثَاقِنَا: الحبر الذي كتبت به وثيقة العهد. (٣) لا مُحالةً: لا شَكُّ ولا ربب.

فَقُرَيْشٌ وَغَطَفَانُ مُعَسْكِرُونَ قُبَالَةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ خَارِجِ المَدِينَةِ ... وَبَنُو ( قُرَيْظَةَ ) مُتَرَبِّصُونَ مُتَأَهِّبُونَ خَلْفَ الْمُسْلِمِينَ فِي دَاخِلِ المَدِينَةِ ... ثُمَّ إِنَّ المُنَافِقِينَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَخَذُوا يَكْشِفُونَ عَنْ مُخَبَّآتِ

ثُمَّ إِنَّ المُنَافِقِينَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَخَذُوا يَكَشِفُونَ عَنْ مُخَبَّآتِ نُفُوسِهِمْ وَيَقُولُونَ :

كَانَ مُحَمَّدٌ يَعِدُنَا بِأَنْ نَمْلِكَ كُنُوزَ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرَ، وَهَا نَحْنُ الْيَوْمَ لَا يَأْمَنُ الوَاحِدُ مِنَّا عَلَىٰ نَفْسِهِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَىٰ بَيْتِ الخَلَاءِ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ !!

ثُمَّ طَفِقُوا يَنْفَضُّونَ (١) عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ جَمَاعَةً إِثْرَ جَمَاعَةٍ بِحُجَّةِ الخَوْفِ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ وَأُوْلَادِهِمْ وَلِيُوتِهِمْ مِنْ هَجْمَةٍ يَشُنُّهَا عَلَيْهِمْ بَثُو « قُرَيْظَةَ » إِذَا نَشِبَ القِتَالُ ، حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ مَعَ الرَّسُولِ عَلِيْكَ سِوَىٰ بِضْعِ (٢) مِقَاتٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ.

وَفِي ذَاتِ لَيْلَةِ مِنْ لَيَالِي الحِصَارِ الَّذِي دَامَ قَرِيباً مِنْ عِشْرِينَ يَوْماً لَجَأَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ إِلَىٰ رَبِّهِ، وَجَعَلَ يَدْعُوهُ دُعَاءَ المُضْطَرِّ<sup>(٣)</sup>، وَيُكَرِّرُ فِي دُعَائِهِ قَوْلَهُ:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ (٤) عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ... اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ ...) .

\* \* \*

كَانَ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ يَتَقَلَّبُ عَلَىٰ مِهَادِهِ (٥) أَرِقاً كَأَنَّمَا شُمِّرُ (٦) جَفْنَاهُ فَمَا يَنْطَيِقَانِ لِنَوْمٍ، فَجَعَلَ يَسْرَحُ بِبَصَرِهِ وَرَاءَ النَّجُومِ السَّابِحَةِ

<sup>(</sup>١) ينفضون: يتفرقون.

 <sup>(</sup>٢) بضع مئات: البضع من الثلاثة إلى التسعة.
 (٣) دعاء المضطر: دعاء المحتاج الشديد الحاجة.

<sup>(</sup>٤) أنشلك عَهْدَكُ ووعدك: أطلب منك النَّصْرَ الذي وعدتني به.

<sup>(</sup>٥) يهَادِه: فراشِه. (٢) شُمَّر جفناه: ثُبُتَا بالمسامير.

عَلَىٰ صَفْحَةِ السَّمَاءِ الصَّافِيَةِ ... وَيُطِيلُ التَّفْكِيرَ ... وَفَجْأَةً وَجَدَ نَفْسَهُ تُسَائِلُهُ قَائِلَةً :

وَيْحَكَ يَا نُعَيْمُ !! ...

مَا الَّذِي جَاءَ بِكَ مِنْ تِلْكَ الأَمَاكِنِ البَعِيدَةِ فِي «نَجْدٍ» لِحَرْبِ هَذَا الرَّجُل وَمَنْ مَعَهُ ؟!! ...

إِنَّكَ لَا تُحَارِبُهُ الْتِصَاراً لِحَقِّ مَسْلُوبٍ ، أَوْ حَمِيَّةً لِعِرْضٍ مَغْصُوبٍ ، وَإِنَّمَا جِعْتَ تُحَارِبُهُ لِغَيْرِ سَبَبٍ مَعْرُوفٍ ...

أَيَلِيقُ بِرَجُلٍ لَهُ عَقْلٌ مِثْلُ عَقْلِكَ أَنْ يُقَاتِلَ فَيَقْتُلَ ، أَوْ يُقْتَلَ لِغَيْرِ سَبَبٍ ؟!! وَيْحَكَ يَا نُعَيْمُ !! ...

مَا الَّذِي يَجْعَلُكَ تُشْهِرُ سَيْفَكَ فِي وَجْهِ هَذَا الرَّمُحِلِ الصَّالِحِ الَّذِي يَأْمُرُ أَتْبَاعَهُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي القُرْتِيٰ ؟!! ...

وَمَا الَّذِي يَحْمِلُكَ عَلَىٰ أَنْ تَغْمِسَ رُمْحَكَ فِي دِمَاءِ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنَ الهُدَىٰ وَالْحَقِّ ؟!! .

وَلَمْ يَحْسِمْ هَذَا الحِوَارَ العَنِيفَ يَيْنَ نُعَيْمٍ وِنَفْسِهِ إِلَّا القَرَارُ الحَازِمُ الَّذِي نَهَضَ مِنْ تَوِّهِ (١) لِتَنْفِيذِهِ .

\* \* \*

تَسَلَّلَ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ مُعَسْكَرِ قَوْمِهِ تَحْتَ مُجْنِحِ الظَّلَامِ، وَمَضَىٰ يَحُتُّ الخُطَا<sup>(٢)</sup> إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِتِهِ ...

فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَاثِلاً بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ:

<sup>(</sup>٢) يحث الخُطّا: يسرع في خطاه.

<sup>(</sup>١) من تؤه: من لحظيه.

(نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودِ ؟!).

قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

قَالَ: (مَا الَّذِي جَاءَ بِكَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ ؟!!).

قَالَ: جِفْتُ لِأَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ

ثُمَّ أَرْدَفَ يَقُولُ:

لَقَدْ أَسْلَمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنَّ قَوْمِي لَمْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي ...

فَمُرْنِي بِمَا شِفْتَ ...

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

(إِنَّمَا أَنْتَ فِينَا رَجُلِّ وَاحِدٌ ... فَاذْهَبْ ِإِلَىٰ قَوْمِكَ وَخَذِّلْ (١) عَنَّا إِنِ اسْتَطَعْتَ ؛ فَإِنَّ الحَرْبَ خُدْعَةٌ ) ...

فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ...

وَسَتَرَىٰ مَا يَشُوُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

\* \* \*

مَضَىٰ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ تَوِّهِ إِلَىٰ بَنِي ﴿ قُرَيْظَةَ ﴾ ، وَكَانَ لَهُمْ ـ مِنْ قَبْلُ ـ صَاحِبًا وَنَدِيمًا (٢) ... وقَالَ لَهُمْ :

يَا بَنِي ﴿ قُرَيْظَةَ ﴾ ، لَقَدْ عَرَفْتُمْ وُدِّي لَكُمْ وَصِدْقِي فِي نُصْحِكُمْ .

فَقَالُوا: نَعَمْ ، فَمَا أَنْتَ عِنْدَنَا بِمُتَّهَم ...

فَقَالَ : إِنَّ قُرَيْشاً وَغَطَفَانَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الحَرْبِ شَأْنٌ<sup>(٣)</sup> غَيْرُ شَأْنِكُمْ .

<sup>(</sup>١) خَذَّلْ عنا: ضَعْضِعْ هِنَّة عدونا وأوهن قوتَه. (٢) نديماً: رفيقاً. (٣) شأنَّ: حالٌ.

فَقَالُوا: وَكَيْفَ؟! .

فَقَالَ : أَنْتُمْ هَذَا البَلَدُ بَلَدُكُمْ ، وَفِيهِ أَمْوَالُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ ، وَلَيْسَ بِوُسْعِكُمْ <sup>(۱)</sup> أَنْ تَهْجُرُوهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ ...

أَمَّا قُرَيْشٌ وَغَطَفَانُ ؛ فَبَلَدُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ فِي غَيْرِ هَذَا البَلَدِ ...

وَقَدْ جَاءُوا لِحَرْبِ مُحَمَّدٍ، وَدَعَوْكُمْ لِنَقْضِ عَهْدِهِ وَمُنَاصَرَتِهِمْ عَلَيْهِ فَأَجَبْتُمُوهُمْ.

فَإِنْ أَصَابُوا نَجَاحًا فِي قِتَالِهِ اغْتَنَمُوهُ ، وَإِنْ أَخْفَقُوا (٢) فِي قَهْرِهِ عَادُوا إِلَىٰ بِلَادِهِمْ آمِنِينَ ، وَتَرَكُوكُمْ لَهُ ؛ فَيَنْتَقِمُ مِنْكُمْ شَرَّ انْتِقَامٍ ...

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ لَا طَاقَةَ لَكُمْ بِهِ إِذَا خَلَا بِكُمْ ...

فَقَالُوا: صَدَقْتَ، فَمَا الرَّأْيُ عِنْدَكَ ؟!.

فَقَالَ: الرَّأْيُ عِنْدِي أَلَّا تُقَاتِلُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ تَأْخُذُوا طَائِفَةً مِنْ أَشْرَافِهِمْ وَتَجْعَلُوهُمْ رَهَائِنَ عِنْدَكُمْ ، وَبِذَلِكَ تَحْمِلُونَهُمْ عَلَىٰ قِتَالِ مُحَمَّدِ مَعَكُمْ لِلَىٰ أَنْ تَحْمِلُونَهُمْ عَلَىٰ قِتَالِ مُحَمَّدِ مَعَكُمْ لِلَىٰ أَنْ تَحْمِلُونَهُمْ ...

فَقَالُوا: أَشَرْتَ ... وَنَصَحْتَ ...

ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِمْ وَأَتَىٰ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ قَائِدَ قُرَيْشٍ وَقَالَ لَهُ وَلِـمَنْ مَعَهُ :

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، لَقَدْ عَرَفْتُمْ وُدِّي لَكُمْ ، وَعَدَاوَتِي لِمُحَمَّدِ ...

<sup>(</sup>١) لِيس بوسعكم: ليس بطاقتكم وقدرتكم.

<sup>(</sup>٢) أخفقوا: لم ينجحوا.

وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَمْرٌ فَرَأَيْتُ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أُفْضِيَ بِهِ (١) إِلَيْكُمْ ؛ نُصْحًا لَكُمْ عَلَىٰ أَنْ تَكْتُمُوهُ ، وَلَا تُذِيعُوهُ عَنِّى ...

فَقَالُوا: لَكَ عَلَيْنَا ذَٰلِكَ ...

فَقَالَ : إِنَّ يَنِي ﴿ قُرَيْظَةً ﴾ قَدْ نَدِمُوا عَلَىٰ مُخَاصَمَتِهِمْ لِمُحَمَّدٍ ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ يَقُولُونَ :

إِنَّا قَدْ نَدِمْنَا عَلَىٰ مَا فَعَلْنَا ... وَعَزَمْنَا أَنْ نَعُودَ إِلَىٰ مُعَاهَدَتِكَ وَمُسَالَمَتِكَ ...

فَهَلْ يُوضِيكَ أَنْ نَأْخُذَ لَكَ مِنْ قُرَيْشِ وَغَطَفَانَ رِجَالاً كَثِيراً مِنْ أَشْرَافِهِمْ ، وَنُسْلِمَهُمْ إِلَيْكَ لِتَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ...

ثُمَّ نَنْضَمَّ إِلَيْكَ فِي مُحَارَبَتِهِمْ حَتَّىٰ تَقْضِيَ عَلَيْهِمْ.

فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَقُولُ: نَعَمْ ...

فَإِنْ بَعَثَتِ اليَهُودُ تَطْلُبُ مِنْكُمْ رَهَائِنَ مِنْ رِجَالِكُمْ فَلَا تَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَحداً...

فَقَالَ أَبُو شُفْيَانَ : يَعْمَ الحَلِيفُ أَنْتَ ...

وَمُجْزِيتَ خَيْراً...

ثُمَّ خَرَجَ نُعَيْمٌ مِنْ عِنْدِ أَبِي شُفْيَانَ وَمَضَىٰ حَتَّىٰ أَتَىٰ قَوْمَهُ غَطَفَانَ، فَحَدَّثَهُمْ مِمَّا حَدَّرَهُ مِنْهُ. فَحَدَّثَهُمْ مِمَّا حَدَّرَهُ مِنْهُ.

\* \* \*

أَرَادَ أَبُو شُفْيَانَ أَنْ يَخْتَبِرَ بَنِي ﴿ قُرَيْظَةً ﴾ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ابْنَهُ فَقَالَ لَهُمْ:

<sup>(</sup>١) أفضي به إليكم: أطلعكم عَلَيْهِ.

إِنَّ أَبِي يُقْرِثُكُمُ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكُمْ:

إِنَّهُ قَدْ طَالَ حِصَارُنَا لِمُحَمَّدِ وَأَصْحَابِهِ حَتَّىٰ مَلِلْنَا ...

وَإِنَّنَا قَدْ عَرَمْنَا عَلَىٰ أَنْ نُقَاتِلَ مُحَمَّداً وَنَفْرَغَ مِنْهُ ... وَقَدْ بَعَنَنِي أَبِي إِلَيْكُمْ لِيَدْعُوَكُمْ إِلَىٰ مُنَازَلَتِهِ غَداً .

فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ سَبْتِ ، وَنَحُنْ لَا نَعْمَلُ فِيهِ شَيْعًا ، ثُمَّ إِنَّنَا لَا نُقَاتِلُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُعْطُونَا سَبْعِينَ مِنْ أَشْرَافِكُمْ وَأَشْرَافِ غَطَفَانَ لِيَكُونُوا رَهَاثِنَ عِنْدَنَا.

فَإِنَّنَا نَخَشَىٰ إِنِ اشْتَدَّ عَلَيْكُمُ القِتَالُ أَنْ تُسْرِعُوا إِلَىٰ بِلَادِكُمْ وَتَتْرُكُونَا لِمُحَدِّد وَحْدَنَا ...

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ...

فَلَمَّا عَادَ ابْنُ أَبِي شُفْيَانَ إِلَىٰ قَوْمِهِ وَأَخْبَرَهُمْ بِمَا سَمِعَهُ مِنْ يَنِي ﴿ قُرَيْظَةَ ﴾ قَالُوا بِلِسَانِ وَاحِدٍ :

خَسِئُ أَبْنَاءُ القِرَدَةِ وَالْخَنَّازِيرِ ...

وَاللَّهِ لَوْ طَلَبُوا مِنَّا شَاةً رَهِينَةً مَا دَفَعْنَاهَا إِلَيْهِمْ ...

\* \* \*

نَجَحَ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ فِي تَمْزِيقِ صُفُوفِ الأَحْزَابِ، وَتَفْرِيقِ كَلِمَتِهِمْ ... وَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَىٰ قُرَيْشٍ وَأَحْلَافِهَا رِيحاً صَرْصَراً عَاتِيَةً جَعَلَتْ تَقْتَلِعُ خِيَامَهُمْ، وَتَصْفَعُ وُجُوهَهُمْ، وَتَطْفَعُ وُجُوهَهُمْ، وَتَمْلَأُ عُيُونَهُمْ، وَتَطْفَعُ وُجُوهَهُمْ، وَتَمْلَأُ عُيُونَهُمْ ، وَتَطْفَعُ وُجُوهَهُمْ، وَتَمْلَأُ عُيُونَهُمْ تُرَاباً ...

فَلَمْ يَجِدُوا مَفَرًا مِنَ الرَّحِيل ...

<sup>(</sup>١) تكفأ قدورهم: تقلب قدورهم.

فَرَحَلُوا تَحْتَ مُجنَّحِ الطَّلَامِ ...

وَلَمَّا أَصْبَحَ الْمُسْلِمُونَ ؛ وَوَجَدُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ قَدْ وَلَوْا مُدْيرِينَ جَعَلُوا يَهْتِفُونَ:

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَصَرَ عَبْدَهُ ...

وَأَعَزُّ مُجنْدَهُ ...

وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ...

\* \* \*

ظَلَّ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودِ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَوْضِعَ ثِقَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكَ . فَوَلِيَ لَهُ الأَعْمَالَ ، وَنَهَضَ لَهُ بِالأَعْبَاءِ ، وَحَمَلَ يَيْنَ يَدَيْهِ الرَّايَاتِ .

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةً ، وَقَفَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ يَسْتَعْرِضُ مجيُوشَ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَرَأَىٰ رَجُلاً يَحْمِلُ رَايَةَ «غَطَفَانَ » ، فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ :

مَنْ هَذَا ؟! .

فَقَالُوا: نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ ...

فَقَالَ: بِثْسَ مَا صَنَعَ بِنَا يَوْمَ ﴿ الْخَنْدَقِ ﴾ ...

وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ مِنْ أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِمُحَمَّدٍ ...

وَهَا هُوَ ذَا يَحْمِلُ رَايَةً قَوْمِهِ نَيْنَ يَدَيْهِ ...

وَيَمْضِي لِحَرْبِنَا تَحْتَ لِوَاثِهِ (\*) ...

 <sup>(</sup>ه) للاسترادة من أحبار تُعيم لمن مشعود انظر:
 ١ - السيرة النبوية لابن هشام: (انظر الفهارس).

٤ - أَلْسَابُ الأشرافِ: ٣٤٠، ٣٤٥.

٧ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ٣/٥٥. ٥ - الإصابة: ٥٦٨/٣ أو (الترجمة) ٨٧٧٩.

٣ - أشدُ الغابة: ٥/٨٤٨ أو (الترجمة) ٧٧٤ه. ٦ - حياة الصحابة: (انظر الفهارس في الرابع).

# خَتِ ابُرُ الأَرَتِ

وَحِمَ اللَّهُ خَبَّاباً فَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِباً ، وَهَاجَرَ طَائِعاً ، وَعَاشَ مُجَاهِداً »
 وَحِمَ اللَّهُ خَبَّاباً فَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِباً ، وَهَاجَرَ طَائِعاً ، وَعَاشَ مُجَاهِداً »

مَضَتْ أُمُّ أَنْمَارٍ الخُزَاعِيَّةُ إِلَىٰ سُوقِ النَّخَاسِينَ (١) فِي مَكَّةً .

فَقَدْ كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَبْتَاعَ لِنَفْسِهَا غُلَاماً تَنْتَفِعُ بِخِدْمَتِهِ، وَتَسْتَثْمِرُ عَمَلَ يَدِهِ. وَطَفِقَتْ تَتَفَرُّسُ فِي وُجُوهِ (٢) العَبِيدِ المَعْرُوضِينَ لِلْبَيْعِ، فَوَقَعَ اخْتِيَارُهَا عَلَىٰ صَبِيٍّ لَمْ يَتُلُغِ المُحُلِّمَ؛ رَأَتْ فِي صِحَّةِ جَسَدِهِ، وَمَخَايِلِ النَّجَابَةِ (٣) البَادِيَةِ عَلَىٰ صَبِيٍّ لَمْ يَتُلُغِ المُحُلِّمَ؛ رَأَتْ فِي صِحَّةِ جَسَدِهِ، وَمَخَايِلِ النَّجَابَةِ (٣) البَادِيَةِ عَلَىٰ وَجُهِهِ، مَا أَغْرَاهَا بِشِرَائِهِ، فَدَفَعَتْ ثَمَنَهُ وَانْطَلَقَتْ بِهِ...

وَفِيمَا هُمَا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ الْتَفَتَتُ أُمُّ أَنْمَارٍ إِلَىٰ الصَّبِيِّ وَقَالَتْ: مَا اسْمُكَ يَا غُلَامُ؟.

قَالَ : خَبَّابٌ .

فَقَالَتْ: وَمَا اسْمُ أَبِيكَ؟.

قَالَ: الأَرَثُ.

فَقَالَتْ: وَمِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟.

قَالَ : مِنْ نَجْدٍ .

فَقَالَتْ: إِذَنْ أَنْتَ عَرَبِيِّ !! .

· قَالَ : نَعَمْ ، وَمِنْ بَنِي تَمِيمٍ .

<sup>(</sup>١) النجَّاسون: باثعو العبيد، ومفردها نجَّاس.

<sup>(</sup>٢) تتفرُّس في وجوه العبيد: تَتَأَمُّل فِي وجوه العبيد. ﴿٣) مخايل النجابة: علامات الذكاء.

قَالَتْ : وَمَا الَّذِي أُوْصَلَكَ إِلَىٰ أَيْدِي النَّخَاسِينَ فِي مَكَّةَ ؟!! .

قَالَ : أَغَارَتْ عَلَىٰ حَيِّنَا قَبِيلَةٌ مِنْ قَبَائِل العَرَبِ ، فَاسْتَاقَتِ الأَنْعَامَ وَسَبَتِ النُّسَاءَ، وَأَخَذَتِ الذُّرَارِيَ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَخِذَ مِنَ الغِلْمَانِ، ثُمُّ مَا زَالَتْ تَتَدَاوَلُنِي (١) الأَيْدِي حَتَّلَىٰ جِيءَ بِي إِلَىٰ مَكَّةَ ، وَصِرْتُ فِي يَدِكِ .

دَفَعَتْ أُمُّ أَنْمَارِ غُلَامَهَا إِلَىٰ قَيْنِ (٢) مِنْ قُيُونِ مَكَّةَ لِيُعَلِّمَهُ صِنَاعَةَ السيوفِ، فَمَا أَسْرَعَ أَنْ حَذَقَ <sup>(٣)</sup> الغُلَامُ الصَّنْعَةَ وَتَمَكَّنَ مِنْهَا أَحْسَنَ تَمَكَّنِ.

وَلَمَّا اشْتَدُّ سَاعِدُ خَبَّابِ وَصَلَّبَ عُودُهُ (١)؛ اسْتَأْجَرَتْ لَهُ أُمُّ أَنْمَار دُكَّاناً، وَاشْتَرَتْ لَهُ عُدَّةً ، وَجَعَلَتْ تَسْتَثْمِرُ مَهَارَتَهُ فِي صُنْعِ الشَّيُوفِ .

لَمْ يَمْضِ غَيْرُ قَلِيلِ عَلَىٰ خَبَّابٍ حَتَّىٰ شُهِرَ فِي مَكَّةً ، وَجَعَلَ النَّاسُ يُقْبِلُونَ عَلَىٰ شِرَاءِ سُيُوفِهِ ، لِمَا كَانَ يَتَحَلَّىٰ بِهِ مِنَ الْأَمَانَةِ وَالصَّدْقِ ، وَإِثْقَانِ الصَّنْعَةِ .

وَقَدْ كَانَ خَبَابٌ عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ فَتَاثِهِ (٥) يَتَحَلَّىٰ بِعَقْلِ الكَمَلَةِ (٦)، وَحِكْمَةِ الشُّيُوخ ...

وَكَانَ إِذَا مَا فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ وَخَلَا إِلَىٰ نَفْسِهِ كَثِيراً مَا يُفَكُّو فِي هَذَا المُجْتَمَعِ الجَاهِلِيِّ الَّذِي غَرِقَ فِي الفَسَادِ مِنْ أَخْمَص (٧) قَدَمَيْهِ إِلَىٰ قِمَّةِ رَأْسِهِ.

وَيَهُولُهُ مَا رَانَ<sup>(٨)</sup> عَلَىٰ حَيَاةِ العَرَبِ مِنْ جَهَالَةِ جَهْلَاءَ، وَضَلَالَةِ عَمْيَاءَ، كَانَ هُوَ نَفْسُهُ أَحَدَ ضَحَايَاهَا...

<sup>(</sup>١) تتداولني الأيدي: أنتقل من يد إِلَىٰ أعرىٰ .

<sup>(</sup>٢) القين: الحدَّاد، وجمعه قيون. (٦) الكُمَلَة: الكاملون.

<sup>(</sup>٣) حلق الصنعة: أتقن الصنعة.

<sup>(</sup>٨) ران: عملن. (٤) اشتد ساعده وصلب عوده: كنايتان عن قؤيه .

<sup>(</sup>٥) فتايه: شبابه وحداثة سنَّه.

<sup>(</sup>٧) أخمص قِدميه: أَشْقُل قدميه.

وَكَانَ يَقُولُ: لَا بُدُّ لِهَذَا اللَّيْلِ مِنْ آخِرٍ ...

وَكَانَ يَتَمَنَّىٰ أَنْ تَـٰمُتَدُّ بِهِ الحَيَاةُ لِيَرَىٰ بِعَيْنَيْهِ مَصْرَعَ الظَّلَامِ وَمَوْلِدَ النُّورِ .

\* \* \*

لَمْ يَطُلُ انْتِظَارُ خَبَّابٍ كَثِيراً ، فَقَدْ تَرَامَىٰ (١) إِلَيْهِ أَنْ خَيْطاً مِنْ نُورٍ قَدْ تَأَلَّقَ مِنْ فَم فَتَى مِنْ فِثْيَانِ بَنِي ﴿ هَاشِم ﴾ يُدْعَلى مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ .

فَمَضَىٰ إِلَيْهِ، وَسَمِعَ مِنْهُ؛ فَبَهَرَهُ لَأَلَاؤُهُ، وَغَمَرَهُ سَنَاهُ.

فَتِسَطَ يَدَهُ إِلَيْهِ ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . فَكَانَ سَادِسَ سِتَّةِ أَسْلَمُوا عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ حَتَّىٰ قِيلَ : مَضَىٰ عَلَىٰ خَبَّابٍ وَقْتُ وَهُوَ سُدُسُ الإِسْلَام ...

\* \* \*

لَمْ يَكُتُمْ خَبَابٌ إِسْلَامَهُ عَنْ أَحَدٍ ، فَمَا لَبِثَ أَنْ بَلَغَ خَبَرُهُ أُمُّ أَنْمَارٍ ، فَاسْتَشَاطَتُ (٢) غَضَباً وَتَمَيُّرَتْ غَيْظاً ، وَصَحِبَتْ أَخَاهَا ﴿ سِبَاعَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّىٰ ﴾ ، وَلَحِقَ بِهِمَا جَمَاعَةٌ مِنْ فِثْيَانِ ﴿ خُزَاعَةَ ﴾ ، وَمَضَوْا جَمِيعاً إِلَىٰ خَبَّابٍ ، فَوَجَدُوهُ مُنْهَمِكاً فِي عَمَلِهِ ... فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ﴿ سِبَاعٌ ﴾ وقال : لَقَدْ بَلَغَنَا عَنْكَ نَبَأُ لَمْ نُصَدُّفُهُ .

فَقَالَ خَبَّابٌ : وَمَا هُوَ؟ .

فَقَالَ ﴿ سِبَاعٌ ﴾ : يُشَاعُ أَنُّكَ صَبَأْتَ (٣) وَتَبِعْتَ غُلَامَ بَنِي هَاشِم .

فَقَالَ خَبَّابٌ ـ فِي هُدُوءِ ـ : مَا صَبَأْتُ ، وَإِنَّمَا آمَنَتُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ... وَنَبَذْتُ أَصْنَامَكُمْ (٤)، وَشَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ...

فَمَا إِنْ لَامَسَتْ كَلِمَاتُ خَبَّابِ مَسَامِعَ (سِبَاعِ » وَمَنْ مَعَهُ حَتَّىٰ انْهَالُوا

<sup>(</sup>٣) صبأت: كفوت وخرمجت عن دينك.

<sup>(</sup>٤) نيذتُ أصنامكم: طرحتُ أصنامكم.

<sup>(</sup>١) تراتيلي إليه: بلغه ووصّل إليه .

عَلَيْهِ ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ ، وَيَرْكُلُونَهُ بِأَقْدَامِهِمْ ، وَيَقْذِفُونَهُ بِمَا يَصِلُونَ إِلَيْهِ مِنَ المَطَارِقِ وَقِطَع الحَدِيدِ ...

حَتَّىٰ هَوَىٰ إِلَىٰ الأَرْضِ فَاقِدَ الوَعْيِ وَالدِّمَاءُ تَنْزِفُ مِنْهُ ...

\* \* \*

سَرَىٰ فِي مَكَّةَ خَبَرُ مَا جَرَىٰ بَيْنَ خَبَّابٍ وَسَيِّدَتِهِ سَرَيَانَ النَّارِ فِي الْهَشِيمِ (١)!!! ...

وَذَهِلَ النَّاسُ مِنْ جَرَاءَةِ خَبَّابٍ ؛ إِذْ لَمْ يَكُونُوا قَدْ سَمِعُوا ـ مِنْ قَبْلُ ـ أَنَّ أَكَ النَّاسُ مِنْ جَرَاءَةِ خَبَّابٍ ؛ إِذْ لَمْ يَكُونُوا قَدْ سَمِعُوا ـ مِنْ قَبْلُ ـ أَنَّ أَكَالًا اللَّهَ عَدْهِ الصَّرَاحَةِ وَالتَّحَدِّي .

وَاهْتَزَّ شُيُوخُ قُرَيْشِ لِأَمْرِ حَبَّابٍ ... فَمَا كَانَ يَخْطُرُ عَلَىٰ بَالِهِمْ أَنَّ قَيْناً كَقَيْنِ أُمِّ أَنْمَارٍ لَا عَشِيرَةَ لَهُ تَحْمِيهِ ، وَلَا عَصَبِيَّةَ عِنْدَهُ تَمْنَعُهُ وَتُؤْوِيهِ ، تَصِلُ يهِ الجُوْأَةُ إِلَىٰ أَنْ يَخْرُجَ عَلَىٰ شُلْطَانِهَا ، وَيَجْهَرَ بِسَبِّ آلِهَتِهَا ، وَيُسَفِّهَ دِينَ آبَائِهَا وَأَجْدَادِهَا ... وَأَيْقَنَتْ أَنَّ هَذَا يَوْمٌ لَهُ مَا بَعْدَهُ ...

وَلَمْ تَكُنْ قُرَيْشٌ عَلَىٰ خَطَا فِيمَا تَوَقَّعَتْهُ ، فَلَقَدْ أَغْرَتْ مجْوَأَةُ خَبَّابٍ كَثِيراً مِنْ أَصْحَابِهِ بِأَنْ يُعْلِنُوا إِسْلَامَهُمْ ، فَطَفِقُوا يَصْدَعُونَ (٢) بِكَلِمَةِ الْحَقِّ وَاحِداً بَعْدَ آخَرَ ...

\* \* \*

الجَتَمَعَ سَادَةُ قُرِيْشِ عَنْدَ الكَعْبَةِ ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِم أَبُو شُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ، وَالرَلِيدُ بْنُ المُغِيرَةِ ، وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ ، وَتَذَاكَرُوا فِي شَأْنِ مُحَمَّدٍ ؛ فَرَأُوا أَنَّ أَمْرَهُ أَخَذَ يَوْدَادُ وَيَتَفَاقَمُ (٣) يَوْماً بَعْدَ يَوْم ، وَسَاعَةً إِثْرَ سَاعَةٍ ...

فَعَزَمُوا عَلَىٰ أَنْ يَحْسِمُوا الدَّاءَ قَبْلَ اسْتِفْحَالِهِ<sup>(٤)</sup>، وَقَرَّرُوا أَنْ تَثِبَ كُلُّ قَبِيلَةٍ

<sup>(</sup>١) الهشيم: النبات اليايس.

 <sup>(</sup>٣) يتفاقم: يتعاظم ويُزداد.
 (٤) يحسمون الناءً قَبلُ استفحاله: يستأصلونَه قبل اشتداده.

<sup>(</sup>٢) يصدعون: يجهرون ويعلنون.

عَلَىٰ مَنْ فِيهَا مِنْ أَتْبَاعِهِ ، وَأَنْ تُنَكِّلُ<sup>(١)</sup> بِهِمْ حَتَّىٰ يَوْتَدُّوا عَنْ دِينِهِمْ أَوْ يَمُوتُوا ...

\* \* \*

وَقَدْ وَقَعَ عَلَىٰ ﴿ سِبَاعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّىٰ ﴾ وَقَوْمِهِ عِبْءُ تَعْذِيبِ خَبَّابٍ ... فَكَانُوا إِذَا اشْتَدَّتِ الْهَاجِرَةُ (٢) ، وَغَدَتْ أَشِعَةُ الشَّمْس تُلْهِبُ الأَرْضَ

وَكَانُوا إِذَا اسْتَدَتِ الْهَاجِرُهُ ﴿ ﴾ وَعَدَتُ اشِعَهُ السَّمْسِ لَلْهِبُ الأَرْضُ إِلَّهَابًا ﴾ أَخْرَجُوهُ إِلَىٰ بَطْحَاءِ مَكَّةً ، وَنَزَعُوا عَنْهُ ثِيَابَهُ ، وَأَلْبَسُوهُ دُرُوعَ الحَدِيدِ ، وَمَنعُوا عَنْهُ الجُهْدُ كُلَّ مَبْلِغ ؛ أَقْبَلُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا :

مَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدِ ؟ .

فَيَقُولُ: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، جَاءَنَا بِدِينِ الهُدَىٰ وَالحَقّ، لِيُخْرِجَنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ...

فَيُوسِعُونَهُ ضَرْباً وَلَكُماً ، ثُمَّ يَقُولُونَ لَهُ:

ومَا تَقُولُ فِي اللَّاتِ وَالغُزُّلَى ؟! .

فَيَقُولُ: صَنَمَانِ أَصَمَّانِ أَبْكَمَانِ لَا يَضُرَّانِ وَلَا يَتْفَعَانِ ...

فَيَأْتُونَ بِالحِجَارَةِ المَحْمِيَّةِ، وَيُلْصِقُونَهَا بِظَهْرِهِ، وَيُبْقُونَهَا عَلَيْهِ حَتَّلَىٰ يَسِيلَ دُهْنُ كَتِفَيْهِ...

\* \* \*

وُلَمْ تَكُنْ أُمُّ أَنْمَارٍ أَقَلَّ قَسْوَةً عَلَىٰ خَبَّابٍ مِنْ أَخِيهَا (سِبَاعٍ ) فَقَدْ رَأَتْ رَأَتْ رَأَتْ رَأَتْ اللهِ عَلِيْكَ يَمُو بِدُكَانِهِ وَيُكَلِّمُهُ ، فَجُنَّ جُنُونُهَا (٣) لِمَا رَأَتْ .

وَأَخَذَتْ تَجِيء إِلَىٰ خَبَّابٍ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ، فَتَأْخُذُ حَدِيدَةً مَحْمِيَّةً مِنْ كِيرِهِ (٤)، وَتَضَعُهَا عَلَىٰ رَأْسِهِ حَتَّىٰ يَدْخُنَ رَأْسُهُ، وَيُغْمَىٰ عَلَيْهِ...

<sup>(</sup>١) تُنكَّل بهم: تِذيقُهم أَشَدُّ العذاب. (٣) مجنَّ جنونُها: طَارَ صوائبها، وثارت ثاترتُها.

<sup>(</sup>٢) الهاجِرَة: شِدَّة القيظ فِي منتصِفِ النهار. ﴿ ٤) الكير: منفاخ مَوْقِدِ الحداد، ويراد بها الموقد نفسه.

وَهُوَ يَدْعُو عَلَيْهَا وَعَلَىٰ أَخِيهَا (سِبَاعٍ).

\* \* \*

وَلَمَّا أَذِنَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ لِأَصْحَابِهِ بِالْهِجْرَةِ إِلَىٰ المَدِينَةِ تَهَيًّا خَبَّابٌ لِلْحُرُوجِ.

غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُبَارِحْ (١) مَكَّةَ إِلَّا بَعْدَ أَنِ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ عَلَىٰ أُمِّ أَنْمَارٍ ...

فَقَدْ أُصِيبَتْ بِصُدَاعٍ لَمْ يُسْمَعْ بِمِثْلِ آلَامِهِ قَطُّ ؛ فَكَانَتْ تَعْوِي مِنْ شِدَّةِ الوَجعِ كَمَا تَعْوِي الكِلَابُ ...

وَقَامَ أَبْنَاوُهَا يَسْتَطِبُونَ (٢) لَهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ ، فَقِيلَ لَهُمْ : إِنَّهُ لَا شِفَاءَ لَهَا مِنْ أَوْجَاعِهَا إِلَّا إِذَا دَأَبَتْ عَلَىٰ كَيِّ رَأْسِهَا بِالنَّارِ...

فَجَعَلَتْ تَكُوِي رَأْسَهَا بِالحَدِيدِ المَحْمِيِّ؛ فَتَلْقَلَى مِنْ أَوْجَاعِ الكَيِّ مَا يُنْسِيهَا آلَامَ الصُّدَاعِ ...

\* \* \*

ذَاقَ خَبَّابٌ فِي كَنَفِ<sup>(٣)</sup> الأَنْصَارِ فِي المَدِينَةِ طَعْمَ الرَّاحَةِ الَّتِي مُحرِمَ مِنْهَا دَهْراً طَوِيلاً ، وَقَرَّتْ عَيْنُهُ بِقُرْبِ نَبِيَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دُونَ أَنْ يُكَدِّرَهُ مُكَدِّرً أَوْ يُعَكِّرَ صَفْوَهُ مُعَكِّرٌ ...

وَشَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ الكَرِيمِ عَلَيْكُ ﴿ بَدْراً ﴾ ، وَقَاتَلَ تَحْتَ رَايَتِهِ ...

وَخَرَجَ مَعَهُ إِلَىٰ ﴿ أُمُحِدٍ ﴾ ، فَأَقَرُ اللَّهُ عَيْنَهُ يِرُوْيَةِ ﴿ سِبَاعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّىٰ ﴾ أخي أُمْ أَنْمَارٍ وَهُوَ يَلْقَىٰ مَصْرَعَهُ عَلَىٰ يَدِ أَسَدِ اللَّهِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ المُطّلِب (٤)...

 <sup>(</sup>٣) في كَنْفِ الأنصار: في رعايتهم وضيافتهم.
 (٤) حمزة بن عبد المطلب: انظره في المجلد التاني.

<sup>(</sup>١) يبارح: يغادر.(٢) يستطيون لها عن الأطباء.

وَامْتَدَّتْ بِهِ الحَيَاةُ حَتَّىٰ أَدْرَكَ خُلَفَاءَ رَسُولِ اللَّهِ الرَّاشِدِينَ الأَرْبَعَةَ ، وَعَاشَ فِي رِعَايَتِهِمْ جَلِيلَ القَدْرِ نَبِية الذَّكْرِ ...

\* \* \*

دَخَلَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فِي خِلَافَتِهِ ، فَأَعْلَىٰ عُمَرُ مَجْلِسَهُ ، وَبَالَغَ فِي تَقْرِيهِ وَقَالَ لَهُ : مَا أَحَدُّ أَحَقُّ مِنْكَ بِهَذَا المَجْلِسِ غَيْرُ بِلَالٍ<sup>(١)</sup>.

ثُمُّ سَأَلَهُ عَنْ أَشَدٌ مَا لَقِيَ مِنْ أَذَى المُشْرِكِينَ ، فَاسْتَخْيَا أَنْ يُجِيبَهُ ... فَلَمُّا أَلَحُ عَلَيْهِ أَزَاحَ رِدَاءَهُ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَجَفِلَ (٢) مُحَمَّرُ مِمَّا رَأَى ، وَقَالَ : كَيْفَ صَارَ ذَلِكَ ؟!

فَقَالَ خَبَّاتٍ : أَوْقَدَ المُشْرِكُونَ لِي حَطَباً حَتَّىٰ أَصْبَحَ بَحِمْراً...

ثُمَّ نَزَعُوا عَنِّي ثِيَايِي، وَجَعَلُوا يَجُرُّونَنِي عَلَيْهِ، حَتَّىٰ سَقَطَ لَحْمِي عَنْ عِظَامِ ظَهْرِي، وَلَمْ يُطْفِيُ النَّارَ إِلَّا المَاءُ الَّذِي نَزَّ<sup>(٣)</sup> مِنْ جَسَدِي...

\* \* \*

اغْتَنَىٰ خَبَّابٌ فِي الشَّطْرِ الأَخِيرِ مِنْ حَيَاتِهِ بَعْدَ فَقْرٍ، وَمَلَكَ مَا لَمْ يَكُنْ يَحُلُمُ بِهِ مِنَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةِ ...

غَيْرَ أَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مَالِهِ عَلَىٰ وَجْهِ لَا يَخْطُرُ بِبَالِ أَحَدٍ ...

فَقَدْ وَضَعَ دَرَاهِمَهُ وَدَنَانِيرَهُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ بَيْتِهِ يَعْرِفُهُ ذَوُو الحَاجَاتِ مِنَ الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ.

وَلَمْ يَشْدُدْ عَلَيْهِ رِبَاطاً (٤)، وَلَمْ يُحْكِمْ عَلَيْهِ قُفْلاً، فَكَانُوا يَأْتُونَ دَارَهُ وَيَأْخُذُونَ مِنْهُ مَا يَشَاؤُونَ دُونَ شُؤَالٍ أَوِ اسْتِقْذَانٍ...

<sup>(</sup>٣) لَزُّ: تُحَلُّب وتفاطَرُ.

<sup>(</sup>٤) لَمْ يَشْلُدُ عَلَيْهِ رِياطاً: لَمْ يُحَبِّقُهُ.

<sup>(</sup>١) بِلَالِ بن رباح: انظره ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) جَفِل مِمَّا رأَىٰ: نَفَرَ مِمَّا رأىٰ.

وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ كَانَ يَخْشَىٰ أَنْ يُحَاسَبَ عَلَىٰ ذَلِكَ المَالِ ، وَأَنْ يُعَدُّبَ

حَدُّثَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِهِ قَالُوا:

دَخَلْنَا عَلَىٰ خَبَّابِ فِي مِرْضِ مَوْتِهِ فَقَالَ:

إِنَّ فِي هَذَا المَكَانِ ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَم ، وَاللَّهِ مَا شَدَدْتُ عَلَيْهَا رِبَاطاً قَطُّ ، وَلَا مَنَعْتُ مِنْهَا سَائِلاً قَطُّ، ثُمَّ بَكَىٰ ...

فَقَالُوا لَهُ: مَا يُعْكِيكُ ؟!

فَقَالَ : أَبْكِي لِأَنَّ أَصْحَابِي مَضَوْا وَلَمْ يَتَالُوا مِنْ أَجُورِهِمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا شَيْعًا ، وَأَنَّنِي بَقِيتُ فَيِلْتُ مِنْ هَذَا المَالِ مَا أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ثَوَابًا لِتِلْكَ الأغمال ...

وَلَمَّا لَحِقَ خَبَّابٌ بِجِوَارِ رَبِّهِ وَقَفَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَقَالَ :

رَحِمَ اللَّهُ خَبَّاباً ، فَلَقَدْ أَشَلَمَ رَاغِباً ، وَهَاجَرَ طَائِعاً ، وَعَاشَ مُجَاهِداً ... وَلَنْ يُضَيِّعَ اللَّهُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (\*).

<sup>(·)</sup> للاستزادة من أعبار خَبَّابِ بْن الْأَرْتُ انظر:

٦ - صفة الصفوة: ١٦٨/١. ١ – الإصابة: ٢/١١ أو (الترجمة) ٢٢١٠. ٧ - الجمع بين رجال الصحيحين: ١٢٤. ٢ - أشدُ الغاية: ٢/٩٨ - ١٠٠٠

٨ - المعارف لابن قتيبة: ٣١٦. ٣ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ١/٢٢/١

٩ - حياة الصحابة: (انظر الفهارس في الجزء الرابع). ٤ - تهذيب التهذيب: ١٣٣/٣. . ١- جامع الأصول: الجزء العاشر باب فضائل الصحابة.

ه - حلية الأولياء: ١٤٣/١.

## الرَّبِيعُ بْنُ زِيتَ دِ الْحَارِثِيُّ

« مَا صَدَقَنِي أَحَدٌ مُنْذُ اسْتُخْلِفْتُ كَمَا صَدَقَنِي الرَّبِيعُ بْنُ زِيَادٍ »
 [ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ]

هَذِهِ مَدِينَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ مَا تَزَالُ ثُكَفْكِفُ أَحْزَانَهَا (١) عَلَىٰ فَقْدِ الصِّدِيقِ ...

وَهَا هِيَ ذِي وُفُودُ الْأَمْصَارِ تَقْدَمُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَىٰ « يَثْرِبَ » مُبَايِعَةً خَلِيفَتَهُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَلَىٰ السَّمْع وَالطَّاعَةِ فِي المَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ<sup>(٢)</sup>...

وَفِي ذَاتِ صَبَاحٍ قَدِمَ عَلَىٰ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ وَفْدُ ﴿ البَحْرَينِ ﴾ مَعَ طَائِفَةٍ أُخْرَىٰ مِنَ الوُفُودِ .

وَكَانَ الفَارُوقُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ شَدِيدَ الحِرْسِ عَلَىٰ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَ الوَافِدِينَ عَلَيْهِ ؛ لَعَلَّهُ يَجِدُ فِيمَا يَقُولُونَهُ مَوْعِظَةً بَالِغَةً ، أَوْ فِكْرَةً نَافِعَةً ، أَوْ نَصِيحَةً لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ .

فَنَدَبَ عَدَداً مِنَ الحَاضِرِينَ لِلْكَلَامِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْعًا ذَا بَالٍ.

فَالْتَفَتَ إِلَىٰ رَجُلِ تَوسَّمَ (٣) فِيهِ الخَيْرَ، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ وَقَالَ: هَاتِ مَا عِنْدَكَ. فَحَمِدَ الرَّجُلُ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:

إِنَّكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَا وُلِّيتَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلَّا اثْتِلَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اثْتَلَاكَ بِهِ ... فَاتَّقِ اللَّهَ فِيمَا وُلِّيتَ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ ضَلَّتْ شَاةً بِشَاطِئِ الفُرَاتِ لَسُقِلْتَ عَنْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ .

<sup>(</sup>١) تُكَفِّكِكُ أحزانها: تهدئ أحزانها وتمنعها من الاسترسال.

 <sup>(</sup>٢) في المَثْشَطِ والمَكْره: في العُشرِ واليُشر.
 (٣) توسَّمَ فيه الحيرَ: تَوَقَّعَ فيه الحيرَ.

فَأَجْهَشَ (١) مُحْمَرُ بِالبُكَاءِ وَقَالَ:

مَا صَدَقَنِي أَحَدٌ مُنْذُ اسْتُخْلِفْتُ كَمَا صَدَقْتَنِي، فَمَنْ أَنْتَ ١٢.

فَقَالَ : الرَّبِيعُ بْنُ زِيَادِ الحَارِثِيُّ .

فَقَالَ عُمَرُ: أَخُو ﴿ المُهَاجِرِ بْنِ زِيَادٍ ﴾ ؟ .

فَقَالَ الرَّبِيعُ: نَعَمْ.

فَلَمَّا انْفَضَّ المَجْلِسُ دَعَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَبَا مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّ وَقَالَ: تَحَوُّ<sup>(۲)</sup> أَمْرَ الرَّبِيعِ بْنِ زِيَادٍ ، فَإِنْ يَكُ صَادِقاً فَإِنَّ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ، وَعَوْناً لَنَا عَلَىٰ هَذَا الأَمْرِ ...

وَاسْتَعْمِلْهُ وَاكْتُبْ لِي بِخَبَرِهِ .

\* \* \*

لَمْ يَمْضِ عَلَىٰ ذَلِكَ الْيَوْمِ غَيْرُ قَلِيلٍ حَتَّىٰ أَعَدَّ أَبُو مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ جَيْشًا لِفَتْحِ ﴿ مَنَاذِرَ ﴾ مِنْ أَرْضِ ﴿ الْأَهْوَازِ ﴾ بِنَاءً عَلَىٰ أَمْرِ الْخَلِيفَةِ ، وَجَعَلَ فِي الجَيْشِ الرَّبِيعَ بْنَ زِيَادٍ وَأَخَاهُ ﴿ المُهَاجِرَ ﴾ .

\* \* \*

حَاصَرَ أَبُو مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُ ( مَنَاذِرَ ) وَخَاضَ مَعَ أَهْلِهَا مَعَارِكَ طَاحِنَةً قَلَّمَا شَهِدَتْ لَهَا الحُرُوبُ نَظِيراً .

فَقَدْ أَبْدَىٰ المُشْرِكُونَ مِنْ شِدَّةِ البَأْسِ وَقُوَّةِ الشَّكِيمَةِ (٣) مَا لَمْ يَخْطُرْ عَلَىٰ بَالِ ، وَكَثُرَ القَتْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ كَثْرَةً فَاقَتْ كُلَّ تَقْدِيرٍ .

وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَعِلْهِ يُقَاتِلُونَ وَهُمْ صَائِمُونَ رَمَضَانَ .

<sup>(</sup>١) أجهَش بالبكاء: بكني بصوت عالي.

<sup>(</sup>٣) قوة الشكيمة: شِنَّة الصَّبْرِ وقوَّة الجَلَد.

فَلَمَّا رَأَىٰ ﴿ المُهَاجِرُ ﴾ أَنحُو الرَّبِيعِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ القَتْلَ قَدْ كَثُرَ فِي صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ عَزَمَ عَلَىٰ أَنْ يَشْرِيَ (١) نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ ، فَتَحَنَّطَ (٢) وَتَكَفَّنَ وَأَوْصَىٰ أَخَاهُ ...

فَمَضَىٰ الرَّبِيعُ إِلَىٰ أَبِي مُوسَيِٰ وَقَالَ: إِنَّ ﴿ المُهَاجِرَ ﴾ قَدْ أَزْمَعَ أَنْ يَشْرِيَ نَفْسَهُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَالْمُسْلِمُونَ قَدْ الْجَتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَطْأَةِ الحَرْبِ ، وَشِدَّةِ الصَّوْمِ مَا أَوْهَنَ (٣) عَزَائِمَهُمْ ، وَهُمْ يَأْبَوْنَ الإِفْطَارَ فَافْعَلْ مَا تَرَىٰ .

فَوَقَفَ أَبُو مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّ ، وَنَادَىٰ فِي الْجَيْشِ :

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، عَزَمْتُ (٤) عَلَىٰ كُلِّ صَاثِمٍ أَنْ يُفْطِرَ؛ أَوْ يَكُفَّ عَنِ القَّالِ ... وَشَرِبَ مِنْ إِيْرِيقِ كَانَ مَعَهُ لِيَشْرَبَ النَّاسُ بِشُوبِهِ .

فَلَمَّا سَمِعَ ﴿ المُهَاجِرُ ﴾ مَقَالَتَهُ جَرَعَ جُرْعَةً مِنَ المَاءِ وَقَالَ :

وَاللَّهِ مَا شَرِبْتُهَا مِنْ عَطَشٍ وَلَكِنَّنِي أَبْرَرْتُ عَزْمَةَ أَمِيرِي(٥)...

ثُمَّ امْتَشَقَ مُحسَامَةُ وَطَفِقَ يَشُقُّ بِهِ الصَّفُوفَ، وَيُجَنْدِلُ<sup>(٦)</sup> الرِّبَحَالَ غَيْرَ وَجِلِ وَلَا هَيَّابٍ.

فَلَمَّا أَوْغَلَ فِي جَيْشِ الأَعْدَاءِ أَطْبَقُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَتَعَاوَرَتْهُ (٧) سُيُوفُهُمْ مِنْ أَمَامِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ حَتَّىٰ خَرَّ صَرِيعاً...

ثُمَّ إِنَّهُمْ احْتَرُّوا رَأْسَهُ وَنَصَبُوهُ عَلَىٰ شُوْفَةٍ مُطِلَّةٍ عَلَىٰ سَاحَةِ القِتَالِ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ الرَّبِيعُ، وَقَالَ: طُوبَيٰ (^) لَكَ، وَحُسْنُ مَآبِ...

<sup>(</sup>١) يشري نَفْسَه: يبيع نَفْسَه.

 <sup>(</sup>٢) تحتّط: وضع على نفيه الحنوط، وهو نوع من الطبب بدر على جنند الميت.

<sup>(</sup>٣) أوهن: أضعف. (٦) يجندل: يصرع.

<sup>(</sup>٤) عزمت: أقسمت . (٧) تعاورته سيوفهم: تداولته سيوفهم .

<sup>(ُ</sup>هُ) أَبْرَرْتُ عَزْمَة أميري : أمضيت قَسَمَ أميري ونقَذْته . (َ٨) طوتَىٰ لك : السُّقادَة والغبطة والعيش الطيب لك .

وَاللَّهِ لَأَنْتَقِمَنُ لَكَ وَلِقَتْلَىٰ الْمُسْلِمِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

فَلَمًا رَأَىٰ أَبُو مُوسَىٰ مَا نَزَلَ بِالرَّبِيعِ مِنَ الجَزَعِ عَلَىٰ أَخِيهِ ، وَأَذْرَكَ مَا ثَارَ مِنَ الحَفِيظَةِ فِي صَدْرِهِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ اللَّهِ ، تَخَلَّىٰ لَهُ عَنْ قِيَادَةِ الجَيْشِ ، وَمَضَىٰ إِلَىٰ ( السُّوسِ ) لِفَتْحِهَا .

## \* \* \*

هَبُ الرَّبِيعُ وَجُنْدُهُ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ هُبُوبَ الْإِعْصَارِ<sup>(١)</sup>، وَانْصَبُّوا عَلَىٰ مَعَاقِلِهِمُ انْصِبَابَ الصُّحُورِ إِذَا حَطَّهَا السَّيْلُ مِنْ عَلِ ؛ فَمَرَّقُوا صُفُوفَهُمْ وَأَوْهَنُوا بَأْسَهُمْ (٢)، فَفَتَحَ اللَّهُ ﴿ مَنَاذِرَ ﴾ لِلرَّبِيعِ بْنِ زِيَادٍ عَنْوَةً ...

فَقَتَلَ المُقَاتِلَةَ ، وَسَبَىٰ الذُّرَّيَّةَ ، وَغَنِمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَغْنَمَ .

\* \* \*

لَمَعَ نَجْمُ الرَّبِيعِ بْنِ زِيَادٍ بَعْدَ مَعْرَكَةِ ﴿ مَنَاذِرَ ﴾ وَذَاعَ اسْمُهُ عَلَىٰ كُلِّ لِسَانٍ .

وَأَصْبَحَ أَحَدَ القَادَةِ المَرْمُوقِينَ (٣) الَّذِين يُرَجُونَ لِجَلَائِلِ الأَعْمَالِ ...

فَلَمًّا عَزَمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ فَتْحِ ( سِجِسْتَانَ ) عَهِدُوا إِلَيْهِ بِقَيَادَةِ الجَيْشِ ، وَأَمَّلُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ النَّصْرَ بِإِذْنِ اللَّهِ .

\* \* \*

مَضَىٰ الرَّبِيعُ بْنُ زِيَادِ بِجَيْشِهِ الغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَىٰ ﴿ سِجِسْتَانَ ﴾ عَبْرَ مَفَازَةٍ طُولُهَا خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فَرْسَخاً ، تَعْيَا<sup>(٤)</sup> عَنْ قَطْعِهَا الوُحُوشُ الكَاسِرَةُ مِنْ بَنَاتِ الصَّحْرَاءِ .

<sup>(</sup>١) الإعصار: ربح شديدة تثير التراب وتقتلع الأشجار.

<sup>(</sup>٢) أوهنوا بأسهم: أضعفوا قوتهم وضعضعوها.

<sup>(</sup>٣) الْمُولَةِينَ: اللَّذِينَ يُرمقهم النَّاسُ بِعِيونِهِم إصحابًا بهم .

<sup>(</sup>٤) تعيا: تعجز.

فَكَانَ أَوَّلَ مَا عَرَضَ لَهُ ﴿ رُسْتَاقُ زَالِقَ ﴾ (١) عَلَىٰ محدُودِ ﴿ سِجِسْتَانَ ﴾ وَهُوَ رُسْتَاقٌ عَامِرٌ بِالقُصُورِ الفَحْمَةِ ، مَحُوطٌ بِالحُصُونِ الشَّامِخَةِ وَافِرُ الخَيْرَاتِ كَثِيرُ الثِّمَارِ.

بَثَّ القَائِدُ الأَرِيبُ<sup>(٢)</sup> عُيُونَهُ فِي « رُسْتَاقِ زَالِقَ » قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ ... فَعَلِمَ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَحْتَفِلُونَ قَرِيبًا بِمِهْرَجَانِ لَهُمْ ، فَتَرَبُّصَ (٣) بِهِمْ حَتَّىٰ بَغَتَهُمْ (١) فِي لَيْلَةِ المِهْرَجَانِ عَلَىٰ حِينِ غِرَّةِ (٥) وَأَعْمَلَ فِي رِقَابِهِمُ السَّيْفَ وَأَخَذَهُمْ عَنْوَةً .

فَسَبَىٰ (٦) مِنْهُمْ عِشْرِينَ أَلْفاً ، وَوَقَعَ ﴿ دُهْقَانُهُمْ ﴾ (٧) فِي يَدِهِ أَسِيراً ...

وَكَانَ بَيْنَ السَّبْيِي مَمْلُوكٌ ﴿ لِللَّهْقَانِ ﴾ ، فَوَجَدُوهُ قَدْ جَمَعَ ثَلَاثَمِاثَةِ أَلْف لِيَحْمِلُهَا إِلَىٰ سَيِّدِهِ .

فَقَالَ لَهُ الرَّبِيعُ: مِنْ أَيْنَ هَذِهِ الأَمْوَالُ ؟! .

فَقَالَ: مِنْ إِحْدَىٰ قُرَىٰ مَوْلَايَ.

فَقَالَ لَهُ : وَهَلْ تُعْطِيهِ قَرْيَةٌ وَاحِدَةٌ مِثْلَ هَذَا الْمَالِ كُلُّ سَنَةٍ ؟! .

قَالَ : نَعَمْ .

فَقَالَ الرَّبِيعُ: وَكَيْفَ ؟!! .

قَالَ : بِفُؤُوسِنَا ، وَمَنَاجِلِنَا ، وَعَرَقِنَا .

(٥) عَلَىٰ حَيْنَ غِرَّةً: عَلَىٰ غَفَلَةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ .

<sup>(</sup>١) رُستاق زالق: مدينة كبيرة حصينة في وسجستان ي.

<sup>(ُ</sup>٢) الْأَرْيِبِ: الذَّكِي النبيه.

<sup>(</sup>٣) تَرَبُّصَ بهم: انتظرهم.

<sup>(</sup>١) سَتِيْ عشرين أَلفاً: أَسَرُهُم واستَرَقُّهُمْ. (٧) الدهقان: كلمة فارسية معناها رئيس الإقليم. (٤) يَغَتهم: نزل عَلَيْهِمْ بِغَنَّهُ .

وَلَمَّا وَضَعَتِ المَعْرَكَةُ أَوْزَارَهَا (١) تَقَدَّمَ «الدَّهْقَانُ» إِلَىٰ الرَّبِيعِ يَعْرِضُ عَلَيْهِ افْتِدَاءَ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ ...

فَقَالَ لَهُ الرَّبِيعُ: أَفْدِيكَ إِذَا أَجْزَلْتَ لِلْمُسْلِمِينَ الفِدْيَةَ ...

فَقَالَ : وَكُمْ تَبْغِي .

فَقَالَ الرَّبِيعُ: أَرْكُرُ<sup>(٢)</sup> هَذَا الرُّمْحَ فِي الأَرْضِ ثُمَّ تَصُبُ عَلَيْهِ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ حَتَّىٰ تَغْمُرَهُ غَمْراً.

فَقَالَ: رَضِيتُ ، وَاسْتَخْرَجَ مَا فِي كُنُوزِهِ مِنَ الْأَصْفَرِ وَالْأَبْيَضِ وَطَفِقَ يَصُبُّهَا عَلَىٰ الرُسْحِ حَتَّىٰ غَطَّاهُ ...

\* \* \*

تَوَغَّلَ الرَّبِيعُ بْنُ زِيَادِ بِجَيْشِهِ المُنْتَصِرِ فِي أَرْضِ ﴿ سِجِسْتَانَ ﴾ ، فَطَفِقَتْ تَتَسَاقَطُ أَوْرَاقُ الشَّجَرِ تَحْتَ تَتَسَاقَطُ أَوْرَاقُ الشَّجَرِ تَحْتَ عَصْفِ رِيَاحِ الخَرِيفِ .

وَهَبَّ أَهْلُ المُدُنِ وَالقُرَىٰ يَسْتَقْبِلُونَهُ مُسْتَأْمِنِينَ (١) خَاضِعِينَ قَبْلَ أَنْ يُشْهِرَ فِي وَجُوهِهِمُ السَّيْفَ ؛ حَتَّىٰ بَلَغَ مَدِينَةَ « زَرَنْجَ » عَاصِمَةَ « سِجِسْتَانَ » .

فَإِذَا بِالْعَدُّوِّ قَدْ أَعَدَّ لِحَرْبِهِ الْعُدَّةَ ، وَكَتَّبَ لِلِقَائِهِ الكَتَاثِبَ(٥)، وَاسْتَقْدَمَ لِمُوَاجَهَتِهِ النَّجَدَاتِ ، وَعَقَدَ العَرْمَ عَلَىٰ أَنْ يَذُودَهُ(٢) عَنِ الْمَدِينَةِ الكَبِيرَةِ ، وَأَنْ يُوقِفَ زَحْفَهُ عَلَىٰ « سِجِسْتَانَ » مَهْمَا كَانَ الثَّمَنُ غَالِياً .

ثُمَّ دَارَتْ يَيْنَ الرَّبِيعِ وَأَعْدَاثِهِ رَحَىٰ حَرْبِ طَحُونِ (٧) لَمْ يَضِنَّ عَلَيْهَا أَيُّ مِنَ

<sup>(</sup>١) وضعت المعركة أوزارها: انتهت. (٥) كتَّب الكتائب: أعدَّ قطع الجيش ونظمها وتشقها.

<sup>(</sup>٢) أَركز هذا الرمح في الأرض: أثبته في الأرض. (٦) يذوده: يدفعه.

<sup>(</sup>٣) سنابك خيله: حوافر خيله. (٧) حرب طحون: حرب شديلة تطحن المحاريين مأخناً.

<sup>(</sup>٤) مستأمنين: طالبين الأمان.

الفَرِيقَيْنِ بِمَا تَطَلَّبَتْهُ مِنَ الضَّحَايَا .

فَلَمَّا بَدَرَثْ أَوَّلُ بَادِرَةٍ مِنْ بَوَادِرِ النَّصْرِ لِلْمُسْلِمِينَ رَأَىٰ ﴿ مَوْزَبَانُ ﴾ (١) القَوْمِ المَدَّعُوُ ﴿ بَرُويزَ ﴾ أَنْ يَسْعَىٰ لِمُصَالَحَةِ الرَّبِيعِ ، وَهُوَ مَا تَزَالُ فِيهِ بَقِيَّةٌ مِنْ قُوَّةٍ ، لَعَلَّهُ يَحْظَىٰ لِنَفْسِهِ وَلِقَوْمِهِ بِشُرُوطٍ أَفْضَلَ ...

فَبَعَثَ إِلَىٰ الرَّبِيعِ بْنِ زِيَادٍ رَسُولاً مِنْ عِنْدِهِ يَشْأَلُهُ أَنْ يَضْرِبَ لَهُ مَوْعِداً لِلِقَائِدِ ؛ لِيُفَاوِضَهُ عَلَىٰ الصَّلْحِ فَأَجَابَهُ إِلَىٰ طَلَبِهِ .

## \* \* \*

أَمَرَ الرَّبِيعُ رِجَالَهُ أَنْ يُعِدُّوا المَكَانَ لِاسْتِقْبَالِ ﴿ بَرُوبِزَ ﴾ ، وَطَلَبَ مِنْهُمْ أَنْ يُكَدِّسُوا حَوْلَ المُجلِسِ أَكْوَاماً مِنْ مُجْنَثِ قَتْلَىٰ الفُرْسِ ...

وَأَنْ يَطْرَحُوا عَلَىٰ جَانِبَي الطَّرِيقِ الَّذِي سَيَمُرُّ بِهِ ﴿ بَرْوِيزُ ﴾ ، مُجْتَنَا أُخْرَىٰ مَنْتُورَةً فِي غَيْرِ نِظَام .

وَكَانَ الرَّبِيعُ طَوِيلَ القَامَةِ ، عَظِيمَ الهَامَةِ ، شَدِيدَ السَّمْرَةِ ، ضَخْمَ الجُثَّةِ يَتُعَتُّ الرَّوْعَ فِي نَفْسِ مَنْ يَرَاهُ .

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ « بَرْوِيزُ » ارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُ جَزَعاً مِنْهُ ، وَانْخَلَعَ فَوَادُهُ هَلَعاً مِنْ مَنْظَرِ القَتْلَىٰ فَلَمْ يَجْرُؤْ عَلَىٰ الدُّنُوّ مِنْهُ ، وَخَافَ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ لِمُصَافَحَتِهِ ...

وَكَلَّمَهُ بِلِسَانِ مُتَلَجْلِجٍ مُلْتَاثٍ، وَصَالَحَهُ عَلَىٰ أَنْ يُقَدِّمَ لَهُ أَلْفَ وَصِيفٍ (٢) وَعَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ وَصِيفٍ جَامٌ (٣) مِنَ الذَّهَبِ؛ فَقَبِلَ الرَّبِيعُ وَصَالَحَ وَصَالَحَ وَمَالَحَ وَمِيفٍ وَمَالَحَ وَمَالَحَ وَمَالَحَ وَمَالَحَ وَمَالَحَ وَمَالَحَ وَمَالَحَ وَمَالَحَ وَلَا وَمِيفٍ وَمِالَحَ وَمَالَحَ وَمِيفٍ وَمَالَحَ وَمِيفٍ وَمَالَحَ وَمَالَحَ وَمَالَحَ وَمَالَحَ وَمِيفٍ وَمَالَحَ وَمَالَحَ وَمَالَحَ وَمِيفٍ وَمَالَحَ وَمَالَحَ وَمَالَحَ وَمِيفٍ وَمَالَحَ وَمِيفٍ وَمَالَحَ وَمِيفٍ وَمَالَحَ وَمِيفٍ وَمَالَحَ وَمِيفٍ وَمَالَحَ وَمَالَحَ وَمِيفٍ وَمَالَحَ وَمِيفٍ وَمَالَحَ وَمِيفٍ وَمَالَحَ وَمِيفٍ وَمَالَحَ وَمَالَحَ وَمِيفٍ وَمَالَحَ وَمَالَحَ وَمِيفٍ وَمَالَحَ وَمُنْ وَمِيفٍ وَمَالَحَ وَمَالَحَ وَمُونِهُ وَمُوالَعَ وَمَالَحَ وَمَالَحَ وَمِيفٍ وَمَلَاقًا وَيْهِ وَمِيفٍ وَمَالَحَ وَمِيفٍ وَمِلْ وَالْمِيعُ وَمَالَحَ وَمِيفٍ وَمِيفٍ وَمَالَحَ وَاللّهُ وَلِيقٍ وَمِيفٍ وَمِنْ وَمِيلًا وَالْمِيفِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِولِيقِ وَالْمُؤْمِ وَالْ

وَفِي الْيَوْمِ التَّالِي دَحَلَ الرَّبِيعُ بْنُ زِيَادِ الْمَدِينَةَ يَحُفُّ بِهِ هَذَا الْمَوْكِبُ مِنَ

(٢) الوصيف: الغُلام.

<sup>(</sup>١) مرزيان القوم: رئيس القوم، وهي كلمة فارسية.

<sup>(</sup>٣) جَاتُم: كَأْشِّ.

الوصفاء تين تهليل المشلمين وتكبيرهم ...

فَكَانَ يَوْمًا مَشْهُودًا مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ .

\* \* \*

ظُلَّ الرَّبِيعُ بْنُ زِيَادِ سَيْفاً مُصْلَتاً فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ يَصُولُونَ بِهِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ اللَّهِ ؛ فَفَتَحَ لَهُمُ المُدُنَ ، وَوَلِيَ لَهُمُ الوِلَايَاتِ حَتَّىٰ آلَ الأَمْرُ إِلَىٰ بَنِي ﴿ أُمَيَّةَ ﴾ فَوَلَّاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي شَفْيَانَ ﴿ خُرَاسَانَ ﴾ ...

يَيْدَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُنْشَرِحَ الصَّدْرِ لِهَذِهِ الوِّلَايَةِ ...

وَقَدْ زَادَهُ انْقِبَاضاً مِنْهَا وَكُوهاً لَهَا أَنَّ ﴿ زِيَادَ بْنَ أَبِيهِ ﴾ أَحَدَ كِبَارِ وُلَاقِ بَنِي ﴿ أُمَيَّةَ ﴾ بَعَثَ إِلَيْهِ كِتَاباً يَقُولُ فِيهِ :

(إِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي شُفْيَانَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَسْتَبَقِيَ الأَصْفَرَ وَالأَمْيَضَ (١) مِنْ غَنَائِمِ الحربِ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَقْسِمَ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ يَئْنَ المُجَاهِدِينَ » ...

فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ:

﴿ إِنِّي وَجَدْتُ كِتَابَ اللَّهِ (٢) عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ بِغَيْرِ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ عَلَىٰ لِسَانِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ ﴾ .

ثُمَّ نَادَىٰ فِي النَّاسِ: أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ غَنَاثِمِكُمْ فَخُذُوهَا ...

ثُمُّ أَرْسَلَ الحُمُسَ<sup>(٣)</sup> إِلَىٰ دَارِ الخِلَافَةِ فِي ﴿ دِمَشْقَ ﴾ ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأصفر والأبيض: كناية عن الذهب والفطّة.

<sup>(</sup>٢ُ) كِتَابُ اللَّهُ: القرآن الكريم ... انظر سورة الأنفال: آية ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) أي أرسل محمُس غنائم الحرب لبيت مَال المُشلِيين، والأَعْماس الأربعة الباقية قسمها عَلَىٰ المقاتلين.

وَلَمَّا كَانَ يَوْمُ المجمُّعَةِ الَّذِي تَلَا وُصُولَ هَذَا الكِتَابِ ؛ خَرَجَ الرَّبِيعُ بْنُ زِيَادٍ إِلَىٰ الصَّلَاةِ فِي ثِيَابٍ بِيضٍ ، وَخَطَبَ النَّاسَ خُطبَةَ الجُمْعَةِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ مَلِلْتُ الحَيَاةَ ، وَإِنِّي دَاعِ بِدَعْوَةِ ، فَأَمَّنُوا عَلَىٰ دُعَائِي . ثُمَّ قَالَ:

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بِي خَيْراً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ... فَأَمَّنَ النَّاسُ عَلَىٰ دُعَائِهِ ...

فَلَمْ تَغِبْ شَمْسُ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّىٰ لَحِقَ الرَّبِيعُ بْنُ زِيَادٍ بِجِوَارِ رَبِّهِ (\*).

 <sup>(</sup>ه) للاستزادة من أحبار الرئيع أن زياد الحارثين انظر:

١ – أشدُ الغابة: ٢٠٦/٢.

۲ - تاريخ الطبري: ۱۸۳/۶ ـ ۱۸۰ وه/۲۲۱، ۲۸۵، ۲۸۱، ۲۹۱.

٣ - الإصابة: ١/٤٠٥ أو (الترجمة) ٢٥٧٧.

إ - الكامل في التاريخ: (انظر الفهارس).
 جمهرة الأنساب: ٣٩١.

٦ - تهذيب التهذيب: ٣/ ٢٤٤.

٧ - حياة الصحابة: ٢/ ١٦٨، ٢٦٨.

٨ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ١٦٢/١.

## عَبِ اللَّهِ بُن يَبِ لَامٍ

# « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَام ،

كَانَ الحُصَيْنُ بْنُ سَلَامٍ حَبْراً (١) مِنْ أَحْبَارِ اليَهُودِ فِي «يَثْرِبَ». وَكَانَ أَهْلُ المَدِينَةِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ مِلَلِهِمْ وَيْحَلِهِمْ (٢) يُجِلُّونَهُ وَيُعَظِّمُونَهُ. فَقَدْ كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَ النَّاسِ بِالتَّقَىٰ وَالصَّلَاحِ مَوْصُوفاً بِالاسْتِقَامَةِ وَالصَّدْقِ.

وَكَانَ الحُصَيْنُ يَحْيَا حَيَاةً هَادِئَةً وَادِعةً ؛ وَلَكِنَّهَا كَانَتْ فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ جَادَّةً نَافِعَةً ... فَقَدْ قَسَّمَ وَقْتَهُ أَقْسَاماً ثَلَاثَةً :

فَشَطْرٌ فِي الكَنيسِ<sup>(٣)</sup> لِلْوَعْظِ وَالعِبَادَةِ ...

وَشَطْرٌ فِي بُسْتَانِ لَهُ يَتَعَهَّدُ نَحْلَهُ بِالتَّشْذِيبِ وَالتَأْبِيرِ (١)...

وَشَطْرٌ مَعَ التَّوْرَاةِ (٥) لِلتَّفَقَّهِ فِي الدِّينِ ...

## \* \* \*

وَكَانَ كُلَّمَا قَرَأَ التَّوْرَاةَ وَقَفَ طَوِيلاً عِنْدَ الأَخْبَارِ الَّتِي تُبَشِّرُ بِظُهُورِ نَبِيٍّ فِي مَكَّةَ يُتَمِّمُ رَسَالَاتِ الأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ وَيَخْتِمُهَا .

وَكَانَ يَسْتَقْصِي أَوْصَافَ هَذَا النَّبِيِّ المُرْتَقَبِ وَعَلَامَاتِهِ ، وَيَهْتَرُّ فَرَحاً لِأَنَّهُ سَيَهْجُرُ بَلَدَهُ الَّذِي بُعِثَ فِيهِ وَسَيَتَّخِذُ مِنْ « يَثْرِبَ » مُهَاجَراً لَهُ<sup>(٦)</sup> وَمُقَاماً .

<sup>(</sup>١) الحَبْرُ: رئيسُ الكَهَنَة عِنْدَ اليهود، والحَبْرُ: العالم المُتَبَحُّرُ فِي العلم أَيْضاً.

<sup>(</sup>٢) نِحِلهم: أديانهم.

<sup>(</sup>٥) التَّوْرَاةِ: الكِتَابِ الذي أنزلِ عَلَىٰ موسىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

 <sup>(</sup>٣) الكنيس: مغتد اليهود.
 (٤) التأبير: تلقيح النخل وإصلاحة.

<sup>(</sup>٦) مُهَاجَراً له: بفتح الجيم مكاناً لهجرته.

وَكَانَ كُلِّمَا قَرَأَ هَذِهِ الأَخْبَارَ أَوْ مَرَّتْ بِخَاطِرِهِ يَتَمَّنَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ أَنْ يَفْسَحَ لَهُ فِي عُمُرِهِ حَتَّىٰ يَشْهَدَ ظُهُورَ هَذَا النَّبِيِّ المُرْتَقَبِ، وَيَشْعَدَ بِلِقَائِهِ، وَيَكُونَ أَوَّلَ المُؤْمِنِينَ بِهِ .

\* \* \*

وَقَدِ اسْتَجَابَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ دُعَاءَ الحُصَيْنِ بْنِ سَلَامٍ فَنَسَأَ لَهُ<sup>(١)</sup> فِي أَجَلِهِ حَتَّىٰ بُعِثَ نَبِي الهُدَىٰ وَالرَّحْمَةِ ...

وَكُتِبَ لَهُ أَنْ يَحْظَىٰ بِلِقَائِهِ وَصُحْبَتِهِ، وَأَنْ يُؤْمِنَ بِالحَقِّ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ...

فَلْنَتْرُكْ لِلْمُحَصِيْنِ الكَلَامَ لِيَسُوقَ لَنَا قِصَّةَ إِسْلَامِهِ فَهُوَ لَهَا أَرْوَىٰ (٢)، وَعَلَىٰ محسن عَرْضِهَا أَقْدَرُ ... قَالَ المُحَصِيْنُ بْنُ سَلَام :

لَمَّا سَمِعْتُ بِظُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ أَخَذْتُ أَتَحَرَّىٰ عَنِ اسْمِهِ وَنَسَيِهِ وَسَيهِ وَسَيهِ وَرَمَانِهِ وَمَكَانِهِ، وَأُطَابِقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا هُوَ مَسْطُورٌ (٣) عِنْدَنَا فِي الكُتُبِ حَتَّىٰ اسْتَيْقَنْتُ مِنْ نُبُوتِهِ، وَتَنَبَّتُ مِنْ صِدْقِ دَعْوَتِهِ، ثُمَّ كَتَمْتُ ذَلِكَ عَنِ الْتَكُلُم فِيهِ ... النَّهُودِ، وَعَقَلْتُ (٤) لِسَانِي عَنِ التَكُلُم فِيهِ ...

إِلَىٰ أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ مَكَّةَ قَاصِداً المَدِينَةَ .

فَلَمَّا بَلَغَ ﴿ يَثْرِبَ ﴾ وَنَزَلَ ﴿ بِقُبَاءَ ﴾ (٥) أَقْبَلَ رَجُلَّ عَلَيْنَا وَجَعَلَ يُنَادِي فِي النَّاسِ مُعْلِناً قُدُومَهُ ... وَكُنْتُ سَاعَتَفِذِ فِي رَأْسِ نَخْلَةٍ لِي أَعْمَلُ فِيهَا ، وَكَانَتْ عَلَّتِي خَالِدَةً بِنْتُ الحَارِثِ جَالِسَةً تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، فَمَا إِنْ سَمِعْتُ الخَبَرَ حَتَّلَى عَلَيْ خَالِدَةً بِنْتُ الحَارِثِ جَالِسَةً تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، فَمَا إِنْ سَمِعْتُ الخَبَرَ حَتَّلَى هَتَفْتُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ... اللَّهُ أَكْبَرُ ...

<sup>(</sup>١) لِنَتَأَ: أَخْرُ. (٣) مسطور: مكتوب.

رًا) أَرْوَكُىٰ: أَجُودُ رَوَايَةً . ﴿ (٤) عقلت لِساني: ربطته ومنعتُه . ﴿٥) قباء: قرية عَلَىٰ تُعد مَيلين مَن المدينة . ﴿(٢)

فَقَالَتْ لِي عَمَّتِي حِينَ سَمِعَتْ تَكْبِيرِي: خَيَّبَكَ اللَّهُ ...

وَاللَّهِ لَوْ كُنْتَ سَمِعْتَ مِمُوسَىٰ بْنِ عِمْرَانَ قَادِماً مَا فَعَلْتَ شَيْعًا فَوْقَ كَاللَّهِ لَوْ كُنْتَ سَمِعْتَ مِمُوسَىٰ بْنِ عِمْرَانَ قَادِماً مَا فَعَلْتَ شَيْعًا فَوْقَ

فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ عَمَّة (١)، إِنَّهُ ـ وَاللَّهِ ـ أَنُحُو مُوسَىٰ بْنِ عِمْرَانَ، وَعَلَىٰ دِينِهِ ...

وَقَدْ بُعِثَ بِمَا بُعِثَ بِهِ ...

فَسَكَنَتْ وَقَالَتْ: أَهُوَ النَّبِيِّ الَّذِي كُنْتُمْ تُخْبِرُونَنَا أَنَّهُ يُبْعَثُ مُصَدِّقاً لِمَنْ قَبْلَهُ ، وَمُتَمِّماً لِرِسَالَاتِ رَبِّهِ ؟! .

فَقُلْتُ: نَعَمْ ...

قَالَتْ: فَذَاكَ إِذَنْ ...

ثُمَّمُ مَضَيْتُ مِنْ تَوِّي (٢) إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَزْدَحِمُونَ بِبَايِهِ ، غَزَاحَ ثُنَّهُمْ حَتَّىٰ صِوْتُ قَرِيبًا مِنْهُ .

فَكَانَ أَوْلَ مَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَوْلُهُ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ ...

وَأُطْعِمُوا الطُّعَامَ ...

وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ... تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلَامٍ ...) .

فَجَعَلْتُ أَتَفَرَّسُ فِيهِ، وَأَتَمَلَّىٰ (٣) مِنْهُ؛ فَأَيْقَنْتُ أَنَّ وَجُهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابِ.

ثُمُّ دَنَوْتُ مِنْهُ، وَشَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ. فَالْتَفَتَ إِلَى وَقَالَ: (مَا اسْمُكَ ؟).

<sup>(</sup>١) أي عَلَة: يا عَلَة. (٢) من تَزِي: قَوْراً من غير إبطاءٍ. (٣) أَتَمَلَّىٰ منه: أملاً عيني مِلة.

فَقُلْتُ: الحُصَيْنُ بْنُ سَلَامٍ.

فَقَالَ : ( بَلْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَام ) .

فَقُلْتُ : نَعَمْ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ... وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهِ اسْماً آخَرَ بَعْدَ الْيَوْمِ .

ثُمَّ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَىٰ يَيْتِي وَدَعَوْتُ زَوْجَتِي وَأَوْلَادِي وَأَهْلِي إِلَىٰ الإِسْلَامِ ؛ فَأَسْلَمُوا جَمِيعاً وَأَسْلَمَتْ مَعَهُمْ عَمَّتِي خَالِدَةُ ، وَكَانَتْ شَيْخَةً كَبِيرَةً ... ثُمَّ إِنِّي قُلْتُ لَهُمْ :

اكْتُمُوا إِسْلَامِي وَإِسْلَامَكُمْ عَنِ اليَهُودِ حَتَّىٰ آذَنَ لَكُمْ !! .

فَقَالُوا: نَعَمْ.

ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدً وَقُلْتُ لَهُ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اليَّهُودَ قَوْمُ بُهْتَانِ وَبَاطِلِ ...

وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَدْعُوَ وُجُوهَهُمْ (١) إِلَيْكَ.

وَأَنْ تَسْتُرَنِي عَنْهُمْ فِي مُحجْرَةٍ مِنْ مُحجِرَاتِكَ ثُمَّ تَسْأَلُهُمْ عَنْ مَنْزِلَتِي عِنْدَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي ثُمَّ تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ .

فَإِنَّهُمْ إِنْ عَلِمُوا أَنَّنِي أَسْلَمْتُ عَابُونِي ، وَرَمَوْنِي بِكُلِّ نَاقِصَةٍ وَبَهَتُونِي (٢)...

فَأَدْخَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي بَعْضِ مُحْجُرَاتِهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَيْهِ وَأَخَذَ يَحُضُّهُمْ عَلَىٰ الإِسْلَامِ، وَيُحَبِّبُ إِلَيْهِمُ الإِيمَانَ، وَيُذَكِّرُهُمْ بِمَا عَرَفُوهُ فِي كُتُبِهِمْ مِنْ أَمْرِهِ...

<sup>(</sup>١) وجُوههم: رؤساؤهم وسادتهم.

﴿ فَجَعَلُوا يُجَادِلُونَهُ بِالبَاطِلِ، وَيُمَارُونَهُ (١) فِي الحَقِّ، وَأَنَا أَسْمَعُ، فَلَمَّا يَمِسَ مِنْ إِيمَانِهِمْ قَالَ لَهُمْ : ( مَا مَنْزِلَةُ الحُصَيْنِ بْنِ سَلَام فِيكُمْ ؟ ) .

فَقَالُوا: سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا وَحَبْرُنَا وَعَالِمُنَا وَابْنُ حَبْرِنَا وَعَالِمِنَا.

فَقَالَ : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ أَفَتُسْلِمُونَ ؟ ﴾ .

قَالُوا : حَاشًا لِلَّهِ ، مَا كَانَ لِيُسْلِمَ ... أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ يُسْلِمَ .

فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ وَقُلْتُ:

يَا مَعْشَرَ اليَّهُودِ ، اتَّقُوا اللَّهَ وَاقْبَلُوا مَا جَاءَكُمْ بِهِ مُحَمَّدٌ ...

فَوَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ ، وَتَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَكُمْ فِي التَّوْرَاةِ باشيهِ وَصِفَتِهِ ...

وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأُومِنُ بِهِ ، وَأُصَدُّقُهُ ، وَأَعْرِفُهُ ...

فَقَالُوا : كَذَبْتَ ، وَاللَّهِ إِنَّكَ لَشَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا ، وَجَاهِلُنَا وَابْنُ جَاهِلِنَا ، وَلَمْ يَتُوكُوا عَيْباً إِلَّا عَابُونِي بِهِ .

فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ :

أَلَمْ أَقُلْ لَكَ : إِنَّ اليَهُودَ قَوْمُ بُهْتَانِ وَبَاطِلِ، وَإِنَّهُمْ أَهْلُ غَدْرٍ وَفُجُورٍ ؟ .

أَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَام عَلَى الإِسْلَام إِقْبَالَ الظَّامِيُّ الَّذِي شَاقَهُ المَوْرِدُ (٢)... وَأُولِعَ بِالقُوْآنِ ؛ فَكَانَ لِسَانُهُ لَا يَفْتَأُ رَطْبًا بِآيَاتِهِ البَيْنَاتِ ...

وَتَعَلَّقَ بِالنَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ غَدَا ٱلَّزَمَ لَهُ مِنْ ظِلَّهِ...

<sup>(</sup>١) يمارونه: ينازعونه. (٢) شاقه المورد: لَدُّ له المورد وطاب.

وَنَذَرَ نَفْسَهُ لِلْعَمَلِ لِلْجَنَّةِ حَتَّىٰ بَشَّرَهُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ بِشَارَةً ذَاعَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ وَشَاعَتْ ...

وَكَانَ لِهَذِهِ البِشَارَةِ قِصَّةٌ رَوَاهَا قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ وَغَيْرُهُ .

قَالَ الرَّاوِي:

كُنْت جَالِساً فِي حَلْقَةٍ مِنْ حَلْقَاتِ العِلْمِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي المَدِينَةِ .

وَكَانَ فِي الْحَلْقَةِ شَيْخٌ تَأْنَسُ بِهِ النَّفْسُ، وَيَسْتَرُوحُ بِهِ القَلْبُ.

فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّاسَ حَدِيثًا حُلُواً مُؤَثِّراً...

فَلَمَّا قَامَ قَالَ القَوْمُ:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا.

فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟! .

فَقَالُوا : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَام .

فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: وَاللَّهِ لَأَتْبَعَنَّهُ ؛ فَتَبِعْتُهُ... فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ كَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الـمَدِينَةِ ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ... فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ ؛ فَأَذِنَ لِي .

فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ يَا بْنَ أُخِي؟.

فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتُ القَوْمَ يَقُولُونَ عَنْكَ لَمَّا خَرَجْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ -: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا .

فَمَضَيْتُ فِي إِثْرِكَ ، لِأَقِفَ عَلَىٰ خَبَرِكَ ، وَلِأَعْلَمَ كَيْفَ عَرَفَ النَّاسُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

فَقَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا بُنَيَّ.

فَقُلْتُ: نَعَمْ ... وَلَكِنْ لَا بُدَّ لِمَا قَالُوهُ مِنْ سَبَبٍ.

فَقَالَ: سَأَحَدُّثُكَ عَنْ سَبيهِ.

فَقُلْتُ: هَاتِ ... وَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً.

فَقَالَ: يَتِنَا<sup>(١)</sup> أَنَا نَاثِمٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَتَانِي رَجُلَّ فَقَالَ لِي: قُمْ، فَقُمْتُ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَإِذَا أَنَا بِطَرِيقٍ عَنْ شِمَالِي فَهَمَمْتُ أَنْ أَسْلُكَ فِيهَا...

فَقَالَ لِي: دَعْهَا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ لَكَ ...

فَنَظَوْتُ فَإِذَا أَنَا بِطَرِيقٍ وَاضِحَةٍ عَنْ يَمِينِي فَقَالَ لِي :

اشلُكْهَا ...

فَسَلَكْتُهَا حَتَّىٰ أَتَيْتُ رَوْضَةً غَنَّاءَ وَاسِعَةَ الأَرْجَاءِ (٢)، كَثِيرَةَ الخُضْرَةِ رَائِعَةَ النَّضْرَةِ .

وَفِي وَسَطِهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَصْلُهُ فِي الأَرْضِ وَنِهَايَتُهُ فِي السَّمَاءِ. وَفِي أَعْلَاهُ حَلْقَةٌ مِنْ ذَهَبِ...

فَقَالَ لِي : إِرْقَ عَلَيْهِ .

فَقُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ (٣).

فَجَاءَنِي وَصِيفٌ<sup>(٤)</sup> فَرَفَعَنِي، فَرَقَيْتُ<sup>(٥)</sup> حَتَّىٰ صِرْتُ فِي أَعْلَىٰ العَمُودِ، وَأَخَذْتُ بِالحَلْقَةِ بِيَدَيِّ كِلْتَيْهِمَا.

<sup>(</sup>١) بينا: عندما. (٣) لَا أستطيع: لَا أقلس.

<sup>(</sup>٢) الأرجاء: الأنحاء. (٤) الوصيف: الخادِمُ. (٥) فرقيتُ: فَصَعَدْت.

وَبَقِيتُ مُتَعَلِّقاً بِهَا حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ .

فَلَمَّا كَانَتِ الغَدَاةُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْلَةٍ وَقَصَصْتُ عَلَيْهِ رُؤْيَايَ فَقَالَ: (أَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي رَأَيْتَهَا عَنْ شِمَالِكَ؛ فَهِيَ طَرِيقُ أَصْحَابِ الشَّمَالِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ...

وَأَمًا الطَّرِيقُ الَّتِي رَأَيْتَهَا عَنْ يَمِينِكَ ؛ فَهِيَ طَرِيقُ أَصْحَابِ اليَمِينِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ...

وَأَمَّا الرَّوْضَةُ الَّتِي شَاقَتْكَ بِخُضْرَتِهَا وَنُضْرَتِهَا ؛ فَهِيَ الإِسْلَامُ ... وَأَمَّا العَمُودُ الَّذِي فِي وَسَطِهَا ؛ فَهُوَ عَمُودُ الدِّينِ ...

وَأَمَّا الحَلْقَةُ ؛ فَهِيَ العُرْوَةُ الوُثْقَلَى ...

وَلَنْ تَزَالَ مُشتَمْسِكًا بِهَا حَتَّلَىٰ تَمُوتَ ) ... (\*) .

<sup>(·)</sup> للاستزادة من أُخْبَار عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامِ انظر:

١ - الإصابة: ٧٠٠/٧ أو (الترجمة) ٢٧٠٠٠.

٢ - تاريخ الإشلام للذهبي: ٢٣٠/٢ - ٢٣١.

٣ - الاستيماب (بهامش الإصابة): ٢/ ٣٨٢.

٤ - الجرح والتعديل: ج٢ ق ٢: ٢/٢٢ - ٦٣.

ه - تجريد أسماء الصحابة: ٢٣٨/١ - ٣٣٩.

٣ - تاريخ دمشق لابن عساكر: ٤٤٣/٧ - ٤٤٨.

٧ - حيَّاة الصحابة: (انظر الفهارس في الرابع).

٨ -- السيرة التبوية لابن هشام: (انظر الفهارس) -

٩ - شَلُرات اللهب: ٣/١٥.

<sup>.</sup> ۱ – أَشَدُ الغاية: ١٧٦/٣ - ١٧٧. ۱۱ – صفة الصفوة: ٢٠١/١ – ٣٠٣.

١٢- تذكرة الحفاظ: ٢٢/١ - ٢٣.

١٣- العبر: ١/١٥- ٣٢.

ع ١- البداية والنهاية: ٣١١ - ٢١١٠

۱۰ تاریخ خلیفة بن خیاط: ۸.

## خَالِدُنُّنُ سَيعِبِ رِبْنُ العَاصِ

 دكانَ أبي خامِساً ... وَهُوَ أُوَّلُ مَنْ كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، [بنت خَالِد]

فِي ذَاتِ مَسَاءٍ مِنْ أَمَاسِيٌ مَكَّةَ الهَادِئَةِ الهَانِئَةِ الوَادِعَةِ ... خَرَجَ سَعِيدُ بْنُ العَاصِ بْنِ أَمَيَّةَ المُكَنَّىٰ ﴿ بِأَبِي أَحَيْحَةً ﴾ مِنْ دَارَتِهِ فِي أَعْلَىٰ ﴿ الحَجُونِ ﴾ (١) يُرِيدُ الحَرَمَ ... وَقَدْ اعْتَمَّ بِعِمَامَتِهِ الحَمْرَاءِ الثَّمِينَةِ الزَّاهِيَةِ ...

وَخَلَعَ عَلَىٰ مَنْكِبَيْهِ بُرُداً (٢) مِنْ مُحَلِّلِ مُلُوكِ ﴿ الْيَمَنِ ﴾ مُوشَّى بِمُحْيُوطِ الدُّهَب...

وَمَشَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ طَائِفَةٌ مِنْ غِلْمَانِهِ المُقَلَّدِينَ بِالسَّيُوفِ، وَكَانَ عَنْ يَحِينِهِ بَعْضُ أَوْلَادِهِ ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ ابْنُهُ خَالِدٌ .

وَكَانَ عَنْ شِمَالِهِ طَائِفَةٌ مِنْ رِجَالِ قَوْمِهِ بَنِي ﴿عَبْدِ شَمْسٍ ۗ وَهُمْ يَخْطُرُونَ (٣) فِي مُحلَلِ الدِّيبَاجِ وَالسَّنْدُسِ ...

فَلَمَّا أَطَلَّ ﴿ أَبُو أَحَيْحَةً ﴾ عَلَىٰ الحَرَم قَالَ النَّاسُ :

لَقَدْ أَقْبَلَ ﴿ ذُو التَّاجِ ﴾ ... وَكَانُوا يُلَقِّبُونَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَّجَ رَأْسَهُ بِعِمَامَةٍ فَلَا يَعْتَمُ أَحَدٌ مِنْ قُرَيْشِ بِعِمَامَةٍ مِنْ لَوْنِهَا حَتَّلَىٰ يَنْزَعَهَا .

فَأَوْسَعَ النَّاسُ الطُّرِيقَ لَهُ وَلِمَنْ مَعَهُ حَتَّىٰ أَخَذَ مَجْلِسَهُ تَحْتَ الكَعْبَةِ .

وَهُنَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْبَةً بْنُ رَبِيعَةً، وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ سَادَةِ قُرَيْشِ يُحَيُّونَهُ ، فَقَالَ لَهُمْ :

 <sup>(</sup>١) الحجون: مكان في مكة قريب من الحرم.
 (٢) الجُرْد: ثُوْب يتلفع الإنسان به أو يضعه فوق كتفيه. (٣) يخطرون: يمشون متبخترين.

مَا خَبَرُ سَمِعْتُهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصِ (١) تَبِعَ مُحَمَّداً ؟! ...

وَأَنَّهُ اجْتَرَأَ عَلَىٰ رَجُل مِنْ قُرَيْشٍ ؛ فَشَجِّ رَأْسَهُ ، وَأَسَالَ دَمَهُ ، لِأَنَّهُ نَهَاهُ عَنِ الصَّلَاةِ لِغَيْرِ آلِهَتِنَا ... ثُمَّ قَالَ:

وَاللَّاتِ وَالغُوِّيٰ (٢) إِنْ ظَلَلْتُمْ عَلَىٰ تَهَاوُنِكُمْ هَذَا مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُدَارَاةً لِبَنِي ﴿ هَاشِم ﴾ لَأَنْهَضَنَّ لَهُ وَحْدِي ...

وَلَأَمْنَعَنَّ إِلَٰهَ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ<sup>(٣)</sup> أَنْ يُعْبَدَ فِي مَكَّةَ ...

ثُمَّ عَادَ فِي مِثْلِ المَوْكِبِ الَّذِي جَاءَ بِهِ ؛ فَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ أَحَدُّ غَيْرُ اثْنِهِ خَالِدٍ .

لَقَدْ ظُلَّ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ فِي الحَرَم يَتَنَقَّلُ بَيْنَ مَجَالِسِ القَوْم لِيَتَنَسَّمَ (1) أَخْبَارَ مُحَمَّدٍ ، وَيَتَسَمَّعَ لِمَا يُقَالُ عَنْ دَعْوَتِهِ .

فَلَمْ يَجِدْ فِي كُلِّ مَا سَمِعَهُ عَن الرُّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مَا يُبَرِّرُ ذَلِكَ الحِقْدَ الَّذِي رَآهُ مِنْ أَبِيهِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ ... أَوْ مَا يُسوِّغُ تِلْكَ الصَّغِينَةَ (٥) الَّتِي كَانَتْ تَتَنَزَّىٰ فِي نَفْسِهِ وَنُفُوسِ سَادَةِ قُرَيْشِ.

وَلَمَّا أَقْبَلَ اللَّيْلُ عَادَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ إِلَىٰ دَارَتِهِمْ ، وَمَضَىٰ إِلَىٰ مَحْدَعِهِ دُونَ أَنْ يَمُرُ بِحُجْرَةِ أَبِيهِ لِيُلْقِيَ عَلَيْهِ تَحِيَّةَ المَسَاءِ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ كُلُّ يَوْم ...

<sup>(</sup>١) سَعْد بن أَبِي وَقَاصِ: انظره ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) اللَّات والنُّرُّكيُّ: صنمان كانا يعبدان في الجاهلية ... انظر هدم الأصنام في كتاب وحدث في رمضان،

 <sup>(</sup>٣) أبو كَيْشة : هو الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي زوج بحليمة السُّعديَّة أُمّ الرَّشول عليه من الرضاعة.

 <sup>(</sup>٤) يَتَتَنَسم الأخبار: يتبع الأخبار شيقاً فشيقاً.
 (٥) الصَّفِية: الحقد والكره.

ثُمَّ اسْتَلْقَىٰ عَلَىٰ فِرَاشِهِ الوَثِيرِ<sup>(١)</sup> يُرِيدُ النَّوْمَ .

لَكِنَّ النَّوْمَ لَمْ يُوَاتِ<sup>(٢)</sup> خَالِداً وَلَمْ تَكْتَحِلْ بِهِ عَيْنَاهُ ؛ فَقَدْ اسْتَبَدَّ بِهِ أَرَقُّ أَطَارَ الرُّقَادَ مِنْ عَيْنَيهِ .

وَكَانَ الَّذِي يَشْغَلُ بَالَهُ أَمْرَ مُحَمَّدٍ ، وَمَا يَدْعُو إِلَيْهِ ؛ وَخَوْفُهُ مِنْ أَنْ يَبْطِشَ أَبُوهُ بِهِ بَطْشَةَ الجَبَّارِينَ .

## \* \* \*

وَفِي الهَزِيعِ الأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ نَهَكَهُ النَّعَاسُ فَأَسْلَمَ جَفْنَيْهِ لِلْكَرَىٰ (٣).

وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ هَبٌ مَذْعُوراً مُمْتَقِعَ<sup>(٤)</sup> الوَجْهِ ؛ يَوْتَجِفُ مِنْ هَوْلِ مَا رَأَىٰ ... وَيَهْتَرُّ مِنْ فَرْطِ مَا عَانَىٰ وَهُوَ يَقُولُ :

أَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الرُّوْيَا لَرُؤْيَا حَقٌّ ... وَإِنِّي مَا رَأَيْتُ كَذِباً .

## \* \* \*

لَقَدْ رَأَىٰ خَالِدٌ نَفْسَهُ وَاقِفاً عَلَىٰ شَفِيرِ<sup>(٥)</sup> وَادٍ سَحِيقٍ<sup>(٦)</sup> مِنْ أَوْدِيَةِ جَهَنَّمَ لَا يُدْرِكُ الطَّرْفُ مَدَاهُ ، وَلَا يَعْرِفُ الـمَرْءُ قَرَارَهُ ...

وَكَانَتْ تَتَلَظَّىٰ (٧) فِي هَذَا الوَادِي نَارٌ لَهَا شَهِيقٌ وَزَفِيرٌ يَخْلَعَانِ القُلُوبَ خَلْعًا ... وَيَهْصِرَانِ النَّفُوسَ هَصْراً (٨).

فَلَمَّا هَمَّ بِالاثِيْعَادِ عَنْ شَفِيرِ الوَادِي بَرَزَ لَهُ أَبُوهُ ، وَأَخَذَ يَشُدُّهُ إِلَىٰ النَّارِ بِعُنْفٍ ؛ فَجَعَلَ يُقَاوِمُ أَبَاهُ أَشَدَّ الـمُقَاوَمَةِ ...

<sup>(</sup>١) الفراش الوّثير: اللين المريح .

<sup>(</sup>٢) لم يُواتِ: لَم يأت.

<sup>(</sup>٣) الكَرِىٰ : النوم .

<sup>(</sup>٤) مُمثَقِعَ الوجه: متغير اللون مفزوع.

<sup>(</sup>٥) شَفِيرٍ: حافة.

<sup>(</sup>٦) سَحَيَقٍ: عميق بعيد الغور.

<sup>(</sup>٧) تُتَلَظَّىٰ : تاتهب.

<sup>(</sup>٨) خَصْراً: يعصرها عصراً.

وَيُصَارِعُهُ أَقْسَىٰ المُصَارَعَةِ حَتَّىٰ إِذَا فُلُ<sup>(۱)</sup> عَرْمُهُ ، وَأَوْشَكَ أَنْ يَهْوِيَ إِلَىٰ شَفِيرِ جَهَنَّمَ ...

فَإِذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُقْبِلُ عَلَيْهِ ، وَيَأْخُذُ بِحِزَامِهِ بِكِلْتَا يَدَيْهِ ، وَيَجْذِبُهُ إِلَيْهِ جَذْبًا ، وَيُثْقِذُهُ مِنَ السَّقُوطِ فِي شَفِيرِ وَادِي جَهَنَّمَ .

\* \* \*

مَا كَادَ يَنْبَلِجُ (٢) الصَّبْحُ حَتَّىٰ مَضَىٰ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ إِلَىٰ مَنْزِلِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ... ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْنَسُ بِهِ وَيَطْمَثِنُ لَهُ .

فَقَصَّ عَلَيْهِ رُؤْيَاهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ :

لَقَدْ أَرَادَ اللَّهُ بِكَ خَيْراً يَا خَالِدُ ...

فَاللَّهُ شَبْحَانَهُ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بِدِينِ الهُدَىٰ وَالحَقِّ .... وَسَيَظْهَرُ هَذَا الدِّينُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ... فَاتَبْغَهُ يَا خَالِدُ .

فَإِنِ اتَّبَعْتَهُ فُتِحَتْ لَكَ أَبْوَابُ الجَنَّةِ ، وَحِيَلَ دُونَكَ وَدُونَ النَّارِ ... أَمَّا أَبُوكَ فَوَاقِعٌ فِي جَهَنَّمَ الَّتِي أَرَادَ أَنْ يُوقِعَكَ فِيهَا ...

\* \* \*

انْطَلَق خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ إِلَىٰ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ... وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ يَتَعَبَّدُ اللَّهَ سِرًّا فِي ﴿ أَجْيَادَ ﴾ (٣)، فَحَيَّاهُ وَقَالَ : إِلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ تَدْعُونَا يَا مُحَمَّدُ ؟ .

<sup>(</sup>١) قُلُّ عزمه: ضعف ووهن. داد عدا

 <sup>(</sup>٣) أُجْيَاد أو جياد: شِفب من شعاب مكة لايزال موجوداً الآن بجوار الحرم الشريف.

<sup>(</sup>٢) يَتْبَلِج: يَسْفُر ويضيء.

فَقَالَ: ﴿ أَدْعُوكُمْ: إِلَىٰ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنِّي عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ... وَأَنْ تَخْلَعُوا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ حَجَرٍ لَا يَرَىٰ، وَلَا يَسْمَعُ ... وَلَا يَضُوُّ، وَلَا يَنْفَعُ ...

وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مَنْ عَبَدَهُ ، وَبَيْنَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ ) .

فَانْبَسَطَتْ أَسَارِيرُ<sup>(١)</sup> خَالِدٍ وَقَالَ:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

فَكَانَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ خَامِسَ خَمْسَةِ أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ أَسْلَمُوا عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ... إِذْ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَىٰ هَذَا الفَصْٰلِ العَظِيمِ غَيْرُ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُويْلِدٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (٢)، وَعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَسَعْدِ خُويْلِدٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (٢)، وَعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَسَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

## \* \* \*

تَرَكَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَصْرَ أَبِيهِ المُنيفَ (٣) فِي أَعْلَىٰ ( الحَجُونِ ) وَأَعْرَضَ عَنْ حَيَاتِهِ الغَضَّةِ (٤) المُثْرَفَةِ ، وَعَيْشِهِ الرَّغِيدِ (٥) النَّاعِم .

وَلَحِقَ بِالرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ يَتَنَقَّل مَعَهُ وَمَعَ أَصْحَابِهِ بَيْنَ شِعَابِ مَكَّةً؛ فَيَتَمَلَّىٰ مِنْ مَشَاعِرِ الإِيمَانِ ...

وَيَحْفَظُ مَا يَنْزِلُ عَلَىٰ النَّبِيِّ الكَرِيمِ مَيْقَالِيْهِ مِنْ آيِ القُرْآنِ ، وَيَعْبُدُ اللَّهَ سِرًا خَوْفًا مِنْ أَذَىٰ قُرَيْشِ ...

فَلَمَّا طَالَتْ غَيْبَةً خَالِدٍ عَنِ البَيْتِ افْتَقَدَهُ أَبُوهُ فَلَمْ يَجِدْهُ ؛ فَبَعَثَ العُيُونَ (٦)

<sup>(</sup>١) أسارير الوجه: ملامحه وتقاسيمه. ﴿ ٤) الغَطَّـةِ المُترَا

<sup>(</sup>٢) زيد بن ثابت: انظره ص ٣٦٢. (٥) عيشهُ الرُّغيُّدِ: المنعمُ الرُّخيُّ .

<sup>(</sup>٣) المُنيفُ: العالى المرتفع.

<sup>(</sup>٤) الغَشَّةِ المُترفة: اللينة المرفهةِ.

<sup>(</sup>٦) بَعَثَ التَّيُونُ: بعث بعض ألناس يستطلعون أعياره.

وَرَاءَهُ ... فَجَاءَتُهُ الأَخْبَارُ تَقُولُ: إِنَّهُ أَسْلَمَ وَتَبِعَ مُحَمَّداً.

\* \* \*

جُنَّ جُنُونُ سَيِّدِ مَكَّةَ ؛ فَمَا كَانَ يَظُنُّ ظَنَّا أَنَّ أَحَدَ أَوْلَادِهِ تَبْلُغُ بِهِ الجُوْأَةُ أَنْ يَخْرُجَ عَلَىٰ سُلْطَانِهِ ، وَيَكْفُرَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ ، وَيَلْحَقَ بِمُحَمَّدٍ .

وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَوْلَاهُ « رَافِعاً » وَأَخَرَيْهِ « أَبَانَ » وَ« عُمَرَ » ؛ فَوَجَدُوهُ يُصَلِّي فِي بَغضِ الشَّعَابِ (١) صَلَاةً هَزَّتْ قُلُوبَهُمْ هَزَّا ...

وَأَثْرَعَتْ (٢) أَفْهِدَتَهُمْ رَاحَةً وَاطْمِثْنَاناً ...

وَمَلَأَتْ نُفُوسَهُمْ سَلَاماً وَأَمَاناً.

فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ أَبَاكَ يَدْعُوكَ لِلِقَائِهِ ، وَقَدْ اسْتَشَاطَ (٣) غَضَباً لِتَرْكِكَ الْمَنْزِلَ دُونَ إِذْنٍ مِنْهُ .

فَمَضَىٰ خَالِدٌ مَعَهُمْ حَتَّىٰ إِذَا صَارَ عِنْدَ أَبِيهِ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الإِسْلَامِ.

فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: تَبًا لَكَ، أَصَبَأْتَ (٤) عَنْ دِينِكَ وَدِينِ آبَاثِكِ وَأَجْدَادِكَ، وَتَبَعْتَ مُحَدًا إِلَا .

فَقَالَ خَالِدٌ: لَمْ أَصْبَأْ، وَإِنَّمَا آمَنْتُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَصَدَّقْتُ بِنْبُوّةِ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ...

وَنَبَذْتُ (٥) هَذِهِ الأَصْنَامَ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ.

فَقَالَ أَبُوهُ : وَيْحَكَ ، أَتَقُولُ : إِنَّكَ صَدَّقْتَ هَذَا المُدَّعِي ؟ .

فَقَالَ خَالِدٌ: مَا هُوَ بِمُدَّعٍ ...

 <sup>(</sup>١) الشَّعَابِ: الطرق.
 (٢) أَتْرَعَتْ: ملأت.

<sup>(</sup>١) صَبَأْتَ: كفرت وخرجت عن دينك.

 <sup>(</sup>٣) اسْتَشَاطَ غَضَباً: النهب عضباً.

وَإِنَّمَا هُوَ صَادِقٌ يُبَلِّغُ رِسَالًاتِ رَبِّهِ ...

وَيَنْصَحُ لِي وَلَكَ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

فَقَالَ أَبُوهُ: لَا بُدُّ مِنْ أَنْ تُغرِضَ عَنْهُ وَتُكَذِّبَهُ.

فَقَالَ خَالِدٌ: لَا أَفْعَلُ مَادَامَ فِي عِرْقٌ يَنْبِضُ.

فَقَالَ أَبُوهُ : إِذَنْ أَحْرِمُكَ مِنْ رِزْقِي .

فَقَالَ خَالِدٌ: ذَلِكَ أَهْوَنُ مَا الْتَظَرْتُهُ مِنْكَ ، وَأَقَلُ مَا تَوَقَّعْتُهُ ...

فَاللَّهُ الَّذِي رَزَقَكَ يَرْزُقُنِي .

فَتَمَيُّرُ<sup>(١)</sup> سَيِّدُ بَنِي ﴿ عَبْدِ شَمْسٍ ﴾ غَيْظاً مِنْهُ ... وَانْهَالَ<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِ بِعَصاً غَلِيظَةٍ أَعْدَّهَا لَهُ ؛ فَشَيِّج رَأْسَهُ ، وَأَسَالَ دَمَهُ ...

وَمَا زَالَ يَضْرِبُهُ حَتَّىٰ جَعَلَ الدُّمْ يَنْبَيْقُ مِنْ رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ انْبِقَاقًا .

ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَشُدٌّ عَلَيْهِ وِثَاقَهُ (٣)، وَحُبِسَ فِي غُرْفَةٍ مُظْلِمَةٍ ...

وَمُنِعَ عَنْهُ الطُّعَامُ وَالشَّرَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ...

ثُمَّ جَاءَهُ فِي اليَوْمِ الرَّابِعِ نَفَرَّ مِنْ أَهْلِهِ وَقَالُوا:

كَيْفَ أَنْتَ يَا خَالِدُ ؟ .

فَقَالَ : إِنِّي أَتَقَلَّبُ فِي نِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

فَقَالُوا: أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَثُوبَ إِلَىٰ رُشْدِكَ (١٤)، وَتُطِيعَ أَبَاكَ ١٩.

فَقَالَ : أَمَّا رُشْدِي فَمَا فَارَقَنِي وَمَا فَارَقْتُهُ ...

<sup>(</sup>٣) الوثَاق: القيد والحبل.

<sup>(</sup>٤) تَثُوبَ إِلَىٰ رُشْدِكَ : تعود إلى عقلك .

<sup>(</sup>١) فَتَمَيَّزِ غَيْظاً: تقطع بسبب الغيظ.

وَأَمَّا أَبِي فَلَا أُطِيعُهُ فِيمَا يُعْصَىٰ بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ... فَقَالُوا : قُلْ لِأَبِيكَ كَلِمَةً تُرْضِيهِ فِي اللَّاتِ وَالعُزَّىٰ يُفَرِّجُ عَنْكَ .

فَقَالَ : إِنَّ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ حَجَرَانِ أَصَمَّانِ أَبْكَمَانِ ...

وَإِنِّي لَا أَقُولُ فِيهِمَا إِلَّا مَا يُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... وَلْيَفْعَلْ بِي مَا يَشَاءُ.

\* \* \*

شَدَّ ﴿ أَبُو أُحَيْحَةَ ﴾ وِثَاقَ خَالِدٍ ، وَأَمَرَ أَنْبَاعَهُ أَنْ يَخْرُجُوا بِهِ كُلَّ يَوْمٍ عِنْدَ الهَاجِرَةِ (١) إِلَىٰ بَطحَاءِ مَكَّةَ ... وَأَنْ يُلْقُوهُ بَيْنَ الحِجَارَةِ حَتَّىٰ تَصْهَرَهُ الشَّمْسُ .

فَكَانَ كُلَّمَا أَخْرَجُوهُ وَأَلْقَوْهُ فِي الهَاجِرَةِ يَقُولُ:

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِالإِيمَانِ، وَأَعَزُّنِي بِالإِسْلَامِ...

إِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ لَحْظَةِ عَذَابٍ فِي جَهَنَّمَ الَّتِي أَرَادَ أَنْ يُلْقِيَنِي فِيهَا ﴿ أَبُو أُحَيْحَةً ﴾ ...

وَجَزَىٰ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَصَفِيَّهُ عَنِّي وَعَنِ المُسْلِمِينَ أَكْرَمَ الجَزَاءِ .

ثُمَّ حَانَتْ لِخَالِدٍ فُرْصَةً ؛ فَتَفَلَّتَ مِنْ سِجْنِ أَبِيهِ ، وَمَضَىٰ إِلَىٰ نَبِيِّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ...

ثُمَّ مَا لَيِثَ أَنْ لَحِقَ بِهِ أَخَوَاهُ عُمَرُ وَأَبَانُ ، وَانْضَمَّا مَعَهُ إِلَىٰ مَوْكِبِ الحَيْرِ وَالنُّورِ ... عِنْدَ ذَلِكَ أُسْقِطَ (٢) فِي يَدَيْ ﴿ أَبِي أُحَيْحَةَ ﴾ وَقَالَ :

وَاللَّاتِ وَالعُزَّىٰ لَأَعْزِلَنَّ بِمَالِي بَعِيداً عَنْ مَكَّةَ ، فَذَلِكَ خَيْرٌ لِي ... وَلَاَّهْجُرَنَّ أُولَئِكَ خَيْرٌ لِي ... وَلَاَهْجُرَنَّ أُولَئِكَ الصُّبَاةَ<sup>(٣)</sup> الَّذِينَ يَعِيبُونَ آلِهَتِي وَأَرْبَابِي .

<sup>(</sup>١) إلهَاجِرَةِ: وقت الظهيرة.

<sup>(</sup>٢) أَسْقِطُ فِي يَدَيْ فلان : تحير فما عاد يدري ما يفعل.

<sup>(</sup>٣) الصُّبَاة : الذين تركوا دين آبائهم واتبعوا الإسلام.

ثُمُّ انْتَقَلَ إِلَىٰ قَرْيةِ قَرِيبَةٍ مِنَ « الطَّائِفِ » ، وَظَلَّ فِيهَا حَتَّىٰ مَاتَ كَمَداً (١) وَهُوَ عَلَىٰ الشُّوكِ .

وَلَمَّا أَذِنَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ لِأَصْحَابِهِ بِالْهِجْرَةِ إِلَىٰ « الحَبَشَةِ » ، نَزَحَ إِلَيْهَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ وَمَعَهُ زَوْجَتُهُ أَمِينَةُ بِنْتُ خَلَف الخُزَاعِيَّةُ ... وَقَدْ أَقَامَ فِيهَا بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً دَاعِياً إِلَىٰ اللَّهِ، وَلَمْ يُغَادِرْهَا إِلَىٰ المَدِينَةِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ ﴿ خَيْبَرَ ﴾ .

فَسُرَّ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِمَقْدَمِهِ أَبْلَغَ السُّرُورِ، وَقَسَمَ لَهُ مِنْ غَنَائِم « خَيْبَرَ » كَمَا قَسَمَ لِلْمُحَارِبِينَ ...

ثُمَّ وَلَّاهُ ﴿ الْيَمَنَ ﴾ ، فَظَلَّ وَالِياً عَلَيْهَا إِلَىٰ أَنْ لَحِقَ الرَّسُولُ الكَّرِيمُ عَلَيْكُم بِجِوَارِ رَبُّهِ .

وَفِي عَهْدِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انْضَوَىٰ (٢) خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاص تَحْتَ لِوَاءِ الجَيْشِ المُتَّجِهِ إِلَىٰ بِلَادِ الشَّامِ لِحَرْبِ الرُّومِ ، فَأَبْلَىٰ (٣) فِي مَيَادِينِ القِتَالِ بَلَاءً يَلِيقُ بِفَارِسٍ كَمِي (١) مِثْلِهِ .

وَقُبَيْل مَعْرَكَةِ ﴿ مَرْجِ الصُّفَّرِ ﴾ الَّتِي وَقَعَتْ بِالقُرْبِ مِنْ ﴿ دِمَشْقَ ﴾ ، خَطَبَ خَالِدٌ أَمَّ حَكِيم بِنْتَ الحَارِثِ(٥) وَعَقَدَ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعرِسَ بِهَا قَالَتْ :

يَمَا خَالِدُ حَبَّذَا لَوْ أَخُوتَ إِلَىٰ أَنْ يَنْفَضَّ النَّاسُ مِنْ تِلْكَ الْمَعْرَكَةِ الَّتِي أَرَانَا مُقْدِمِينَ عَلَيْهَا.

<sup>(</sup>١) مَات كَمَداً: مات محسوراً مكموداً.

<sup>(</sup>٢) إِنْضَوَىٰ: انطوىٰ ، صار جندياً تجت لواته .

<sup>(</sup>٣) أَتْلَىٰ: أَظهر مَن الشجاعة والإقدام ما يعد ابتلاءً للخصم وامتحاناً . (٤) فَارس كمي: شجاع. (٥) أم حكيم: كانت من قبل زوجة عكرمة بن أبي جهل.

فَقَالَ لَهَا: إِنَّ نَفْسِي تُحَدُّثُنِي بِأَنِّي سَأْصَابُ فِيهَا. ثُمَّ أَعْرَسَ بِهَا ...

وَفِي صَبَاحِ اليَوْمِ الَّذِي تَلَا زِفَافَهُ أَوْلَمَ<sup>(١)</sup> لِأَصْحَابِهِ ، فَمَا كَادُوا يَفْرَغُونَ مِنْ طَعَامِهِمْ حَتَّىٰ صَفَّتِ الرُّومُ مُجْنُودَهَا صَفًّا وَرَاءَ صَفِّ ...

وَخَرَجَ وَاحِدٌ مِنْ فُرْسَانِهِمْ يَطْلُبُ مُبَارِزاً (٢)، فَبَرَزَ لَهُ حَبِيبُ بْنُ سَلَمَةَ وَقَتَلَهُ ...

فَخَرَجَ فَارِشُ آخَوُ وَطَلَبَ مُبَارِزاً، فَبَرَزَ لَهُ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ...

وَتَصَاوَلَ<sup>(٣)</sup> الفَارِسَانِ وَتَجَاوَلَا ...

ثُمُّ سَدَّدَ (٤) كُلُّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ضَرْبَةً قَاتِلَةً.

فَأَصْابَ سَيْفُ الرُّومِيِّ ، وَأَخْطَأَ سَيْفُ خَالِدٍ فَخَرُّ صَرِيعاً شَهِيداً...

ثُمَّ الْتَحَمَ الجَيْشَانِ، وَدَارَتْ يَيْنَهُمَا رَحَىٰ مَعْرَكَةٍ طَحُونِ (٥) كَانَ لَا يُسْمَعُ فِيهَا إِلَّا وَقْعُ السُيُوفِ عَلَىٰ هَام (٦) الرِّجَالِ.

عِنْدَ ذَلِكَ هَبُّتْ أَمُّ حَكِيم كَاللَّبُوةِ (٧) الَّتِي أُخِذَ مِنْهَا أَشْبَالُهَا (٨)...

فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَ عُوسِهَا ...

وَاقْتَلَعَتْ عَمُودَ الفُسْطَاطِ (٩) الَّذِي شَهِدَ لَيْلَةَ زِفَافِهَا ، وَخَاضَتِ المَعْرَكَةَ مَعَ الخَائِضِينَ ...

(٧) اللَّبُوةِ: أَنْهُمْ الأُسد .

<sup>(</sup>١) أَوْلُم لِأَصْجَابِهِ: صنع لهم وليمة.

<sup>(</sup>٢) مُبَارِزاً: المبارزة هي الحرب المنفردة فارساً لفارس.

<sup>(</sup>٣) تَعَيِّاوَلَ الفارسان : وثب كل منهما على صاحبه .

<sup>(</sup>٤) سَدَّد: صوَّب إلىٰ صاحبه. أ

 <sup>(</sup>٥) طحون: طاحنة قاسية.
 (٦) هام الرجال: رؤوس الرجال.

 <sup>(</sup>٨) أَشْتَالُهَا: الأسود الصغيرة، يعني أولادها الصغار.
 (٩) الفُشطَاط: الحيمة.

<sup>201</sup> 

فَأَرْدَتْ<sup>(١)</sup> سَبْعَةً مِنْ فُرْسَانِ الرُّومِ.

ثُمَّ ظَلَّتْ تُقَاتِلُ حَتَّىٰ انْجَلَتِ المَعْرَكَةُ عَنْ نَصْرِ مُؤَرَّرِ (٢) لِلإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ.

\* \* \*

لَقَدْ كَانَ ثَمَنَ هَذَا النَّصْرِ أَرْوَاحٌ طَاهِرَةٌ زَكِيَّةٌ مَضَتْ إِلَىٰ رَبِّهَا رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ...

وَكَانَتْ رُومُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ تُرَفْرِفُ بَيْنَهَا فِي مُحْبُورِ<sup>(٣)</sup>. وَلَقَدْ رَأَىٰ قَاتِلُهُ بِأُمَّ عَيْنَيْهِ نُوراً يَسْطَعُ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ، ثُمَّ يَتَلَأُلَأُ فَوْقَ خَالِدِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ ...

فَنَدِمَ عَلَىٰ قَتْلِهِ أَشَدُّ النَّدَمِ ...

وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا فِي دُخُولِهِ فِي دِينِ اللَّهِ مَعَ الدَّاخِلِينَ (\*).

<sup>(</sup>١) فَأَرْدَتْ: تتلت.

<sup>(</sup>٢) نَصْر مُؤَزَّر: نصر قوي ميين.

<sup>(</sup>٣) مجبور: فرح وسرور .

<sup>(</sup>ه) للاستزادة من أخبار خالِد بن سَيهد بن العَاصِ انظر:

١ - البداية والنهاية: ٣٢/٣.

٢ - الطبقات الكيرى: ٩٤/٤.

٣ - حياة الصحابة: ٩١/١ ـ ٩٤ و(انظر الفهارس).

٤ - الإصابة: ٢/١٦٧ أو (الترجمة) ٢١٦٧.

ه - الاستيماب (بهامش الإصابة): ١/ ٣٩٩.

## سِين َ رَاقَهُ بَنِ مَالِكِ

وكَيْفَ بِكَ يَا شُرَاقَةً إِذَا لَبِسْتَ سِوَارَيْ كِسْرَىٰ ١٩ ه [ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ]

هَبَّتْ قُرَيْشٌ ذَاتَ صَبَاحٍ وَجِلَةً مَذْعُورَةً ، فَقَدْ سَرَىٰ فِي أَنْدِيَتِهَا أَنَّ مُحَمَّداً قَدْ بَارَحَ مَكَّةَ مُسْتَتِراً بِجُنْحِ الظَّلَامِ ؛ فَلَمْ يُصَدِّقْ زُعَمَاءُ قُرَيْشِ النَّبَأَ ...

وَانْدَفَعُوا يَتْحَثُونَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُهُ فِي كُلِّ دَارٍ مِنْ دُورِ بَنِي « هَاشِمٍ » ... وَيَنْشُدُونَهُ فِي كُلِّ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ ، حَتَّىٰ أَتَوْا مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ ، فَخَرَجَتْ إِلَيْهِمُ ابْنَتُهُ أَسْمَاءُ<sup>(١)</sup>.

فَقَالَ لَهَا أَبُو جَهْل : أَيْنَ أَبُوكِ يَا بِنْتُ ؟ .

فَقَالَتْ: لَا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ الآنَ .

فَرَفَعَ يَدَهُ وَلَطَمَ خَدُّهَا لَطْمَةً أَهْوَتْ بِقِرْطِهَا (٢) عَلَىٰ الأَرْضِ.

جُنَّ جُنُونُ زُعَمِمَاءِ قُرَيْشِ حِينَ أَيْقَنُوا أَنَّ مُحَمَّداً غَادَرَ مَكَّةَ ، وَجَنَّدُوا كُلَّ مَنْ لَدَيْهِمْ مِنْ قُفَاةِ الأَثْرِ(٣) لِتَحْدِيدِ الطُّرِيقِ الَّذِي سَلَكَهُ ، وَمَضَوْا مَعَهُمْ يَبْحَثُونَ عَنْهُ ... فَلَمَّا بَلَغُوا غَارَ ﴿ ثَوْرِ ﴾ قَالَ لَهُمْ قُفَاةُ الأَثْرِ:

وَاللَّهِ مَا جَاوَزَ صَاحِبُكُمْ هَذَا الغَارَ .

وَلَمْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ مُخْطِئِينَ فِيمَا قَالُوهُ لِقُرَيْشِ ، فَقَدْ كَانَ مُحَمَّدٌ وَصَاحِبُهُ فِي دَاخِلِ الغَارِ ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَقِفُ فَوْقَ رَأْسَيْهِمَا ، حَتَّىٰ أَنَّ الصَّدِّيقَ رَأَىٰ أَقْدَامَ

 <sup>(</sup>١) أَسْمَاء بِنْت أَبِي تَكُر: انظرها في كتاب وصور من حياة الصحابيات؛ للمؤلف.
 (٢) أهوت بقرطها: أسقطت حلقتها، وجعلتها تهوي هوياً.
 (٣) أهامة الأثر: متتبجو الأثر.

القَوْمِ تَتَحَرُّكُ فَوْقَ الغَارِ؛ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ ...

فَنَظَرَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْكُ نَظْرَةً محبِّ وَرِفْقٍ وَعِتَابٍ.

فَهَمَسَ الصَّدِّيقُ قَائِلاً : وَاللَّهِ مَا عَلَىٰ نَفْسِي أَبْكِي ...

وَلَكِنْ مَخَافَةً أَنْ أَرَىٰ فِيكَ مَكْرُوهَا (١) يَا رَسُولَ اللَّهِ .

فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلَيْكُ مُطَعْفِناً:

(لَا تَحْزَنْ يَا أَبَا بَكْرِ، فَإِنَّ اللَّهَ مَعَنَا).

فَأَنْزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَىٰ قُلْبِ الصَّدِّيقِ، وَرَاحِ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَقْدَامِ القَوْمِ.

ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَىٰ مَوْطِيُّ قَدَمَيْهِ لَرَآنَا .

فَقَالَ لَهُ الرُّسُولُ عَلَيْكُ : (مَا ظَنْكَ يَا أَبَا بَكْرِ بِاثْنَيْنِ، اللَّهُ ثَالِثُهُمَا ؟!!).

وَهُنَا سَمِعًا فَتَى مِنْ قُرَيْشٍ يَقُولُ لِلْقَوْمِ:

هَلُمُوا<sup>(٢)</sup> إِلَىٰ الغَارِ نَنْظُرْ فِيهِ .

فَقَالَ لَهُ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ سَاخِراً: أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ هَذَا العَنْكَبُوتِ الَّذِي عَشَّشَ عَلَىٰ بَايِهِ ؟!! وَاللَّهِ إِنَّهُ أَقْدَمُ مِنْ مِيلَادِ مُحَمَّدٍ ...

غَيْرَ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ ... إِنِّي لَأَحْسَبُهُ قَرِيباً مِنَّا يَسْمَعُ مَا نَقُولُ ، وَبَرَىٰى مَا نَصْنَعُ.

وَلَكِنُ سِحْرَهُ رَانَ (٣) عَلَىٰ أَبْصَارِنَا ...

\* \* \*

(٣) ران: غَطَّى.

(٢) مَلْمُوا: تعالَوْا، وأَلْمِلُوا .

<sup>(</sup>١) أن أرَّى فيك مكروهاً: أن أرى فيك مَا أكْرُه.

تَيْدَ<sup>(١)</sup> أَنَّ قُرَيْشاً لَمْ تَنْفُضْ يَدَهَا مِنْ أَمْرِ الْعُثُورِ عَلَىٰ مُحَمَّدِ ، وَلَمْ يَنْقَنِ<sup>(٢)</sup> عَرْمُهَا عَنْ مُلَاحَقَتِهِ ؛ فَأَعْلَنَتْ فِي القَبَائِلِ المُنْتَشِرَةِ عَلَىٰ طُولِ الطَّرِيقِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ : أَنَّ مَنْ يَأْتِهَا بِمُحَمَّدِ حَيًّا أَوْ مَيِّتاً فَلَهُ مِاثَةً مِنْ كَرَائِم الإِبِلِ .

\* \* \*

كَانَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ المَدْلَجِي فِي نَدِيِّ (٣) مِنْ أَنْدِيَةِ قَوْمِهِ فِي ﴿ قُدَيْدٍ ﴾ قَرِياً مِنْ مَكَّةً .

فَإِذَا بِرَسُولٍ مِنْ رُسُلِ قُرَيْشٍ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ، وَيُذِيعُ فِيهِمْ نَبَأَ الجَائِزَةِ الكَبْرَيْ النَّالَةِ الْمَائِزَةِ الكَبْرَىٰ الَّذِي اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَمَا كَادَ شُرَاقَةُ يَسْمَعُ بِالنُّوقِ المِاثَةِ حَتَّىٰ اشْرَأَبَّتُ (٤) إِلَيْهَا أَطْمَاعُهُ، وَاشْتَدُ عَلَيْهَا بِكَلِمَةِ وَاحِدَةٍ ؛ حَتَّىٰ وَاشْتَدُ عَلَيْهَا بِكَلِمَةِ وَاحِدَةٍ ؛ حَتَّىٰ لَا تَتَحَرُّكُ أَطْمَاعُ الآخِرِينَ.

وَقَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ سُرَاقَةُ مِنْ مَجْلِسِهِ دَخَلَ عَلَىٰ النَّدِيِّ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ وَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ مَرَّ بِي الآنَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ ، وَإِنِّي لَأَظُنْهُمْ مُحَمَّداً وَأَبَا بَكْرٍ وَدَلِيلَهُمَا .

فَقَالَ شُرَاقَةً: بَلْ هُمْ بَنُو فُلَانِ مَضَوْا يَتِحَثُونَ عَنْ نَاقَةٍ لَهُمْ أَضَلُّوهَا (٥). فَقَالَ الرَّجُلُ: لَعَلَّهُمْ كَذَلِكَ، وَسَكَتَ...

ثُمُّ مَكَثَ شُرَاقَةُ قَلِيلاً حَتَّىٰ لَا يُثِيرَ قِيَامُهُ أَحَداً مِمَّنْ فِي النَّدِيِّ ...

فَلَمَّا دَخَلَ القَوْمُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ انْسَلَّ<sup>(١)</sup> مِنْ بَيْنِهِمْ، وَمَضَىٰ خَفِيفًا

<sup>(</sup>١) يَهِد أَن: إِلَّا أَنَّ عَلَمْتْ.

<sup>(</sup>٢) لَمْ يَثَنِّن : لَمْ يَتُرَاجَعْ ولَمْ يرتد . (٥) أَصْلُوها: أَصْاعُوها.

<sup>(</sup>٣) اللَّذِيُّ : مَكَانَ اجتماع القوم . (٦) السَّلُّ : انْسَخَبِ برفق وخِمَّةٍ .

مُشرِعاً إِلَىٰ تَيْتِهِ ، وَأَسَرُ<sup>(١)</sup> لِجَارِيَتِهِ بِأَنْ تُخْرِجَ لَهُ فَرَسَهُ فِي غَفْلَةٍ مِنْ أَغْيُنِ النَّاسِ وَأَنْ تَرْتَبِطَهُ لَهُ فِي بَطْنِ الوَادِي .

وَأَمَرَ غُلَامَهُ بَأَنْ يُعِدُّ لَهُ سِلَاعَهُ ، وَأَنْ يَخْرُج بِهِ مِنْ خَلْفِ البَيُوتِ حَتَّىٰ لَا يَرَاهُ أَجِدٌ ... وَأَنْ يَجْعَلَهُ فِي مَكَانِ قَرِيبٍ مِنَ الفَرَسِ ...

\* \* \*

لَبِسَ سُرَاقَةُ لَأَمْتَهُ (٢)، وَتَقَلَّدَ سِلَاحَهُ، وَامْتَطَىٰ صَهْوَةَ (٣) فَرَسِهِ، وَطَفِقَ يُغِذُّ (٤) السَّيْرَ ليُدْرِكَ مُحَمَّداً قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ أَحَدٌ سِوَاهُ، وَيَظْفَرَ بِجَائِزَةِ قُرَيْشٍ.

\* \* \*

كَانَ شُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ فَارِساً مِنْ فُوسَانِ قَوْمِهِ المَعْدُودِينَ، طَوِيلَ القَامَةِ، عَظِيمَ الهَامَةِ، تَصِيراً بِاقْتِقَاءِ الأَثَرِ، صَبُوراً عَلَىٰ أَهْوَالِ الطُّرُقِ ...

وَكَانَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ كُلِّهِ أَرِيبًا لَبِيبًا شَاعِراً...

وَكَانَتْ فَرَسُهُ مِنْ عِتَاقِ (٥) الخَيْلِ.

\* \* \*

مَضَىٰ سُرَاقَةُ يَطْوِي الأَرْضَ طَيًّا ، لَكِنَّهُ مَا لَبِثَ أَنْ عَثَرَتْ بِهِ فَرَسُهُ وَسَقَطَ عَنْ صَهْوَتِهَا ؛ فَتَشَاءَمَ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : مَا هَذَا ؟! ... تَبَّا(٢) لَكِ مِنْ فَرَسٍ ، وَعَلَا ظَهْرَهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ بَعِيداً حَتَّىٰ عَثَرَتْ بِهِ مَرَّةً أُخْرَىٰ فَازْدَادَ تَشَاؤُماً ، وَهَلَا ظَهْرَهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ بَعِيداً حَتَّىٰ عَثَرَتْ بِهِ مَرَّةً أُخْرَىٰ فَازْدَادَ تَشَاؤُماً ، وَهَمَّ بِالنُّوقِ المِائَةِ .

\* \* \*

لَمْ يَتْتَعِدْ سُرَاقَةُ كَثِيراً عَنْ مَكَانِ عُثُورِ فَرَسِهِ حَتَّىٰ أَبْصَرَ مُحَمَّداً وَصَاحِبَيْهِ فَمَدُّ يَدَهُ إِلَىٰ قَرْسِهِ ، لَكِنَّ يَدَهُ جَمَدَتْ فِي مَكَانِهَا ...

<sup>(</sup>١) أُمِّوً لِحَالِيتِهِ : أَمْرَهَا سِوًّا . (٢) لأُمُثَهُ : فِرْعَهُ .

 <sup>(</sup>٤) يغذ السير: ثيشرع في الشير.
 (٥) اليحميل اليعالى: الحكيل الأصيلة الكريمة.

<sup>(</sup>٣) العَمَهْوَةُ: مكان قعود الفارس عَلَىٰ الفرس.

<sup>(</sup>١) تباً: مَلاكاً.

ذَلِكَ لِأَنَّهُ رَأَىٰ قَوَائِمَ فَرَسِهِ تَسِيخُ فِي الْأَرْضِ<sup>(١)</sup>، وَالدُّخَانُ يَتَصَاعَدُ مِنْ يَيْنِ يَدَيْهَا ، وَيُغَطِّي عَيْنَيْهِ وَعَيْنَيهَا ...

فَدَفَعَ الفَرَسَ فَإِذَا هِيَ قَدْ رَسَخَتْ (٢) فِي الأَرْضِ كَأَنَّمَا شُمُّرَتْ فِيهَا بِمَسَامِيرَ مِنْ حَدِيدٍ.

فَالْتَفَتَ إِلَىٰ الرَّسُولِ عَلِيلَةٍ وَصَاحِبِهِ ، وَقَالَ بِصَوْتِ ضَارِعٍ:

يَا هَذَانِ ادْعُوَا لِي رَبُّكُمَا أَنْ يُطْلِقَ قَوَائِمَ فَرَسِي ...

وَلَكُمَا عَلَيْ أَنْ أَكُفَّ عَنْكُمَا.

فَدَعَا لَهُ الرَّسُولُ عَلِيْكُ ، فَأَطْلَقَ اللَّهُ لَهُ قَوَاثِمَ فَرَسِهِ ...

لَكِنَّ أَطْمَاعَهُ مَا لَبِثَتْ أَنْ تَحَوَّكَتْ مِنْ جَدِيدٍ، فَدَفَعَ فَرَسَهُ نَحْوَهُمَا فَسَاخَتْ قَوَائِمُهَا هَذِهِ المَرَّةَ أَكْثَرَ مِنْ ذِي قَبْل.

فَاسْتَغَاثَ بِهِمَا ، وَقَالَ : إِلَيْكُمَا زَادِي وَمَتَاعِي وَسِلَاحِي فَحُذَاهُ ، وَلَكُمَا عَلَيْ عَهْدُ اللَّهِ أَنْ أَرَدٌ عَنْكُمَا مَنْ وَرَاثِي مِنَ النَّاسِ ...

فَقَالًا لَهُ: لَا حَاجَةَ لَنَا بِزَادِكَ وَمَتَاعِكَ ، وَلَكِنْ رُدُّ عَنَّا النَّاسَ ...

ثُمَّ دَعَا لَهُ الرَّسُولُ عَلِيلَةٍ فَانْطَلَقَتْ فَرَسُهُ.

فَلَمَّا هَمَّ بِالعَوْدَةِ ، نَادَاهُمْ قَائِلاً :

تَرَيَّثُوا أُكَلِّمْكُمْ ، فَوَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنِّي شَيْءٌ تَكْرَهُونَهُ .

فَقَالًا لَهُ: مَا تَبْتَغِي مِنَّا ؟! .

فَقَالَ : وَاللَّهِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ دِينُكَ ، وَيَعْلُو أَمْرُكَ فَعَاهِدْنِي

<sup>(</sup>١) تَسيخُ فِي الأَرْض: تفوصُ فِي الأَرْضِ. (٢) رَسَحَتْ فِي الأَرْض: ثبَتْ فِي الأَرْض.

إِذَا أَتَيْتُكَ فِي مُلْكِكَ أَنْ تُكْرِمَنِي ، وَاكْتُبْ لِي بِذَلِكَ ...

فَأَمَرَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصِّدِّينَ فَكَتَبَ لَهُ عَلَىٰ لَوْحٍ مِنْ عَظْمٍ ، وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ مِنْ عَظْمٍ ، وَلَمَّا هَمَّ بِالانْصِرَافِ قَالَ لَهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :

( وَكَيْفَ بِكَ يَا شُرَاقَةُ إِذَا لَبِسْتَ سِوَارَيْ كِسْرَىٰ ؟! ) .

فَقَالَ شُرَاقَةُ فِي دَهْشَةٍ: كِسْرَىٰ بْنُ هُوْمُز ؟! .

فَقَالَ عَلِيْكُ : (نَعَمْ ... كِشْرَىٰ بْنُ هُوْمُز) .

\* \* \*

عَادَ سُرَاقَةُ أَدْرَاجَهُ ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ أَقْتِلُوا يَنْشُدُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ : ارْجِعُوا ، فَقَدْ نَفَضْتُ الأَرْضَ نَفْضًا (١) بَحْنَا عَنْهُ ...

وَأَنْتُمْ لَا تَجْهَلُونَ مَبْلَغَ بَصَرِي بِالأَثْرِ<sup>(٢)</sup>، فرَجَعُوا .

ثُمَّ كَتَمَ خَبَرَهُ مَعَ مُحَمَّدِ وَصَاحِبِهِ حَتَّىٰ أَيْقَنَ أَنَّهُمَا بَلَغَا المَدِينَةَ وَأَصْبَحَا فِي مَأْمَنِ مِنْ عُدُوانِ قُرَيْشٍ، عِنْدَ ذَلِكَ أَذَاعَهُ... فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو جَهْلٍ بِخَبَرِ سُرَاقَةَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمَوْقِفِهِ مِنْهُ ؛ لَامَهُ عَلَىٰ تَخَاذُلِهِ وَجُبْنِهِ وتَفْوِيتِهِ الفُوصَة ... فَقَالَ سُرَاقَةُ يُجِيبُهُ عَلَىٰ مَلَامَتِهِ:

أَبَا حَكَمٍ، وَاللَّهِ لَوْ كُنْتَ شَاهِداً لِأَمْرِ جَوَادِي إِذْ تَسُوخُ قَوَائِمُهُ عَلِمُهُ عَلِمُهُ عَلِمْتَ وَلَمْ تَشْكُكُ بِأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولٌ بِبُرْهَانٍ، فَمَنْ ذَا يُقَاوِمُهُ ؟!

دَارَتِ الأَيَّامُ دَوْرَتَهَا ...

فَإِذَا بِمُحَمَّدِ الَّذِي خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ طَرِيداً شَرِيداً مُسْتَتِراً بِجُنْحِ الظَّلَامِ يَعُودُ

 <sup>(</sup>١) نَفَطْتُ الأَرْض نَفْضاً: نظرت فيها شيراً شيراً.
 (٢) بَصَري بالأَثرِ: معرفتي به.

إِلَيْهَا سَيِّداً فَاتِحاً تَحُفُّ بِهِ الأَلُوفُ المُؤَلَّفَةُ مِنْ بِيضِ السَّيُوفِ وَسُمْرِ الرِّمَاحِ... وَإِذَا بِرُّعَمَاءِ قُرَيْشِ الَّذِينَ مَلَأُوا الأَرْضَ عُنْجُهِيَّةً وَغَطْرَسَةً (١) يُقْبِلُونَ عَلَيْهِ خَاتِفِينَ وَاجِفِينَ } يَسْأَلُونَهُ الرَّأْفَةَ وَيَقُولُونَ : مَاذَا عَسَاكَ تَصْنَعُ بِنَا ؟! .

فَيَقُولُ لَهُمْ فِي سَمَاحَةِ الأَنْبِيَّاءِ : (اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ) ...

عِنْدَ ذَلِكَ أَعَدَّ شُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ رَاحِلَتَهُ ، وَمَضَىٰ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ لِيعْلِنَ إِسْلَامَهُ يَيْنَ يَدَيْهِ ؛ وَمَعَهُ العَهْدُ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ قَبْلَ عِشْرِ سَنَواتٍ .

قَالَ شرَاقَةُ:

لَقَدْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكُ ﴿ بِالْجِعْرَانَةِ ﴾ (٢)، فَدَخَلْتُ فِي كَتِيبَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَجَعَلُوا يَقْرَعُونَنِي (٣) بِكُعُوبِ (٤) الرِّمَاحِ وَيَقُولُونَ :

إِلَيْكَ ، إِلَيْكَ ، مَاذَا تُرِيدُ ؟! ... فَمَا زِلْتُ أَشُقُ صُفُوفَهُمْ حَتَّىٰ غَدَوتُ قَرِيبًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِلَمْ ، وَهُوَ عَلَىٰ نَاقَتِهِ فَرَفَعْتُ يَدِي بِالكِتَابِ وَقُلْتُ :

يَا رَشُولَ اللَّهِ ...

أَنَا شَرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ ... وَهَذَا كِتَابُكَ لِي ...

فَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

( أُذْنُ مِنِّي يَا سُرَاقَةُ أُدْنُ ... هَذَا يَوْمُ وَفَاءِ وَبِرٍّ ) .

فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ وَأَعْلَنْتُ إِسْلَامِي يَيْنَ يَدَيْهِ .

وَيْلُتُ مِنْ خَيْرِهِ وَبِرُّهِ ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عُنْجُهِيَّةً وغَطْرَسَةً: تكثيراً وتجثيراً وتطاولاً.

<sup>(</sup>٢) المِعمَّرانة: مكان بين مَكَّة والطائف، وَلِمَقَ إِلَى مَكَّة أَقرب.

<sup>(</sup>٣) يقرعونني : يضربونني . ﴿ ٤) كَفُبُ الرَّمِّعِ : مُؤَخِّرَتُهُ . ﴿ ٥) إِلَيْكَ إِلَيْكَ : التَّبَيْدُ ، التَّبِيدُ .

لَمْ يَمْضِ عَلَىٰ لِقَاءِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ غَيْرُ بِضْعَةِ أَشْهُرِ حَتَّىٰ اخْتَارَ اللَّهُ نَبِيَّةً إِلَىٰ جِوَارِهِ ...

فَحَزِنَ عَلَيْهِ سُرَاقَةُ أَشَدَّ الحُوْنِ ، وَجَعَلَ يَتَرَاءَىٰ لَهُ ذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي هَمَّ فِيهِ بِقَثْلِهِ مِنْ أَجْلِ مِاثَةِ نَاقَةٍ ، وَكَيْفَ أَنَّ نُوقَ الدُّنْيَا كُلَّهَا قَدْ أَصْبَحَتِ اليَوْمَ لَا تُسَاوِي عِنْدَهُ قُلَامَةً (١) مِنْ ظُفْرِ النَّبِيِّ عَلِيْكِهِ .

وَجَعَلَ يُرَدِّدُ قَوْلَتَهُ لَهُ: (كَيفَ بِكَ يَا شُرَاقَةُ إِذَا لَبِسْتَ سِوَارَيْ كِنْ رَكِيفَ يَا شُرَاقَةُ إِذَا لَبِسْتَ سِوَارَيْ كِنْ رَكْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

\* \* \*

ثُمَّ دَارَتِ الأَيَّامُ دَوْرَتَهَا كَرَّةً أُخْرَىٰ وَآلَ أَمْرُ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ الفَارُوقِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ .

وَهَبَّتْ جُيُوشُ الْمُسْلِمِينَ فِي عَهْدِهِ المُبَارَكِ عَلَىٰ مَمْلَكَةِ فَارِسَ كَمَا يَهُبُ الإِعْصَارُ...

فَطَفِقَتْ تَدُكُ الحُصُونَ ، وَتَهْزِمُ الجُيُوشَ ، وَتَهُزُ العُرُوشَ ، وَتُحْرِزُ الغَنَائِمَ حَتَّىٰ أَدَالَ (٢) اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهَا دَوْلَةَ الأَكَاسِرَةِ ...

وَفِي ذَاتِ يَوْمٍ مِنْ أَوَاخِرِ أَيَّامٍ خِلَافَةٍ عُمَرَ ، قَدِمَ عَلَىٰ المَدِينَةِ رُسُلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (٣) يُبَشِّرُونَ خَلِيفَةَ الْمُسْلِمِينَ بِالفَتْحِ ...

وَيَحْمِلُونَ إِلَىٰ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ خُمُسَ الفَيْءِ الَّذِي غَنِمَهُ الغُزَاةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

فَلَمَّا وُضِعَتِ الغَنَائِمُ بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ ؛ نَظَرَ إِلَيْهَا فِي دَهْشَةِ ...

<sup>(</sup>١) القُلامَةُ: القطعة الصغيرة التي تَسْقُط منِ الظُّفْر.

 <sup>(</sup>٢) أدال الله دولة الأكاسرة: أزالها وحولها إلى غيرهم . (٣) سقد بن أبي وقاص : انظره ص ٢٩٠.

فَقَدْ كَانَ فِيهَا تَاجُ كِسْرَىٰ المُرَصَّعُ بِالدُّرِّ...

وَثِيَائِهُ المَنْشُوجَةُ بِخُيُوطِ الذَّهَبِ...

وَوِشَاحُهُ (١) المَنْظُومُ بِالجَوهَرِ...

وَسِوَارَاهُ اللَّذَانِ لَمْ تَرَ العَيْنُ مِثْلَهُمَا قَطُّ...

وَمَا لَا حَصْرَ لَهُ مِنَ النَّفَائِسِ الأُخْرَىٰ ...

فَجَعَلَ عُمَرُ يُقَلِّبُ هَذَا الكَنْزَ الثَّمِينَ بِقَضِيبٍ كَانَ فِي يَدِهِ ...

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ مَنْ حَوْلَهُ وَقَالَ:

إِنَّ قَوْماً أَدُّوا هَذَا لَأَمْنَاءُ ...

فَقَالَ لَهُ عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَ حِينَئِذٍ حَاضِراً:

« إِنَّكَ عَفَفْتَ ؛ فَعَفَّتْ رَعِيَّتُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ...

وَلَوْ رَتَعْتَ لَرَتَعُوا (٢) .... .

وَهُنَا دَعَا الفَارُوقُ رضوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ سُرَاقَةً بْنَ مَالِكِ، فَأَلَّبْسَهُ قَمِيصَ كِىشْرَىٰ وَسَرَاوِيلَهُ ، وَقِبَاءَهُ<sup>(٣)</sup> وَنَحُفَّيْهِ ...

وَقَلَّدَهُ سَيْفَهُ وَمِنْطَقَتَهُ<sup>(1)</sup>...

وَوَضَعَ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجَهُ ...

وَٱلْبَسَهُ سِوَارَيْهِ ... نَعَمْ سِوَارَيْهِ ...

عِنْدَ ذَلِكَ هَتَفَ المُسْلِمُونَ:

 <sup>(</sup>١) الوشاح: قِلادَةً من نسيج ثمين تُرَسَّع بالجوهر، ويُشَدُّ بين الكَيْفِ وأَشْفَل الظَّهْرِ.
 (٢) لو رَتَفَتَ لَرَتَعوا: لو أكلت لأكلوا.

<sup>(</sup>٤) المنطَّقةُ: حِزام يُشدُّ عَلَىٰ الوسطِ.

اللَّهُ أَكْبَرُ ... اللَّهُ أَكْبَرُ ... اللَّهُ أَكْبَرُ ...

ثُمَّ الْتَفَتَ عُمَرُ إِلَىٰ سُرَاقَة وَقَالَ : بَخِ بَخِ (١)...

أُعَيْرَابِيٍّ (٢) مِنْ بَنِي (مَدْلَجِ) عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ كِسْرَىٰ ...

وَفِي يَدِيهِ سِوَارَاهُ !! ...

ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ وَقَالَ:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ مَنَعْتَ هَذَا المَالَ رَسُولَكَ وَكَانَ أَحَبٌ إِلَيْكَ مِنِّي وَأَكْرَمَ لَيْكَ ...

وَمَنَعْتَهُ أَبَا بَكْرٍ وَكَانَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنِّي وَأَكْرَمَ عَلَيْكَ ... وَأَعْطَيْتَنِيهِ ، فَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَكُونَ قَدْ أَعْطَيْتَنِيهِ لِتَمْكُرَ بِي<sup>(٣)</sup>...

ثُمَّ لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَّىٰ قَسَّمَهُ يَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (\*).

<sup>(</sup>١) بَنْعِ بَنْعٍ: كُلُّمة تقال عَلْد النُّعجُّب من شيءٍ أو الفخر يه .

<sup>(</sup>٢) أُعَرَابي: تصغير أُعرابي.

<sup>(</sup>٣) لِتَمْكُرُ مِي: لَتُعَالِبني.

<sup>(</sup>٥) للاستزادة من أخبار شراقة بن مالك انظر:

١ - أشدُ الغابَةِ: ٢/ ٣٣١.

٢ – الإصابة: ١٩/٢ أو (الترجمة) ٣١١٥.

٣ - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالي: ٩٣.

٤ - الطبقات الكبرنى لابن سَقد: ١/ ١٨٨، ٢٣٢، ٤/ ٣٦٦، ٥٠/٠.

٥ - السيرة النبوية لابن هشام: ١٣٣/٧ - ١٣٥ وانظر الفهارس.

٦ - حياة الصحابة: (انظر الفهارس في الرابع).

٧ - تاج العروس من جواهر القاموس: ٣/٦٨.

٨ - الاستيماب (بهامش الإصابة): ٢/ ١١٩.

### فَبْرُوزُالدِّبِ أَمِيُّ

### ﴿ فَيْرُوزُ رَجُلٌ مُبَارَكٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ مُبَارَكِينَ ﴾ [ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ]

لَمَّا اشْتَكَىٰ (١) رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ بَعْدَ عَوْدَتِهِ مِنْ حَجَّةِ الوَدَاعِ، وَطَارَتْ الأُخْبَارُ فِي أَرْجَاءِ (٢) الجَزيرَةِ بِمَرْضِهِ ، ارْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ الأَسْوَدُ العَنْسِيُّ فِي « اليَمَن » ، وَمُسَيْلِمَةُ الكَذَّابُ فِي « اليَمَامَةِ » ، وَطُلَيْحَةُ الأَسَدِيُّ (٣) فِي بِلَادِ بَنِي « أَسَدِ » ، وَزَعَمَ الثَّلَاثَةُ الكَذَّابُونَ أَنَّهُمْ أَنْبِيَاءٌ أُرْسِلَ كُلٌّ مِنْهُمْ إِلَىٰ قَوْمِهِ ؛ كَمَا أَرْسِلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَىٰ قُرَيْشِ .

كَانَ الأَسْوَدُ العَنْسِيُ كَاهِناً مُشَعْبِذاً (٤) أَسْوَدَ النَّفْسِ مُسْتَطِيرَ الشَّرِ، شَدِيدَ القُوَّةِ ، ضَخْمَ الْهَيْكُلِ .

وَكَانَ إِلَىٰ ذَلِكَ فَصِيحاً يَخْلُبُ الأَلْبَابَ بِبَيَانِهِ ، دَاهِيَةً قَادِراً عَلَىٰ اللَّعِب بِعُقُولِ العَامَّةِ بِأَبَاطِيلِهِ ، وَإِغْرَاءِ الخَاصَّةِ بِالمَالِ وَالجَاهِ وَالمَنَاصِبِ .

وَكَانَ لَا يَظْهَرُ لِلنَّاسِ إِلَّا مُقَنَّعًا (٥) لِإِحَاطَةِ نَفْسِهِ بِهَالَةٍ مِنَ الغُمُوضِ وَالْهَيْبَةِ .

وَكَانَ النُّفُوذُ فِي « اليّمَن » إِذْ ذَاكَ « لِلْأَبْنَاءِ » ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ فَيْرُوزُ الدَّيْلَمِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>١) اشتكلى: مَرض وتألَّمَ.

<sup>(</sup>٤) المُشَعْبِد: الذي يَشتَعْبِلُ الشَعْوَذَة، وهي خِفَّةً (٢) أرجاء الجزيرة: أنحاء الجزيرة. في اليَّدِ وأعمالٌ كالسُّحْرِ ثُرِي الشَّيْءَ لَلعَّيْنَ بَغير

<sup>(</sup>٥) المقنع: الذي يضع قناعاً عَلَىٰ وجمه.

وَ ( الْأَبْنَاءُ ) اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ آبَاؤُهُمْ مِنَ ( الفُرْسِ ) الَّذِينَ نَزْمُحُوا مِنْ بِلَادِهِمْ إِلَىٰ ﴿ الْيَمَنِ ﴾ ، وَأُمُّهَاتُهُمْ مِنَ الْعَرَبِ .

وَقَدْ كَانَ كَبِيرُهُمْ ﴿ بَاذَانُ ﴾ (١) عِنْدَ ظُهُورِ الإِسْلَامِ مَلِكًا عَلَىٰ ﴿ اليَمَنِ ﴾ مِنْ قِبَلِ ﴿ كِسْرَىٰ ﴾ عَظِيم الفُرْسِ ، فَلَمَّا اسْتَبَانَ لَهُ صِدْقُ الرَّسُولِ عَلَيْكُ وَسُمُو دَعْوَتِهِ ؛ خَلَعَ طَاعَةَ ﴿ كِسْرَىٰ ﴾ وَدَخَلَ هُوَ وَقَوْمُهُ فِي دِينِ اللَّهِ ، فَأَقَرَّهُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَلَىٰ مُلْكِهِ ، وَظُلُّ فِيهِ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ قُبَيْلَ ظُهُورِ الأَسْوَدِ العَنْسِيِّ بِزَمَنِ يَسِيرٍ .

وَكَانَ أُوَّلَ مَنِ اسْتَجَابَ لِدَعْوَةِ الأَسْوَدِ العَنْسِيِّ قَوْمُهُ بَنُو ﴿ مَذْحِج ﴾ (٧)، فَوَثَبَ بِهِمْ عَلَىٰ ﴿ صَنْعَاءَ ﴾ ، وَقَتَلَ وَالِيَهَا ﴿ شَهْرَ بْنَ بَاذَانَ ﴾ وَتَزَوَّجَ مِنْ امْرَأَتِهِ د آذَادَ ۽ .

ثُمَّ وَثَبَ مِنْ ﴿ صَنْعَاءَ ﴾ عَلَىٰ المَناطِقِ الأُخْرَىٰ ، فَجَعَلَتْ تَتَهَاوَىٰ تَحْتَ ضَرَبَاتِهِ بِسُرْعَةِ مُذْهِلَةٍ حَتَّىٰ دَانَتْ لَهُ البِلَادُ الوَاقِعَةُ مَا بَيْنَ حَضْرَمُوتَ إِلَىٰ الطَائِفِ، وَمَا نَيْنَ البَحْرَيْنِ وَالأَحْسَاءِ إِلَىٰ عَدَنَ ...

وَكَانَ مِمَّا سَاعَدَ الْأَسْوَدَ العَنْسِيُّ عَلَىٰ خِدَاعِ النَّاسِ وَاسْتِمَالَتِهِمْ إِلَيْهِ ؛ دَهَاوُهُ الَّذِي لَا مُحدُودَ لَهُ ، فَقَدْ زَعَمَ لِأَثْبَاعِهِ أَنَّ لَهُ مَلَكًا يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْوَحْيِ وَيُتَبِّئُهُ بالمُغَيَّبَاتِ ...

وَكَانَ يُؤَكِّدُ هَذَا الزُّعْمَ بِعُيُونِهِ (٣) الَّذِينَ بَثَّهُمْ فِي كُلِّ مَكَانٍ ، لِيَقِفُوا لَهُ عَلَىٰ أَخْبَارِ النَّاسِ، وَيَنْفُذُوا إِلَىٰ أَسْرَارِهِمْ، وَيَتَعَرَّفُوا إِلَىٰ مُشْكِلَاتِهِمْ وَيَكْشِفُوا

 <sup>(</sup>١) انظر خبر إسلامه في عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَدَّافَةَ السَّهْمِيِّ : ص ٣٥.
 (٢) كَانَتْ يَوْمَعِدْ مِنْ أَكْثَرِ قَبْائِلِ و النِّمَنِ ، عَدَدًا ، وَأَوْسَمِهَا نُقُوذًا ، وَأَشَدَّهَا بَأْسًا .

<sup>(</sup>٣) العيون: الجواسيس.

عَمَّا يَتَلَجْلَجُ (١) فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الأَمَانِيِّ وَالآمَالِ، ثُمَّ يَأْتُوهُ بِهَا سِرًّا.

فَكَانَ يُوَاجِهُ كُلَّ ذِي حَاجَةِ بِحَاجَتِهِ، وَيَعْدَأُ كُلَّ صَاحِبِ مُشْكِلَةٍ يِمُشْكِلَةٍ مُكَانَةٍ مُوَاجِهُ كُلَّ مِنَ العَجَائِبِ وَالغَرَائِبِ مَا يُذْهِلُ عُقُولَهُمْ وَيُحَيِّرُ لِمُشْكِلَتِهِ، وَيَأْتِي لِأَنْبَاعِهِ مِنَ العَجَائِبِ وَالغَرَائِبِ مَا يُذْهِلُ عُقُولَهُمْ وَيُحَيِّرُ أَفْهَامَهُمْ ... حَتَّى غَلُظَ (٢) أَمْرُهُ، وَاسْتَطَارَتْ (٣) دَعْوَتُهُ كَمَا تَسْتَطِيرُ النَّالُ النَّالُ المُسْتَعِرَةُ فِي الهَشِيمِ اليَابِسِ.

\* \* \*

مَا كَادَتْ تَبُلُغُ النّبِيَّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْبَاءُ رِدَّةِ الْأَسْوَدِ العَنْسِيِّ وَوُثُوبِهِ عَلَى ﴿ الْيَمَنِ ﴾ ؛ حَتَّى سَيَّرَ نَحْوَ عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ بِرَسَائِلَ إِلَى مَنْ يَتُوسَّمُ ( ؛ ) فيهم الخَيْرَ مِنْ أَصْحَابِ السَّابِقَةِ ( ) في ﴿ الْيَمَنِ ﴾ ... يَحُضَّهُمْ فِيهَا عَلَىٰ فيهِمُ الخَيْرَ مِنْ أَصْحَابِ السَّابِقَةِ ( ) في ﴿ الْيَمَنِ ﴾ ... يَحُضَّهُمْ فِيهَا عَلَىٰ مُواجَهَةٍ هَذِهِ الْفِئْنَةِ العَمْيَاءِ بِالإِيمَانِ وَالحَرْمِ ، وَيَأْمُرُهُمْ بِالتَّخَلُصِ مِنَ الأَسْوَدِ العَنْسِيِّ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ ...

فَمَا مِنْ أَحَدِ بَلَغَتْهُ رِسَالَةُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ إِلَّا لَبَّىٰ دَعْوَتَهُ ، وَهَبَ لِإِنْفَاذِ أَمْرِهِ . وَكَانَ أَسْبَقَ النَّاسِ اسْتِجَابَةً لِيندَائِهِ بَطَلُ قِصَّتِنَا فَيْرُوزُ الدَّيْلَمِيُّ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ وَكَانَ أَسْبَقَ النَّاسِ اسْتِجَابَةً لِيندَائِهِ بَطَلُ قِصَّتِنَا فَيْرُوزُ الدَّيْلَمِيُّ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ (الأَبْنَاءِ) .

فَلْنَتْرُكِ الكَلَامَ لَهُ لِيَرْوِيَ لَنَا قِصَّتَهُ الفَذَّةَ الرَّاثِعَةَ ... قَالَ فَيْرُوزُ: لَمْ نَوْتَبْ<sup>(٦)</sup> أَنَا وَمَنْ مَعِيَ مِنَ ﴿ الأَبْنَاءِ ﴾ لَحْظَةً فِي دِينِ اللَّهِ ، وَلَا وَقَعَ فِي قَلْبِ أَيِّ مِنَّا تَصْدِيقٌ لِعَدُوِّ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) يتلجلج في صدورهم: يختلج في صدورهم.

<sup>(</sup>٢) غلظ أمره: اشتَدُّ أمره وقوي.

<sup>(</sup>٣) استطارت دعوته: ذاعت وعَمَّت، وطارِت في الآفاق.

<sup>(</sup>٤) يتوسم فيهم الحير: يأمُل فيهم الخير وَيَتَوَقَّعَه . ۗ

<sup>(</sup>٥) أصحاب السَّابقة : السابقون إلَىٰ الإسلام وتعمديق النَّبِي ﷺ .

<sup>(</sup>٦) لَم نَرْتَثِ: لَم نَشُكُّ.

وَكُنَّا نَتَحَيَّنُ الفُرَصَ لِلْوُثُوبِ عَلَيْهِ وَالتَّخَلُّصِ مِنْهُ بِكُلِّ سَبِيلِ... فَلَمَّا وَرَدَتْ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ أَصْحَابِ السَّابِقَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كُتُبُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْنِيْهِ ؛ تَقَوَّىٰ بَعْضُنَا بِبَعْضِ ، وَهَبَّ كُلِّ مِنَّا يَعْمَلُ فِي جِهَتِهِ ...

وَكَانَ الأَسْوَدُ العَنْسِيُّ قَدْ دَاخَلَهُ الغُرُورُ وَالكِبُرُ لِمَا أَصَابَ مِنْ نَجَاحٍ، فَتَاهَ (١) عَلَىٰ قَائِدِ جَيْشِهِ « قَيْسِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ » وَتَجَبُّرَ، وَتَغَيَّرَ فِي مُعَامَلَتِهِ لَهُ حَتَّىٰ صَارَ « قَيْشِ » لَا يَأْمَنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ بَطْشِهِ .

فَمَضَيْتُ إِلَيْهِ أَنَا وَابْنُ عَمِّي ﴿ دَاذَوَيْهِ ﴾ وَأَبْلَغْنَاهُ رِسَالَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَدَعَوْنَاهُ لِأَنْ يَتَعَشَّىٰ بِهِ .

فَانْشَرَحَ لِدَعْوَتِنَا صَدْرُهُ ، وَكَشَفَ لَنَا عَنْ سِرِّهِ ، وَرَآنَا كَأَنَّنَا هَبَطْنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ .

فَتَعَاهَدْنَا نَحْنُ الثَّلَاثَةُ عَلَىٰ أَنْ نَتَصَدَّىٰ (٢) لِلْمُوتَدِّ الكَدَّابِ مِنَ الدَّاخِلِ يَتَنَمَا يَتَصَدَّىٰ لَهُ إِخْوَانُنَا الآخَرُونَ مِنَ الخَارِجِ .

وَاسْتَقَرَّ رَأْيُنَا عَلَىٰ أَنْ نُشْرِكَ مَعَنَا ابْنَةَ عَلِّي ﴿ آذَادَ ﴾ الَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا الأَسْوَدُ العَنْسِيُّ بَعْدَ قَتْلِ زَوْجِهَا ﴿ شَهْرَ بْنِ بَاذَانَ ﴾ .

#### \* \* \*

مَضَيْتُ إِلَىٰ قَصْرِ الأَسْوَدِ العَنْسِيِّ وَالْتَقَيْتُ بِابْنَةِ عَمِّي ﴿ آذَادَ ﴾ وَقُلْتُ لَهَا :

يَا بْنَةَ العَمِّ ، لَقَدْ عَرَفْتِ مَا أَنْزَلَهُ هَذَا الرَّجُلُ بِكِ وَبِنَا مِنَ الشَّرِّ وَالضَّرِّ ...

فَلَقَدْ قَتَلَ زَوْجَكِ ، وَفَضَحَ نِسَاءَ قَوْمِكِ ، وَأَهْلَكَ كَثِيراً مِنْ رِجَالِهِمْ ،
وَانْتَزَعَ الأَمْرَ (٣) مِنْ أَيْدِيهِمْ .

<sup>(</sup>١) تاه: تكبُّر. (٢) نتصدًّىٰ للمرتد: نوجَّه أنفسنا لمقاومته. (٣) انتزع الأمر: انتزع الولاية والسلطان.

وَهَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَيْنَا خَاصَّةً وَإِلَىٰ أَهْلِ ﴿ الْيَمَنِ ﴾ عَامَّةً يَدْعُونَا فِيهِ إِلَىٰ القَضَاءِ عَلَىٰ هَذِهِ الفِتْنَةِ .

فَهَلْ لَكِ أَنْ تُعِينِينًا عَلَيْهِ ١٢.

فَقَالَتْ: أُعِينُكُمْ عَلَىٰ أَيُّ شَيْءٍ؟.

فَقُلْتُ: عَلَىٰ إِخْرَاجِهِ ...

فَقَالَتْ: بَلْ عَلَىٰ قَتْلِهِ ...

فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا قَصَدْتُ غَيْرَ ذَلِكَ؛ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ أُوَاجِهَكِ بِهِ. فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً مَا ارْتَبْتُ فِي دِينِي طَوْفَةَ عَيْنِ(١)، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ رَجُلاً أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ هَذَا الشَّيْطَانِ...

وَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُهُ إِلَّا فَاجِراً ، أَثِيماً ، لَا يَوْعَلَى حَقًّا ، وَلَا يَثْنَهِي عَنْ

مُنْكَرٍ.

فَقُلْتُ: وَكَيْفَ لَنَا بِقَتْلِهِ ١٢.

فَقَالَتْ: إِنَّهُ مُتَحَرِّزٌ مُتَحَرِّسٌ<sup>(۲)</sup> لِنَفْسِهِ، وَلَيْسَ فِي القَصْرِ مَكَانَّ إِلَّا وَالحَرَسُ مُحِيطُونَ بِهِ غَيْرَ هَذِهِ الحُجْرَةِ النَّائِيَةِ المَهْجُورَةِ؛ فَإِنَّ ظَهْرَهَا إِلَىٰ وَالحَرَسُ مُحِيطُونَ بِهِ غَيْرَ هَذِهِ الحُجْرَةِ النَّائِيَةِ المَهْجُورَةِ؛ فَإِنَّ ظَهْرَهَا إِلَىٰ مَكَانِ كَذَا عَلَىٰ البَرِّيَّةِ ، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ فَانْقُبُوهَا فِي عَنْمَةِ اللَّيْلِ، وَسَتَجِدُونَ مَكَانِ كَذَا عَلَىٰ البَرِّيَّةِ ، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ فَانْقُبُوهَا فِي عَنْمَةِ اللَّيْلِ، وَسَتَجِدُونَ فِي انْتِظَارِكُمْ ، ثُمَّ ادْخُلُوا عَلَيْهِ فِي دَاخِلِهَا السِّلَاحَ وَالمِصْبَاحِ ... وَسَتَجِدُونَنِي فِي انْتِظَارِكُمْ ، ثُمَّ ادْخُلُوا عَلَيْهِ وَاقْتُلُوهُ ...

فَقُلْتُ: وَلَكِنَّ نَقْبَ<sup>(٣)</sup> مُحْجَرَةٍ فِي مِثْلِ هَذَا القَصْرِ لَيْسَ بِالأَمْرِ الْهَيِّنِ ···

<sup>(</sup>١) طرفة عين: لحظة.

<sup>(</sup>٢) متحرز متحرس: محتاط متيقظ.

<sup>(</sup>٣) النَّقْب: حَفْرَ فَتَجَةً فِي الجَدَّارِ.

فَقَدْ يَمُرُّ بِنَا إِنْسَانٌ فَيَهْتِفُ وَيَسْتَصْرِخُ (١) الحَرَسَ ... فَيَكُونُ مَا لَا تُحْمَدُ عُقْبَاهُ ...

فَقَالَتْ: مَا عَدَوْتَ الحَقِّ (٢)... وَلَكُمْ عِنْدِي رَأْيُّ.

قُلْتُ: مَا هُوَ؟! .

قَالَتْ : تُرسِلُ غَداً رَجُلاً تَأْتَمِنُهُ عَلَىٰ هَيْفَةِ عَامِلٍ ، فَآمُرُهُ أَنَا بِنَقْبِ المُحجْرَةِ مِنَ الدَّاخِلِ حَتَّىٰ لَا يَنِقَىٰ مِنَ النَّقْبِ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ ...

ثُمَّ تُتِمُّونَهُ أَنْتُمْ فِي اللَّيْلِ مِنَ الخَارِجِ بِأَيْسَرِ الجُهْدِ .

فَقُلْتُ: نِعْمَ الرَّأْيُ مَا رَأَيْتِ.

ثُمَّ انْصَرَفْتُ وَأَخْبَرْتُ صَاحِبَيِّ بِمَا اثْفَقْنَا عَلَيْهِ فَبَارَكُوهُ، وَمَضَيْنَا مِنْ سَاعَتِنَا نُعِدُّ لِلْأَمْرِ عُدَّنَهُ.

ثُمَّ أَفْضَيْنَا<sup>(٣)</sup> إِلَىٰ خَاصَّةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْصَارِنَا بِكَلِمَةِ السَّرِّ، وَدَعَوْنَاهُمْ لِلتَّأَهُبِ، وَجَعَلْنَا مَوْعِدَنَا مَعَهُمْ فَجْرَ الْيَوْمِ التَّالِي.

وَلَمُّا جَنُ (٤) عَلَيْنَا اللَّيْلُ، وَأَزِفَ (٥) الوَقْتُ المُحَدَّدُ ؛ مَضَيْتُ مَعَ صَاحِبِيَّ إِلَىٰ مَكَانِ النَّقْبِ ؛ فَكَشَفْنَا عَنْهُ ، وَوَلَجْنَا (٦) إِلَىٰ دَاخِلِ الحُجْرَةِ وَتَنَاوَلْنَا السَّلَاحِ وَأَضَأْنَا المِصْبَاحِ ، وَمَضَيْنَا نَحْوَ مَقْصُورَةِ عَدُوُّ اللَّهِ ؛ فَإِذَا ابْنَةُ عَمِّي وَاقِفَةٌ السَّلَاعِ وَأَضَأْنَا المِصْبَاع ، وَمَضَيْنَا نَحْوَ مَقْصُورَةِ عَدُوُّ اللَّهِ ؛ فَإِذَا ابْنَةُ عَمِّي وَاقِفَةٌ بِبَابِهَا ، فَأَشَارَتْ إِلَى فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ؛ فَإِذَا هُو نَاثِمٌ يَغُطُّ (٧) فِي نَوْمِهِ .

فَأَهْوَيْتُ بِالشَّفْرَةِ عَلَىٰ عُنْقِهِ ؛ فَخَارَ خُوَارَ النَّوْرِ (٨)، وَاضْطَرَبَ اضْطِرَابَ البَعِيرِ المَذْبُوحِ ...

(٣) أنضينا: أَعْلَمْنا وأَخْبَرنا.

 <sup>(</sup>١) يهتف ويستصرخ: ينادي ويصرخ.
 (٢) ما عدوت الحق: ما جاوزته ولا ابتعدت عنه.

 <sup>(</sup>٥) أَزْفَ الوقت: حان.
 (٦) ولحنا: دخلنا.

<sup>(</sup>٦) ولجنا: دخلنا.

<sup>(</sup>٧) يقط في تومه: يتخر في تومه.

<sup>(</sup>٨) خار عوار الثور: صاح صياح الثور.

<sup>(</sup>٤) مجن الليل: أظلم وشتر الكون.

فَلَمَّا سَمِعَ الحَرَسُ خُوَارَهُ ؛ أَقْبَلُوا عَلَىٰ المَقْصُورَةِ وَقَالُوا: مَا هَذَا ؟!! . فَقَالَتُ لَهُمُ ابْنَةُ عَمِّي: انْصَرِفُوا رَاشِدِينَ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ يُوحَىٰ إِلَيْهِ ... فَانْصَرَفُوا ...

#### \* \* \*

بَقِينَا فِي القَصْرِ حَتَّىٰ طَلَعَ الفَجْرُ، فَوَقَفْتُ عَلَىٰ سُورِ مِنْ أَسْوَارِهِ وَهَتَفْتُ:

اللَّهُ أَكْبُرُ، اللَّهُ أَكْبُرُ، وَمَضَيْتُ فِي الأَذَانِ حَتَّىٰ قُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ الأَسْوَدَ العَنْسِيَّ كَذَّاتِ...
وَكَانَتْ هَذِهِ كَلِمَةَ السِّرِ.

فَأَقْبَلَ المُسْلِمُونَ عَلَىٰ القَصْرِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَهَبَّ الحَرَسُ مَذْعُورِينَ لَكًا سَمِعُوا الأَذَانَ، وَتَلَاحَمَ الفَرِيقَانِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ.

فَأَلْقَيْتُ إِلَيْهِمْ بِرَأْسِ الأَسْوَدِ مِنْ فَوْقِ أَسْوَارِ القَصْرِ...

فَلَمَّا رَآهُ أَنْصَارُهُ وَهَنُوا<sup>(١)</sup> وَذَهَبَتْ رِيحُهُمْ<sup>(٢)</sup>، وَلَمَّا أَبْصَرَهُ الْمُؤْمِنُونَ كَبُرُوا وَكَرُّوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ ... وَقُضِيَ الأَمْرُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ .

#### \* \* \*

وَلَمَّا أَسْفَرَ<sup>(٣)</sup> النَّهَارُ بَعَنْنَا بِكِتَابِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ نُبَشِّرُهُ بِمَصْرَعِ عَدُوِّ اللَّهِ ، فَلَمَّا بَلَغَ المُبَشِّرُونَ المَدِينَةَ وَجَدُوا النَّبِيَّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَدْ فَارَقَ الحَيَاةَ لِلَهَلِتِهِ (٤).

غَيْرَ أَنَّهُمْ مَا لَبِثُوا أَنْ عَلِمُوا أَنَّ الوَحْيَ بَشَّرَهُ بِمَقْتَلِ الأَسْوَدِ العَنْسِيِّ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا ...

<sup>(</sup>١) وهنوا: ضعفوا.

 <sup>(</sup>٣) أسفر النّهار: طلع النّهارُ.
 (٤) لِلْقِلْتِه: في تلك الليلة.

<sup>(</sup>٢) ذهبت ريخهم : زالت قوتُهُمْ.

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَصْحَابِهِ: (قُتِلَ الأَسْوَدُ العَنْسِيُّ البَارِحَةَ... قَتَلَهُ رَجُلٌ مُبَارَكٌ مِنْ أَهْلِ نَيْتٍ مُبَارَكِينَ)... فَقِيلَ لَهُ: مَنْ هُوَ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟.

فَقَالَ: ﴿ فَيْرُوزُ ...

فَازَ فَيْرُوزُ ﴾ (\*) ...

للاستزادة من أخبار فَيْرُوزَ الدَّيْآمِيّ ، والأَسْودِ التَلْسِيّ انظر:

١ – الإصابة: ٣/٠١٠ أو (الترجمة) ٧٠١٠.

٧ - الاستيماب (بهامش الإصابة): ٣٠٤/٣.

٣ - أشدُ الغابة : ١٤/ ٣٧١.

٤ - تهذيب التهذيب: ٨/٥٠٨.

٥ - الطيقات الكبرى لابن سعد: ٥/٣٣٥.

تاريخ الطبري: انظر الجزء الثالث خاصة، والفهارس في العاشر عامّة.

٧ - الكامل لابن الأثير: في حوادث السنة الحادية عشرة.

٨ - فتوح البلدان للبلاذري: ١١١ - ١١٣.

٩ - جمهرة الأنساب: ٣٨١.

١٠- تاريخ الخميس: ٢/٥٥/١.

١١- دائرة المعارف الإشلابية: ٢/ ١٩٨.

١٢- تاريخ خليفة بن خياط: ٨٤.

١٣- حياة الصحابة: ٢٢٨/٢ . ٢٤٠.

<sup>14-</sup> الأعلام للزركلي: ٥/٣٧١ (وفيه ترجمة للأسود العنسي واسمه عيهلة): ٥/ ٢٩٩.

## تَابِتُ بُنُ فَيْسِ إِللَّانْصَارِيُّ

## د مَا أُجِيزَتْ وَصِيَّةُ المريُّ أَوْصَىٰ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ سُوَىٰ وَصِيَّةُ قَابِتِ بْنِ قَيْسٍ )

ثَايِتُ بْنُ قَيْسِ الأَنْصَارِيُّ سَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِ الخَرْرَجِ (١) المَرْمُوقِينَ ، وَوَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ « يَثْرِبَ » المَعْدُودِينَ .

وَكَانَ إِلَىٰ ذَلِكَ ذَكِيَّ الفُؤَادِ ، حَاضِرَ البَدِيهَةِ ، رَاثِعَ البَيَانِ جَهِيرَ الصَّوْتِ ، إِذَا نَطَقَ بَرَّ<sup>(٢)</sup> القَائِلِينَ ، وَإِذَا خَطَبَ أَسَرَ السَّامِعِينَ .

وَهُوَ أَحَدُ السَّابِقِينَ إِلَىٰ الإِسْلَامِ فِي ﴿ يَثْرِبَ ﴾ ؛ إِذْ مَا كَادَ يَسْتَمِعُ إِلَىٰ آيِ اللَّـكِي الذِّكْرِ الحَكِيمِ يُرَثِّلُهَا الدَّاعِيَةُ المَكِّيُ الشَّابُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ بِصَوْتِهِ الشَّجِيِّ وَجَرْسِهِ (٣) النَّدِيِّ حَتَّىٰ أَسَرَ القُرْآنُ سَمْعَهُ بِحَلَاوَةِ وَقْعِهِ ، وَمَلَكَ قَلْبَهُ بِرَائِعِ بَيَانِهِ ، وَخَلَبَ لُبُهُ بِمَا حَفَلَ بِهِ مِنْ هَدْيِ وَتَشْرِيعٍ .

فَشَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِيمَانِ ، وَأَعْلَىٰ قَدْرَهُ وَرَفَعَ ذِكْرَهُ بِالاِنْضِوَاءِ تَحْتَ لِوَاءِ نَبِيِّ الإِسْلَام .

#### \* \* \*

وَلَمَّا قَدِمَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ إِلَىٰ المَدِينَةِ مُهَاجِراً اسْتَقْبَلَهُ ثَايِتُ بْنُ قَيْسِ فِي كَوْكَبَةٍ (٤) كَبِيرَةٍ مِنْ فُوسَانِ قَوْمِهِ أَكْرَمَ اسْتِقْبَالٍ ، وَرَحْبَ بِهِ

<sup>(</sup>١) الجَوْرَج: قيبلة يمانية الأصل ارتحلت إِلَىٰ المدينة واستقرّت فيها، وكانت هي والأوس تكوّنان جمهرة الأنصار.

<sup>(</sup>٢) بَرُّ القائلين: غلبهم وتفوَّق عَلَيْهِم.

<sup>(</sup>٣) البَّجرْس بَسكون الراء: النُّبَرَة وَالنُّغْمَة. ﴿ ﴿ ٤) كُوْكَبَة: مجمَاعة.

وَبِصَاحِيهِ الصَّدِّيقِ أَجْمَلَ تَوْحِيبٍ ، وَخَطَبَ يَيْنَ يَدَيْهِ خُطْبَةً بَلِيغَةً افتَتَحَهَا بِحَمْدِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ نَبِيِّهِ ...

وَاخْتَتَمَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّا نُعَاهِدُكَ لَ يَا رَسُولُ اللَّهِ لَ عَلَىٰ أَنْ نَعْنَعَكَ (١) مِمَّا نَعْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأُولَادَنَا وَنِسَاءَنَا ؛ فَمَا لَنَا لِقَاءَ ذَلِكَ ؟ ﴾.

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

(الجَنَّةُ)...

فَمَا كَادَتْ كَلِمَةُ ﴿ الجَنَّةِ ﴾ تُصَافِحُ آذَانَ القَوْمِ حَتَّىٰ أَشْرَقَتْ وُمُحُوهُهُمْ إِللهَوْحَةِ وَقَالُوا :

رَضِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ... رَضِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ...

وَمُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ جَعَلَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ خَطِيبَهُ ، كَمَا كَانَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ شَاعِرَهُ .

فَصَارَ إِذَا جَاءَتُهُ وُفُودُ العَرَبِ لِتُفَاخِرَهُ أَوْ ثُنَاظِرَهُ بِٱلْسِنَةِ الفُصَحَاءِ المَقَاوِلِ<sup>(۲)</sup> مِنْ خُطَبَائِهَا وَشُعَرَائِهَا، نَدَبَ لَهُمْ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ لِمُصَاوَلَةِ<sup>(٣)</sup> الخُطَبَاءِ، وَحَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ لِمُفَاخَرَةِ الشُّعَرَاءِ<sup>(٤)</sup>.

\* \* \*

وَلَقَدْ كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مُؤْمِناً عَمِيقَ الإِيمَانَ، تَقِيًّا صَادِقَ التَّقْوَىٰ، شَدِيدَ الخَشْيَةِ مِنْ رَبِّهِ، عَظِيمَ الحَذَرِ مِنْ كُلِّ مَا يُغْضِبُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ.

<sup>(</sup>١) لَئْنَعُك: نحميكَ.

<sup>(</sup>٢) المَقَاول: التِلَغَاء الذين يجيدون القَوْلَ.

<sup>(</sup>٣) المُصَاوَلة: المنازلة.

<sup>(</sup>ء) انظر موقف الإسلام من الأدب بعامة ومن الشعر بخاصة في كتاب و نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد، للمؤلف.

فَلَقَدُ رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ ذَاتَ يَوْمٍ هَلِعاً جَزِعاً (١) تَوْتَعِدُ فَرَائِصُهُ (٢) خَوْفاً وَخَشْيَةً فَقَالَ :

(مَا بِكَ يَا أَبَا مُحَمَّد؟!).

فَقَالَ : أَخْشَىٰي أَنْ أَكُونَ قَدْ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ...

. قَالَ: (وَلِمَ ؟!).

قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا اللَّهُ جَلَّ وَعَزُّ عَنْ أَنْ نُحِبُّ أَنْ نُحْمَدَ بِمَا لَمْ نَفْعَلْ، وَأَجِدُنِي أُحِبُ الحَمْدَ...

وَنَهَانَا عَنِ الحُيَلَاءِ(٣)، وَأَجِدُنِي أُحِبُ الزُّهُوَ(٤).

فَمَا زَالَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يُهَدِّئُ مِنْ رَوْعِهِ (٥) حَتَّلَى قَالَ :

(يَا قَابِتُ ، أَلَا تَوْضَىٰ أَنْ تَعِيشَ حَمِيداً ...

وَتُقْتَلَ شَهِيداً ...

وَتَدْخُلُ الجَنَّةَ ؟) ...

فَأَشْرَقَ وَجْهُ ثَابِتٍ بِهَذِهِ البُشْرَىٰ ، وَقَالَ :

بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ... بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ...

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (إِنَّ لَكَ ذَلِكَ).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هلعاً جزعاً: خالفاً محزوناً.

<sup>(</sup>٢) الفرائص: جمع مفرده فريصة، وهي لَحمة بين النِّدْي والكتف تُؤتمِد عند الفزع.

<sup>(</sup>٣) الخيلاء: التكثير.

<sup>(°)</sup> يهدئ من روعه: يهدئ من خوفه.

وَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ جَلَّ شَأْنُهُ:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ (١) وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ (١).

تَجَنَّبَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَجَالِسَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ لَهُ عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ شِدَّةِ مُجَّهِ لَهُ ، وَفَرْطِ تَعَلَّقِهِ بِهِ ـ وَلَزِمَ بَيْتَهُ حَتَّىٰ لَا يَكَادُ يَيْرَحُهُ إِلَّا لِأَدَاءِ المَكْتُوبَةِ (٣).

فَافْتَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ :

(مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِهِ ؟).

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ .

وَذَهَبَ إِلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي مَنْزِلِهِ مَحْزُونًا مُنَكِّساً رَأْسَهُ ؛ فَقَالَ لَهُ :

مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا مُحَمَّد؟.

قَالَ: شَرٌّ.

قَالَ: وَمَا ذَاكَ ؟! .

قَالَ: إِنَّكَ تَعْرِفُ أَنِّي رَجُلِّ جَهِيرُ الصَّوْتِ ، وَأَنَّ صَوْتِي كَثِيراً مَا يَعْلُو عَلَىٰ صَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِ وَقَدْ نَزَلَ مِنَ القُوآنِ مَا تَعْلَمُ ... وَمَا أَحْسَبُنِي إِلَّا قَدْ حَبِطَ<sup>(٤)</sup> عَمَلِي وَأَنْنِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ ...

فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَىٰ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا رَأَىٰ وَمَا سَمِعَ فَقَالَ :

(٢) الحجرات: آية ٢ . (٣) المكتوبة: الصَّلاة. (٤) حيط عملي: ذهب شدى.

<sup>(</sup>١) أن تحبط أعمالكم: أي مخافة أن تَفْسُدَ أعمالكم وتذهَبَ شُدىً.

( اَذْهَبْ إِلَيْهِ وَقُلْ لَهُ: لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؛ وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ). فَكَانَتْ هَذِهِ بِشَارَةً عُظْمَىٰ لِثَابِتٍ ظَلَّ يَرْمُحَوَ خَيْرَهَا طَوَالَ حَيَاتِهِ.

\* \* \*

وَقَدْ شَهِدَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا سِوَىٰ «بَدْرٍ»، وَأَقْحَمَ نَفْسَهُ فِي غِمَارِ المَعَارِكِ طَلَبًا لِلشَّهَادَةِ الَّتِي بَشَّرَهُ بِهَا النَّبِيُّ عَلَيْكُ ، فَكَانَ يَخُطِئُهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ ، وَهِيَ قَابَ قَوْسَيْنِ (١) مِنْهُ أَوْ أَدْنى ...

إِلَىٰ أَنْ وَقَعَتْ مُحُرُوبُ الرِّدَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَمُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ عَلَىٰ عَهْدِ الصِّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَلَقَدْ كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ إِذْ ذَاكَ أُمِيراً لِجُنْدِ الأَنْصَارِ ، وَسَالِمٌ مَوْلَىٰ أَبِي مُخذَيْفَةَ (٢) أَمِيراً لِجُنْدِ المُهَاجِرِينَ ، وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ قَائِداً لِلْجَيْشِ كُلِّهِ :

أَنْصَارِهِ وَمُهَاجِرِيهِ ؛ وَمَنْ فِيهِ مِنْ أَبْنَاءِ البَوَادِي ...

وَلَقَدْ كَانَتِ الرِّيحُ وَالدَّوْلَةُ (٣) فِي جُلِّ المَعَارِكِ لِمُسَيْلِمَةَ وَرِجَالِهِ عَلَىٰ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّىٰ بَلَغَ بِهِمُ الأَمْرُ أَنِ اقْتَحَمُوا فُسْطَاطَ (٤) خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ، وَهَمُّوا بِقَالِ الفُسْطَاطِ وَمَرَّقُوهُ شَرَّ مُمَرَّقٍ.

فَرَأَىٰ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ يَوْمَذَاكَ مِنْ تَضَعْضُعِ الْمُسْلِمِينَ مَا شَحَنَ (٥) قَلْبَهُ أَسَى وَكَمَداً، وَسَمِعَ مِنْ تَنَابُرِهِمْ (٦) مَا مَلاً صَدْرَهُ هَمَّا وَغَمَّا...

فَأَثْنَاءُ المُدُنِ يَوْمُونَ أَهْلَ البَوَادِي بِالجُبْنِ، وَأَهْلُ البَوَادِي يَصِفُونَ أَبْنَاءَ المُدُنِ بِأَنَّهُمْ لَا يُحْسِنُونَ القِتَالَ وَلَا يَدْرُونَ مَا الحَرْبُ ...

<sup>(</sup>١) قاب قوسين ِ مقدارَ قوسين، وهي عبارة تستعمل للدلالة عَلَىٰ شِدَّة القُرْبِ.

 <sup>(</sup>٢) سَالِم مَوْلَىٰ أَبِي حُلَمْهَٰۃ : انظرہ ص ٥٤٨.
 (٣) الربح : القوّة ... والدولة : النّصٰر والفلب .

<sup>(</sup>٥) شحن: ملأ.

<sup>(</sup>٤) فسطاط خالد: خيمة خالد.

<sup>(</sup>٦) التنائيُّر: التعاثيرُ، وتنابَرُ القومُ: عَيَّر بعضُهم بعضاً.

عِنْدَ ذَلِكَ تَحَنَّطُ (١) ثَابِتٌ وَتَكَفَّنَ وَوَقَفَ عَلَىٰ رُوُوسِ الْأَشْهَادِ وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، مَا هَكَذَا كُنَّا نُقَاتِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ .

بِعْسَ مَا عَوْدْتُمْ أَعْدَاءَكُمْ مِنَ الجُوأَةِ عَلَيْكُمْ ...

وَبِفْسَ مَا عَوْدْتُمْ أَنْفُسَكُمْ مِنَ الانْخِذَالِ لَهُمْ ...

ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ وَقَالَ :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ هَوُلَاءِ مِنَ الشَّرْكِ [ يَعْنِي مُسَيْلِمَةً وَقَوْمَهُ ] .

وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا يَصْنَعُ هَوُّلَاءِ [ يَغْنِي الْمُسْلِمِينَ].

ثُمَّ هَبُّ هَبُّةَ الأُسَدِ الضَّارِي كَيْفاً لِكَيْفٍ مَعَ الغُرِّ المَيَامِينِ:

البَرَاءِ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِي(٢)...

وَزَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ أَخِي أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ...

وَسَالِم مَوْلَىٰ أَبِي مُحَذَيْفَةً ...

وَغَيْرِهِمْ وَغَيْرِهِمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ السَّابِقِينَ ...

وَأَبْلَىٰ بَلَاءً عَظِيماً مَلاَ قُلُوبَ الْمُشلِمِينَ حَمِيَّةً وَعَرْماً، وَشَحَنَ أَفْئِدَةَ الْمُشْرِكِينَ وَهُناً وَرُعْباً.

وَمَا زَالَ يُجَالِدُ فِي كُلِّ اتَّجَاهِ، وَيُضَارِبُ بِكُلِّ سِلَاحٍ حَتَّىٰ أَثْخَنَتْهُ<sup>(٣)</sup> اللهُ لَهُ مِنَ الجِرَاحُ؛ فَخَرَّ صَرِيعاً عَلَىٰ أَرْضِ المَعْرَكَةِ قَرِيرَ العَيْنِ<sup>(٤)</sup> بِمَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ

 <sup>(</sup>١) تحنط: وَضَمَع الحَثُوطَ عَلَىٰ جَسَدِه، والحنوط: نبات ينر عَلَىٰ جَسَدِ المَيْتِ، وتحثُطه إشارة إلَىٰ استعداده
للموت.

 <sup>(</sup>۲) البراء بن مالك الألصاري: انظره ص ٥١.
 (۳) أشخته الجراح: أوهنته وأضعفه.

<sup>(</sup>٤) قريرُ العين: سعيدٌ مُغْتَبطً.

الشَّهَادَةِ الَّتِي بَشَّرَهُ بِهَا حَبِيبُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ، مَثْلُوجَ الصَّدْرِ (١) بِمَا حَقَّقَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ النَّصْرِ ...

\* \* \*

وَكَانَتْ عَلَىٰ ثَابِتِ دِرْعٌ نَفِيسَةٌ ؛ فَمَرٌ بِهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُشلِمِينَ، فَنَزَعَهَا عَنْهُ، وَأَخَذَهَا لِنَفْسِهِ.

وَفِي اللَّيْلَةِ التَّالِيَةِ لِاسْتِشْهَادِهِ رَآهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ لِلرَّجُلِ:

أَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، فَهَلْ عَرَفْتَنِي ؟ .

قَالَ: نَعَمْ.

فَقَالَ: إِنِّي أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ هَذَا مُحَلَّمٌ فَتُضَيِّعَهَا ...

إِنِّي لَمَّا قُتِلْتُ بِالأَمْسِ مَرَّ بِي رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا؛ فَأَخَذَ دِرْعِي وَمَضَىٰ بِهَا نَحْوَ خِبَائِهِ<sup>(٢)</sup> فِي أَقْصَىٰ الـمُعَسْكَرِ مِنَ الحِهَةِ الفُلاَئِيَّةِ، وَوَضَعَ فَوْقَ القِدْرِ رَحْلاً<sup>(٣)</sup>...

فَاثْتِ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ ، وَقُلْ لَهُ :

أَنْ يَبْعَثَ إِلَىٰ الرَّجُلِ مَنْ يَأْتُحُدُ الدِّرْعَ مِنْهُ فَهِيَ مَا تَزَالُ فِي مَكَانِهَا ... وَأُوصِيكَ بِأُخْرَىٰ ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ هَذَا مُحلُمُ نَائِمٍ فَتَضَيِّعَهَا ... قُلْ لِحَالِدِ : إِذَا قَدِمْتَ عَلَىٰ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّالِلَهِ فِي المَدِينَةِ فَقُلْ لَهُ: فَلْ لِحَالِدِ : إِذَا قَدِمْتَ عَلَىٰ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّالِلَهِ فِي المَدِينَةِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ عَلَىٰ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ مِنَ الدَّيْنِ كَذَا وَكَذَا ...

<sup>(</sup>١) مَثْلُومِج الصدر: بمعنىٰ قرير العين.

<sup>(</sup>٢) خِباللهِ: خَيمتِه.

<sup>(</sup>٣) الرُّحلُ: مَا يُوضع فوق ظَهْر البعير ونحوه ويُؤخلُ عَلَيْهِ.

وَإِنَّ فُلَاناً وَفُلَاناً مِنْ رَقِيقِهِ<sup>(١)</sup> عَتِيقَانِ<sup>(٢)</sup>، فَلْيَقْضِ دَيْنِي وَلْيُحَرِّرْ غُلَامَيَّ ...

فَاسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ، فَأَتَىٰ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا سَمِعَ وَمَا رَأَىٰ ...

فَبَعَثَ خَالِدٌ مَنْ يُحْضِرُ الدُّرْعَ مِنْ عِنْدِ آخِذِهَا فَوجَدَهَا فِي مَكَانِهَا وَجَاءَ بِهَا كَمَا هِيَ .

وَلَمَّا عَادَ خَالِدٌ إِلَىٰ الـمَدِينَةِ حَدَّثَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِخَبَرِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ وَوَصِيَّتِهِ فَأَجَازَ الصِّدِّيقُ وَصِيَّتَهُ .

وَمَا عُرِفَ أَحَدُ قَبْلُهُ وَلَا بَعْدَهُ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ سِوَاهُ ...

رَضِيَ اللَّهُ عَنْ ثَابِتِ بْن قَيْسٍ وَأَرْضَاهُ ، وَجَعَلَ فِي أَعْلَىٰ عِلِيِّينَ مَثْوَاهُ (\*) .

<sup>(</sup>١) رقيقه: عبيده.

<sup>(</sup>٢) عتيقان : معتوقان محرّران .

 <sup>(</sup>٥) للاستزادة من أخبار ثابت بن قيس الأنصاري انظر:

اً - الإصابة: ١/٥٩٠ أو ( الترجمة) ٩٠٤.

٢ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ١٩٢/١.

۲ - تهديب التهديب: ۲/ ۱۲.

٤ - فتح الباري: ٦/٥٠٤.

تاريخ الإسلام للذهبي: ١/ ٣٧١.

٦ - حياة الصحابة: (انظر الفهارس في الجزء الرابع).

٧ – البيان والتبيين: ٢٠١/١ ، ٣٣٩.

۸ - سیرة ابن هشام: ۲۰۲/۲ و۳۱۸/۳ و۶/۲۰۷.

٩ - الصديق لحسين هيكل: ١٦٠.

١٠- سير أعلام النبلاء.

١١- أشدُ الغابة: ١/٥٧١ أو (الترجمة): ٦٩٥.

### طَلْحَهُ بُنْ عُبِ يِإِللَّهِ إِللَّهِ عِنْ

# دَمْنُ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلِ يَـمْشِي عَلَىٰ الأَرْضِ وَقَدْ قَضَىٰ نَحْبَهُ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ،

[ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ]

كَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ يَمْضِي مَعَ قَافِلَةٍ مِنْ قَوَافِلِ قُرَيْشٍ فِي يَجَارَةٍ لَهُ إِلَىٰ بِلَادِ الشَّامِ، فَلَمَّا بَلَغَتِ القَافِلَةُ مَدِينَةَ ﴿ بُصْرَىٰ ﴾ (١)، هَبَّ الشَّيُوخُ مِنْ تُجَارِ قُرَيْشِ إِلَىٰ سُوقِهَا العَامِرَةِ يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ .

وَعَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ طَلْحَةً كَانَ شَابًا حَدَثًا (٢) لَيْسَ لَهُ مِثْلُ خِبْرَتِهِمْ فِي التَّجَارَةِ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَعْلِكُ مِنْ حِدَّةِ الذَّكَاءِ وَنَفَاذِ البَصِيرَةِ مَا يُتِيحُ لَهُ مُنَافَسَتَهُمْ، وَالفَوْزَ مِنْ دُونِهِمْ بِأَنْضَل الصَّفَقَاتِ.

وَفِيمَا كَانَ طَلْحَةً يَرُوحُ وَيَغْدُو فِي الشُّوقِ الَّتِي تَمُوجُ بِالوَافِدِينَ عَلَيْهَا مِنْ كُلِّ مَكَانِ ، حَدَثَ لَهُ أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا فِي تَغْييرِ مَجْرَىٰ حَيَاتِهِ كُلِّهَا فَحَسْبُ ...

وَإِنَّمَا كَانَ بَشِيراً بِتَغْييرِ سَيْرِ التَّارِيخِ كُلِّهِ ...

فَلْنَتْرُكِ الكَلَامَ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ لِيَرْوِيَ لَنَا قِصَّتَهُ الـمُثِيرَةَ .

\* \* \*

قَالَ طَلْحَةُ:

يَيْنَمَا نَحْنُ فِي سُوقِ « بُصْرَىٰ » ؛ إِذَا رَاهِبٌ (٣) يُنَادِي فِي النَّاسِ:

<sup>(</sup>١) بُصْرَىٰ: مدينة فِي بلاد الشَّامِ، وهي الآن من محافظة حوران فِي سورية، كانت مشهورة عند العرب بقصه، ها.

<sup>(</sup>٢) حدثاً: صغيرَ السِن.

<sup>(</sup>٣) الرَّاهِبُ: رَجُلِ الدِّينِ عند النَّصَارَىٰ.

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، سَلُوا أَهْلَ هَذَا المُوسِم (١) أَفِيهِمْ أَحَدُّ مِنْ أَهْلِ الحَرَمِ (٢) . وَكُنْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَبَادَرْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ: نَعَمْ أَنَا مِنْ أَهْلِ الحَرَم .

فَقَالَ: هَلْ ظَهَرَ فِيكُمْ أَحْمَدُ؟.

ْ فَقُلْتُ : وَمَنْ أَحْمَدُ ؟! .

فَقَالَ: ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ...

هَذَا شَهْرُهُ الَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ ...

وَهُوَ آخِرُ الأَنْبِيَاءِ ...

يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِكُمْ مِنَ الحَرَمِ، وَيُهَاجِرُ إِلَىٰ أَرْضِ ذَاتِ حِجَارَةِ سُودٍ، وَنَخِيلِ وَسِبَاخ<sup>(٣)</sup> يَنِوُّ<sup>(٤)</sup> مِنْهَا المَاءُ ...

فَإِيَّاكَ أَنْ تُشْبَقَ إِلَيْهِ يَا فَتَىٰ ... قَالَ طَلْحَةُ:

فَوَقَعَتْ مَقَالَتُهُ فِي قَلْبِي ، فَبَادَرْتُ إِلَىٰ مَطَايَايَ<sup>(٥)</sup> فَرَحِلْتُهَا<sup>(٢)</sup>، وَخَلَّفْتُ القَافِلَةَ وَرَائِي ، وَمَضَيْتُ أَهْوِي هُويًّا(٧) إِلَىٰ مَكَّةَ .

فَلَمَّا بَلَغْتُهَا؛ قُلْتُ لِأَهْلِي: أَكَانَ مِنْ حَدَثٍ بَعْدَنَا فِي مَكَّةً ؟ .

قَالُوا : نَعَمْ ، قَامَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، وَقَدْ تَبِعَهُ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ [ يُريدُون أَبَا بَكْرِ ] ... قَالَ طَلْحَةُ :

وَكُنْتُ أَعْرِفُ أَبَا بَكْرٍ، فَقَدْ كَانَ رَجُلاً سَهْلاً مُحَبِّباً مُوطَّأَ الأَكْنَافِ(^) لِقَوْمِهِ ...

<sup>(</sup>١) الموسم: مُجْتَمَع النَّاسِ للحج، أو للبيع والشَّراءِ.

<sup>(</sup>٢) أَهْلِ الْحَرَمِ: أَهْلِ مَكَّة.

<sup>(</sup>٣) أَرْضَ ذَاتٍ سِباخَ: أَرْضٌ فِيها نَزٌّ وَمِلْحٌ.

<sup>(</sup>٤) ينزُّ: يَتَخَلَّبُ.

 <sup>(</sup>٥) مطاياي: جمالي.
 (٦) رَحُلْتُهَا: وضفت عَلَيْهَا رِحَالَها استعداداً للشفر.

<sup>(</sup>٧) أهوي هُوكًا: أندفع مُشرعًاً.

<sup>(</sup>٨) موطَّأُ الأكناف: لَيِّن الجانِب.

وَكَانَ تَاجِراً ذَا خُلُقٍ وَاسْتِقَامَةٍ، وَكُنَّا نَأْلَفُهُ، وَنُحِبُ مَجَالِسَهُ، لِعِلْمِهِ بِأَخْبَارٍ قُرَيْشٍ، وَحِفْظِهِ لِأَنْسَابِهَا ... فَمَضَيْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ:

أَحَقًّا مَا يُقَالُ مِنْ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَظْهَرَ النُّبُوَّةَ ، وَأَنَّكَ اتَّبَعْتَهُ ؟! .

قَالَ: نَعَمْ ... وَجَعَلَ يَقُصُّ عَلَيَّ مِنْ خَبَرِهِ ، وَيُرَغُّبُنِي فِي الدُّنُحُولِ مَعَهُ ، فَأَخْبَرُهُ خَبَرَ الرَّاهِبِ ، فَدَهِشَ لَهُ وَقَالَ :

هَلُمُ (١) مَعِيَ إِلَىٰ مُحَمَّدِ لِتَقُصَّ عَلَيْهِ خَبَرَكَ، وَلِتَسْمَعَ مَا يَقُولُ... وَلِتَسْمَعَ مَا يَقُولُ... وَلِتَدْخُلَ فِي دِينِ اللَّهِ... قَالَ طَلْحَةُ:

فَمَضَيْتُ مَعَهُ إِلَىٰ مُحَمَّدِ فَعَرَضَ عَلَيَّ الإِسْلَامَ، وَقَرَأَ عَلَيَّ شَيْعًا مِنَ القُرْآنِ، وَبَشَّرَنِي بِخَيْرِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

فَشَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ رَاهِبِ « بُصْرَىٰی » ؛ فَسُرَّ بِهَا سُرُوراً بَدَا عَلَىٰ وَجُهِهِ ...

ثُمَّ أَعْلَنْتُ يَيْنَ يَدَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ... فَكُنْتُ رَابِعَ ثَلَاثَةِ أَسْلَمُوا عَلَىٰ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ .

\* \* \*

وَقَعَ إِسْلَامُ الفَتَىٰ القُرَشِيِّ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَذَوِيهِ وُقُوعَ الصَّاعِقَةِ . وَكَانَ أَشَدَّهُمْ جَزَعاً (٢) لِإِسْلَامِه أُمُّهُ ؛ فَقَدْ كَانَتْ تَرْجُو أَنْ يَسُودَ قَوْمَهُ لِمَا يَتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ كَرِيمِ الشَّمَائِلِ وَجَلِيلِ الخَصَائِلِ ...

\* \* \*

وَقَدْ بَادَرَ إِلَيْهِ قَوْمُهُ لِيَثْنُوهُ عَنْ دِينِهِ ؛ فَوَجَدُّوهُ كَالطَّوْدِ<sup>(٣)</sup> الرَّاسِخِ الَّذِي لَا يَتَزَعْزَعُ .

(١) هَلُمُّ معي: امض معي. (٢) جَزَعاً: مُحْزَناً وهَنْعاً. (٣) الطُّود: الجَبَل العظيم.

فَلَمَّا يَثِشُوا مِنْ إِقْنَاعِهِ بِالحُسْنَىٰ لَجَوُوا إِلَىٰ تَعْذِيبِهِ وَالتَّنَّكِيلِ بِهِ ... حَدَّثَ مَسْعُودُ بْنُ خَرَاشِ قَالَ :

يَيْنَمَا كُنْتَ أَسْعَلَى يَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (١)، إِذَا أَنَاسٌ كَثِيرٌ يَتْبَعُونَ فَتَى أُوثِقَتْ يَدَاهُ (٢) إِلَى عُنُقِهِ ... وَهُمْ يُهَرْوِلُونَ وَرَاءَهُ، وَيَدَفَعُونَهُ فِي ظَهْرِهِ، وَيَضْرِبُونَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ ... وَخَلْفَهُ امْرَأَةٌ عَجُوزٌ تَسُبَّهُ وَتَصِيحُ بِهِ ...

فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ (٣) هَذَا الفَتَلَى ؟! .

فَقَالُوا: هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، صَبَأَ<sup>(٤)</sup> عَنْ دِينِهِ، وَتَبِعَ غُلَامَ بَنِي (هَاشِم » ... فَقُلْتُ: وَمَنْ هَذِهِ العَجُوزُ الَّتِي وَرَاءَهُ ؟ .

فَقَالُوا: هِيَ الصَّعْبَةُ بِنْتُ الحَضْرَمِيُّ أُمُّ الفَتَىٰ ...

\* \* \*

ثُمَّ إِنَّ نَوْفَلَ بْنَ نَحُوَيْلِيدِ المُلَقَّبَ بِأَسَدِ قُرَيْشٍ ، قَامَ إِلَىٰ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَأَوْثَقَهُ فِي حَبْلٍ ، وَأَوْثَقَ مَعَهُ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ ، وَقَرَنَهُمَا مَعاً وَأَسْلَمْهُمَا إِلَىٰ شَفَهَاءِ مَكَّةَ ؛ لِيُذِيقُوهُمَا أَشَدَّ العَذَابِ ...

لِذَلِكَ دُعِيَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ ﴿ بِالقَرِينَيْنِ ﴾ .

\* \* \*

ثُمَّ جَعَلَتِ الأَيَّامُ تَدُورُ ، وَالأَحْدَاثُ تَتَلَاحَقُ ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يَرْدَادُ مَعَ الأَيَّامِ اكْتِمَالاً ، وَبَلَاؤُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَكْبُرُ وَيَتَعَاظَمُ ، وَبِرُهُ بِالإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمُونَ لَقَبَ « الشَّهِيدِ الحَيِّ » ، وَالْمُسْلِمُونَ لَقَبَ « الشَّهِيدِ الحَيِّ » ، وَالْمُسْلِمُونَ لَقَبَ « الشَّهِيدِ الحَيِّ » ، وَدَعَاهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : بِطَلْحَةِ الْخَيْرِ ، وَطَلْحَةِ الْجُودِ ، وَطَلْحَةِ

<sup>(</sup>١) إلصفا والمروة: مشعران من مشاعر الحج يَشقل الحجاج والمعتمرون بيتهمًا.

<sup>(</sup>٢) أَوْثِقَت يداه : كُتِفَت يداِه ورُبِطَتَا .

<sup>(</sup>٣) مَا شَانَ هَذَا الْفَتَىٰ : مَا أَمْرُهُ وَخَبَرُهُ ؟ . ﴿ ٤) صَبَأُ عَن دِينه : رَجَعَ عَن دِينه .

الْفَيَّاضِ ... وَلِكُلِّ مِنْ هَذِهِ الأَلْقَابِ قِصَّةٌ لَا تَقِلُّ رَوْعَةً عَنْ أَخْوَاتِهَا .

\* \* \*

أُمَّا قِصَّةُ تَلْقِيبِهِ بِالشَّهِيدِ الحَيِّ فَكَانَتْ يَوْمَ ﴿ أُحُدِ ﴾ حِينَ انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ غَيْرُ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنَ المُهَاجِرِينَ .

وَكَانَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَصْعَدُ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ فِي الجَبَلِ ، فَلَحِقَتْ بِهِ عُصْبَةٌ مِنَ المُشْرِكِينَ تُرِيدُ قَتْلَهُ ... فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :

( مَنْ يَرُدُّ عَنَا هَؤُلَاءِ ، وَهُوَ رَفِيقِي فِي الجَنَّةِ ؟ ) .

فَقَالَ طَلْحَةً: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (لَا ، مَكَانَكَ (١)).

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ .

فَقَالَ: (نَعَمْ، أَنْتَ).

فَقَاتَلَ الأَنْصَارِيُ حَتَّىٰ قُتِلَ ، ثُمَّ صَعِدَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِمَنْ
 مَعَهُ فَلَحِقَهُ الْمُشْرِكُونَ ، فَقَالَ : (أَلَا رَجُلَّ لِهَوُلَاءِ؟!) .

فَقَالَ طَلْحَةُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ .

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (لَا، مَكَانَكَ).

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ .

فَقَالَ : (نَعَمْ ، أَنْتَ ) ... ثُمَّ قَاتَلَ الأَنْصَارِيُّ حَتَّىٰ ثُتِلَ أَيْضاً .

وَتَابَعَ الرُّسُولُ صُعُودَهُ ، فَلَحِقَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ ،

<sup>(</sup>١) مكانك: الزم مكانك.

وَيَقُولُ طَلْحَةُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَيَمْنَعُهُ النَّبِيُّ عَلِيْكُ ، وَيَأْذَنُ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّىٰ اسْتُشْهِدُوا جَمِيعاً ، وَلَمْ يَنْقَ مَعَهُ إِلَّا طَلْحَةُ فَلَحِقَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَقَالَ لِطَلْحَةَ : (الآنَ ، نَعَمْ) ...

وَكَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ كُسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ (١) وَشُجَّ جَبِينُهُ ، وَجُوحِتْ شَفَتُهُ ، وَسَالَ الدَّمْ عَلَى وَجْهِهِ ، وَأَصَابَهُ الإِغْيَاءُ (٢)... فَجَعَلَ طَلْحَةُ يَكُو (٣) عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَدْفَعَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ثُمَّ يَتْقَلِبُ إِلَىٰ لَكُو عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قَلِيلًا فِي الجَبَلِ ، ثُمَّ يُسْنِدُهُ إِلَىٰ الأَرْضِ ، وَيَكُو عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَدِيدٍ ... وَمَا زَالَ كَذَلِكَ حَتَّىٰ صَدَّهُمْ عَنْهُ ...

قَالَ أَبُو بَكْر : وَكُنْتُ آنَتِذِ أَنَا وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَاحِ ( ُ ) بَعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَيِّلَةً ، فَلَمَّا أَقْبَلْنَا عَلَيْهِ نُرِيدُ إِسْعَافَهُ قَالَ :

(أُتُرْكَانِي وَانْصَرِفَا إِلَىٰ صَاحِبِكُمَا)، [ يُرِيدَ طَلْحَةَ ] .

فَإِذَا طَلْحَةُ تَنْزِفُ دِمَاؤُهُ ، وَفِيهِ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ ضَرْبَةً بِسَيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحِ أَوْ رَمْيَةً بِسَيْفٍ ... وَإِذَا هُوَ قَدْ قُطِعَتْ كَفَّهُ ، وَسَقَطَ فِي مُخْرَةٍ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ ... فَكَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ :

( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلٍ يَمْشِي عَلَىٰ الأَرْضِ ، وَقَدْ قَضَىٰ نَحْبَهُ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ) .

وَكَانَ الصِّدِّيثُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا ذُكِرَ ﴿ أُحُدِّ ﴾ يَقُولُ: ذَلِكَ يَوْمُ كُلُّهُ لِطَلْحَةً ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رباعيتُه: سِنُّه الَّتِي بِينِ النابِ والثنية . (٣) يِكُرُّ: يهجم . (٢) الإعياء: النَّعَبُ . (٤) أَبُو عُبَيْدةَ بْنُ الجَرَاحِ : انظره ص ٩١ .

هَذِهِ هِيَ قِصَّةُ نَعْتِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِالشَّهِيدِ الحَيِّ ، أَمَّا تَلْقِيبُهُ بِطَلْحَةِ الْحَيْرِ ، وَطَلْحَةِ الجُودِ فَلَهُ مِائَةُ قِصَّةٍ وَقِصَّةً ...

مِنْ ذَلِكَ أَنَّ طَلْحَةَ كَانَ تَاجِراً وَاسِعَ التِّجَارَةِ عَظِيمَ الثَّرَاءِ ، فَجَاءَهُ ذَاتَ يَوْمِ مَالٌ مِنْ ﴿ حَضْرَمَوْتَ ﴾ مِقْدَارُهُ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَبَاتَ لَيْلَتَهُ وَجِلاً (١) جَزِعاً مَحْزُوناً .

فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَقَالَتْ:

مَا بِكَ يَا أَبَا مُحَمَّد ؟!! ...

لَعَلَّهُ رَابَكَ (٢) مِنَّا شَيْءً !! .

فَقَالَ : لَا ، وَلَيْعُمَ حَلِيلَةُ (٣) الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْتِ ...

وَلَكِنْ تَفَكُّوتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ وَقُلْتُ:

مَا ظُنُّ رَجُلِ بِرَبِّهِ إِذَا كَانَ يَنَامُ وَهَذَا الْمَالُ فِي يَيْتِهِ ؟! .

قَالَتْ: وَمَا يَغُمُّكَ (٤) مِنْهُ ؟! ...

أَيْنَ أَنْتَ مِنَ المُحْتَاجِينَ مِنْ قَوْمِكَ وَأَخِلَّائِكَ ؟! ...

فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَقَسَّمْهُ يَيْنَهُمْ.

فَقَالَ : رَحِمَكِ اللَّهُ ، إِنَّكِ مُوَفَّقَةٌ بِنْتُ مُوَفِّقٍ ...

فَلَمَّا أَصْبَحَ جَعَلَ المَالَ فِي صُرَرٍ وَجِفَانِ (٥)، وَقَسَّمَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وجِلاً: خائفاً.

رًا) (۲) رابك: أصابك وسايك.

<sup>(</sup>٣) الحليلة: الزوجة.

 <sup>(</sup>٤) يغمك: يهمك ويدخل عليك الغم.
 (٥) جفان: جمع جفنة، وهي القشقة الكبيرة.

ورُوِيَ أَيْضاً أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَىٰ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يَطْلُبُ رِفْدَهُ (١) وَذَكَرَ لَهُ رَحِماً تَرْبِطُهُ بِهِ ، فَقَالَ طَلْحَةُ :

هَذِهِ رَحِمٌ مَا ذَكَرَهَا لِي أَحَدُّ مِنْ قَبْلُ.

وَإِنَّ لِي أَرْضاً دَفَعَ لِي فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (٢) ثَلَاثَمِاثَةِ أَلْفٍ ...

فَإِن شِغْتَ خُذْهَا ، وَإِنْ شِغْتَ بِعْتُهَا لَكَ مِنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ ، وَأَعْطَلِتُكَ الثَّمَنَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ :

بَلْ آخُذُ ثَمَنَهَا ...

فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ...

\* \* \*

هَنِيقًا لِطَلْحَةَ الْحَيْرِ وَالجُودِ هَذَا اللَّقَبُ الَّذِي خَلَعَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ. وَرَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَنَوَّرَ لَهُ فِي قَبْرِهِ (\*).

<sup>(</sup>١) رفله: معونته وعطاءه.

<sup>(</sup>٢) عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : انظره ص ٥٧ ٥٠.

للاستزادة من أخبار طَلْحَة بْن عُبَيْدِ اللّهِ التّيميّ انظر:

١ - الطبقات الكيرلي: ٣/ ٢١٤.

۲ - تهذیب التهذیب: ۵/۲۰.

٣ - البدء والتاريخ: ٥/٢٢.

٤ - الجمع بين رجال الصحيحين: ٢٣٠.

٥ - غاية النهاية: ١/٣٤٢.

٦ - الرياض النضرة: ٢/٩٤٢.

٧ - صفة الصفوة: ١٣٠/١.

٨ - حلية الأولياء: ١/٧.

٩ - ذيل المذيّل: ١١.

۱۰- تهذیب ابن عساکر: ۷/ ۷۱.

١١- المُحَبِّر: ٥٥٥.

١٢- رغبة الآمل: ١٦/٣، ٨٩.

١٣- الإصابة: ٢٢٩/٧ أو (الترجمة) ٤٢٦٦.

١٤- الاستيماب (بهامش الإصابة): ٢/٩/٢.

### أبوهُ \_\_\_\_\_ يَرُةُ الدَّوْسِيُّ

وَ حَفِظَ أَبُو هُرَيْرَةً لِأُمَّةِ الإسْلَامِ مَا يَزِيدُ عَلَىٰ أَلْفِ وَسِتِّمِائَةِ حَدِيثِ مِنْ أَحَادِيَثِ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ [ المُؤرِّخُون ]

لَا رَيْبَ فِي أَنَّكَ تَعْرِفَ هَذَا النَّجْمَ المُتَأَلِّقَ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّا ﴿ وَهَلْ فِي أُمَّةِ الإِسْلَامِ أَحَدُّ لَا يَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ؟.

لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَدْعُونَهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ «عَبْدَ شَمْس»، فَلَمَّا أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَشَرَّفَهُ بِلِقَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لَهُ: (مَا اسْمُكَ؟).

فَقَالَ: عَبْدُ شَمْس.

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (بَلْ عَبْدُ الرَّحْمَن).

فَقَالَ : نَعَمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى<sup>(١)</sup> يَا رَسُولَ اللَّهِ .

أَمَّا تَكْنِيَتُهُ بِأَبِي هُرَيْرَةَ فَسَبَبُهَا أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ فِي طُفُولَتِهِ هِرَّةٌ صَغِيرَةٌ يَلْعَبُ بِهَا ، فَجَعَلَ لِدَاتُهُ(٢) يُنَادُونَهُ : أَبَا هُرَيْرَةَ .

وَشَاعَ ذَلِكَ وَذَاعَ حَتَّىٰ غَلَبَ عَلَىٰ اسْمِهِ .

فَلَمَّا اتَّصَلَتْ أَسْبَابُهُ بِأَسْبَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ جَعَلَ يُتَادِيهِ كَثِيراً « بِأَبِي هِرِّ » إيناساً لَهُ وَتَحَبُّناً ، فَصَارَ يُؤْثِرُ « أَبَا هِرِّ » عَلَىٰ « أَبِي هُرَيْرَةَ » وَيَقُولُ: نَادَانِي بِهَا حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ ...

 <sup>(</sup>١) بأبي أنت وأمي: أي أفديك بأبي وأمي.
 (٢) لداته: المماثلون له في السن، وسموا كذلك لأنهم ولدوا في زمن واحد.

وَالْهِرُّ ذَكَرٌ ، وَالْهُرَيْرَةُ أَنْفَىٰ ، وَالذَّكَرُ خَيْرٌ مِنَ الأُنْفَىٰ ...

\* \* \*

أَسْلَم ﴿ أَبُو هُرَيْرَةً ﴾ عَلَىٰ يَدِ الطَّفَيْلِ بْنِ عَمْرُو الدَّوْسِيِّ (١) ، وَظَلَّ فِي أَرْضِ قَوْمِهِ ﴿ دَوْسٍ ﴾ إِلَىٰ مَا بَعْدَ الهِجْرَةِ بِسِتِّ سِنِينَ حَيْثُ وَفَدَ مَعَ مُجْمُوعٍ مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِهِ بِالمَدِينَةِ .

\* \* \*

وَقَدِ انْقَطَعَ الْفَتَىٰ الدَّوْسِيُ لِيخِدْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَصُحْبَتِهِ، فَاتَّخَذَ المَسْجِدَ مَقَاماً، وَالنَّبِيِّ مُعَلِّماً وَإِمَاماً، إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ زَوْجٌ المَسْجِدَ مَقَاماً، وَالنَّبِيِّ مُعَلِّماً وَإِمَاماً، إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ زَوْجٌ وَلَا وَلَدٌ، وَإِنَّمَا كَانَتُ لَهُ أُمَّ عَجُوزٌ أَصَرَّتْ عَلَىٰ الشَّرْكِ؛ فَكَانَ لَا يَفْتَأُلُا) يَدْعُوهَا إِلَىٰ الإِسْلَام إِشْفَاقاً عَلَيْهَا وَبِرًّا بِهَا، فَتَنْفِرُ مِنْهُ وَتَصُدَّهُ.

فَيَتْرُكُهَا وَالْحُزْنُ عَلَيْهَا يَفْرِي فُؤَادَهُ فَرَيًّا .

وَفِي ذَاتِ يَوْمٍ دَعَاهَا إِلَىٰ الإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَتْ فِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَوْلاً أَحْزَنَهُ وَأَمَضَّهُ (٣).

فَمَضَىٰ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ وَهُوَ يَبْكِي .

فَقَالَ لَهُ النَّبِيْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (مَا يُتكِيكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ)؟!.

فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ لَا أَفْتُرُ عَنْ دَعْوَةِ أُمِّي إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، فَتَأْمَىٰ عَلَيْ ... وَقَدْ دَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ.

فَادْعُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ أَنْ يُمِيلَ قَلْبَ أُمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ لِلإِسْلَامِ .

فَدَعَا لَهَا النَّبِيُّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) الطفيل بن عمرو الدوسي: انظره في ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) أَمَضُّه: أَوْجَعَه.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :

فَمَضَيْتُ إِلَىٰ البَيْتِ ؛ فَإِذَا البَابُ قَدْ رُدٌ ، وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الـمَاءِ فَلَمَّا هَمَمْتُ بِالدُّحُولِ ، قَالَتْ أُمِّي :

مَكَانَكَ (١) يَا أَبَا هُرَيْرَةً ...

ثُمَّ لَبِسَتْ ثَوْبَهَا وَقَالَتْ : أُدْخُلْ ؛ فَدَخَلْتُ فَقَالَتْ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ...

فَعُدْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ ، وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الفَرَحِ كَمَا بَكَيْتُ قَبْلَ سَاعَةِ مِنَ الحُزْنِ وَقُلْتُ : أَبْشِرْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ...

فَقَدِ اسْتَجَابَ اللَّهُ دَعْوَتُكَ وَهَدَىٰ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ ...

\* \* \*

وَقَدْ أَحَبٌ ﴿ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴾ الرَّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ حُبَّا خَالَطَ لَحْمَهُ وَدَمَهُ ... فَكَانَ لَا يَشْبَعُ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ وَيَقُولُ :

مَا رَأَيْتُ شَيْعًا أَمْلَحَ وَلَا أَصْبَحَ (٢) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا لِلَّهِ حَتَّىٰ لَكَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ ...

وَكَانَ يَحْمَدُ اللَّهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ عَلَىٰ أَنْ مَنْ عَلَيْهِ بِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَاتَّبَاعِ دِينِهِ فَيَقُولُ : الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَىٰ أَبَا هُرَيْرَةَ لِلإِسْلَام ...

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ أَبَا هُرَيْرَةَ القُرْآنَ ...

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ بِصُحْبَةِ مُحَمَّدٍ عَلِيَّكُ ...

\* \* \*

وَكَمَا أُولِعَ ﴿ أَبُو هُرَيْرَةً ﴾ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، فَقَدْ أُولِعَ

(١) مكانك: ألزَمْ مكانك، أي لا تَذْخُلْ. (٢) أَمْلَع: أجمل، وأَصْبَتِع: أكثر صباحة وإشرقاً.

بِالعِلْم وَجَعَلَهُ دَيْدَنَهُ (١) وَغَايَةً مَا يَتَمَنَّاهُ .

حَدَّثَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (٢) قَالَ:

يَتِنَمَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَصَاحِبٌ لِي فِي المَسْجِدِ نَدْعُو اللَّهَ تَعَالَىٰ وَنَذْكُرُهُ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْلِتْم، وَأَقْبَلَ نَحْوَنَا حَتَّىٰ جَلَسَ بَيْنَنَا، فَسَكَتْنَا ...

فَقَالَ عَلَيْكُ : (عُودُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ فِيهِ).

فَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنَا وَصَاحِبِي ـ قَبْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ وَجَعَلَ الرَّسُولُ عَلَيْكُ يُؤَمِّنُ عَلَيْكِ مُؤَمِّنُ عَلَيْكِ مُؤَمِّنُ عَلَيْكِ مُؤَمِّنُ عَلَيْكِ مُؤَمِّنُ عَلَيْكِ مُؤَمِّنُ عَلَيْكِ مُؤَمِّنُ

ثُمَّ دَعَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَا سَأَلَكَ صَاحِبَايَ... وَأَسْأَلُكَ عِلْماً لَا يُنْسَى ...

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (آمِينَ).

فَقُلْنَا: وَنَحْنُ نَسْأَلُ اللَّهَ عِلْماً لَا يُنْسَلَى .

فَقَالَ عَلَيْكُ : (سَبَقَكُمْ بِهَا الغُلَامُ الدُّوسِيُّ).

\* \* \*

وَكَمَا أَحَبُّ ﴿ أَبُو هُرَيْرَةً ﴾ العِلْمَ لِنَفْسِهِ فَقَدْ أَحَبُّهُ لِغَيْرِهِ ...

مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ مَرَّ ذَاتَ يَوْمٍ بِشُوقِ الْمَدِينَةِ فَهَالَهُ انْشِغَالُ النَّاسِ بِالدُّنْيَا، وَاسْتِغْرَاقُهُمْ فِي البَيْعِ وَالشَّرَاءِ وَالأَّخْذِ وَالعَطَاءِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ:

مَا أَعْجَزَكُمْ يَا أَهْلَ المَدِينَةِ !! .

فَقَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ مِنْ عَجْزِنَا يَا أَيَا هُرَيْرَةَ ؟! .

<sup>(</sup>۱) دَيْدَنه: دَأْتِه وعادَتُه. (۲) زيد بن ثابت: انظره ص ٣٦٢.

فَقَالَ: مِيرَاثُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ يُقَسِّمُ وَأَنْتُمْ هَا هُنَا !!...

أَلَا تَذْهَبُونَ وَتَأْخُذُونَ نَصِيبَكُمْ !! .

قَالُوا: وَأَيْنَ هُوَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟! .

قَالَ: فِي المَسْجِدِ.

فَخَرَجُوا سِرَاعاً ، وَوَقَفَ ( أَبُو هُرَيْرَةَ ﴾ لَهُمْ حَتَّىٰ رَجَعُوا ؛ فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لَقَدْ أَتَيْنَا المَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فِيهِ فَلَمْ نَرَ شَيْعًا يُقْسَمُ .

فَقَالَ لَهُمْ: أَوْ مَا رَأَيْتُمْ فِي المَسْجِدِ أَحَداً ؟! .

قَالُوا: بَلَىٰ ... رَأَيْنَا قَوْماً يُصَلُّونَ ، وَقَوْماً يَقْرَؤُونَ القُوْآنَ ، وَقَوْماً يَتَذَاكَرُونَ فِي الحَلَالِ وَالحَرَامِ ...

فَقَالَ: وَيُحَكُّمْ ... ذَلِكَ مِيرَاتُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ.

\* \* \*

وَقَدْ عَانَىٰ ﴿ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴾ بِسَبَبِ انْصِرَافِهِ لِلعِلْمِ ، وَانْقِطَاعِهِ لِمَجَالِسِ رَسُولِ اللّهِ مُنْالِلَهِ مَا لَمْ يُعَانِهِ أَحَدٌ مِنَ الحُموع وَخُشُونَةِ العَيْشِ .

رَوَىٰ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَشْتَدُّ بِيَ الجُوعُ حَتَّىٰ إِنِّي كُنْتُ أَسْأَلُ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَالِهُ عَنِ الآيَةِ مِنَ القُوْآنِ ـ وَأَنَا أَعْلَمُهَا ـ كَيْ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَالِهُ عَنِ الآيَةِ مِنَ القُوْآنِ ـ وَأَنَا أَعْلَمُهَا ـ كَيْ يَصْحَبَنِي مَعَهُ إِلَىٰ بَيْتِهِ ؛ فَيُطْعِمَنِي ...

وَقَدِ اشْتَدَّ بِيَ الجُوعُ ذَاتَ يَوْمٍ حَتَّىٰ شَدَدْتُ عَلَىٰ بَطْنِي حَجَراً ، فَقَعَدْتُ فِي طَرِيقِ الصَّحَابَةِ ، فَمَرَّ بِي أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيَدْعُونِي ... فَمَا دَعَانِي .

ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ بْنُ الحَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ ؛ فَلَمْ يَدْعُنِي أَيْضاً حَتَّىٰ مَرَّ بِي

رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِكُ فَعَرَفَ مَا بِي مِنَ الجُوعِ فَقَالَ : (أَبُو هُرَيْرَةَ ؟! ).

قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَتَبِعْتُهُ؛ فَدَخَلْتُ مَعَهُ البَيْتَ فَوَجَدَ قَدَحاً (١) فِيهِ لَبَنَّ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: ( مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا ؟! ) ... قَالُوا : أَرْسَلَ بِهِ فُلَانٌ إِلَيْكَ .

فَقَالَ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ انْطَلِقْ إِلَىٰ أَهْلِ الصُّفَّةِ (٢)، فَادْعُهُمْ).

فَسَاءَنِي إِرْسَالُهُ إِيَّايَ لِدَعْوَتِهِمْ ، وَقُلْتُ فِي نَفْسِي:

مَا يَفْعَلُ هَذَا اللَّبَنُ مَعَ أَهْلِ الصُّفَّةِ ؟! .

وَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ أَنَالَ مِنْهُ شَرْبَةً أَتَقَوَّىٰ بِهَا ، ثُمَّ أَذْهَبَ إِلَيْهِمْ ...

فَأَتَيْتُ أَهْلَ الصُّفَّةِ وَدَعَوْتُهُمْ ؛ فَأَقْبَلُوا ، فَلَمَّا جَلَسُوا عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ :

( خُدْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَأَعْطِهِمْ ) ، فَجَعَلْتُ أُعْطِي الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّىٰ يَرُوَىٰ إِلَىٰ أَنْ شَرِبُوا جَمِيعاً ؛ فَنَاوَلْتُ القَدَحَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَالِكُ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ مُبْتَسِماً وَقَالَ : ( بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ ) .

قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: (فَاشْرَبْ)، فَشَرِبْتُ.

ثُمَّ قَالَ: (اشْرَبْ)، فَشَرِبْتُ ...

وَمَا زَالَ يَقُولُ: اشْرَبْ، فَأَشْرَبُ، حَتَّىٰ قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَا أَجِدُ لَهُ مَسَاغًا (٣)... فَأَخَذَ الإِنَاءَ وَشَرِبَ مِنَ الفَصْلَةِ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) القدح: الإناء الذي يشرب منه.

<sup>(</sup>٢) هم ضيوفُ اللَّه من فقراء المسلمين ممن لا أهل لهم ولا ولد ولا مال ، فكاتو يجلسون على صُفَّة في مسجدِ الرسول ﷺ فَشُمُوا بأهل الصُّفَّة .

<sup>(</sup>٣) لا أجدُ له مَسَاعاً : لا أستطيع ابتلاعه .

لَمْ يَمْضِ زَمَنَّ طَوِيلٌ عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ فَاضَتِ الحَيْرَاتُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ وَتَدَفَّقَتْ عَلَيْ الْمُسْلِمِينَ وَرَوْجُ وَتَدَفَّقَتْ عَلَيْهِمْ غَنَاثِمُ الفَتْحِ ؛ فَصَارَ لِأَيِي هُرَيْرَةَ مَالٌ ، وَمَنْزِلٌ وَمَتَاعٌ ، وَزَوْجُ وَوَلَدٌ ...

غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَمْ يُغَيِّرُ مِنْ نَفْسِهِ الكَرِيمَةِ شَيْعًا، وَلَمْ يُنْسِهِ أَيَّامَهُ السَخالِيَةَ ؛ فَكَثِيراً مَا كَانَ يَقُولُ:

نَشَأْتُ يَتِيماً، وَهَاجَرْتُ مِسْكِيناً، وَكُنْتُ أَجِيراً ﴿ لِبُسْرَةَ بِنْتِ غَزْوَانَ ﴾ بِطَعَامِ بَطْنِي، فَكُنْتُ أَخْدِمُ القَوْمَ إِذَا نَزَلُوا، وَأَخْدُو (١ )لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا؛ فَزَوَّجَنِيهَا اللَّهُ(٢)...

فَالحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَاماً (٣) وَصَيَّر أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَاماً (٤).

\* \* \*

وَقَدْ وَلِي أَبُو هُرَيْرَةَ الـمَدِينَةَ مِنْ قِبَلِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ ، فَلَمْ تُبَدِّلِ الوِلَايَةُ مِنْ سَمَاحَةِ طَبْعِهِ ، وَخِفَّةِ ظِلَّهِ<sup>(٥)</sup> شَيْقًا ...

فَقَدْ مَرَّ بِأَحَدِ طُرُقِ المَدِينَةِ ـ وَهُوَ وَالِ عَلَيْهَا ـ وَكَانَ يَحْمِلُ الحَطَبَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ لِأَهْلِ بَيْتِهِ ، فَمَرَّ بِثَعْلَبَةَ بْنِ مَالِكٍ ... فَقَالَ لَهُ :

أُوْسِعِ الطُّرِيقَ لِلْأَمِيرِ يَا بْنَ مَالِكِ ... فَقَالَ لَهُ:

يَوْ حَمُكَ اللَّهُ أَمَا يَكْفِيكَ هَذَا المَجَالُ كُلُّهُ ؟! ... فَقَالَ لَهُ:

أَوْسِعِ الطُّرِيقَ لِلْأَمِيرِ ، وَلِلْحُزْمَةِ الَّتِي عَلَىٰ ظَهْرِهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أحدو لهم: أسوق إبلهم.

<sup>(</sup>٢) فَزَرَّجْنِيهِا اللَّهُ: إِشَارَةً إِلَىٰ زواجه من بُشرَة الَّتِي كان يخدم عندها.

<sup>(</sup>٣) قِوام الأمر: نظامه وعمَّادُه.

<sup>(</sup>٤) إشارة إِلَىٰ ولايتِهِ عَلَىٰ المَدِينَة من قبل معاوية بن أبي شَفْيَان رضي اللَّه عنهما.

<sup>(</sup>٥) خِفَّةِ ظِلَّه: كنايةٌ عن عدوبة روجه.

وَقَدْ جَمَعَ ﴿ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴾ إِلَىٰ وَفْرَةِ عِلْمِهِ وَسَمَاحَةِ نَفْسِهِ التُّقَىٰ وَالوَرَعَ ؛ فَكَانَ يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلَ ، ثُمَّ يُوقِظُ زَوْجَتَهُ فَتَقُومُ ثُلُثُهُ الثَّانِي ، ثُمَّ تُوقِظُ هَذِهِ ابْنَتَهَا فَتَقُومُ ثُلُثُهُ الأَخِيرَ ...

فَكَانَتِ العِبَادَةُ لَا تَنْقَطِعُ فِي يَيْتِهِ طَوَالَ اللَّيْلِ ...

\* \* \*

وَقَدْ كَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ جَارِيَةٌ زِنْجِيَةٌ (١) فَأَسَاءَتْ إِلَيْهِ ، وَغَمَّتْ أَهْلَهُ ، فَرَفَعَ السَّوْطَ عَلَيْهَا لِيَصْرِبَهَا بِهِ ، ثُمَّ تَوَقَّفَ ، وَقَالَ : لَوْلَا القِصَاصُ يَوْمَ القِيَامَةِ لَأَوْجَعْتُكِ كَمَا آذَيْتِنَا ، وَلَكِنْ سَأَبِيعُكِ مِمَّنْ يُوَفِّينِي ثَمَنَكِ وَأَنَا أَحْوَجُ مَا أَكُونُ لِأَوْجَعْتُكِ كَمَا آذَيْتِنَا ، وَلَكِنْ سَأَبِيعُكِ مِمَّنْ يُوفِينِي ثَمَنَكِ وَأَنَا أَحْوَجُ مَا أَكُونُ لِأَيْهِ ... اذْهَبِي فَأَنْتِ مُرَّةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ...

\* \* \*

وَكَانَتِ ابْنَتْهُ تَقُولُ لَهُ: يَا أَبَتِ إِنَّ البَنَاتِ يُعَيِّرُنَنِي ؛ فَيَقُلْنَ: لِمَ لَا يُحَلِّيكِ أَبُوكِ بِالذَّهَبِ؟! فَيَقُولُ:

يَا بُنَيَّةُ ، قُولِي لَهُنَّ : إِنَّ أَبِي يَخْشَىٰ عَلَيَّ حَرَّ اللَّهَبِ (٢)؟.

\* \* \*

وَلَمْ يَكُنِ امْتِنَاعُ ﴿ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ عَنْ تَحْلِيَةِ ابْنَتِهِ ضَنَّا<sup>(٣)</sup> بِالْمَالِ أَوْ حِرْصاً عَلَيْهِ ﴾ إِذْ كَانَ جَوَاداً سَخِيَّ اليَدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

فَقَدْ بَعَثَ إِلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ مِاثَةَ دِينَارِ ذَهَبًا ، فَلَمَّا كَانَ الغَدُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ يَقُولُ : إِنَّ خَادِمِي غَلِطَ فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ ، وَأَنَا لَمْ أُرِدْكَ بِهَا ، وَإِنَّمَا أَرَدْتُ غَيْرَكَ ، فَشَقِطُ (٤) فِي تَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ : أَخْرَجْتُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يَبِتْ عِنْدِي مِنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يَبِتْ عِنْدِي مِنْهَا دِينَارٌ ؛ فَإِذَا خَرَجَ عَطَائِي (٥) فَخُذْهَا مِنْهُ .

<sup>(</sup>١) زنجيَّةً : من بلاد الزُّنْج ، وهم قوم السودان .

<sup>(</sup>٢) حُرِّ اللَّهِبِ: أَي حُرُّ لَهِبِ جَهِنمٍ.

<sup>(</sup>٣) ضناً بالمال: بخلاً بالمال.

<sup>(</sup>٤) سُقِطَ في يَدِ أَبِي هريرة: تُحَيُّرُ ولام.

<sup>(</sup>٥) عطائي: حقَّى في بيتِ المال.

وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرْوَانُ لِيَخْتَبِرَهُ ، فَلَمَّا تَحَرُّىٰ الْأَمْرَ وَجَدَهُ صَحِيحاً .

\* \* \*

وَقَدْ ظَلَّ ﴿ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴾ ـ مَا امْتَدَّتْ بِهِ الحَيَاةُ ـ بَرًّا بِأُمِّهِ ، فَكَانَ كُلَّمَا أَرَادَ المُحْرُوجَ مِنَ البَيْتِ وَقَفَ عَلَىٰ بَابِ مُحجْرَتِهَا وَقَالَ :

السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمُّتَاهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ .

فَتَقُولُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا بُنَيٌّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

فَيَقُولُ: رَحِمَكِ اللَّهُ كَمَا رَبَّيْتِنِي صَغِيراً.

فَتَقُولُ: وَرَحِمَكَ اللَّهُ كَمَا بَرَرْتَ بِي كَبِيراً.

ثُمَّ إِذَا عَادَ إِلَىٰ بَيْتِهِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

\* \* \*

وَقَدْ كَانَ ﴿ أَبُو هُرَيَرةَ ﴾ يَحْرِصُ أَشَدٌ الحِرْصِ عَلَىٰ دَعْوَةِ النَّاسِ إِلَىٰ بِرِّ آبَائِهِمْ ، وَصِلَةِ أَرْحَامِهِمْ .

فَقَدْ رَأَىٰ ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَسَنُ (١) مِنَ الآخَرِ يَمْشِيَانِ مَعاً ، فَقَالَ لِأَصْغَرِهِمَا : مَا يَكُونُ هَذَا الرَّجُلُ مِنْكَ ؟ .

قَالَ : أَبِي .

فَقَالَ لَهُ: لَا تُسَمِّهِ بِاسْمِهِ ...

وَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ ...

وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أَسَنُّ: أَكَبَرُ سِنًّا.

وَلَمَا مَرِضَ (أَبُو هُرَيْرَةَ ) مَرَضَ المَوْتِ بَكَلى ... فَقِيلَ لَهُ: مَا يُتِكِيكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟! .

فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَبْكِي عَلَىٰ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ ...

وَلَكِنَّنِي أَبْكِي لِبُعْدِ السُّفَرِ وَقِلَّةِ الزَّادِ ...

لَقَدْ وَقَفْتُ فِي نِهَايَةِ طَرِيقٍ يُفْضِي (١) بِي إِلَىٰ الجَنَّةِ أَوِ النَّارِ... وَلَا أَدْرِي ... فِي أَيِّهِمَا أَكُونُ !! .

وَقَدْ عَادَهُ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَم فَقَالَ لَهُ: شَفَاكَ اللَّهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً .

رَّ مَنْ اللَّهُمُّ إِنِّي أُحِبُّ لِقَاءَكَ فَأَحِبُ لِقَائِي وَعَجُلْ لِي فِيهِ ... فَمَا كَادَ يُغَادِرُ مَرْوَانُ حَتَّىٰ فَارَقَ الحَيَاةَ ...

#### \* \* \*

رِحِمَ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَحْمَةً وَاسِعَةً ؛ فَقَدْ حَفِظَ لِلْمُسْلِمِينَ مَا يَزِيدُ عَلَىٰ أَلْفٍ وَسِتِّمِاتَةٍ وَيَسْعَةٍ مِنْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِكُمْ .

وَجَزَاهُ عَنِ الإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْراً (\*).

١٦- تقريب التهذيب: ٢/ ٤٨٤.

١١– حلية الأولياء: ٣٧٦/١ ـ ٣٨٥.

١٢- طبقات الشعراني: ٣٢ ـ ٣٣.

١٣- معرفة القراء الكبار: ٤٠ ـ ٤١.

١٤- شفرات الذهب: ٦٣/١ ـ ٦٤.

١٥- صفة الصفوة: ١/٥٨٥ ـ ٢٨٩.

<sup>(</sup>۱) يُغْضِي بي: ينتهي بي.

 <sup>(</sup>٠) للاستزادة من أخبار أبي هُرَيْرَةَ انظر:

١ – الإصابة: ٢٠٢/٤ أو (الترجمة) ١١٩٠.

٢ - الاستيماب (بهامش الإصابة): ٢٠٢/٤.

٣ - أشدُ الغابة: ٥/٥ ٣١ ـ ٣١٧.

٤ – تهذیب التهذیب: ۲۲۲/۱۲ ـ ۲۳۷.

ه – تاريخ الإسلام للذهبي: ٣٣٣/٢ ـ ٣٣٩.

٣ - الجمع بين رجال الصحيحين: ٢٠٠/ - ٢٠١.

٧ – تجزيد أسماء الصحابة: ٢٢٣/٢.

٨ – المعارف لابن قتيبة: ١٢٠ ـ ١٢١.

٩ - الطبقات الكبرى: ٢/ ٣٦٢ ـ ٣٦٤.

۱۷- البداية والنهاية: ۱۰۳ ـ ۱۱۰. . ۱۸- تذكرة الحفاظ: ۲۸/۱ ـ ۳۱.

<sup>.</sup> ١- أبو هريرة من سلسلة أعلام العرب لمحمد عجاج الخطيب . ١٨- تذكرة الحفاظ: ٢٨/١ ـ ٣١.

# و فَايِعْ الأَهْوَازِ ،

قَضَىٰ الفَارُوقُ لَيْلَتَهُ تِلْكَ سَهْرَانَ يَعُسُّ<sup>(١)</sup> فِي أَحْيَاءِ المَدِينَةِ لِيَنَامَ النَّاسُ مِلْءَ مُحْفُونِهِمْ آمِنِينَ مُطْمَئِنُينَ.

وَكَانَ خِلَالَ تَطْوَافِهِ بَيْنَ الدُّورِ وَالأَسْوَاقِ يَسْتَعْرِضُ فِي ذِهْنِهِ الأَنْجَادُ<sup>(٢)</sup> الأَمْجَادَ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيُّ لِيَعْقِدَ (٣) لِوَاحِدٍ مِنْهُمُ الرَّايَةَ عَلَى الجَيْش الدَّاهِبِ لِفَتْحِ ﴿ الْأَهْوَازِ ﴾ ( ٤ ) ... ثُمُّ مَا لَبِثَ أَنْ هَتَفَ قَائِلاً : ظَفِرْتُ بِهِ ...

نَعَمْ ظَفِرْتُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ...

وَلَمَّا طَلَعَ عَلَيْهِ الصَّبَاحُ دَعَا سَلَمَةَ بْنَ قَيْسِ الأَشْجَعِيُّ وَقَالَ لَهُ:

إِنِّي وَلَّيْتُكَ عَلَىٰ الجَيْشِ المُتَوِّجِّهِ إِلَىٰ « الأَهْوَازِ » ، فَسِرْ بِاسْمِ اللَّهِ ، وَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، وَإِذَا لَقِيتُمْ عَدُوَّكُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ فَادْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامَ ؛ فَإِنْ أَسْلَمُوا : فَإِمَّا أَنْ يَخْتَارُوا البَقَاءَ فِي دِيَارِهِمْ وَلَا يَشْتَرِكُوا مَعَكُمْ فِي حَرْبِ غَيْرِهِمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةُ ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الفَيْءِ (٥) نَصِيبٌ ...

وَإِمَّا أَنْ يَخْتَارُوا أَنْ يُقَاتِلُوا مَعَكُمْ فَلَهُمْ مِثْلُ الَّذِي لَكُمْ ، وَعَلَيْهِمْ مِثْلُ الَّذِي

فَإِنْ أَبَوْا الرِسْلَامَ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ(٦)، وَدَعُوهُمْ وَشَأْنَهُمْ،

<sup>(</sup>١) العش: السهر في الليل للحراسة.

<sup>(</sup>٢) الأنجاد: أصحاب النجدة والمروءة.

 <sup>(</sup>٣) عقد الراية لفلان عَلَىٰ الجيش: جَعَله قائداً له. (٦) الجزّية: ما يفرضه المسلمون عَلَىٰ أهل الذُّمّة من

<sup>(</sup>٤) الأهواز: منطقة تقع في غربي إيران.

<sup>(</sup>٥) الفيء: ما يغنمه المسلمون من غناثم الحرب.

المال لِقاءَ حِمايتهم .

وَاحْمُوهُمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ فَوْقَ مَا يُطِيقُونَ ...

فَإِنْ أَبَوْا فَقَاتِلُوهُمْ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ .

وَإِذَا تَحَصَّنُوا بِحِصْنِ، ثُمَّ طَلَبُوا مِنْكُمْ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَىٰ مُحُمِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَا تَقْبَلُوا مِنْهُمْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا مُحْكُمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

وَإِذَا طَلَبُوا مِنْكُمْ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَىٰ ذِمَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَا تُعْطُوهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنَّمَا أَعْطُوهُمْ ذِمَمَكُمْ أَنْتُمْ ...

فَإِذَا ظَفِرْتُمْ فِي القِتَالِ فَلَا تُسْرِفُوا ، وَلَا تَغْدُرُوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا (١) ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً ...

فَقَالَ سَلَمَةُ: سَمْعَاً وَطَاعَةً يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ...

فَودُّعَهُ عُمَرُ بِحَرَارَةٍ ، وَشَدٌّ عَلَىٰ يَدَيْهِ بِقُوَّةٍ ، وَدَعَا لَهُ بِضَرَاعَةٍ .

فَلَقَدْ كَانَ يُقَدِّرُ ضَخَامَةَ المُهِمَّةِ الَّتِي أَلْقَاهَا عَلَىٰ عَاتِقِهِ وَعَاتِقِ<sup>(٢)</sup> مجنُودِهِ .

ذَلِكَ لِأَنَّ ﴿ الْأَهْوَازِ ﴾ مِنْطَقَةٌ جَبَلِيَّةٌ وَعْرَةُ المَسَالِكِ ، حَصِينَةُ المَعَاقِلِ ، وَالْمَحْوَرِ ﴿ الْأَكْرَادِ ﴾ . وَالْقِعَةُ بَيْنَ ﴿ الْأَكْرَادِ ﴾ .

وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ بُدِّ مِنْ فَتْحِهَا أَوِ السَّيْطَرَةِ عَلَيْهَا لِيَحْمُوا ظُهُورَهُمْ مِنْ هَجَمَاتِ الفُرْسِ عَلَىٰ «البَصْرَةِ»، وَيَمْنَعُوهُمْ مِنِ اتِّخَاذِهَا مَيْدَاناً لِجُنُودِهِمْ فَتَتَعَرَّضُ سَلَامَةُ «العِرَاقِ» وَأَمْنُهُ لِلْخَطَرِ...

\* \* \*

مَضَىٰ سَلَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَلَىٰ رَأْسٍ جَيْشِهِ الغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؛ غَيْرَ أَنَّهُمْ

<sup>(</sup>١) لا تُمثُّلُوا: لا تشوهوا جثث الموتلى.

<sup>(</sup>٢) العاتق: الكتف.

مَا كَادُوا يَتَوَغَّلُونَ (١) قَلِيلاً فِي أَرْضِ ( الأَهْوَازِ ) حَتَّىٰ دَخَلُوا فِي صِرَاعِ مَرِيرِ مَعَ طَبِيعَتِهَا القَاسِيَةِ .

فَقَدْ طَفِقَ الجَيْشُ يُعَانِي مِنْ جِبَالِهَا النَّخِرَةِ وَهُوَ مُصْعِدٌ<sup>(٢)</sup>، وَيُكَابِدُ مِنْ مُسْتَثْقَعَاتِهَا المَوْبُوءَةِ وَهُوَ مُسْهِلٌ<sup>(٣)</sup>.

وَيُصَارِعُ أَفَاعِيَهَا القَاتِلَةَ وَعَقَارِبَهَا السَّامَّةَ يَقْظَانَ نَائِماً.

لَكِنَّ رُوحَ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسِ المُؤْمِنَةَ الشَّفَّافَةَ كَانَتْ تُرَفْرِفُ بِأَجْنِحَتِهَا فَوْقَ جُنْدِهِ ؛ فَإِذَا العَذَابُ عَذْبٌ ، وَإِذَا الحَرْنُ (٤) سَهْلٌ .

فَلَقَدْ كَانَ يَتَخَوَّلُهُمْ (°) بِالْمَوْعِظَةِ الَّتِي تَهُزُّ نُفُوسَهُمْ هَزًّا.

وَيُعْرِعُ<sup>(٦)</sup> لَيَالِيَهُمْ بِأَرَجِ القُوْآنِ<sup>(٧)</sup>...

فَإِذَا هُمْ مَغْمُورُونَ بِضِيَائِهِ ...

سَابِحُونَ فِي لَأَلَاثِهِ ...

نَاسُونَ مَا مَشَّهُمْ مِنْ عَنَاءِ وَنَصَبٍ ...

\* \* \*

امْتَتَلَ سَلَمَةُ بْنُ قَيْسٍ لِأَمْرِ خَلِيفَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَمَا إِنِ الْتَقَىٰ بِأَهْلِ (الأَهْوَازِ) حَتَّىٰ عَرَضَ عَلَيْهِمُ الدُّخُولَ فِي دِينِ اللَّهِ، فَأَعْرَضُوا وَنَفَرُوا...

فَدَعَاهُمْ إِلَىٰ إِعْطَاءِ الجِزْيَةِ ، فَأَبَوْا وَاسْتَكْبَرُوا ...

فَلَمْ يَبْقَ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ رُكُوبِ الْأَسِنَّةِ <sup>(٨)</sup>، فَرَكِبُوهَا مُجَاهِدِينَ فِي سَيِيلِ اللَّهِ ، رَاغِيِينَ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ محشنِ الثَّوَابِ ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يتوغلون: يدخلون بعيداً. (٤) الحرَّن: بفتح الحاء الوّعرُ. (١) يترع: يملاً.

 <sup>(</sup>۲) مُضيون ينصون بيسة (۵) يخوله بلوعظة: يتعهدهم (۷) أرج القُوآن: عطر القُوآن وشذاه.

<sup>(</sup>٣) مسهل: سائرٌ في السُّهل. بالموعظة حيناً بعد حين. (٨) ركوب الأسنة: كناية عن الحرب.

دَارَتِ المَعَارِكُ حَامِيَةَ اللَّظَىٰ مُسْتَطِيرَةَ الشَّرَرِ ، وَأَبْدَىٰ فِيهَا الفَرِيقَانِ مِنْ ضُرُوبِ البَسَالَةِ مَا لَمْ تَشْهَدْ لَهُ الحُرُوبُ نَظِيراً إِلَّا فِي القَلِيلِ النَّادِرِ .

ثُمَّ مَا لَبِثَتْ أَنْ انْجَلَتِ المَعَارِكُ عَنْ نَصْرِ مُؤَرَّرِ (١) لِلمُؤْمِنِينَ المُجَاهِدِينَ الْمُجَاهِدِينَ الْمُجَاهِدِينَ الْمُجَاهِدِينَ اللهِ ، وَهَزِيمَةٍ مُنْكَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ أَعْدَاءِ اللَّهِ .

#### \* \* \*

وَلَمَّا وَضَعَبِ احسر ب أَوْزَارَهَا (٢)؛ بَادَرَ سَلَمَةُ ابْنُ قَيْسٍ إِلَىٰ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ بَيْنَ مُجْنُودِهِ .

فَوَجَدَ فِيهَا حِلْيَةً نَفِيسَةً ، فَأَحَبَّ أَنْ يُتْحِفَ (٣) بِهَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؛ فَقَالَ لِجُنُودِهِ : إِنَّ هَذِهِ الحِلْيَةَ لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَكُمْ لَمَا فَعَلَتْ مَعَكُمْ شَيْعًا ...

فَهَلْ تَطِيبُ أَنْفُسُكُمْ إِذَا بَعَثْنَا بِهَا إِلَىٰ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ ؟ .

فَقَالُوا: نَعَمْ ... فَجَعَلَ الحِلْيَةَ فِي سَفَطِ<sup>(٤)</sup>، وَنَدَبَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ بَنِي (أَشْجَعَ» وَقَالَ لَهُ: امْضِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ أَنْتَ وَغُلَامُكَ، وَبَشِّرْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَغُلَامُكَ، وَبَشِّرْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْفَتْح، وَأَطْرِفْهُ (٥) بِهَذِهِ الْحِلْيَةِ.

فَكَانَ لِلرَّجُلِ ﴿ الأَشْجَعِيِّ ﴾ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ خَبَرٌ فِيهِ عِبَرٌ وَيهِ عِبَرٌ وَعِلَا وَعِظَاتٌ ... فَلْتَتْرُكِ الكَلَامَ لَهُ لِيَرْوِيَ لَنَا خَبَرَهُ بِنَفْسِهِ .

قَالَ الرَّجُلُ الأَشْجَعِيُّ :

مَضَيْتُ أَنَا وَغُلَامِي إِلَىٰ « البَصْرَةِ » فَاشْتَرَيْنَا رَاحِلَتَيْنِ مِمَّا أَعْطَانَا سَلَمَةُ بْنُ قَيْس ، وَأَوْقَوْنَاهُمَا زَاداً (٦).

<sup>(</sup>١) تصر مؤزر: نصر مين.

<sup>(</sup>٢) وضعت الحرب أوزارها: انتهت وتوقفت. وضعت الحرب أوزارها: أتحفه.

<sup>(</sup>٣) يَتَحف بها أُمير المؤمنين: يقدُّم له مَا يَجده بديماً طريفاً. (٦) أوقرناهما زاداً: حمَّلناهما طعاماً وغيره مما (٤) السُّفَط: صندوق صغير.

ثُمَّ يَمَّمْنَا وَجُهَيْنَا شَطْرَ<sup>(۱)</sup> المَدِينَةِ ، فَلَمَّا بَلَغْنَاهَا ؛ نَشَدْتُ<sup>(۲)</sup> أَمِيرَ المُوْمِنِينَ فَوَجَدْتُهُ وَاقِفاً يُغَدِّي الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُتَّكِىءٌ عَلَىٰ عَصَاهُ كَمَا يَصْنَعُ المُوْمِنِينَ فَوَجَدْتُهُ وَاقِفاً يُغَدِّي الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ يَقُولُ لِغُلَامِهِ « يَرْفَأَ » : الرَّاعِي . . . وَكَانَ يَدُورُ عَلَىٰ القِصَاعِ وَهُوَ يَقُولُ لِغُلَامِهِ « يَرْفَأَ » :

يَا يَوْفَأُ زِدْ هَؤُلَاءِ لَحْماً ...

يَا يَوْفَأُ زِدْ هَؤُلَاءِ خُنزاً ...

يَا يَوْفَأُ زِدْ هَؤُلَاءُ مَرَقاً ...

فَلَمَّا أَقَبَلْتُ عَلَيْهِ ؛ قَالَ : الْجلِسْ .

فَجَلَسْتُ فِي أَدْنَىٰ النَّاسِ؛ وَقُدُّمَ لِيَ الطُّعَامُ فَأَكَلْتُ.

فَلَمَّا فَرَغَ النَّاسُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ: يَا ﴿ يَوْفَأُ ﴾ ارْفَعْ قِصَاعَكَ.

ثُمَّ مَضَىٰ فَتَبِعْتُهُ .

فَلَمَّا دَخَلَ دَارَهُ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي ؛ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَىٰ رُقْعَةِ مِنْ شَعْرِ ، مُتَّكِىءٌ عَلَىٰ وِسَادَتَيْنِ مِنْ جِلْدِ مَحْشُوّتَيْنِ لِيفاً ، فَطَرَحَ لِي إِحْدَاهُمَا فَجَلَسْتُ عَلَيْهَا .

وَإِذَا خَلْفَهُ سِتْرٌ فَالْتَفَتَ نَحْوَ السِّتْرِ وَقَالَ : يَا أُمَّ كُلْثُومَ غَدَاءَنَا (٣)... فَقُلْتُ فِي نَفْسِي :

مَاذَا عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ طَعَامُ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ الَّذِي خَصَّ بِهِ نَفْسَهُ ١٢.

فَنَاوَلَتْهُ خُبْرَةً بِزَيْتٍ عَلَيْهَا مِلْحٌ لَمْ يُدَقَّ...

فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَقَالَ: كُلْ، فَامْتَنَلْتُ وَأَكَلْتُ قَلِيلاً.

<sup>(</sup>١) يممنا وَجُهينا شَطْرَ المدينة: وجهنا وجهينا جهَة المدينة.

<sup>(</sup>٢) نشدت أمير المؤمنين: طلبته وبحثت عنه. (٣) غداءًنا: أي أغطِنا غداءًنا.

وَأَكُلَ هُوَ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً أَحْسَنَ مِنْهُ أَكُلاً.

ثُمَّ قَالَ : اسْقُونَا ... فَجَاؤُوهُ بِقَدَح فِيهِ شَرَابٌ مِنْ سَوِيقِ (١) الشَّعِيرِ فَقَالَ : أَعْطُوا الرَّجُلَ أَوَّلاً ؛ فَأَعْطُونِي .

فَأَخَذْتُ القَدَىحَ فَشَرِبْتُ مِنْهُ قَلِيلاً ؛ إِذْ كَانَ سَوِيقِي أَطْيُبَ مِنْهُ وَأَجْوَدَ . ثُمَّ أَخَذَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ حَتَّىٰ رَوِيَ ثُمَّ قَالَ:

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا فَأَشْبَعَنَا ، وَسَقَانَا فَأَرْوَانَا .

عِنْدَ ذَلِكَ الْتَفَتُّ إِلَيْهِ وَقُلْتُ : جِعْتُكَ بِرِسَالَةٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ .

فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ؟.

فَقُلْتُ : مِنْ عِنْدِ سَلَمَةً بْن قَيْس.

فَقَالَ: مَرْحَباً بِسَلَمَةً بْنِ قَيْسٍ، وَمَرْحَباً بِرَسُولِهِ ...

حَدِّثْنِي عَنْ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ ...

فَقُلْتُ : كَمَا تُحِبُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ... السَّلَامَةُ ، وَالظَّفَرُ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ وَعَدُو اللَّهِ.

وَبَشَّوْتُهُ بِالنَّصْرِ ، وَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَ الجَيْشِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا .

فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ ... أَعْطَىٰ فَتَفَصَّلَ، وَأَنْعَمَ فَأَجْزَلَ (٢).

ثُمَّ قَالَ: هَلْ مَرَرْتَ بِالبَصْرَةِ ؟ .

فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ.

فَقَالَ: كَيْفَ الْمُسْلِمُونَ ؟ .

<sup>(</sup>١) سويق الشُّعير: نقيع الشُّعير. (٢) أجزل: أكثر.

فَقُلْتُ: بِخَيْرِ مِنَ اللَّهِ.

فَقَالَ: كَيْفَ الأَسْعَارُ؟.

فَقُلْتُ: أَسْعَارُهُمْ أَرْخَصُ أَسْعَارٍ.

فَقَالَ: وَكَيْفَ اللَّحْمُ؟ فَإِنَّ اللَّحْمَ شَجَرَةُ العَرَبِ، وَلَا تَصْلُحُ العَرَبُ إِلَّا بِشَجَرَتِهَا.

فَقُلْتُ: اللَّحْمُ كَثِيرٌ وَفِيرٌ.

فَالْتَفَتَ إِلَىٰ السَّفَطِ الَّذِي مَعِي وَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي بِيَدِكَ ؟! .

فَقُلْتُ: لَمُّا نَصَرَنَا اللَّهُ عَلَىٰ عَدُوْنَا جَمَعْنَا الغَنَاثِمَ فَرَأَىٰ سَلَمَةُ فِيهَا حِلْيَةً، فَقَالَ لِلجُنْدِ: إِنَّ هَذِهِ لَوْ قُسِمَتْ عَلَيْكُمْ لَمَا بَلَغَتْ مِنْكُمْ شَيْقًا... فَهَلْ تَطِيبُ نُفُوسُكُمْ إِذَا بَعَثْتُ بِهَا لِأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ؟... فَقَالُوا: نَعَمْ.

ثُمَّ دَفَعْتُ إِلَيْهِ بِالسَّفَطِ ...

فَلَمَّا فَتَحَهُ وَنَظَرَ إِلَىٰ الفُصُوصِ (١) الَّتِي فِيهِ مِنْ يَيْنِ أَحْمَرَ وَأَصْفَرَ وَأَخْضَرَ ، وَجَعَلَ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَأَلْقَىٰ بِالسَّفَطِ عَلَىٰ الأَرْضِ فَانْتَثَرَ مَا فِيهِ ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ .

فَظَنَّ النِّسَاءُ أَنِّي أُرِيدُ اغْتِيَالَهُ ، فَأَقْبَلْنَ نَحْوَ السَّثْرِ ... ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ وَقَالَ : اجْمَعْهُ ... وَقَالَ لِغُلَامِهِ يَرْفَأَ :

اضْرِبْهُ وَأَوْجِعْهُ ...

فَجَعَلْتُ أَجْمَعُ مَا انْتَتَرَ مِنَ السُّفَطِ، وَيَرْفَأُ يَضْرِبُنِي .

<sup>(</sup>١) الفصوص: الأحجار الكريمة الَّتِي توضع في الحلمي.

ثُمَّ قَالَ: قُمْ غَيْرَ مَحْمُودٍ لَا أَنْتَ وَلَا صَاحِبُكَ.

فَقُلْتُ : اثْذَنْ لِي بِمَرْكَبٍ يَحْمِلُنِي أَنَا وَغُلَامِي إِلَىٰ ﴿ الْأَهْوَازِ ﴾ ، فَقَدْ أَخَذَ غُلَامُكَ رَاحِلَتِي .

فَقَالَ يَا يَوْفَأُ: أَعْطِهِ راحِلَتَيْنِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ وَلِغُلَامِهِ.

ثُمُّ قَالَ لِي : إِذَا قَضَيْتَ حَاجَتَكَ مِنْهُمَا ، وَوَجَدْتَ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ لَهُمَا مِنْكَ فَادْفَعْهُمَا إِلَيْهِ .

قُلْتُ: أَفْعَلُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ... نَعَمْ أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

ثُمِّ الْتَفَتَ إِلَيَّ وَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَقِنْ تَفَرَّقَ الجُنْدُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فِيهِمْ هَذَا الحُلِيُ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ وَبِصَاحِبِكَ الفَاقِرَةَ (١).

فَمَضَيْتُ مِنْ تَوْي حَتَّىٰ أَتَيْتُ سَلَمَةً وَقُلْتُ:

مَا بَارَكَ اللَّهُ لِي فِيمَا اخْتَصَصْتَنِي بِهِ ...

اقْسِمْ هَذَا الحُلِيَّ فِي الجُنْدِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ بِي وَبِكَ دَاهِيَةً (٢) وَأَخْبَرُ ثُهُ الخَبَرَ ...

فَمَا غَادَرَ مَجْلِسَهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ قَسَمَهُ فِيهِمْ (\*).

<sup>(</sup>١) الفاقرة : الداهية الشديدة كأنها تكسر فقار الطُّهر.

<sup>(</sup>٢) داهيةً: مُصيبةً.

 <sup>(</sup>a) للاستزادة من أخبار سَلَمَةً بْنِ قَيْسِ الأَشْجَعِيِّ انظر:

١ - معجم البلدان: ٢٨٤/١ عند الكلام عَلَى الأَهْوَاز.
 ٢ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ٢/٨٩.
 ٥ - الإصابة: ٢٧/٢ أو (الترجمة) ٣٣٩٢.

٣ - قادة فتح فارس محمود شيت خطّاب . ٢ - حياة الصحابة: ١/ ٣٤١.

٤ - تهذيب التهذيب: ١٥٤/٤. ٧ - أشدُ الفابة: ٢/ ٤٣٢.

### مُعِّاذُ بْنُ جَبِبْلٍ

## د أَعْلَمُ أُمْتِي بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ ، [ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ]

لَمَّا أَشْرَقَتْ جَزِيرَةُ العَرَبِ بِنُورِ الهُدَىٰ وَالحَقِّ، كَانَ الغُلَامُ اليَثْرِبِيُّ (١) مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَتَى يَافِعاً... وَكَانَ يَمْتَازُ مِنْ أَثْرَابِهِ بِحِدَّةِ الذَّكَاءِ، وَقُوَّةِ العَارِضَةِ (٢)، وَرَوْعَةِ البَيَانِ، وَعُلُوِّ الهِمَّةِ.

وَكَانَ إِلَىٰ ذَلِكَ ، قَسِيماً وَسِيماً أَكْحَلَ العَيْنِ جَعْدَ (٤) الشَّعْرِ بَوَّاقَ الثَّنَايَا ، يَمْلَأُ عَيْنَ مُجْتَلِيهِ (٥) وَيَمْلِكُ عَلَيْهِ فُوَّادَهُ .

أَسْلَمَ الفَتَىٰ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ عَلَىٰ يَدَيِ الدَّاعِيَةِ الْمَكِّيِّ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ. وَفِي لَيْلَةِ العَقْبَةِ المُتَدَّتُ يَدُهُ الفَتِيَّةُ فَصَافَحَتْ يَدَ النَّبِيِّ الكَرِيمِ عَلِيْكَةً وَبَايَعَتْهُ ...

فَقَدْ كَانَ مُعَاذٌ مَعَ الرَّهْطِ الاِثْنَيْنِ وَالسَّبْعِينَ الَّذِينَ قَصَدُوا مَكَّةَ ؛ لِيَسْعَدُوا بِلِقَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ ، وَيَشْرُفُوا بِبَيْعَتِهِ ، وَلِيَتُخُطُّوا فِي سِفْرِ التَّارِيخِ أَرْوَعَ صَفْحَةٍ وَأَزْهَاهَا ...

#### \* \* \*

وَمَا إِنْ عَادَ الفَتَىٰ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ حَتَّىٰ كَوَّنَ هُوَ وَنَفَرُ صَغِيرٌ مِنْ لِدَاتِهِ جَمَاعَةً لِكَسْرِ الأَوْثَانِ ، وَانْتِزَاعِهَا مِنْ بُيُوتِ الْمُشْرِكِينَ فِي « يَثْرِبَ » فِي السِّرِّ أَوْ فِي الْعَلَنِ ... وَكَانَ مِنْ أَثَرِ حَرَكَةٍ هَوُلَاءِ الفِتْيَانِ الصَّغَارِ أَنْ أَسْلَمَ رَجُلَّ كَبِيرٌ مِنْ رِجَالَاتِ « يَثْرِبَ » ، هُوَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحُ (٢).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) التِنْرِيني: نسبة إِلَىٰ يَثْرِب، وهي المدينة المتورة. (٤) بحقدُ الشعر: ذو شعر أَجْعَد وضِدُه: سَبْط الشَّفر.

<sup>(</sup>٢) قَوَّةَ الْعارضَة : قَوَّةَ البَّديهة وروّعة البيان . (٥) مجتليه : الناظِر إليه .

<sup>(</sup>٣) قَسَيماً وَسَيماً: بَهِي الطُّلعة جَميل المَلَامِع. ﴿ (٦) عَثْرُو بْنِ الجُنُوحِ: انظره ص ٧٦.

كَانَ عَمْرُو بْنُ الجُمُوحِ سَيِّداً مِنْ سَادَاتِ بَنِي ( سَلَمَةَ » ، وَشَرِيفاً مِنْ أَشْرَافِهِمْ .

وَكَانَ قَدْ اتَّخَذَ لِتَفْسِهِ صَنَّماً مِنْ نَفِيسِ الخَشَبِ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ الأَشْرَافُ.

وَكَانَ شَيْخُ بَنِي ( سَلَمَةً ) يُعْنَىٰ بِصَنَمِهِ هَذَا أَشَدَّ العِنَايَةِ فَيُجَلَّلُهُ بِالحَرِيرِ ، وَيُضَمِّخُهُ (١) كُلَّ صَبَاح بِالطَّيبِ .

فَقَامَ الفِتْيَانُ الصَّفَارُ إِلَىٰ صَنَيهِ تَحْتَ جُنْحِ الظَّلَامِ وَحَمَلُوهُ مِنْ مَكَانِهِ ، وَأَلْقَوْهُ فِي حُفْرَةٍ كَانَتْ تُجْمَعُ فِيهَا الأَقْذَارُ ...

فَلَمًا أَصْبَحَ الشَّيْخُ افْتَقَدَ صَنَمَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ، وَبَحَثَ عَنْهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ حَتَّىٰ أَلْفَاهُ مُكِبًا عَلَىٰ وَجُهِهِ فِي المُحفَّرَةِ غَارِقاً فِي الأَقْذَارِ فَقَالَ: وَيْلَكُمْ مَنْ عَدَا عَلَىٰ إِلَهِنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ؟! .

ثُمُّ ٱلْحَرَجَهُ وَغَسَلَهُ، وَطَهَّرَهُ، وَطَيَّبَهُ، وَأَعَادَهُ إِلَىٰ مَكَانِهِ، وَقَالَ لَهُ: أَيْ ﴿ مَنَاةُ ﴾ (٢)، وَاللَّهِ لَوْ أَنَّى أَعْلَمُ مَنْ صَنَعَ بِكَ هَذَا لَأَخْزَيْتُهُ...

فَلَمًا أَمْسَىٰ الشَّيْخُ وَنَامَ تَسَلَّلَ الفِثْيَةُ إِلَىٰ صَنَمِهِ وَفَعَلُوا بِهِ مَا فَعَلُوهُ فِي اللَّيْلَةِ السَّابِقَةِ ...

فَمَا زَالَ يَتِحَثُ عَنْهُ حَتَّىٰ وَجَدَهُ فِي مُحَفْرَةٍ أُخْرَىٰ مِنْ تِلْكَ المُحَفَرِ ... فَأَخْرَجَهُ وَغَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ وَعَطَّرَهُ وَتَوَعَّدَ<sup>(٣)</sup> مَنْ عَدَوْا عَلَيْهِ أَشَدَّ الوَعِيدِ ... فَلَمَّا تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُمْ اسْتَخْرَجَهُ مِنْ حَيْثُ أَلْقَوْهُ ، وَغَسَلَهُ ...

<sup>(</sup>١) يُضَمِّحُه: يَذْهنه ويطيُّه. (٢) أَيْ مَنَاة: يا مناة، ولهُوَ اسم صَنَيه. (٣) تَوَعَّدَه: أنذره بالشُّرُّ.

ثُمَّ جَاءَ بِسَيْفِهِ فَعَلَّقَهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ يُخَاطِبُهُ : وَاللَّهِ إِنِّي مَا أَعْلَمُ مَنْ يَفْعَلُ بِكَ هَذَا الَّذِي تَرَاهُ ...

فَإِنْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ ـ يَا « مَنَاةً » ـ فَادْفَعْ عَنْ نَفْسِكَ ... وَهَذَا السَّيْفُ مَعَكَ ...

فَلَمَّا أَمْسَىٰ الشَّيْخُ وَنَامَ ، عَدَا الفِيْنَةُ عَلَىٰ الصَّنَمِ ، وَأَخَذُوا السَّيْفَ المُعَلَّقَ فِي رَقَبَتِهِ ... وَرَبَطُوهُ بِعُنُقِ كَلْبٍ مَيِّتٍ وَأَلْقَوْهُمَا فِي مُفْرَةٍ مِنْ تِلْكَ المُحَفْرِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ الشَّيْخُ جَدَّ فِي طَلَبِ صَنَمِهِ حَتَّىٰ وَجَدَهُ مُلْقَى بَيْنَ الأَقْذَارِ مَقْرُوناً بِكَلْبِ مَيِّتٍ مُنَكَّساً عَلَىٰ وَجُهِهِ ... عِنْدَ ذَلِكَ نَظَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ :

تَاللَّهِ لَوْ كُنْتَ إِلَها لَمْ تَكُنْ أَنْتَ وَكُلْبٌ وَسُطَ بِغْرِ فِي قَرَنْ (١) ثُمُّ أَسْلَمَ شَيْخُ بَنِي ( سَلَمَةَ » وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ.

\* \* \*

وَلَمَّا قَدِمَ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَيْظَةً عَلَىٰ المَدِينَةِ مُهَاجِراً ، لَزِمَهُ الفَتَىٰ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ مُلاَزَمَةَ الظّلِّ لِصَاحِبِهِ ، فَأَخَذَ عَنْهُ القُرْآنَ ، وَتَلَقَّىٰ عَلَيْهِ شَرَائِعَ الإِسْلامِ ، حَتَّىٰ غَدَا مِنْ أَقْرَإِ الصَّحَابَةِ لِكِتَابِ اللَّهِ ، وَأَعْلَمِهِمْ بِشَرْعِهِ ...

حَدَّثَ يَزِيدُ بْنُ قُطَيْبٍ قَالَ :

دَخَلْتُ مَسْجِدَ « حِمْصَ » فَإِذَا أَنَا بِفَتَّى جَعْدِ الشَّعْرِ ، قَدِ اجْتَمَعَ حَوْلَهُ النَّاسُ ...

ْ فَإِذَا تَكَلَّمَ كَأَنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ<sup>(٢)</sup> نُورٌ وَلُؤْلُوٌّ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟! . فَقَالُوا : مُعَاذُ بْنُ جَبَل .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في قَرَن: أي مربوطاً معه في حبل واحدٍ. (٢) فيهِ: فمه.

وَرَوَىٰ أَبُو مُسْلِمِ الحَوْلَانِيُ (١) قَالَ: أَتَيْتُ مَسْجِدَ «دِمَشْقَ»؛ فَإِذَا حَلْقَةٌ (٢) فِيهَا كُهُولٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ عَلِيْكُ .

وَإِذَا شَابٌ فِيهِمْ أَكْحَلُ العَيْنِ بَرَّاقُ الثَّنَايَا ، كُلَّمَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءِ رَدُّوهُ إِلَىٰ الفَتَىٰ ؛ فَقُلْتُ لِجَلِيسِ لِي : مَنْ هَذَا ؟! .

فَقَالَ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ.

#### \* \* \*

وَلَا غَرُولَ<sup>(٣)</sup> فَمُعَاذٌ رُبِّيَ فِي مَدْرَسَةِ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مُنْذُ نُعُومَةِ الأَظْفَارِ<sup>(٤)</sup> وَتَحَرَّجَ عَلَىٰ يَدَيْهِ ؛ فَنَهَلَ العِلْمَ مِنْ يَتَابِيعِهِ الغَزِيرَةِ ...

وَأَخَذَ المَعْرِفَةَ مِنْ مَعِينِهَا الأَصِيلِ، فَكَانَ خَيْرَ تِلْمِيذِ لِخَيْرِ مُعَلِّمٍ. وَحَسْبُ (٥) مُعَاذِ شَهَادَةً أَنْ يَقُولَ عَنْهُ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: (أَعْلَمُ أُمَّتِي بِالحَلَالِ وَالحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَل)...

وَحَسْبُهُ فَضْلاً عَلَىٰ أُمَّةِ مُحَمَّدِ أَنَّهُ كَانَ أَحَدَ النَّفَرِ السَّنَّةِ الَّذِينَ جَمَعُوا القُرْآنَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

وَلِذَا كَانَ أَصْحَابُ الرَّسُولِ عَلِيْكُ إِذَا تَحَدَّثُوا وَفِيهِمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ نَظَرُوا إِلَيْهِ هَيْبَةً لَهُ وَتَعْظِيماً لِعِلْمِهِ .

#### \* \* \*

وَقَدْ وَضَعَ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَيِّلِكُ وَصَاحِبَاهُ مِنْ بَعْدِهِ ؛ هَذِهِ الطَّاقَةَ العِلْمِيَّةَ الفَرِيدَةَ فِي خِدْمَةِ الإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ.

<sup>(</sup>١) أبو مسلم الخولاني: أحد كبار التّابعين وهُوَ من اليمن ... انظره في كتاب وصور من حياة التّابعين، ٤ للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي الطبعة المشروعة.

<sup>(</sup>٢) الِحَلْقة : مِجلس العلم، وكانوا بتحلُّقون في هذه المجالِس حَوْلُ الشيخ.

 <sup>(</sup>٣) لا غرو: لا عَجَب.
 (٤) نعومة الأظفار: كناية عن صغر السّن لأن الصغير تكون أظفاره ناعمة.

<sup>(</sup>٥) حشب مُعَاذ شهادة: يكفيه شهادة.

فَهَذَا هُوَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَرَىٰ مُحُمُوعَ قُرَيْشِ تَدْخُلُ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً ، بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ .

وَيَشْعُرُ بِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ الجُدُدِ إِلَىٰ مُعَلِّمٍ كَبِيرٍ يُعَلِّمُهُمُ الإِسْلَامَ، وَيُشْعُرُ بِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ الجُدُدِ إِلَىٰ مُعَلِّمٍ كَبِيرٍ يُعَلِّمُهُمُ الإِسْلَامَ، وَيُسْتَبْقِي مَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ القُرْآنَ وَيُفَقِّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ.

#### \* \* \*

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُ مُلُوكِ ﴿ الْيَمَنِ ﴾ إِلَىٰ رُسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، تُعْلِنُ إِسْلَامَهَا وَإِسْلَامَ مَنْ وَرَاءَهَا ، وتَسْأَلُهُ أَنْ يَبْعَثَ مَعْهَا مَنْ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمُ ؛ الْتَدَبَ لِهَذِهِ المُهِمَّةِ نَفَراً مِنَ الدَّعَاةِ الهُدَاةِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ مُعَاذَ بْنَ الثَّكَبَ لِهَذِهِ مَا اللَّهُ عَنْهُ .

وَقَدْ خَرَجَ النَّبِيُّ الكَرِيمُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يُوَدِّعُ بَعْثَةَ الهُدَىٰ وَالنُّورِ هَذِهِ ... وَطَفِقَ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَةِ مُعَاذٍ ... وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ ...

وَأَطَالَ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلِيْكُ مَشْيَهُ مَعَهُ ؛ حَتَّىٰ لَكَأَنَّهُ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَمَلَّىٰ مِنْ مُعَاذِ ...

ثُمَّ أَوْصَاهُ وَقَالَ لَهُ: (يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَىٰ أَلَّا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا ... وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي ...).

فَبَكَىٰ مُعَاذٌ جَزَعاً لِفِرَاقِ نَبِيِّهِ وَحَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَبَكَىٰ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ .

#### \* \* \*

وَصَدَقَتْ نُبُوءَةُ الرَّسُولِ الكَرِيمِ عَيْقِالَهُ ، فَمَا اكْتَحَلَتْ عَيْنَا مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرُوْيَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ تِلْكَ السَّاعَةِ ...

فَقَدْ فَارَقَ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلَيْكُ الحَيَاةَ قَبْلَ أَنْ يَعُودَ مُعَاذِّ مِنَ ( الْيَمَنِ ) . وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ مُعَاذًا بَكَلَى لَمَّا عَادَ إِلَىٰ ( يَثْرِبَ ) فَٱلْفَاهَا (١) قَدْ أَقْفَرَتْ مِنْ أَنْسِ حَبِيبِهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلِةً .

#### \* \* \*

وَلَمَّا وَلِيَ الْخِلَافَةَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ أَرْسَلَ مُعَاذاً إِلَىٰ بَنِي « كِلَابٍ » لِيَقْسِمَ فِيهِم أُعْطِيَاتِهِمْ ، وَيُوزِّعَ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ صَدَقَاتِ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَقَامَ بِمَا عُهِدَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ ، وَعَادَ إِلَىٰ زَوْجِهِ بِحِلْسِهِ (٢) الَّذِي خَرَجَ بِهِ يَلُقُّهُ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : أَيْنَ مَا جِعْتَ بِهِ مِمَّا يَأْتِي بِهِ الوُلَاةُ مِنْ هَدِيَّةٍ لِأَهْلِيهِمْ ؟! .

فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ مَعِي رَقِيتٍ يَقِظُّ يُحْصِي عَلَيَّ (٣).

فَقَالَتْ: قَدْ كُنْتَ أَمِيناً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ جَاءَ مُمَرُ فَبَعَثَ مَعَكَ رَقِيباً يُحْصِى عَلَيْكَ ؟!! .

وَأَشَاعَتْ ذَلِكَ فِي نِسْوَةِ عُمَرَ ، وَاشْتَكَتْهُ لَهُنَّ ...

فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرً ؛ فَدَعَا مُعَاذاً وَقَالَ :

أَأَنَا بَعَثْتُ مَعَكَ رَقِيباً يُحْصِي عَلَيْكَ ؟! .

فَقَالَ: لَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَكِئْنِي لَمْ أَجِدْ شَيْقًا أَعْتَذِرُ بِهِ إِلَيْهَا إِلَّا ذَلِكَ ... فَضَحِكَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ شَيْقًا وَقَالَ لَهُ:

أَرْضِهَا بِهِ ...

\* \* \*

وَفِي أَيَّامِ الفَارُوقِ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَالِيهِ عَلَىٰ الشَّامِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي شُفْيَانَ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) فألفاها: فَوَجَدَها.

<sup>(ُ</sup>Yُ) الحِلْسُ: مَا يُوضع عَلَىٰ ظَهْرِ الدائبة تحت الشرج. ﴿ ٣) يريد بالرقيب: اللَّهَ جَلُّ وعَزُّ عَلَىٰ سبيل التورية.

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ أَهْلَ الشَّامِ قَدْ كَثُرُوا وَمَلَأُوا المَدَاثِينَ، وَاحْتَاجُوا إِلَى مَنْ يُعَلِّمُهُمُ القُرْآنَ ويَفَقِّهُهُمْ بِالدِّينِ فَأَعِنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِرِجَالٍ يُعَلِّمُهُمْ ؛ فَدَعَا عُمَرُ النَّفَرَ الحَمْسَةَ الَّذِينَ جَمَعُوا القُرْآنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وَهُمْ : مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَٱَبُو ٱَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ (١)، وَأَبُو مُنْ كَعْبِ ، وَٱبُو الدَّرْدَاءِ (٢) وَقَالَ لَهُمْ :

إِنَّ إِخْوَانَكُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَدْ اسْتَعَانُونِي بِمَنْ يُعَلِّمُهُمُ القُّرْآنَ وَيَفَقِّهُهُمْ ف في الدِّينِ فَأَعِينُونِي - رَحِمَكُمْ اللَّهُ - بِثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ ؛ فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ فَاقْتَرِعُوا وَإِلَّا انْتَدَبْتُ ثَلَاثَةً مِنْكُمْ .

فَقَالُوا: وَلِمَ نَقْتَرِعُ ؟ ...

« فَأَنُو ٱَيُّوبَ » شَيْخٌ كَبِيرٌ ، وَ« أُنَيُّ » رَجُلٌ مَرِيضٌ ، وَبَقِينَا نَحْنُ الثَّلَاثَةُ ، فَقَالَ عُمَرُ :

ابْدَوُّوا « بِحِمْصَ » فَإِذَا رَضِيتُمْ حَالَ أَهْلِهَا ؛ فَخَلِّفُوا أَحَدَّكُمْ فِيهَا وَلْيَخْرُجُ وَاحِدٌ مِنْكُمْ إِلَىٰ « دِمَشْقَ » ، وَالآخَرُ إِلَىٰ « فِلَسْطِينَ » .

فَقَامَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدَ الثَّلَاثَةُ بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ الفَارُوقُ فِي «حِمْصَ»...

ثُمَّ تَرَكُوا فِيهَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، وَذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَىٰ «دِمَشْقَ»، وَمَضَىٰ مُعَادُ بْنُ جَبَلِ إِلَىٰ «فِلَسْطِينَ».

\* \* \*

وَهُنَاكَ أُصِيبَ مُعَاذٌ بِالوَبَاءِ .

 <sup>(</sup>١) أَبُو أَيُوب الأَنْصَارِيّ: انظره ص ٦٦.
 (٢) أَبُو الدُّرْدَاء: انظره ص ٢٠٦.

فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ وَجَعَلَ يُرَدُّدُ هَذَا النَّشِيدَ:

مَوْحَباً بِالمَوْتِ مَوْحَباً ...

زَائِرٌ جَاءَ بَعْدَ غِيَابٍ ...

وَحَبِيبٌ وَفَدَ عَلَىٰ شَوْقٍ ...

ثُمَّ جَعَلَ يَنْظُرُ إِلَىٰ السَّمَاءِ وَيَقُولُ:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أُحِبُّ الدُّنْيَا وَطُولَ البَقَاءِ فِيهَا لِغَرْسِ الأَشْجَارِ، وَجَرْيِ الأَنْهَارِ...

وَلَكِنْ لِظَمَمُ الهَوَاجِرِ، وَمُكَابَدَةِ السَّاعَاتِ، وَمَزَاحَمَةِ العُلَمَاءِ بِالوَّكَب عِنْدَ حِلَقِ الذِّكْرِ ...

اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْ نَفْسِي بِخَيْرِ مَا تَتَقَبُّلُ بِهِ نَفْساً مُؤْمِنَةً.

ثُمَّ فَاضَتْ رُوْحُهُ الطَّاهِرَةُ بَعِيداً عَنِ الأَهْلِ وَالعَشِيرِ ...

دَاعِياً إِلَىٰ اللَّهِ ، مُهَاجِراً فِي سَبِيلِهِ (\*) .

۱۳- تهذیب التهذیب: ۱۸۲/۱۰.

للاستزادة من أخبار مُعَاذِ بْنِ بَحْبَلِ انظر: اً - الإصابة: ٣/٣٢٤ أو (الترجمة) ٨٠٣٧.

٢ - الاستيماب (بهامش الإصابة): ٣/ ٣٥٥.

٣ - أشدُ الغابة: ٤/ ٣٧٤.

٤ - سير أعلَّام النبالاء: ١/٣١٨.

ه - الطبقات الكيرى: ٣/ ٨٨٣.

٦ – حلية الأولياء: ١/ ٢٨٨.

٧ -- صفة الصفوة: ١/٥٥/١.

٨ - تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٩٨.

٩ - تاريخ الإشلام للذهبي: ٢٤/٢.

١٠- الجمع بين رجال الصحيحين: ٢/٧٨٤.

١١ - البداية والنهاية: ٧/ ٩٤.

١٢ - دول الإشلام: ١/ ٥.

١٤- وليات الأعيان. ١٥ جمهرة الأولياء: ٢/ ١٨. ١٦- طبقات فقهاء اليمن: ٤٤.

١٧- البدء والتاريخ: ٥/١١٠.

١٨٠ الزهد، لأحمد بن حنيل: ١٨٠.

١٩- تذكرة الحفّاظ: ١٩/١.

٢٠- المعارف لابن قتية: ١١١١/١.

٢١- أَصْحَاب بَدْر (منظومة للشيخ حسين الغَلَامي): ۲۰٤.

٢٢- حياة الصحابة: (انظر الفهارس في الرابع).

آن يَاسِيبِ ر

يَاسِرٌ، وَسُمَيَّةُ، وَعَمَّارٌ

د صَبْراً آلَ يَاسِرِ ... فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ ، [ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ]

> فِي ذَاتِ صَبَاحٍ رَطِيبِ الْأَنْدَاءِ ... مُعَطَّر الأَجْوَاءِ ...

بَلَغَتْ إِحْدَىٰ القَوَافِلِ القَادِمَةِ مِنَ (اليَمَنِ) مَشَارِفَ (١) مَكَّةَ. فَلَمَّا أَطَلَّ يَاسِرُ بْنُ عَامِرِ الكِنَانِيِّ عَلَىٰ الكَعْبَةِ المُعَظَّمَةِ بَهَرَهُ (٢) سَنَاهَا ... وَصَفَّقَ قَلْبُهُ فَرَحاً بِرُوْيَاهَا ...

إِذْ لَمْ تَكُنْ عَيْنَاهُ قَدْ سَعِدَتَا بِمُشَاهَدَتِهَا مِنْ قَبْلُ.

لَمْ يَكُنْ قُدُومُ يَاسِرِ إِلَىٰ مَكَّةَ لِلتِّجَارَةِ كَمَا كَانَ شَأْنُ رِجَالِ القَافِلَةِ ... وَإِنَّمَا قَدِمَ إِلَيْهَا هُوَ وَأَخَوَاهُ الحَارِثُ وَمَالِكٌ ؛ لِيَبْحَثُوا عَنْ أَخِ لَهُمْ فَقَدُوهُ مُنْذُ سَنَوَاتٍ وَلَمْ يَقِفُوا لَهُ عَلَىٰ أَثَرِ<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

انْطَلَقَ الفِتْيَةُ الثَّلَاثَةُ يَيْحَثُونَ عَنْ أَخِيهِمْ فِي كُلِّ مَكَانٍ ...

حَتَّىٰ إِذَا يَئِسُوا مِنْ لِقَائِهِ ، الْحَتَلَفَتْ وِجْهَاتُهُمْ ...

<sup>(</sup>١) مشارف: جمع مشرف: العالي المطل.

<sup>(</sup>٣) أَثَر : ما يبقئ من رسم الشيء أو بقاياه .

أَمَّا الحَارِثُ وَمَالِكٌ فَعَادَا إِلَىٰ مَرَاتِعِ الطَّفُولَةِ ، وَمَرَابِعِ الصِّبَا فِي « اليَمَنِ » السَّعِيدِ .

وَأَمَّا يَاسِرٌ فَجَذَبَتْهُ مَكَّةً إِلَيْهَا ، وَأَغْرَتْهُ بِأَنْ يَتَّخِذَ لِنَفْسِهِ مِنْهَا مَقَاماً وَوَطَناً .

لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ يَاسِرُ بْنُ عَامِرِ الكِنَانِيُّ حِينَ اتَّخَذَ قَرَارَهُ هَذَا أَيُّ مَجْدِ كُتِبَ ....

وَلَمْ يَكُنْ يَدْرِي أَنَّهُ دَخَلَ التَّارِيخَ مِنْ أَوْسَعِ أَبْوَابِهِ ...

وَأَنَّهُ سَيَأْتِي مِنْ صُلْبِهِ فَتَى يَرْدَانُ بِهِ مَفْرِقُ الدُّنْيَا كُلَّمَا أَحَبَّتُ أَنْ تَتَزَيَّنَ لئَّاسِ.

> غَيْرَ أَنَّ يَاسِراً لَمْ تَكُنْ لَهُ فِي مَكَّةَ عَصَبِيَّةً (١) تَحْمِيهِ ... وَلَا أُسْرَةٌ تَمْنَعُهُ (٢)...

فَكَانَ لَا بُدَّ لِغَرِيبٍ مِثْلِهِ مِنْ أَنْ يُحَالِفَ سَيِّداً مِنْ سَادَاتِ القَوْمِ ؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الحَيَاةِ آمِناً مُطْمَئِناً فِي ذَلِكَ المُجْتَمَعِ الَّذِي لَا مَكَانَ فِيهِ لِلضَّعَفَاءِ ...

فَمَا كَانَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ حَالَفَ ﴿ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ المُغِيرَةِ المَحْزُومِيِّ ﴾ .

\* \* \*

رَأَىٰ أَبُو مُحَدَيْفَةَ فِي يَاسِرٍ مِنْ كَرِيمِ الشَّمَائِلِ، وَنَبِيلِ الحَصَائِلِ، مَا حَبْبَهُ إِلَيْهِ؛ فَزَوَّجَهُ مِنْ أَمَةٍ لَهُ تُدْعَىٰ « سُمَيَّةُ بِنْتُ خِبَاطٍ » .

فَكَانَ أَوَّلَ ثَمَرَاتِ هَذَا الزَّوَاجِ غُلَامٌ فَرِحَ بِهِ الْأَبَوَانِ أَعْظَمَ الفَرحِ ...

<sup>(</sup>١) عصبية تبحميه: من قوم أو عشيرة تنجمع حولة وتحميه.

<sup>(ُ</sup>٢) تمنعه: تكفّ العدو عنه وتحميه.

وَدَعَوَاهُ عَمَّاراً .

وَقَدْ تَضَاعَفَتْ فَرْحَتُهُمْ بِهِ حِينَ حَرَّرَهُ أَبُو حُذَيْفَةً وَأَعْتَقَ رَقَبَتَهُ (١).

\* \* \*

عَاشَتِ الأُسْرَةُ فِي كَنفِ<sup>(٢)</sup> بَني (مَخْزُومٍ) عِيشَةً هَانِقَةً رَاضِيَةً ... وَجَعَلَتِ الأَيَّامُ تَمْضِي وَالسُّنُونُ تَمُو ... فَإِذَا بِيَاسِر وَسُمَيَّةً يَغْدُوَانِ شَيْخَيْنِ مُعَمَّرَيْنِ ...

وَإِذَا بِعَمَّارٍ يُصْبِحُ شَابًا مِلْءَ السَّمْعِ وَالبَصَرِ.

\* \* \*

ثُمَّ أَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبُّهَا ...

وَانْبَثَقَ مِنْ بِطَاحِ (٣) مَكَّةَ ضِيَاءٌ غَمَرَ الكَوْنَ بِالخَيْرِ وَالبِرِّ ...

وَمَلاَّهُ بِالعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ...

فَلَقَدْ قَامَ النَّبِيُّ الأُمِيُّ يَصْدَعُ (٤) بِرِسَالَةِ رَبِّهِ ...

وَيُنْذِرُ قَوْمَهُ وَيُبَشِّرُهُمْ ...

وَيَدْعُوهُمْ إِلَىٰ مَا فِيهِ عِزُّ الدُّنْيَا وَسَعَادَةُ الآخِرَةِ .

\* \* \*

سَمِعَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَخْبَارَ الدَّعْوَةِ الجَدِيدَةِ مِنْ أَفْوَاهِ النَّاسِ فَفَتَحَ لَهَا سَمْعَهُ ، وَقَلْبَهُ ، وَعَقْلَهُ ، لَكِنَّهُ حِينَ وَجَدَ أَنَّ مَا يَصِلُهُ عَنْهَا قَلِيلٌ ضَيْيلٌ ، مُتَضَارِبٌ لَا يَرْوِي لَهُ خُلَّةً ...

<sup>(</sup>١) أعتق رقبته: حرَّره من العبودية.

<sup>(</sup>٢) في كنف: في رعاية وحماية.

<sup>(</sup>٣) بطاح: جمع بطحاء، مسيل واسع فيه رمل ورقائق الحصلي.

<sup>(</sup>٤) يصدع برسالة ربه: يجهر بها.

قَالَ فِي نَفْسِهِ: وَيْحَكَ<sup>(١)</sup> يَا عَمَّارُ، مَا الَّذِي يَجْعَلُكَ تَظْمَأُ<sup>(٢)</sup> وَالْمَوْرِدُ<sup>(٣)</sup> مِنْكَ قَرِيبٌ؟!...

هَيًّا إِلَىٰ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ ...

هَيًّا إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ؛ فَعِنْدَهُ وَعِنْدَ أَصْحَابِهِ النَّبَأُ اليَقِينُ<sup>(٤)</sup>...

\* \* \*

مَضَىٰ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ مِنْ سَاعَتِهِ إِلَىٰ دَارِ ﴿ الْأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ ﴾ ... وَهُنَاكَ سَعِدَ بِلِقَاءِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ مَا هَزَّ فُؤَادَهُ هَزًا ...

وَوَعَلَى مِنْ هَدْيِهِ مَا أَثْرَعَ (٥) قَلْبَهُ حِكْمَةً وَنُوراً...

فَبَسَطَ يَدَهُ لَهُ وَقَالَ:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

\* \* \*

تَوَجَّهَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ إِلَىٰ أُمَّهِ سُمَيَّةً فَدَعَاهَا إِلَىٰ الإِسْلَامِ ؛ فَمَا أَسْرَعَ أَنِ استَجَابَتْ لِدَعْوَتِهِ حَتَّىٰ لَكَأَنَّهَا مَعَهُ عَلَىٰ مَوْعِدٍ ...

ثُمُّ اتُّجَهَ إِلَىٰ أَبِيهِ يَاسِرٍ فَدَعَاهُ إِلَىٰ مَا دَعَا إِلَيْهِ أُمُّهُ .

فَلَمْ يَكُنْ أَبُوهُ أَقَلَّ اسْتِجَابَةً مِنْ أُمِّهِ ، فَانْضَمَّ إِلَىٰ مَوْكِبِ النَّورِ بِإِسْلَامِ هَذِهِ الأُسْرَةِ المُبَارَكَةِ ثَلَاثَةُ كَوَاكِبَ مَا يَزَالُ ضِيَاؤُهَا يَغْمُرُ قُلُوبَ المُؤْمِنِينَ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَذَا

<sup>(</sup>١) ويحك: كلمة ترحم وتوتجع وقد تأتي بمعنى المدح والتعجب.

<sup>(</sup>٢) تظمأ: تعطش عطشاً شديداً.

<sup>(</sup>٣) المورد: مفرد موارد موضع الورود عكس الصدور وهو الطريق إلى الماء.

<sup>(</sup>٤) النبأ اليقين: الخبر الأكيد الحق. ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ

وَسَيَظُلُّ كَذَلِكَ \_ بِإِذْنِ اللَّهِ \_ حَتَّىٰ يَرِثَ اللَّهُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا .

طَارَ خَبْرُ إِسْلَامِ النَّقَرِ الثَّلَائَةِ إِلَىٰ بَنِي « مَخْزُومٍ » ؛ فَاسْتَشَاطُوا (١) غَضَباً ، وَتَمَيَّزُوا (٢) غَيْظاً ...

وَأَقْسَمُوا لَيَرُدُّنَّهُمْ عَنْ إِسْلَامِهِمْ أَوْ لَيُورِدُنَّهُمْ (٣) مَوَارِدَ الهَلَكَةِ ... فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ الأَبَوَيْنِ وَفَتَاهُمَا إِلَىٰ بَطْحَاءِ مَكَّةَ ، وَيُلْبِسُونَهُمْ دُرُوعَ (٤) الحَدِيدِ ، وَيَصْهَرُونَهُمْ بِأَشِعَةِ الشَّمْسِ ...

وَيَمْنَعُونَ عَنْهُمُ المَاءَ، وَيَتَعَاقَبُونَ عَلَيْهِمْ بِالضَّرْبِ...

حَتَّىٰ إِذَا جَفَّتْ مِنْهُمُ الحُلُوقُ، وَيَبِسَتِ العُرُوقُ، وَتَشَقَّقَتِ الجُلُودُ، وَتَشَقَّقَتِ الجُلُودُ، وَسَالَتِ الدِّمَاءُ...

تَرَكُوهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِيُعِيدُوا مَعَهُمُ الكَوَّةَ فِي غَدَاةِ الْيَوْمِ التَّالِي ، وَلَقَدْ مَرَّ بِهِمُ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُمْ يُعَذِّبُونَهُمْ ذَلِكَ العَذَابَ ...

فَحَرَّ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ قُوَّةً وَلَا نَصْراً ، وَوَقَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : (صَبْراً آلَ يَاسِرٍ ؛ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الجَنَّةُ ...)

فَهَدَأَتِ النُّفُوسُ الـمُعَدُّبَةُ . . .

وَقَرُّتِ (٥) العُيُونُ الشَّاخِصَةُ (٦)...

<sup>(</sup>١) استشاطوا غضباً: التهبوا غضباً.

 <sup>(</sup>٢) تميزوا غيظاً: تقطعوا وتفرقوا عن يعضهم البعض من شدته.

 <sup>(</sup>٣) ليوردنهم موارد الهلكة: ليحضرونهم إلى المهلكة.

<sup>(</sup>٤) دروع: جمع درع وهو قميص من زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدو.

<sup>(</sup>٥) قرت : بردت العين سروراً وفرحاً وجفت دموعها ورأت ما كانت متشوقة إليه.

 <sup>(</sup>٦) الشاخصة: عين منتوحة لم تطرف للهشتها أو نحو ذلك .

وَعَلَتِ الوُجُوهَ المَكْدُودَةَ (١) اثْتِسَامَةٌ رَاضِيةٌ.

\* \* \*

لَمْ يَطُلِ الأَمْرُ بِالشَّيْخَيْنِ الكَبِيرَيْنِ ...

أَمَّا شُمَيَّةً فَمَرَّ بِهَا أَبُو جَهْلِ(Y) وَهِيَ تُعَذَّبُ، فَشَتَمَهَا أَقْلَعَ(Y) الشَّتْمِ، وَأَسْمَعَهَا قَوَارِصَ(Y) الكَلَامِ، فَلَمْ تَأْبَةُ(Y) لَهُ...

فَجَرَدٌ رُمْحَهُ (٢)، وَطَعَنَهَا بِهِ فِي أَسْفَلِ بَطْنِهَا، فَخَرَجَتْ حَرْبَةُ الرُمْحِ مِنْ ظَهْرِهَا ...

فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنِ اسْتُشْهِدَ فِي الإِسْلَامِ ...

وَحَسْبُهَا بِذَلِكَ رِفْعَةً وَمَجْداً.

وَأُمَّا يَاسِرٌ فَمَاتَ تَحْتَ التَّعْذِيبِ، وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.

\* \* \*

اشْتَدَّ الأَذَىٰ عَلَىٰ عَمَّارِ بَعْدَ اسْتِشْهَادِ أَبَوَیْهِ ، وَلَقَدْ جَاوَزَ جَلَّادُوهُ فِي تَعْذِیهِهِ کُلَّ حَدِّ .

وَفِي ذَاتِ يَوْمٍ أَقْبَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ كَاسِفاً (٧) حَزِيناً خَجِلاً ...

وَقَدْ حَاوَلَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَـمْلَأُ عَيْنَهُ مِنْهُ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرْفَعَ بَصَرَهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : ( مَا وَرَاعَكَ يَا عَمَّارُ؟! ) .

<sup>(</sup>١) المكدودة: المتعبة.

<sup>(</sup>٢) أبو جهل: انظر مصرع أبي جهل من كتاب وحدث في رمضان ( للمؤلف .

<sup>(</sup>٣) أقذع الشتم: رماها بأفحش القول وأسوئه.

<sup>(</sup>٤) قوارَصِ الكلام: منغصات الكلام وآلمه. (٦) فجردٌ رُثمحه: استله وسحبه.

 <sup>(</sup>٥) قلم تأبه له: قلم تلتفت له.
 (٧) كاسفاً: سيء الحال حزيناً مهموماً متغير الوجه عابساً.

فَقَالَ عَمَّارٌ: شَرٌّ مُسْتَطِيرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

فَقَالَ: (وَمَا ذَاكَ ؟!).

فَقَالَ: عُذِّبْتُ أَمْسِ حَتَّىٰ نَالَنِي مِنَ الجَهْدِ وَالضَّرِّ مَا لَوْ نَزَلَ بِجَبَلِ لَصَدَّعَهُ (١)... ثُمَّ إِنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ لَمْ يَكْتَفُوا بِمَا عَرَّضُونِي لَهُ مِنْ حَرِّ الهَوَاجِرِ (٢)؛ فَأَحْرَقُوا جَسَدِي بِالنَّارِ...

وَمَازَالُوا يُوغِمُونَنِي عَلَىٰ النَّيْلِ مِنْكَ ، وَذِكْرِ آلِهَتِهِمْ بِخَيْرِ حَتَّىٰ فَعَلْتُ ... ثُمَّ أَخَذَ يَنْشِجُ نَشِيجاً (٣) يُقَطِّعُ القُلُوبَ ...

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ:

(وَكَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ يَا عَمَّارُ ؟ ).

فَقَالَ: أَجِدْهُ مُطْمَئِناً يَا رَسُولَ اللَّهِ.

فَقَالَ: ( لَا عَلَيْكَ وَإِنْ عَادُوا إِلَىٰ مِثْلِهَا ؛ فَعُدْ إِلَىٰ مِثْلِ مَا قُلْتَ ) .

ثُمَّ أَكْرَمَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ عَمَّاراً، وَأَنْزَلَ فِيهِ قُوْآناً، فَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٤).

\* \* \*

وَلَمَّا أَذِنَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ لِأَصْحَابِهِ بِالهِجْرَةِ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) صدَّعه: شقَّته.

<sup>(</sup>٢) الهواجر: جمع الهاجرة وهي شدة الحر وتكون في نصف النهار أو بعد زوال الشمس إِلَىٰ العصر لأن الناس يستكنُون في بيوتهم كأنهم تهاجروا.

<sup>(</sup>٣) ينشج نشيجاً: الباكي الذي يغص في البكاء بدون انتحاب.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل : آية ١٠٦ .

المَدِينَةِ ، كَانَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ فِي طَلِيعَةِ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهَا فِرَاراً بِدِينِهِ .

فَمَا إِنْ بَلَغَ ﴿ قُبَاءَ ﴾ حَيْثُ يَنْزِلُ الـمُهَاجِرُونَ حَتَّىٰ دَعَاهُمْ إِلَىٰ بِنَاءِ مَسْجِدٍ يُقِيمُونَ فِيهِ الصَّلَاةَ ، فَاسْتَجَابُوا لِطَلَبِهِ ...

فَكَانَ المَشجِدُ الَّذِي أَقَامَهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَوَّل مَشجِدِ بُنِيَ فِي الإِسْلَامِ ، وَحَسْبُهُ (١) بِذَلِكَ سَابِقَةً وَفَضْلاً .

#### \* \* \*

وَلَمُّا هَاجَرَ الرَّسُولُ الأَعْظَمُ عَيِّلِكُ إِلَى المَدِينَةِ قَرَّتْ بِهِ عَيْنُ عَمَّارٍ ، وَفَرِحَ بِهِ فَرَحَ الحَبِيبِ بِحَبِيبِهِ ، وَلَازَمَهُ مُلَازَمَةَ الخَدِينِ لِخَدِينِهِ (٢)، حَتَّىٰ كَادَ لَا يُفَارِقُهُ فِي لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ ...

وَكَانَ النَّبِيُّ الكَرِيمُ عَلِيْكُ يُبَادِلُهُ مُبَّا بِحُبُّ؛ فَكَانَ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ قَالَ: (جَاءَ الطَّيِّبُ المُطَيَّبُ).

#### \* \* \*

وَفِي يَوْمِ ﴿ بَدْرٍ ﴾ قَاتَلَ عَمَّارٌ تَحْتَ رَايَةِ الرَّسُولِ عَلَيْكُ قِتَالَ الشُّجْعَانِ ... وَكَانَ المُسْلِمَ الوَحِيدَ الَّذِي خَاضَ هَذِهِ المَعْرَكَةَ وَأَبَوَاهُ مُؤْمِنَانِ شَهِيدَانِ ..

#### \* \* \*

وَلَمَّا لَحِقَ الرَّسُولُ عَلِيْكُ بِجِوَارِ رَبِّهِ ، وَارْتَدَّ أَكْثَرُ العَرَبِ عَنِ الإِسْلَامِ كَانَ لَهُ فِي يَوْم ﴿ اليَمَامَةِ ﴾ مَوْقِفٌ مَشْهُورٌ مَبْرُورٌ ...

ذَلِكَ أَنَّهُ حِينَ اسْتَحَوَّ<sup>(٣)</sup> القَتْلُ فِي صَحَابَةِ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ...

<sup>(</sup>١) حسبه: يكفيه.

<sup>(</sup>٢) الخدين لخدينه: الخدن الحبيب والصاحب، والخدين: من يصاحب النَّاس كثيراً.

<sup>(</sup>٣) استحر القتل: اشتدّ وعظم.

وَجَعَلَتِ المَنُونُ (١) تَتَخَطَّفُ حَفَظَةَ القُرْآنِ ...

وَزُلْزِلَتِ الأَرْضُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْمُسْلِمِينَ.

عِنْدَ ذَلِكَ وَقَفَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ عَلَىٰ صَخْرَةٍ مُشْرِفَةٍ ، وَقَدْ قُطِعَتْ أُذُنُهُ ، وَبَقِدَ قُطِعَتْ أُذُنُهُ ، وَبَقِيَتْ عَالِقَةً بِرَأْسِهِ وَقَالَ :

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَمِنَ الجَنَّةِ تَفِرُّونَ ...

إِلَيَّ ... إِلَيَّ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ...

ثُمَّ مَضَىٰي أَمَامَهُمْ وَأُذُنُهُ تَتَذَبْذَبُ (٢) عَلَىٰ صَفْحَةِ خَدُّهِ .

فَحَمَلُوا بِحَمْلَتِهِ حَتَّىٰ قُتِلَ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابُ ، وَطَفِقَ النَّاسُ يَعُودُونَ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً .

#### \* \* \*

وَلَمَّا آلَتِ<sup>(٣)</sup> الحِلاَفَةُ إِلَىٰ الفَارُوقِ وَلَّاهُ « الكُوفَةَ » ، وَجَعَلَ مَعَهُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ مَسْعُودِ (٤)، وَكَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَقُولُ :

أُمَّا بَعْدُ ...

فَإِنِّي قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَمَّاراً أَمِيراً ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ مُعَلِّماً وَوَزِيراً ... وَهُمَا مِنْ نُجَبَاءِ (٥) أَصْحَابِ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ عَيْقِالِكُ ، فَاسْمَعُوا لَهُمَا ، وَاقْتَدُوا

ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ بَدَا لَهُ فَأَقْصَاهُ (٦) عَنِ الْإِمَارَةِ ، فَلَمَّا لَقِيَهُ قَالَ لَهُ:

<sup>(</sup>١) المنون: الموت.

 <sup>(</sup>۲) تتذبذب: تتردّد وتهتز.
 (۳) آلت الخلافة: رجعت إليه الخلافة وصارت له.
 (۵) نجباء: جمع نجيب: الفاضل النفيس من نوعه.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن مسعود: انظره ص ٩٩. (٦) أقصاه: أبعده.

أَسَاءَكَ مَا فَعَلْتُهُ مَعَكَ يَا عَمَّارُ؟.

فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ سَاءَتْنِي الْإِمَارَةُ أَكْثَرَ مِمَّا سَاءَنِي الْإِقْصَاءُ عَنْهَا.

\* \* \*

رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ...

فَقَدْ امْتَلَاً إِيمَاناً مِنْ قِمَّةِ رَأْسِهِ إِلَىٰ أَخْمَصِ<sup>(١)</sup> قَدَمَيْهِ ...

وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ يَاسِرٍ …

وَأُمِّهِ سُمَيَّةً ...

فَقَدْ كَانَ بَيْتُهُمْ بَيْتَ إِيمَانٍ (\*) ...

<sup>(</sup>١) أعمص قدميه: مفرد أعامص ثما لا يصيب الأرض من باطنها، وربما يراد بها القدم كلها.

الاستزادة من أعبار يابير، وَشَعَيّة ، وَعَمّارِ انظر:

١ - أشدُ الغابة: ١٤٦/٤.

٢ - الإصابة: ٣/٧٦ أو (الترجمة) ٩٢٠٨، وسُمَيَّة: ٣٣٤/٤ أو (الترجمة) ٥٨٠، وَعَمَّار ١٢/٢٥ أو (الترجمة) ٥٨٠، وَعَمَّار ١٢/٢٠ أو (الترجمة) ٥٠٠٤.

٣ - الأستيعاب (بهامش الإصابة): ٢٧٦/٢ و٢٠٠٤ سمية.

٤ - صفة الصفوة: ١/٥/١.

ه - السيرة النبوية لابن هشام: ٣٤٢/١ وما بعدها.

### يئية ب كُنْ بِعَمْ رُو

( مَنْ لَقِيَ مِنْكُمْ شَهَيْلاً فَلَا يُسِئُ لِقَاءَهُ فَلَعَمْرِي إِنَّ شَهَيْلاً لَهُ عَقْلَ
 رَشَرَفٌ ، رَمَا مِثْلُ شَهَيْلِ يَجْهَلُ الإِشْلَامَ »
 رَشَرَفٌ ، رَمَا مِثْلُ شَهَيْلِ يَجْهَلُ الإِشْلَامَ »
 رَشَولُ اللهِ ]

سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو ؛ سَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِ قُرَيْشِ الْمَوْمُوقِينَ (١)، وَخَطِيبٌ مِنْ خُطَبَاءِ الْعَرْبِ الْمُفَوَّهِينَ (٢)، وَوَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ الَّذِينَ لَا يُقْطَعُ دُونَهُمْ أَهْرٍ .

كَانَ شَهَيْلٌ حِينَ صَدَعَ<sup>(٣)</sup> الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَيَّالِلَّهِ بِدَعْوَةِ الحَقِّ قَدِ اكْتَمَلَ وَاكْتَهَلَ، وَقَدْ كَانَ جَدِيراً بِعَقْلِهِ الرَّاجِحِ وَنَظَرِهِ الثَّاقِبِ<sup>(٤)</sup>، أَنْ يَجْعَلَاهُ أَوَّلَ مَنْ يَسْتَجِيبُ لِدَعْوَةِ نَبِيِّ الهُدَىٰ وَالرَّحْمَةِ ...

وَلَكِنَّ شُهَيْلاً لَمْ يُعْرِضْ عَنِ الإِسْلَامِ فَحَسْبُ، وَإِنَّمَا طَفِقَ يَصُدُّ النَّاسَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِكُلِّ وَسَيلَةٍ، وَيَصُبُّ عَلَىٰ السَّابِقِينَ إِلَىٰ الإِسْلَامِ سَوْطَ عَذَابِهِ، لِيَغْتِنَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَيَرُدَّهُمْ إِلَىٰ الشَّرْكِ.

لَكِنَّ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو مَا لَبِثَ أَنْ فُوجِئَ بِخَبَرِ وَقَعَ عَلَيْهِ وَقْعَ الصَّاعِقَةِ ، وَذَلِكَ حِينَ نُمِيَ (٥) إِلَيْهِ ، أَنَّ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ ، وَابْنَتَهُ أُمَّ كُلْتُومٍ قَدْ تَبِعَا مُحَمَّداً ، وَفَرَّا بِدِينِهِمَا إِلَى أَرْضِ ( الحَبَشَةِ ) ؛ تَخَلُّصاً مِنْ أَذَاهُ وَأَذَى قُرَيْشٍ .

\* \* \*

ثُمُّ شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَصِلَ الأَخْبَارُ كَاذِبَةً إِلَىٰ مُهَاجِرِي ﴿ الْحَبَشَةِ ﴾ ، بِأَنَّ قُرَيْشاً

<sup>(</sup>١) المرموقين: الذين ينظر النَّاس إليهم إعجاباً بهم.

<sup>(</sup>٤) نظره الثاقب: النظر النافذ الذي لا يغيب عنه شيء.

<sup>(</sup>٢) المفوه: البليغ الكلام.(٣) صدع: أعلن وجهر.

 <sup>(</sup>٥) ثبي إليه: وصل إليه.

قَدْ أَسْلَمَتْ ، وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَاتُوا يَغِيشُونَ بَيْنَ أَهْلِيهِمْ بِسَلَام ؛ فَعَادَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِلَىٰ مَكَّةً ، وَكَانَ فِي جُمْلَةِ العَائِدِينَ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُهَيْلٍ .

لَمْ تَكَدْ أَقْدَامُ عَبْدِ اللَّهِ تَطَأُر أَرْضَ مَكَّةً ؛ حَتَّلَى أَخَذَهُ أَبُوهُ ، وَكَائَلُهُ (١) بِالقُيُودِ؛ وَأَلْقَىٰ بِهِ فِي مَكَانٍ مُظْلِم مِنْ يَيْتِهِ ...

وَجَعَلَ يَفْتَنُ<sup>(٢)</sup> فِي تَعْذِيبِهِ ، وَيَلِجُ فِي إِيذَاثِهِ ، حَتَّىٰ أَظْهَرَ الفَتَىٰ ارْتِدَادَهُ عَنْ دِين مُحَمَّدٍ، وَأَعْلَنَ رُجُوعَهُ إِلَىٰ مِلَّةِ آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ ...

فُسُرٌّي <sup>(٣)</sup> عَنْ سُهَيْل بْنِ عَمْرِو ، وَقَرَّتْ عَيْنُهُ ، وَشَعَرَ بِنَشْوَةِ<sup>(٤)</sup> النَّصْرِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ .

ثُمَّ مَا لَبِثَ المُشْرِكُونَ أَنْ عَزَمُوا عَلَىٰ مُنَازَلَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِكُ فِي « بَدْرِ » ؟ فَخَرَجَ مَعَهُمْ شُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو مَصْحُوباً بِاثْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ، مُتَشَوِّقاً لِأَنْ يَرَىٰ فَتَاهُ يُشْهِرُ (٥) السَّيْفَ فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ ؛ بَعْدَ أَنْ كَانَ إِلَىٰ عَهْدِ قَرِيبٍ وَاحِداً مِنْ أَثْبَاعِهِ .

وَلَكِنَّ الأَقْدَارَ كَانَتْ تُخَبِّئُ لِشَهَيْلِ مَا لَمْ يَكُنْ يَقَعُ لَهُ فِي حِسَابِ ...

إذْ مَا كَادَ يَلْتَقِي الجَمْعَانِ عَلَىٰ أَرْضِ ﴿ بَدْرِ ﴾ حَتَّىٰ فَرَّ الفَتَىٰ المُسْلِمُ المُؤْمِنُ إِلَىٰ صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ، وَوَضَعَ نَفْسَهُ تَحْتَ رَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُم، وَامْتَشَقَى مُحسَامَهُ لِيُقَاتِلَ بِهِ أَبَاهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ .

وَلَمَّا انْتَهَتْ ﴿ بَدْرٌ ﴾ بِذَلِكَ النَّصْرِ المُؤَزَّرِ الَّذِي مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَىٰ نَبِيِّهِ ،

<sup>(</sup>٤) النشؤة: هزّة الطرب.

<sup>(</sup>٢) يَفْعَنَ: يجعل تعذيبه أنواعاً من الفنون. (٣) مُشرِّي عنه : انكشف همه وانشرح صدره .

<sup>(</sup>٥) يشهر سيقه: سله ورفعه.

وَوَقَفَ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلِيْكُ وَصَحْبُهُ الأَخْيَارُ يَسْتَغْرِضُونَ أَسْرَىٰ الْمُشْرِكِينَ إِذَا هُمْ يَجِدُونَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو أَسِيراً فِي أَيْدِيهِمْ .

فَلَمَّا مَثُلَ سُهَيْلٌ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُرِيدُ المُفَادَاةَ (١)، نَظَرَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الحَطَّابِ وَقَالَ:

دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْزَعُ ثَنِيَّتَيهِ (٢) حَتَّىٰ لَا يَقُومَ بَعْدَ الْيَوْمِ، خَطِيباً فِي مَحَافِلِ (٣) مَكَّةَ، يَنَالُ مِنَ الإِسْلَامِ وَنَبِيِّهِ.

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

(دَعْهُمَا يَا عُمَرُ، فَلَعَلَّكَ تَرَىٰ مِنْهُمَا مَا يَسُرُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ).

#### \* \* \*

ثُمَّ دَارَتِ الأَيَّامُ دَوْرَتَهَا ، وَكَانَ صُلْحُ ﴿ الْحُدَيْبِيَةِ ﴾ ؛ فَبَعَثَتْ تُرَيْشٌ سُهَيْلَ ابْنَ عَمْرِو لِيَنُوبَ عَنْهَا فِي إِبْرَامِ الصَّلْحِ ، فَتَلَقَّاهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ صَحْبِهِ فِيهِمْ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُهَيْلٍ .

ثُمَّ دَعَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ لِكِتَابَةِ العَقْدِ ، وَشَرَعَ يُمْلِي عَلَيْه فَقَالَ :

(اكْتُبْ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)...

فَقَالَ سُهَيْلٌ: نَحْنُ لَا نَعْرِفُ هَذَا، وَلَكِنِ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ.

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّ لِعَلِيِّ : (اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ).

ثُمَّ قَالَ: (اكْتُبْ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ).

<sup>(</sup>١) يريد المفاداة: يريد أن يفدي نفسه بالمال.

<sup>(</sup>٢) الثنية: سن في مقدم الفم إذا خلعت عجز المرء عن الكلام.

<sup>(</sup>٣) المحافل: مجامع القوم.

فَقَالَ سُهَيْلٌ: لَوْ كُنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ ثُقَاتِلْكَ ، وَلَكِنِ اكْتُبْ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ .

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : ﴿ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي ... أَكْتُبُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﴾ .

ثُمَّ أَتَمَّ العَقْدَ وَعَادَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو مَرْهُوًّا بِمَا كَانَ يَظُنَّ أَنَّهُ حَقَّقَهُ مِنْ نَصْرِ لِقَوْمِهِ عَلَىٰ مُحَمَّدِ .

\* \* \*

ثُمَّ دَارَتِ الأَيَّامُ دَوْرَتَهَا كَرَّةً أُخْرَىٰ ؛ وَإِذَا بِقُرَيْشِ ثُهْزَمُ هَزِيمَتَهَا السَّاحِقَةَ مِنْ غَيْرٍ حَرْبٍ ...

وَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّهِ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَاتِحاً ...

وَإِذَا المُنَادِي يُنَادِي:

يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ آمِنٌ ...

فَمَا إِنْ سَمِعَ شُهَيْلٌ النَّدَاءَ حَتَّىٰ دَبَّ فِي قَلْبِهِ الذُّعْرُ<sup>(١)</sup>، وَأَغْلَقَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَابَ بَيْتِهِ ، وَسُقِطَ<sup>(٢)</sup> فِي يَدِهِ .

فَلْنَتْرُكِ الكَلَامَ لِسُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو لِلْبَحَدِّثَنَا عَنْ هَذِهِ اللَّحَظَاتِ الحَاسِمَاتِ فِي حَيَاتِهِ ... قَالَ شَهَيْلٌ:

لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ مَكَّةً ، اقْتَحَمْتُ<sup>(٣)</sup> بَيْتِي ، وَأَغْلَقْتُ عَلَيَّ بَابِي ، وَأَزْسَلْتُ فِي طَلَبِ ابْنِي عَبْدِ اللَّهِ ؛ وَأَنَا اسْتَحِي أَنْ تَقَعَ عَيْنِي عَلَىٰ عَيْنِهِ ؛

<sup>(</sup>١) الدُّعْرِ: الحوف الشديد.

<sup>: (</sup>٢) سُقِطَ في يده: عجز وقلت حيلته. (٣) افتحمت بيتي: دخلت بيني، وسجنت نفسي فيه.

لِمَا كُنْتُ قَدْ أَشْرَفْتُ فِي تَعْذِيبِهِ عَلَىٰ الإِسْلَامِ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ ... قُلْتُ لَهُ: اطْلُبْ لِي جِوَاراً مِنْ مُحَمَّدِ ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ أُقْتَلَ ... فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَقَالَ:

أَبِي ... أَتُؤَمِّنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُحِمِّلْتُ فِدَاكَ ؟! .

قَالَ: (نَعَمْ ... هُوَ آمِنٌ بِأَمَانِ اللَّهِ، فَلْيَظْهَرْ)، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ وَقَالَ:

( مَنْ لَقِيَ مِنْكُمْ سُهَيْلاً فَلَا يُسِئْ لِقَاءَهُ فَلَعَمْرِي إِنَّ سُهَيْلاً لَهُ عَقْلٌ وَشَرَفٌ ، وَمَا مِثْلُ سُهَيْل يَجْهَلُ الإِسْلَامَ ، وَلَكِنْ قُدِّرَ فَكَانَ ) .

\* \* \*

أَسْلَمَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو بَعْدَ ذَلِكَ إِسْلَاماً مَلَكَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ وَلَٰبُهُ، وَأَحَبَّ الرَّسُولَ الكَرِيمَ عَلِيْكَ حُبًّا أَحَلَّهُ فِي السَّوَيْدَاءِ (١) مِنْ فُؤَادِهِ.

قَالَ الصِّدِّيقُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ:

لَقَدْ نَظُوْتُ إِلَىٰ شُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ قَائِماً يَبْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ يَنْحَرُهَا اللَّهِ عَلَيْكِ مَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى عَيْنَيْهِ ... فَنَظُوتُ إِلَىٰ شَهْرِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ، وَيضَعُهَا عَلَىٰ عَيْنَيْهِ ...

فَتَذَكَّرْتُ يَوْمَ « الحُدَيْيِيَةِ » ، وَكَيْفَ أَيَىٰ أَنْ يَكْتُبَ « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ » فَحَمِدْتُ اللَّهَ عَلَىٰ أَنْ هَدَاهُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السويداء: حبة القلب.

<sup>(</sup>٢) البُدُن : جمع بدنة وهي الناقة تقدم للهدِّي في الحج والعمرة .

<sup>(</sup>٣) يَتْحَر: يذبح.

عَكَفَ (١) شَهَيْلٌ مُنْذُ أَسْلَمَ عَلَىٰ مَا يُقَرِّبُهُ مِنَ اللَّهِ ، وَيَنْفَعُهُ فِي أُخْرَاهُ . فَلَمْ يَكُن بَيْنَ مَنْ أَسْلَمُوا بَعْدَ الفَتْحِ ؛ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ صَلَاةً ، وَلَا صَوْماً وَلَا صَدَقَةً ، وَلَا رِقَّةً قَلْبٍ ، وَلَا كَثْرَةَ بُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ .

ثُمَّ إِنَّهُ جَعَلَ كُلَّ يَوْمٍ يَمْضِي إِلَىٰ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ (٢) حَتَّىٰ يُقْرِثَهُ شَيْعًا مِنَ القُوآنِ ، فَقَالَ لَهُ ضِرَارُ بْنُ الخَطَّابِ :

يَا أَبَا زَيْدٍ ، إِنَّكَ تَأْتِي هَذَا « الحَرْرَجِيَّ » لِيُقْرِثَكَ القُرْآنَ ؛ أَفَلَا جِئْتَ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْ قَوْمِكَ مِنْ قُرَيْشِ ؟!! .

فَقَالَ: يَا ضِرَارُ، إِنَّ هَذَا الَّذِي تَقُولُهُ أَثَرٌ مِنْ آثَارِ الجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ الَّذِي صَنَعَ بِنَا مَا صَنَعَ حَتَّىٰ شُبِقْنَا إِلَىٰ كُلِّ خَيْرٍ، وَإِنَّ الإِسْلَامَ أَذْهَبَ عَنَا عَصَبِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَرَفَعَ أَقْوَاماً لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذِكْرٌ... لَيْتَنَا كُنَّا مَعَهُمْ فَتَقَدَّمْنَا كَمَا تَقَدَّمُوا.

\* \* \*

وَقَدْ ظَلَّ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو يَشْعُرُ بِفَضْلِ السَّابِقِينَ إِلَيْ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَمْقَالِهِ ، وَيُدْرِكُ مَا يَيْنَهُ وَيَيْنَهُمْ مِنْ فَرْقٍ ...

فَقَدْ حَضَرَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَىٰ بَابِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ هُوَ وَالحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ، وَحَضَرَ مَعَهُمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ (٣)، وَصُهَيْبُ الرُّومِيُّ (٤)، وَرَجَالٌ مِنَ المَوَالِي مِنْ أَصْحَابِ السَّالِقَةِ فَخَرَجَ آذِنُ عُمَرَ وَقَالَ :

لِيَدْخُلْ عَمَّارٌ ، لِيَدْخُلْ صُهَيْبٌ ... فَجَعَلَ القَوْمُ مِنْ قُرَيْشِ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضُ لَهُمْ : إِلَىٰ بَعْضَ مِنْ مُغْضَيِينَ ، ثُمَّ قَالَ قَائِلُهُمْ :

<sup>(</sup>١) عكف عَلَىٰ الأمر: لزمه وواظب عليه.

<sup>(</sup>٢) مُعَادُ بْن بَحِبَل: انظره ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) عَمَّار بْن يَاسِر: انظر آل ياسر ص ٥٢١.

<sup>(</sup>٤) صهيب الرومي: انظره ص ١٩٨.

لَمْ نَرَ كَيَوْمِنَا هَذَا قَطَّ ، يَأْذَنُ عُمَرُ لِهَوُّلَاءِ ؛ وَنَحْنُ عَلَىٰ بَابِهِ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْنَا ؟!! ...

فَقَالَ سُهَيْلٌ: إِنْ كُنْتُمْ غِضَابًا فَاغْضَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ:

دُعِيَ القَوْمُ وَدُعِينَا ؛ فَأَسْرَعُوا وَأَبْطَأْنَا ... فَكَيْفَ بِنَا إِذَا دُعُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَىٰ الجَنَّةِ وَتُركْنَا ؟! ...

أَمَا وَاللَّهِ ، إِنَّ مَا سَبَقُوكُمْ إِلَيْهِ مِنَ الفَضْلِ مِمَّا لَا تَرَوْنَهُ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا البتابِ الَّذِي تَتَنَافَسُونَ عَلَيْهِ .

ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَوُلَاءِ سَبَقُوكُمْ إِلَىٰ مَا سَبَقُوكُمْ إِلَيْهِ ، وَلَا سَبِيلَ لَكُمْ - وَاللَّهِ - إِلَىٰ اسْتِشْهَادِ ... إِلَىٰ اسْتِشْهَادِ ...

ثُمَّ نَفَضَ ثَوْبَهُ وَقَامَ .

#### \* \* \*

كَانَتْ رَحَىٰ الحُرُوبِ دَائِرَةً إِذْ ذَاكَ عَلَىٰ ثُخُومِ الشَّامِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالرُّومِ، فَجَمَعَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو أَبْنَاءَهُ وَأَزْوَاجَهُ وَحَفَدَتَهُ، وَتَوَجَّهَ بِهِمْ إِلَىٰ بِلَادِ الشَّامِ لِيُرَابِطَ (٢) مَعَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ:

وَاللَّهِ لَا أَدَعُ مَوْقِفاً وَقَفْتُهُ مَعَ المُشْرِكِينَ إِلَّا وَقَفْتُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَهُ ، وَلا نَفَقَةً أَنْفَقْتُها مَعَ المُشْرِكِينَ إِلَّا أَنْفَقْتُ مِثْلَهَا ...

وَوَاللَّهِ لَأَبْقَيَنَّ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّىٰ أُثْتَلَ شَهِيداً ، أَوْ أَمُوتَ غَرِيباً عَنْ مَكَّةَ .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) الاستدراك: العمل على تعويض ما فات، واللحاق به.

<sup>(</sup>٢) ليرابط معهم: ليلازم تخوم العدو.

بَرُّ شُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو بِقَسَمِهِ ؛ فَشَهِدَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ الْيَرْمُوكَ ﴾ وَأَبْلَىٰ فِيهَا بَلَاءَ المُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ ...

ثُمَّ مَازَالَ يَثْتَقِلُ مِنْ مَعْرَكَةٍ إِلَىٰ أُخْرَىٰ ، حَتَّىٰ حَلَّ بِدِيَارِ الشَّامِ طَاعُونُ ( عِمَوَاسَ ) ( ) ، فَمَاتَ فِيهِ سُهَيْلٌ ، وَكُلَّ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَوْلَادِهِ وَذَوِيهِ .

رَضِيَ اللَّهُ عَنْ شَهَيْلِ بْنِ عَمْرِو، وَكَتْبَهُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشَّهَدَاءِ، وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً (\*).

<sup>(</sup>١) عِمَواس: بلدة بالشَّام؛ منها كان ابتداءُ الطاعون ثم فشا في أرض الشام؛ فمات هيه خلق كثير، وسمي الطاعون باسمها.

 <sup>(</sup>٠) للاستزادة من أحبار شهيل بن عمرو انظر:

١ - الإصابة: ٣٠/٢ أو (الترَجمة) ٣٥٧٣.

٢ - أشدُ الغابة: ٥/ ٤٧٩.

٣ - صفة الصفوة: ١/ ٧٣١.

٤ - السيرة لابن هشام: انظر الفهارس.

٥ - حياة الصحابة: انظر الفهارس في الرابع.

## جَابِرِ بُنِ عَبِ إِسَّالِأَنْصَارِيُ

﴿ رَوَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ عَنْ نَبِيِّهِمُ الْأَعْظَمِ عَيْكُ أَلَّهَا وَخَمْسَمِاتُةٍ وَأَرْبَعِينَ حَدِيثًا ﴾

مَضَىٰ الرَّكْبُ يَحْثُ (١) الحُطَىٰ مِنْ «يَثْرِبَ» إِلَىٰ مَكَّةَ تَحْدُوهُ (٢) الأَشْوَاقُ وَيَدْفَعُهُ الحَنِينُ ...

فَلَقَدْ كَانَ عَلَىٰ مَوْعِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ كُلُّ مَنْ فِي الرَّكْبِ يَتَلَّهَفُ شَوْقاً إِلَىٰ تِلْكَ اللَّحْظَةِ الَّتِي يَسْعَدُ فِيهَا بِلِقَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ...

وَوَضْعِ يَدِهِ فِي يَدِهِ لِيُبَايِعَهُ عَلَىٰ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ...

وَيُعَاهِدَهُ عَلَىٰ التَّأْيِيدِ وَالنَّصْرِ ...

وَكَانَ فِي الرَّكْبِ شَيْخٌ مِنْ وُجُوهِ القَوْمِ أَرْدَفَ وَرَاءَهُ (٣) غُلَامَهُ الصَّغِيرَ الوَّحِيدَ ، وَخَلَّفَ فِي « يَثْرِبَ » تِسْعَ بَنَاتٍ ؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَبِيٍّ غَيْرُهُ ...

وَلَقَدْ كَانَ الشَّيْخُ حَرِيصاً أَشَدَّ الحِرْسِ عَلَىٰ أَنْ يَشْهَدَ غُلَامُهُ الصَّغِيرُ البَيْعَة ...

وَأَلَّا يَهُونَهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ العَظِيمُ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ ...

أَمَّا ذَلِكَ الشَّيْخُ فَهُوَ «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو الخَرْرَجِيُّ الأَنْصَارِيُّ » ... وَأَمَّا غُلَامُهُ فَهُوَ « جَايِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يحث الخطلي: يسرع الخطلي. (٢) تحدوه الأشواق: تسوقه. (٣) أردف وراءه: أركبه خلفه.

أَشْرَقَ الإِيمَانُ فِي فُوَّادِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ صَغِيرٌ غَضَّ<sup>(١)</sup> فَأَضَاءَ كُلَّ جَانِبٍ مِنْ جَوَانَبِهِ ...

وَمَسَّ الإِسْلَامُ قَلْبَهُ الصَّغِيرَ كَمَا تَمَسُّ قَطَرَاتُ النَّدَىٰ أَكْمَامَ الرَّهْرِ (٢) فَتُفَتِّحُهَا، وَتُفْعِمُهَا (٣) بِالشَّذَىٰ وَالعِطْرِ...

وَتَوثَّقَتُ (٤) صِلَاتُهُ بِالرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مُثْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ (٥).

### \* \* \*

وَلَمَّا وَفَدَ الرَّسُولُ الأَعْظَمُ عَلِيْكُ عَلَىٰ المَدِينَةِ مُهَاجِراً؛ تَتَلْمَذَ الصَّبِيُّ المُؤْمِنُ عَلَىٰ يَدَيْ نَبِيِّ الهُدَىٰ وَالرَّحْمَةِ، فَكَانَ مِنْ أَنْجَبِ<sup>(٢)</sup> مَنْ أَخْرَجَتْهُمُ المُدْرَسَةُ المُحَمَّدِيَّةُ لِلنَّاسِ حِفْظاً لِكِتَابِ اللَّهِ...

وَفِقْهاً <sup>(٧)</sup> فِي دِينِ اللَّهِ ...

وَرِوَايَةً لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

وَحَسْبُكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ « مُسْنَدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ » يَضُمُّ بَيْنَ دَفَّتَيْهِ أَلْفاً وَخَمْسَمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ حَدِيثاً ...

وَأَنَّهُ ظَلَّ مَصْدَرَ إِشْعَاعٍ وَهِدَايَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ دَهْراً طَوِيلاً ؛ فَلَقَدْ مَدَّ اللَّهُ فِي

<sup>(</sup>١) غض: نضر طري.

<sup>(</sup>٢) أكمام الزهر: الأُغلفة الَّتِي تحيط بالزهر.

<sup>(</sup>٣) تغمها: تماوها

<sup>(</sup>٤) توثقت: تَمَكنَتْ وتَقُوَّتْ

<sup>(</sup>٥) مِنذ نعومة أظفاره: منذ طفولته.

<sup>(</sup>١) أنجب: أكرم وأنفس وأفضل.

<sup>(</sup>٧) وَفِقْهَا : الفَقَهُ ، الفهم والوعي بما يلقلي عليه .

حَيَاتِهِ حَتَّىٰ أَوْشَكَ أَنْ يَتَلُغَ مِنَ العُمْرِ قَوْناً مِنَ الزَّمَانِ .

\* \* \*

لَمْ يَشْهَدْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ « بَدْراً » وَلَا « أُحُداً » مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ... لِأَنَّهُ كَانَ صَغِيراً مِنْ جِهَةٍ ...

وَلِأَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَأْمُرُهُ بِالبَقَاءِ مَعَ أَخَوَاتِهِ النَّسْعِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ ، ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ أَحَدٌ سِوَاهُ يَقُومُ عَلَىٰ أَمْرِهِنَّ .

حَدَّثَ جَايِرٌ قَالَ:

لَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي سَبَقَتْ ﴿ أُمُحِداً ﴾ دَعَانِي أَبِي وَقَالَ :

إِنِّي لَا أَرَانِي إِلَّا مَقْتُولاً مَعَ أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ، وَإِنِّي لَا مُقَتُولاً مَعَ أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ.

وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْناً ، فَاقْضِ دَيْنِي ...

وَارْحَمْ أَخَوَاتِكَ ...

وَاسْتَوْصِ بِهِنَّ خَيْراً.

فَلَمَّا أَصْبَحْنَا كَانَ أَبِي أَوَّلَ قَتِيلِ قُتِلَ فِي « أُمُحدٍ » .

فَلَمَّا دَفَنْتُهُ أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، فَقُلْتُ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي تَرَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ ...

وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَفِيهِ<sup>(١)</sup> بِهِ إِلَّا مَا يُخْرِجُهُ ثَمَرُ نَخِيلِهِ ، وَلَوْ عَمَدْتُ إِلَىٰ وَفَاءِ دَيْنِهِ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَرِ لَمَا أَدَّيْتُهُ فِي سِنِينَ ...

<sup>(</sup>١) أنيه: أؤديه.

وَلَا مَالَ لِأَخَوَاتِي أُنْفِقُ عَلَيْهِنَّ مِنْهُ غَيْرَ هَذَا ِ.

فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ ، وَمَضَىٰ مَعِي إِلَىٰ نَيْدَرِ<sup>(١)</sup> تَمْرِنَا وَقَالَ لِي :

ِ (أُدْعُ غُرَمَاءَ (٢) أَبِيكَ ) ، فَدَعَوْتُهُمْ .

فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ مِنْهُ حَتَّىٰ أَدَّىٰ (٣) اللَّهُ عَنْ أَبِي دَيْنَهُ كُلَّهُ مِنْ تَمْرِ تِلْكَ السَّنَةِ .

ثُمَّ إِنِّي نَظَرْتُ إِلَىٰ البَيْدَرِ فَوَجَدْتُهُ كَمَا هُوَ ...

كَأَنَّهُ لَمْ تَنْقُصْ مِنْهُ تَمْرَةٌ وَاحِدَةٌ ...

\* \* \*

وَمُنْذُ تُوْفِي وَالِدُ جَابِرِ لَمْ تَفُتْهُ غَرْوَةٌ وَاحِدَةٌ مَعَ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

وَلَقَدْ كَانَتْ لَهُ فِي كُلِّ غَزْوَةٍ حَادِثَةٌ تُرْوَىٰ وَتُحْفَظُ.

فَلْنَتْرِكْ لَهُ الكَلَامَ لِيَرْوِيَ لَنَا إِحْدَىٰ حَوَادِثِهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

قَالَ جَابِرٌ:

كُنَّا يَوْمَ ( الحَنْدَقِ ) نَحْفِرُ ، فَعَرَضَتْ لَنَا صَحْرَةٌ شَدِيدَةٌ عَجَزْنَا عَنْ تَحْطِيمِهَا ، فَجِعْنَا إِلَىٰ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقُلْنَا:

يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَقَدْ وَقَفَتْ فِي سَبِيلِنَا صَحْرَةٌ صَلْدَةٌ ، وَلَمْ تَفْعَلْ مَعَاوِلُنَا<sup>(٤)</sup> فِيهَا شَيْعًا .

<sup>(</sup>١) البيدر: المموضع الذي يُكُوم ويجمع فيه التمر. (٣) أدَّلى: قضي ما عليه ووفاه.

 <sup>(</sup>٢) غرماء: مفرده غريم: الدائن.
 (٤) معاولنا: مفرده معول وهي أداة لحفر الأرض.

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : (دَعُوهَا فَإِنِّي نَازِلٌ إِلَيْهَا) .

ثُمَّ قَامَ، وَكَان بَطْنُهُ مَعْصُوباً بِحَجرٍ مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ؛ ذَلِكَ لِأَنْنَا كُنَّا أَمْنَا كُنَّا أَمْنَا أَيْا اللَّهِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمَغْوَلُ، وَضَرَبَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمِعْوَلُ، وَضَرَبَ الصَّحْرَةَ فَغَدَتْ كَثِيباً (١) مَهِيلاً (٢).

عِنْدَ ذَلِكَ ازْدَادَ أَسَايَ عَلَىٰ مَا أَصَابَ الرَّسُولُ الأَعْظَمُ عَلِيْكُ مِنَ الْمُحوعِ ، فَاتَّجَهْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ :

أَتَأْذَنُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالمُضِيِّ إِلَىٰ يَثِيِّي ؟ .

فَقَالَ : (امْضِ).

فَلَمَّا بَلَغْتُ البَيْتَ قُلْتُ لِامْرَأَتِي : لَقَدْ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ مَرَارَةِ السجوعِ مَا لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ البَشَرِ ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ .

قَالَتْ: عِنْدِي قَلِيلٌ مِنَ الشَّعِيرِ، وَشَاةٌ صَغِيرَةٌ، فَقُمْتُ إِلَىٰ الشَّاةِ فَلْبَحْتُهَا وَقَطَّعْتُهُا، وَجَعَلْتُهُا فِي القِدْرِ، وَأَخَذْتُ الشَّعِيرَ فَطَحَنْتُهُ وَدَفَعْتُهُ إِلَىٰ امْرَأَتِي، فَعَجَنَتُهُ فَلَمَّا وَجَدْتُ أَنَّ اللَّحْمَ كَادَ يَنْضُجُ ...

وَأَنَّ العَجِينَ قَدْ لَانَ ؛ وَأَوْشَكَ<sup>(٣)</sup> أَنْ يَخْتَمِرَ .

مَضَيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدً ، وَقُلْتُ لَهُ:

طُعَيِّمٌ (١) صَنَعْنَاهُ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ؛ فَقُمْ أَنْتَ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ مَعَكَ.

فَقَالَ : (كُمْ لَهُوَ) ؟ .

فَوَصَفْتُهُ لَهُ ...

<sup>(</sup>٣) أوشك: دنا وقارب.

<sup>(</sup>٤) طُميّم: القليلِ من الطعام.

 <sup>(</sup>١) كثيباً: تلاً من الرمل.
 (٢) مهيلاً: ينهال فيتساقط ولا يتماسك.

فَلَمَّا عَلِمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِمِقْدَارِ الطُّعَامِ قَالَ:

(يَا أَهْلَ الخَنْدَقِ إِنَّ جَابِراً قَدْ صَنَعَ لَكُمْ طَعَاماً فَهَلُمُوا(١) إِلَيْهِ) ...

ثُمُّ الْتَفَتَ إِلَى وَقَالَ: (امْض إِلَىٰ زَوْجَتِكَ وَقُلْ لَهَا:

لَا تُنْزِلِي قِدْرَكِ ، وَلَا تَخْيِزِي عَجِينَكِ حَتَّىٰ أَجِيءَ ) .

فَمَضَيْتُ إِلَىٰ البَيْتِ ؛ وَقَدْ رَكِبَنِي مِنَ الهُمِّ وَالحَيَاءِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ .

وَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَيَجِيثُنَا أَهْلُ الخَنْدَقِ عَلَىٰ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ ...

وَشَاةٍ صَغِيرَةٍ ؟! .

ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَىٰ امْرَأَتِي وَقُلْتُ: وَيُحَكِ (٢)؛ لَقَدْ افْتَضَحْتُ (٣)...

فَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيلُكُ سَيَأْتِينَا بِأَهْلِ الخَنْدَقِ أَجْمَعِينَ.

فَقَالَتْ: هَلْ سَأَلَكَ: كُمْ طَعَامُكَ ؟ .

قُلْتُ: نَعَمْ.

فَقَالَتْ: سَرُ<sup>(٤)</sup> عَنْ نَفْسِكَ ، فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَكَشَفَتْ عَنِّي غَمَّا<sup>(٥)</sup> شَدِيداً بِمَقَالَتِهَا تِلْكَ.

وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِكُ ...

وَمَعَهُ الأَنْصَارُ وَالمُهَاجِرُونَ ، فَقَالَ لَهُمْ:

(ادْخُلُوا، وَلَا تَزْدَحِمُوا).

ثُمُّ قَالَ لِامْرَأَتِي: ﴿ هَاتِ خَابِزَةً فَلْتَخْبِرْ مَعَكِ ...

<sup>(</sup>١) هلموا: تعالوا، وتكون لازمة ومتعدية وهي من أسماء الأفعال.

<sup>(</sup>٤) سرُّ: أَلْقِ الهُمُّ وَأَزِحْهُ . (٢) ويحك: كلمة ترحم وتوجع. (٥) عَنَّا: حَزِناً.

<sup>(</sup>٣) افتضحت: انكشفت واشتهر حالى.

وَاغْرِفِي مِنْ قِدْرِكِ ...

ِ وَلَا تُنْزِلِيهَا عَنِ الْمَوْقِدِ ﴾

ثُمَّ طَفِقَ يَكْسِرُ الخُبْزَ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ، وَيُقَرِّبُهُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ ... وَهُمْ يَأْكُلُونَ . حَتَّىٰ شَبِعُوا جَمِيعاً .

ثُمَّ أَرْدَفَ<sup>(١)</sup> جَابِرٌ قَائِلاً:

أُقْسِمُ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ انْفَضُّوا عَنِ الطَّعَامِ وَإِنَّ قِدْرَنَا لَتَفُورُ مُمْتَلِقَةً كَمَا هِيَ ... وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَرُ كَمَا هُوَ ...

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ لِامْرَأَتِي:

(گُلِي ...

وَاهْدِي) ...

فَأَكَلَتْ ، وَجَعَلَتْ تَهْدِي سَحَابَةً (٢) ذَلِكَ الْيَوْم كُلِّهِ .

\* \* \*

هَذَا وَلَقَدْ ظَلَّ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ مَصْدَرَ إِشْعَاعِ وَهِدَايَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ دَهْراً طَوِيلاً، حَيْثُ مَدَّ اللَّهُ فِي أَجَلِهِ حَتَّىٰ أَوْشَكَ أَنْ يَبْلُغَ مِنَ العُمُرِ قَرْناً مِنَ الزَّمَانِ.

وَلَقَدْ خَرَجَ ذَاتَ سَنَةٍ إِلَىٰ بِلَادِ الرُّومِ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

وَكَانَ الجَيْشُ بِقِيَادَةِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الخَثْعَمِيِّ .

وَكَانَ مَالِكٌ يَطُوفُ بِمُجْنُودِهِ وَهُمْ مُنْطَلِقُونَ لِيَقِفَ عَلَىٰ أَحْوَالِهِمْ ، وَيَشُدُّ

<sup>(</sup>١) أردف: تابع وأكمل. (٢) سحابة ذلك اليوم: طوال ذلك اليوم.

مِنْ أَزْرِهِمْ (١)، وَيُولِي كِبَارَهُمْ مَا يَسْتَحِقُونَهُ مِنْ عِنَايَةٍ وَرِعَايَةٍ .

فَمَرَّ بِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَوَجَدَهُ مَاشِياً ...

وَمَعَهُ بَغْلُ لَهُ يُمْسِكُ بِزِمَامِهِ<sup>(٢)</sup>، وَيَقُودُهُ.

فَقَالَ لَهُ: مَا بِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ؟ ...

لِمَ لَا تَرْكَبُ ؟! ، وَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ لَكَ ظَهْراً يَحْمِلُكَ عَلَيْهِ .

فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: ﴿ مَنِ اغَبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَىٰ النَّارِ ﴾ .

فَتَرَكَهُ ﴿ مَالِكٌ ﴾ وَمَضَىٰ حَتَّىٰ غَدَا فِي مُقَدِّمَةِ الجَيْشِ .

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِ ، وَنَادَاهُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ ، وَقَالَ :

يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، مَالَكَ لَا تَرْكَبُ بَغْلَكَ ، وَهُوَ فِي حَوْزَيْكَ (٣)؟! .

فَعَرَفَ جَايِرٌ قَصْدَهُ، وَأَجَابَهُ بِصَوْتِ عَالٍ وَقَالَ:

لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: (مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَىٰ النَّارِ).

فَتَوَاثَبَ<sup>(٤)</sup> النَّاسُ عَنْ دَوَابِّهِمْ ...

وَكُلٌّ مِنْهُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفُوزَ بِهَذَا الأَجْرِ.

فَمَا رُثِيَ جَيْشٌ أَكْثَرَ مُشَاةً مِنْ ذَلِكَ الجَيْشِ.

\* \* \*

هَنِيقًا لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ :

<sup>(</sup>٣) حوزتك : ملكك .

<sup>(</sup>٤) تواثب النَّاس: قفزوا من فوقها .

 <sup>(</sup>١) شد أزرهم: قراهم.
 (٢) الزمام: حيل تشد به الدابة وتقاد.

فَقَدْ بَايَعَ الرُّسُولَ الأَعْظَمَ عَلَيْكُ وَهُوَ طُفَيْلٌ لَمْ يَبْلُغِ الحُلُم ... وَتَتَلَّمَذَ عَلَىٰ يَدَيْهِ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ ... وَرَوَىٰ حَدِيثَهُ فَتَنَاقَلَتُهُ عَنْهُ الرُّوَاةُ ... وَجَاهَدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَهُوَ شَابٌ مَوْفُورُ الشَّبَابِ ... وَغَبَّرُ قَدَمَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ شَيْخٌ طَاعِنٌ فِي السِّنِ (\*) .

 <sup>(</sup>a) للاستزادة من أخبار بجاير بن عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ انظر:

١ - أشدُ الغابة: ٣٠٧/١.

٧ - سِيَرُ أعلام النبلاء: انظر الفهارس.

٣ - تاريخ الإسلام للذهبي: ٣/١٤٣.

٤ – الإصابة: ٢١٢/١ أوّ (الترجمة) ١٠٢٦.

ه - الاستيماب (بهامش الإصابة): ١/ ٢٢١٠.

٣ - صفة الصفوة: ١٤٨/١.

٧ - الجمع بين رجال الصحيحين: ١/ ٧٢.

٨ - الطبري: (انظر الفهارس).

٩ جامع الأصول لابن لأثير: ٢٧/١ وما بعدها.

<sup>.</sup> ١- البدآية والنهاية: ٨٦/٤ و ٩٧٠

۱۱- سیرة این هشام: ۲۱۷/۳ - ۲۱۸۰

١٢- مجمع الزوائد: ٩/ ١١.

# سِسَالِمٌ بُنُ مَوْلَىٰ أِي صُزَنْفَ

( لَوْ كَانَ سَالِمٌ حَيًّا لَوَلَيْنَهُ الأَمْرُ مِنْ بَعْدِي )
 ( عُمَدُ بْنُ الخَطَّابِ ]

أَعْتَقَتْ ﴿ ثُبَيْتَةُ بِنْتُ يَعَارٍ ﴾ غُلَامَهَا سَالِماً وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فَنَى يَافِعُ (١) يَقْتَرِبُ مِنَ الحُلُمِ (٢)، وَقَدْ دَعَاهَا إِلَىٰ تَحْرِيرِهِ مَا كَانَتْ تَرَىٰ فِيهِ مِنْ رِقَّةِ الشَّمَائِلِ (٣)، وَنَبَالَةِ الخَصَائِلِ (٤)، وَآيَاتِ النَّجَابَةِ ...

وَمَا تَلْمَحُ فِي شُلُوكِهِ مِنْ أَمَارَاتِ<sup>(٥)</sup> الخَيْرِ وَالْمِرِّ.

فَشَقَّ عَلَىٰ زَوْجِهَا الشَّابِّ ﴿ أَبِي مُحَذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةً ﴾ أَحَدِ سَرَاةِ (١) بَنِي ﴿ عَبْدِ شَمْسٍ ﴾ أَنْ يُسَرَّح سَالِمٌ فِي هَذِهِ السِّنِّ المُبَكِّرَةِ ، وَأَنْ يُوكَلَ أَمْرُهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ ، فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ وَمَضَىٰ بِهِ إِلَىٰ الحَرَمِ ، وَانْتَصَبَ قَائِماً فِي مُجْمُوعٍ قُرَيْشِ المُنْتَثِرَةِ حَوْلَ الكَعْبَةِ وَقَالَ :

اشْهَدُوا يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنِّي قَدْ تَبَنَّيْتُ (٧) سَالِماً هَذَا ؛ بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَتْهُ زَوْجَتِي ( ثُبَيْتَةُ ) ...

وَأَنَّهُ غَدَا مِنِّي بِمَنْزِلَةِ الابْنِ مِنْ أَبِيهِ ، فَقَالَت قُرَيْشٌ :

نِعْمَ مَا صَنَعْتَ يَا بْنَ عُثْبَةً.

وَمُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَصْبَحَ الفَتَىٰ يُدْعَىٰ : سَالِمَ بْنَ أَبِي مُحَذَّيْفَةً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اليافع: الذي قارب البلوغ.

<sup>(</sup>٢) الـُحُلُّم: يلوغ سن الشباب.

<sup>(</sup>٣) رِقَّة الشَّمَائِلُ: رِقَّة طِبَاعه.

<sup>(</sup>٤) الْخَصَائِل: الخلال والصفات.

<sup>(</sup>٥) أُمَارَات: علامات.

<sup>(</sup>٦) مَنزاة بفتح السين: الأشراف.

<sup>(</sup>٧) التبني: نسبة الولد الغريب إِلَى الإنسان.

وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ انْبَثَقَ (١) مِنْ بَطْحَاءِ مَكَّةَ قَبَسٌ (٢) مِنَ النَّورِ الإِلَهِيِّ ، وَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِدِينِ الهُدَىٰ وَالحَقِّ ؛ فَكَانَ أَبُو مُذَيْفَةَ وَابْنُهُ سَالِمٌ مِنْ أَوَائِلِ مَنْ أَشْرَقَتْ نُفُوسُهُمْ بِهَذَا الضِّيَاءِ القُدْسِيِّ (٣)...

وَاسْتَنَارَتْ قُلُوبُهُمْ بِنُورِهِ .

فَمَضَىٰ الأَبُ وَابْنَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَأَعْلَنَا إِسْلَامَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ...

وَشَهِدَا مَعاً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَخَاتَمُ رُسُلِهِ .

\* \* \*

لَمْ يَمْضِ غَيْرُ قَلِيلٍ عَلَىٰ دُخُولِ أَبِي حُذَيْفَةَ وَاثْنِهِ سَالِمٍ فِي دِينِ اللَّهِ حَتَّلَىٰ أَبْطَلَ الإِسْلَامُ طَرِيقَةَ التَبَنِّي ...

وَأَمَرَ النَّاسَ بِرَدِّ الأَبْنَاءِ إِلَىٰ آبَائِهِمْ حِفْظاً لِلأَنْسَابِ ، وَإِقْلَاعاً عَنْ مَسلَكْ مِنْ مَسَالِكِ الجَاهِلِيَّةِ ...

وَنَوَلَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِ المُتَبَتَّيْنَ :

﴿ اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ﴾ (١).

فَاسْتَجَابَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ أَمْرِ رَبِّهِمْ ...

وَهَبُّوا يَبْحَثُونَ عَنْ أَنْسَابِ مَنْ تَبَتَّوْهُمْ ، وَيَتَعَرَّفُونَ عَلَىٰ آبَائِهِمْ ، وَيَرُدُّونَهُمْ إِلَيْهِمْ .

(١) انبثق: انفجر وفاض.

<sup>(</sup>٣) القدسى: الطاهر المارك.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب: آية ه.

<sup>(</sup>٢) قيس: شعلة النار تؤخذ من معظم النار.

لَكِنَّ أَبَّا مُحَذَيْفَةً لَمْ يَهْتَدِ إِلَىٰ وَالِدِ سَالِمٍ عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ كَثْرَةِ البَحْثِ وَالتَّنْقِيبِ، ذَلِكَ لِأَنَّ سَالِماً سُبِيَ (١) صَغِيراً، وَمُحلِبَ إِلَىٰ مَكَّةً، وَبِيعَ فِي شُوقِ النَّخُاسِينَ (٢) وَهُوَ فِي سِنِّ لَا تُمَكِّنُهُ مِنْ أَنْ يَعْرِفَ لِنَفْسِهِ أَباً أَوْ أُمَّا.

فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ النَّاسُ اسْمَ ﴿ شَالِمٍ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةً ﴾ .

وَظُلُّ يُعْرَفُ بِذَلِكَ مَا امْتَدَّتْ بِهِ الحَيَاةُ .

\* \* \*

غَيْرَ أَنَّ العَلَاقَةَ يَيْنَ أَبِي مُحذَيْفَةَ وَسَالِمٍ لَمْ تَكُنْ عَلَاقَةَ مَوْلًى (٣) بِمَوْلَاهُ ... وَإِنَّمَا هِي عَلَاقَةُ أَخِ بِأَخِيهِ بَعْدَ أَنْ وَحُدَ الإِسْلَامُ يَيْنَ قَلْبَيْهِمَا ، وَآخَىٰ الإِسْلَامُ يَيْنَ قَلْبَيْهِمَا ، وَآخَىٰ الإِيمَانُ يَيْنَ نَفْسَيْهِمَا ...

وَغَمَرَ فُؤَادَيْهِمَا (٤) حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ .

وَقَدْ أَرَادَ أَبُو مُحَدَّيْفَةَ أَنْ يَزِيدَ صِلَتَهُ بِسَالِم رُسُوحًا (٥) وَعُمْقًا ، وَأَنْ يَقْضِيَ عَلَى كُلِّ أَثَرٍ مِنْ آثَارِ العَصَبِيَّاتِ (٦) الجاهِلِيَّةِ الَّتِي وَأَدَهَا الإِسْلَامُ ...

فَرَوَّج سَالِماً مِن ابْنَةِ أَخِيهِ القُرَشِيَّةِ (العَبْشَمِيَّةِ ) (٧) ذَاتِ الحَسَبِ وَالنَّسَب ...

فَأَصْبَحَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ ، وَوَاحِداً مِنْ ذَوِي قُوْبَاهُ ...

\* \* \*

لَمْ يَمْضِ عَلَىٰ ذَلِكَ طَوِيلُ وَقْتِ حَتَّىٰ فَرَّقَتْ بَيْنَ الأَخَوَيْنِ الأَحْدَاثُ

<sup>(</sup>١) شيي: أُسر واشتُرق.

<sup>(</sup>٢) النجَّاسون: باتعو العبيد، والمفرد نخاس.

<sup>(</sup>٣) علاقة مَوْلَىٰ بمولاه: علاقة العبد بسيده.

<sup>(</sup>٤) غمر فؤاديهما: ملاً فؤاديهما.

<sup>(</sup>٥) رسوخاً: ثباتاً.

 <sup>(</sup>٦) العصبيات: شدة ارتباط المرء بجماعته وانحيازه لها.
 (٧) العشمية: المنسوبة إلى عبد شمس.

الجِسَامُ الَّتِي كَابَدَ<sup>(١)</sup> مِنْهَا الْمُسْلِمُونَ الأَوَّلُونَ مَا كَابَدُوا ، وَعَانُوا مِنْ قَسْوَتِهَا مَا عَانُوا ...

فَمَضَىٰ أَبُو مُحَذَيْفَةَ إِلَىٰ «الحَبَشَةِ» مُهَاجِراً إِلَىٰ اللَّهِ بِدِينِهِ وَإِيمَانِهِ، فَارًا بِعَقِيدَتِهِ مِنْ أَذَىٰ قُرَيْشِ...

أُمَّا سَالِمٌ فَقَدْ آثَرُ<sup>(٢)</sup> أَنْ يَيْقَىٰ فِي مَكَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَكُبُ<sup>(٣)</sup> عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ ؛ لِيَأْخُذَهُ غَضًّا طَرِيًّا كُلَّمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ، فَطَفِقَ يَتْلُو آيَاتِهِ البَيِّنَاتِ فِي خُشُوعِ ...

وَيَسْتَظْهِرُ سُوَرَهُ المُنْزَلَةَ فِي فَهْمِ وَتَدَبُّرٍ، حَتَّىٰ غَدَا وَاحِداً مِنْ كِبَارِ حَمَلَةِ القُرْآنِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ...

وَأَصْبَحَ رَابِعَ أَرْبَعَةِ أَوْصَىٰ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلَيْكُ بِأَنْ يُؤْخَذَ عَنْهُمُ القُوْآنُ فَقَالَ:

(اسْتَقْرِئُوا<sup>(٤)</sup> القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ<sup>(٥)</sup>... وَسَالِمٍ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ ... وَأُنِيِّ بْنِ كَعْبٍ ... وَمُعَاذِ بْنِ بَحِبَلِ<sup>(٢)</sup>...)

وَقَدْ عَرَفَ الصَّحَابَةُ الكِرَامُ لِسَالِمٍ فَضْلَهُ عَلَيْهِمْ فِي حِفْظِهِ لِكِتَابِ اللَّهِ وَإِثْقَانِهِ لَهُ ، وَتَدَبُّرِهِ لِمَعَانِيهِ ، وَإِدْرَاكِهِ لِمَرَامِيهِ .

فَلَمَّا هَاجَرَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ ...

دَعَوْا سَالِماً لِيَوُمُّهُمْ فِي الصَّلَاةِ .

<sup>(</sup>٤) استقرثوا القُرْآن: اطلبوا قراءة القرآن.

<sup>(</sup>٥) عَبْد اللَّه بْن مَشْعُود: انظره ص ٩٩.

<sup>(</sup>٦) مُعَاذُ بْن بَحْبَل: انظره ص ١٢٥.

<sup>(</sup>١) كَابَدَ: عانيٰ وذاق الآلام.

<sup>(</sup>٢) آثر: فَضَّلَ.

<sup>(</sup>٣) أَكُبُ عَلَىٰ الأمر: عكف عليه وانقطع له.

فَمَا زَالَ يُصَلِّي بِهِمْ حَتَّىٰ قَدِمَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَطَائِفَةٌ كَبِيرَةٌ مِنْ جِلَّةِ الصَّحَابَةِ (١).

\* \* \*

ثُمَّ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ سَالِمٍ وَأَخِيهِ فِي اللَّهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بَعْدَ الهِجْرَةِ ... وَأَنْ يَمْضِيَا إِلَىٰ ﴿ بَدْرٍ ﴾ جَنْبًا إِلَىٰ جَنْبٍ ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

وَفِيمَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَعِدُّونَ لِيزَالِ المُشْرِكِينَ قَالَ سَالِمٌ لِأَخِيهِ أَبِي مُحَذَيْفَةً:

انْظُرْ يَا أَبَا حُذَيْفَةَ ، هَذَا أَبُوكَ عُتْبَةً بْنُ رَبِيعَةَ يَتَقَدَّمُ الصُّفُوفَ ، وَيَتَأَهَّبُ لِلقَضَاءِ عَلَىٰ الإِسْلَام وَالْمُسْلِمِينَ .

فَقَالَ أَبُو مُحَذَّنِفَةً: نَعَمْ ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ ...

وَهَذَانِ عَدُوًا اللَّهِ عَمِّي شُعْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَأَخِي خَالِدُ بْنُ عُثْبَةَ ؛ يُحِيطَانِ ...

وَلَوْ أَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ لَبَارَزْتُهُمْ وَاحِداً بَعْدَ آخَرَ وَأُورَدْتُهُمْ مَوَارِدَ الرَّدَىٰ (٢)، أَوْ أَمْضِيَ إِلَىٰ جِوَارِ رَبِّي رَاضِياً مَرْضِيًّا .

\* \* \*

وَلَمَّا انْتَهَتِ الْمَعْرَكَةُ وَقَفَ سَالِمٌ وَأَبُو مُحَذَيْفَةَ يَنْظُرَانِ إِلَىٰ القَتْلَىٰ، فَإِذَا عُثْبَةُ وَالِدُ أَخُوهُ ...

قَدْ لَقَوْا مَصَارِعَهُمْ (٣)، فَقَالَ أَبُو مُحَدَّيْفَةً:

<sup>(</sup>١) من جلَّة الصَّحابة: سادة الصَّحابة وعظماتهم.

<sup>(</sup>٢) موارد الزدّى: موارد الموت والهلاك. (٣) مصارعهم: حتفهم.

الحمدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَرَّ عَيْنَ نَبِيِّهِ بِمَقْتَلِهِمْ جَمِيعاً.

\* \* \*

وَّمُ مَا فَتِيَ الأَخْوَانِ فِي اللَّهِ يُجَاهِدَانِ تَحْتَ رَايَةِ الرَّسُولِ الأَغْظَمِ عَلَيْكِ مَعاً فِي كُلِّ غُزْوَةٍ غَزَاهَا فِي حَيَاتِهِ ، وَيُؤَدِّيَانِ حَقَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِمَا إِلَىٰ أَنْ كَانَ يَوْمُ ( اليَمَامَةِ ) فِي عَهْدِ الصِّدِيقِ ...

فَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ العَظِيمِ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ هَبَّ أَبُو بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِقِتَالِ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ ...

وَاسْتَنْفَرَ<sup>(١)</sup> الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مَكَانِ لِلقَضَاءِ عَلَىٰ فِتْنَتِهِ العَمْيَاءِ الَّتِي أَوْشَكَتْ أَنْ تُودِيَ<sup>(٢)</sup> بِالإِسْلَامِ، وَتُدَمِّرَ أَهْلَهُ.

فَبَادَرَ سَالِمٌ وَأَبُو مُحَذَيْفَةَ لِلذَّوْدِ عَنْ دِينِ اللَّهِ، وَنَفَرَا لِقِتَالِ مُسَيْلِمَةَ عَدُوِّ اللَّهِ.

\* \* \*

الْتَقَىٰى الجَمْعَانِ عَلَىٰ أَرْضِ اليَمَامَةِ وَدَارَتْ تَيْنَهُمَا مَعْرَكَتَانِ طَاحِنَتَانِ قَلَّمَا شَهِدَ تَارِيخُ الحُرُوبِ لَهُمَا نَظِيراً...

فَقَدْ أَبْدَىٰ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ بِقِيَادَةِ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلِ وَخَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، مِنْ ضُرُوبِ الشَّجَاعَةِ مَا يَعْجَزُ عَنْ وَصْفِهِ الوَاصِفُونَ ...

كَمَا أَبْدَىٰ فِيهَا المُرْتَدُّونَ بِقِيَادَةِ مُسَيْلِمَةً مَا لَا يَقِلُّ عَنْ ذِلَكَ شَجَاعَةً وَإِقْدَاماً وَبَذْلاً.

لَكِنَّ النَّصْرَ فِي هَاتَيْنِ المَعْرَكَتَيْنِ كَانَ حَلِيفَ (٣) مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ...

<sup>(</sup>١) استلفَّرُ الْمُسْلِمِين : استحثهم علي الجهاد .

<sup>(</sup>٢) أوشكت أن تودي: كادت أن تُهلك.

<sup>(</sup>٣) حليف مُستيلِمَة: الحليف الذي بينه وبين غيره عهد عَلَىٰ النصرة.

حَتَّىٰ إِنَّ رِجَالَهُ اقْتَحَمُوا فُسْطَاطَ<sup>(١)</sup> خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ ، وَكَادُوا أَنْ يَسْبُوا<sup>(٢)</sup> زَوْجَتَهُ لَوْلَا أَنْ أَجَارَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ .

\* \* \*

عِنْدَ ذَلِكَ دَبَّتِ الحَمِيَّةُ فِي صُدُورِ الْمُسْلِمِينَ، وَبَرَزَ بَيْنَهُمْ أَبْطَالٌ غُرُّ مَيَامِينُ (٣)...

بَاعُوا لِلَّهِ نُفُوساً تَمُوتُ اليَوْمَ أَوْ غَداً ، بِنُفُوسِ لَا تَمُوتُ أَبَداً ...

وَأُعَادَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ تَعْبِئَةَ (٤) جَيْشِهِ ، فَأَسْلَمَ لِوَاءَ (٥) المُهَاجِرِينَ لِسَالِمٍ مَوْلَىٰ أَبِي مُحَذَيْفَةَ ...

وَأَسْلَمَ لِوَاءَ الأَنْصَارِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ (٦)...

وَوَقَفَ زَيْدُ بْنُ الخَطَّابِ يُحَرِّضُ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ القِتَالِ فَقَالَ :

أَيُّهَا النَّاسُ، عَضُّوا عَلَىٰ أَضْرَاسِكُمْ (٧)، وَاضْرِبُوا فِي عَدُوِّكُمْ، وَامْضُوا دُماً ...

أَيُهَا النَّاسُ، وَاللَّهِ لَا أَتَكَلَّمُ بَعْدَ هَذِهِ الكَلِمَةِ أَبَداً حَتَّىٰ يَهْزِمَ اللَّهُ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابَ وَمَنْ مَعَهُ أَوْ أُقْتَلَ؛ فَأَلْقَىٰ اللَّهَ بِحُجْتِي ...

ثُمَّ انْطَلَق يَشُقُّ الصُّفُوفَ ، وَظَلُّ يُقَاتِلُ حَتَّلَى قُتِلَ .

ثُمَّ تَلَاهُ أَبُو حُذَيْفَةً وَهُوَ يُنَادِي:

يَا أَهْلَ القُوآنِ زَيِّنُوا القُوْآنَ بِفِعَالِكُمْ ...

<sup>(</sup>١) فسطاط خالد: خيمة خالد.

<sup>(</sup>۲) يَشبوا زوجته: يأسرونها.

<sup>(</sup>٣) غُرُّ ميامين: ذوو النجدة والمروءة.

<sup>(</sup>١) تعبقة جيشه: تجميع جيشه وترتيبه.

<sup>(</sup>٥) لواء المهاجرين: راية المهاجرين.

<sup>(</sup>٦) أَايِّت بْنُ قَيْسٌ: انظره ص ٤٧٨.

<sup>(</sup>٧) عَضُوا عَلَىٰ أَصْراسكم: تمسكوا بما أنتم فيه.

ثُمَّ هَبُّ يُجَاهِدُ حَتَّىٰ اسْتُشْهِدَ مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ.

وَأَمَّا سَالِمٌ مَوْلَىٰ أَبِي مُحَذَّيْفَةً فَتَوَجَّهَ إِلَىٰ المُهَاجِرِينَ وَقَالَ:

بِعْسَ حَامِلُ القُرْآنِ أَنَا إِنْ أُتِيَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِبَلِي (١)...

ثُمُّ انْدَفَعَ يُجَالِدُ عَنْ رَايَةِ بَنِي قَوْمِهِ حَتَّىٰ قُطِعَتْ يَمِينُهُ ...

فَأَخَذَ الرَّايَةَ بِشِمَالِهِ، وَنَاضَلَ عَنْهَا حَتَّىٰ قُطِعَتْ شِمَالُهُ فَأَخَذَ الرَّايَةَ بِعَضُدَيْهِ...

وَثَبَتَ بِهَا حَتَّىٰ أَثْخَنَتْهُ<sup>(٢)</sup> الجِرَامُ ، وَسَقَطَ عَلَىٰ الأَرْضِ مُضَرَّجاً بِدِمَاثِهِ .

\* \* \*

وَلَمَّا وَضَعَتِ المَعْرَكَةُ أَوْزَارَهَا (٣) وَقَفَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ عَلَىٰ سَالِمٍ مَوْلَىٰ أَبِي مُحَذَيْفَةَ ، وَكَانَ مَا يَزَالُ بِهِ رَمَقٌ (٤)؛ فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ :

مَا صَنَع الْمُشلِمُونَ يَا خَالِدُ؟.

فَقَالَ : كَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ النَّصْرَ ... وَقَتَلَ لَهُمْ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابَ ... وَهَزَمَ لَهُمْ مِحْدَهُ ، وَأَثْبَاعَهُ .

فَقَالَ: وَمَا فَعَلَ أَخِي أَبُو مُحَذَيْفَةً ؟ .

فَقَالَ: مَضَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِ مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ، وَقُتِلَ شَهِيداً ...

فَقَالَ: أَضْجِعُونِي إِلَىٰ جَانِبِهِ ...

فَقَالَ: هَا هُوَ ذَا مُوَشَّدٌ عِنْدَ قَدَمَيْكَ.

<sup>(</sup>١) من قِبَلِي : من ناحيتي ,

<sup>(</sup>٢) أَلْخُنتُهُ الْجُرَاحِ: كَثَرَتْ عَلَيْهِ وَأَضْعَفْتُهُ .

<sup>(</sup>٣) وضعت المركة أوزارها: توقفت وانتهت.

<sup>(</sup>٤) رمَقّ: بقية الحياة.

فَأَغْمَضَ عَيْنَيهِ وَهُوَ يَقُولُ: مَعاً هُنَا يَا أَبَا مُحَذَيْفَةَ ، وَمَعاً هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ... وَلَفَظَ آخِرَ أَنْفَاسِهِ (\*) .

 <sup>(</sup>ه) للاستزادة من أُختار سَالِم مَوْلَىٰ أَبِي حُلَاقةَ انظر:

١ - الإصابة: ٢/٢ أو (الترجُّمة) ٣٠٥٢.

٢ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ٢٠ ٧٠.

٣ - أشدُ الغابة: ٣٠٧/٢.

٣ - اشد الغابه: ٢٠٧/٢.
 ٤ - حلية الأولياء: ١/٦٧١.

ه - حياة الصحابة: (انظر الفهارس).

٣ - السيرة لابن هشام: ٢/٢٣، ٢٣٤ و(انظر الفهارس).

## عُبْمُ انْ بُنِ عَفَّانَ

رَإِنَّ تَارِيخَ النَّبُوَّاتِ لَمْ يَعْرِفْ أَحَداً أَصْهَرَ إِلَىٰ نَبِيٍّ مَرَّتَيْنِ سِوَىٰ عُفْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ ،

إِنَّهُ ذُو النُّورَيْنِ ...

وَصَاحِبُ الهِجْرَتَيْنِ ...

وَزَوْجُ الْابْنَتَيْنِ ...

عُفْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ .

\* \* \*

كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الذُّرْوَةِ (١) مِنْ قَوْمِهِ فِي الخُوهِ فِي الخُوهِ عَرِيضُ (٢) الجَاهِ ...

وَافِوُ الثَّرَاءِ<sup>(٣)</sup>... سَابِغُ<sup>(٤)</sup> النَّعْمَةِ ...

جَمُّ (٥) التَّوَاضُع ... شَدِيدُ الحَيَاءِ ...

فَأَحَبَّهُ قَوْمُهُ أَشَدٌ الحُبِّ وَأَصْدَقَهُ ، حَتَّىٰ إِنَّ المَرْأَةَ مِنْ قُرَيْشٍ كَانَتْ تُرَقِّصُ صَبِيَّهَا الصَّغِيرَ وَتَقُولُ:

أُحِبُكَ وَالرَّحْمَانُ عُبُكُ فَرَيْشَ لِعُثْمَانُ

<sup>(</sup>١) الذروة: المقام الرفيع في قومه.

<sup>(</sup>٢) عريض الجاه: ذو قدر عظيم.

<sup>(</sup>٣) وافر الثراء: كثير المال.

<sup>(</sup>٤) سابغ النعمة: تام النعمة كاملها.

<sup>(</sup>٥) جَمَّ : كثير التواضع.

وَلَمَّا أَهَلَّ<sup>(١)</sup> الإِسْلَامُ بِنُورِهِ عَلَىٰ مَكَّةَ كَانَ عُثْمَانُ مِنَ السَّابِقِينَ إِلَىٰ الإَسْتِضَاعَةِ بِمِشْكَاتِهِ (٢)...

\* \* \*

وَلِإِسْلَامٍ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قِصَّةٌ مَا زَالَ يَرْوِيهَا الرُّواةُ .

ذَلِكَ أَنَّهُ حِينَ بَلَغَهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ رُقَيَّةً مِنَ ابْنِ عَمِّهَا عُثْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبِ ...

نَدِمَ أَشَدُّ النَّدَمِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهَا ...

وَلَمْ يَحْظُ بِحُلُقِهَا الرَّفِيعِ وَيَتِيْهَا العَرِيقِ<sup>(٣)</sup>...

فَدَخَلَ عَلَىٰ أَهْلِهِ مَهْمُوماً .

فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ خَالَتَهُ « شُعْدَىٰ بِنْتَ كُرَيْزٍ » ، وَكَانَتْ هَذِهِ اِمْرَأَةً حَازِمَةً ، عَاقِلَةً ، طَاعِنَةً (٤) فِي السِّنُ ؛ فَسَرَّتْ (٥) عَنْهُ ...

وَبَشَّرَتْهُ بِظُهُورِ نَبِيٍّ يُبْطِلُ عِبَادَةَ الأَوْثَانِ (٦)...

وَيَدْعُو إِلَىٰ عِبَادَةِ الوَاحِدِ الدَّيَّانِ<sup>(٧)</sup>...

وَرَغَّبَتْهُ فِي دِينِ ذَلِكَ النَّبِيِّ ، وَبَشَّرَتْهُ بِأَنَّهُ سَيَنَالُ عِنْدَهُ مَا يَبْتَغِيهِ .

قَالَ عُثْمَانُ : فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا أُفَكِّرُ فِيمَا قَالَتُهُ خَالَتِي ...

فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَحَدَّثْتُهُ بِمَا أَخْبَرَتْنِي بِهِ ، فَقَالَ :

وَاللَّهِ لَقَدْ صَدَقَتْ خَالَتُكَ ، فِيمَا أَخْبَرَتْكَ ، وَبَشَّرَتْكَ بِالخَيْرِ يَا عُثْمَانُ ...

<sup>(</sup>١) أَهَلُ: ابتدأ كما يبدأ الشهر بظهور الهلال.

<sup>(</sup>٢) المشكاة: ما يوضع عليه المصباح.

<sup>(</sup>٣) بيتها العربق: أي كريمة الآباء والأجداد.

<sup>(</sup>٤) طَاعِتُه فِي السن : متقدمة في السن.

<sup>(</sup>٥) سرَّت عنه: كشفت عنه الهم.

<sup>(</sup>٥) سَرَّتُ عَنهُ . تَسَمِّتُ (٥) الأَوْثَانُ : الأَمِنامُ .

 <sup>(</sup>٧) الدَّمَّان: اسم من أسماء الله عرَّ وجلّ، وهو المحاسب والمجازي.

وَإِنَّكَ لَرَجُلَّ عَاقِلٌ حَازِمٌ (١) مَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ الحَقُّ، وَلَا يَشْتَبِهُ عِنْدَكَ مَعَ البَاطِلِ ... ثُمَّ قَالَ لِي :

مَا هَذِهِ الأَصْنَامُ الَّتِي يَعْبُدُهَا قَوْمُنَا ؟! ...

أَلَيْسَتْ مِنْ حِجَارَةٍ صُمِّمْ<sup>(؟)</sup> لَا تَسْمَعُ وَلَا تُبْصِرُ؟.

فَقُلْتُ: بَلَىٰ.

فَهَالَ : وَإِنَّ مَا قَالَتُهُ خَالَتُكَ \_ يَا عُثْمَانُ \_ قَدْ تَحَقَّقَ ...

فَلَقَدْ أَرْسَلَ اللَّهُ رَسُولَهُ المُرْتَقَبَ (٣)، وَبَعَثَهُ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً بِدِينِ الهُدَىٰ وَالحَقِّ .

فَقُلْتُ: وَمَنْ هُوَ؟!

فَقَالَ: إِنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ.

فَقُلْتُ: الصَّادِقُ الأَمِينُ (٤) ؟ .

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: نَعَمْ ... إِنَّهُ هُوَ ...

فَهَلْ لَكَ أَنْ تَصْحَبَنِي إِلَيْهِ ؟ .

فَقُلْتُ : نَعَمْ ... وَمَضَيْنَا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: (أَجِبْ يَا عُثْمَانُ دَاعِيَ اللَّهِ ...

فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً ، وَإِلَىٰ خَلْقِ اللَّهِ عَامَّةً ...).

قَالَ عُثْمَانُ: فَوَاللَّهِ مَا إِنْ مَلَأْتُ عَيْنَيَّ مِنْهُ، وَسَمِعْتُ مَقَالَتَهُ؛ حَتَّىٰ اسْتَرَحْتُ لَهُ، وَصَدَّقْتُ رِسَالَتَهُ...

<sup>(</sup>١) حازم: حكيم قاطع في الرأي صائب. (٣) المُؤتَّقب: المنتظر.

<sup>(</sup>٤) السُّادِق الأَمِين: لقب شُهِر به محمد عَلَا قبل أن يعث.

ثُمَّ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ... وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

\* \* \*

لَمْ يُؤْمِنْ بِالرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَحَدٌ مِنْ قَوْمِهِ بَنِي ( هَاشِمٍ ) حَتَّلَىٰ ذَلِكَ اليَوْمِ ...

غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَحَدٌ يُتَاصِبُهُ (١) العَدَاءَ غَيْرُ عَمِّهِ ﴿ أَبِي لَهَبٍ ﴾ (٢). فَقَدْ كَانَ هُوَ وَزَوْجُهُ ﴿ أُمَّ جَمِيلٍ ﴾ مِنْ أَشَدٌ قُرَيْشٍ قَسْوَةً عَلَيْهِ ، وَأَعْنَفِهِمْ إِيذَاءً لَهُ ، وَتَنْكِيلاً (٣) بِهِ ... فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَفِي امْرَأَتِهِ :

﴿ تَبَّتُ ( ا ) يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ \* مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ \* سَيَصْلَىٰ اَرَا ذَاتَ لَهَبِ \* وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ المحطَبِ \* فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِ ( ٥ ) ﴿ (٦) وَارْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ المحطَبِ \* فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِ (٥ ) ﴾ (٦)

فَازْدَادَ أَبُولَهَبِ ضَغِينَةً (٧) عَلَىٰ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، وَاشْتَدَّ حِقْدُهُ وَحِقْدُ زَوْجَتِهِ أُمَّ جَمِيلٍ عَلَيْهِ ؛ وَعَلَىٰ المُسْلِمِينَ مَعَهُ ، فَأَمَرَا ابْنَهُمَا ( عُثْبَةً » بِأَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ رُقَيَّةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَطَلَّقَهَا نِكَايَةً

مَا كَادَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَسْمَعُ بِخَبَرِ طَلَاقِ رُقَيَّةَ حَتَّىٰ اسْتَطَارَ (٩) فَرَحاً... وَبَادَرَ فَخَطَبَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ فَزَوَّجَهَا الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلِيْلِةٍ مِنْهُ.

وَزَفَّتْهَا (١٠) أُمُّ المُؤْمِنِينَ خَدِيجَةً بِنْتُ خُويْلِدٍ ...

<sup>(</sup>١) يناصبه العِدَاء: يعلن العدواة ضده.

<sup>(</sup>٢) أبو لهب: هو عبد العزلي بن عبد المطلب مات عَلَيْ الكفر بعد غزوة بَدْر.

 <sup>(</sup>٣) تنكيلاً به: يجعله عظة لغيره.
 (٧) الضغينة: الحقد والحسد وإضمار الكراهية في الصدور.

<sup>(</sup>٤) تَكِتْ: هلكت وخسرت. (٨) نكاية: إغاظة له وقهراً.

<sup>(</sup>٥) مَسَد: القوي من الحبال. (٩) استطار فرحاً: كاد يطير من شدّة الفرح.

<sup>(</sup>٦) سورة المسد. (١٠) زُفْتَهَا: قدمتها إلى زوجها.

وَقَدْ كَانَ عُثْمَانُ مِنْ أَبْهَىٰ قُرَيْش طَلْعَةً (١)، وَكَانَتْ هِي تُضَاهِيهِ قَسَامَةً (٢) وَصَبَاحَةً ، فَكَانَ يُقَالُ لَهَا حِينَ زُفَّتْ إِلَيْهِ :

> أُحسَنُ زَوْجَيْنِ رَآهُمَا إِنْسَانُ رُفَيَّةً، وَزُوجُهَا عُشْمَانُ

لَمْ يَسْلَمْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ \_ عَلَىٰ الرُّغْم مِنْ سَابِقِ فَضْلِهِ ، وَسَابِغ (٣) مَعْرُوفِهِ ـ مِنْ أَذَىٰ قَوْمِهِ حِينَ أَسْلَمَ .

فَلَقَدْ عَزُّ عَلَىٰ عَمِّهِ ( الحكم ) أَنْ يَصْبَأَ ( عَلَىٰ بَنِي ( عَبْدِ شَمْسِ ) عَنْ دِينِ قُرَيْشِ ... وَكَثِرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ...

فَتَصَدَّىٰ (°) لَهُ هُوَ وَأَتْبَاعُهُ أَعْنَفَ التَّصَدِّي وَأَقْسَاهُ ...

وَأَخَذَهُ ، وَشَدٌّ عَلَيْهِ الوثَاقَ (٦) وَقَالَ :

أَوَ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ آبَائِكَ وَأَجْدَادِكَ ، وَتَدْخُلُ فِي دِينِ مُحْدَثِ (٧) ؟! . وَاللَّهِ لَا أَدَعُكَ حَتَّىٰ تَنْبُذَ (٨) مَا أَنْتَ عَلَيْهِ ...

فَقَالَ عُثْمَانُ : وَاللَّهِ لَا أَدَعُ دِينِي أَبَداً ، وَلَا أُفَارِقُ نَبِيِّي مَا امْتَدَّتْ بِيَ الحيّاةً ...

فَمَا زَالَ عَمُّهُ ﴿ الحَكُمُ ﴾ يُنكُلُ بِهِ ...

وَمَا زَالَ هُوَ يَشْتَدُّ صَلَابَةً فِي دِينِهِ ، وَاسْتِمْسَاكاً بِعَقِيدَتِهِ حَتَّىٰ يَئِسَ عَمَّهُ مِنْهُ، وَأَطْلَقَ سَرَاحَهُ، وَكُفُّ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) الطُّلْعَة : ملامح الوجه .

<sup>(</sup>٥) تَصَدَّىٰ له: توجه له لمقاومته. (٦) الوثاق: القيد والحبل. (٢) تضاهيه قسامة: تشبهه في محسن تقاسيم الوجه وملامحه.

<sup>(</sup>٧) دِين مُحُدُث: دين جديد حديث.

<sup>(</sup>٨) تَكْبُدُ: تَتَرَكُ.

<sup>(</sup>٣) السابغ: الكثير. (٤) يَصْبأُ: يترك دينه إلىٰ دين آخر.

لَكِنَّ قُرَيْشاً ظَلَّتْ تُضْمِرُ لَهُ العَدَاوَةَ ، وَتُلْحِقُ بِهِ الأَذَىٰ ؛ حَتَّىٰ حَمَلَتُهُ (١) عَلَىٰ الفِرَارِ بِدِينِهِ ، وَمُفَارَقَةِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ .

فَكَانَ أَوَّلَ المُسْلِمِينَ هِجْرَةً إِلَىٰ « الحَبَشِةِ » هُوَ وَزَوْجُهُ رُقَيَّةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، عَلَيْهِمَا ... وَلَمَّا أَزِفَ (٢) رَحِيلُهُمَا وَدَّعَهُمَا الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَقُولُ :

(صَحِبَ اللَّهُ عُثْمَانَ وَزَوْجَهُ رُقَيَّةً ...

صَحِبَ اللَّهُ عُثْمَانَ وَزَوْجَهُ رُقَيَّةً ...

إِنَّ عُثْمَانَ لَأَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ بِأَهْلِهِ بَعْدَ نَبِيِّ اللَّهِ لُوطٍ ).

\* \* \*

لَمْ يُطِلْ عُثْمَانُ وَزَوْمُحُهُ المُكْثَ (٣) فِي «الحَبَشَةِ » كَمَا فَعَلَ غَيْرُهُمَا مِنَ المُهَا جِرِينَ ، فَقَدْ اشْتَدَّ بِهِ وَبِرُقَيَّةَ الشَّوْقُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، وَالحَنِينُ إِلَىٰ مَكَّة ...

فَعَادًا إِلَيْهَا ، وَلَبِثَا<sup>(٤)</sup> فِيهَا إِلَىٰ أَنْ أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ عَلَيْكُ وَالمُؤْمِنِينَ بِالهِجْرَةِ إِلَىٰ اللهُ لِنَبِيِّهِ عَلَيْكُ وَالمُؤْمِنِينَ بِالهِجْرَةِ إِلَىٰ المَدِينَةِ ، فَانْطَلَقَا مَعَ المُهَاجِرِينَ .

\* \* \*

شَهِدَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مَعَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَشَاهِدَهُ<sup>(٥)</sup> كُلَّهَا ، وَحَضَرَ مَعَهُ غَزَوَاتِهِ جَمِيعَهَا ...

وَلَمْ يُحْرَم مِنْ غَزْوَةٍ غَيْرِ غَزْوَةِ ﴿ بَدْرٍ ﴾ ...

فَقَدْ شُغِلَ عَنْهَا بَتَمْرِيضٍ <sup>(١)</sup> زَوْجَتِهِ رُقَيَّةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا .

<sup>(</sup>١) جِحَمَلته عَلَىٰ الفرار : دفعته على الهروب

 <sup>(</sup>٤) لَمِثا: استقرا.
 (٥) مشاهده: غزواته وحروبه.

<sup>(</sup>٢) أزِف: حان .

رًا) (٦) تمريض زوجته: رعايتها أثناء المرض.

وَلَمَّا عَادَ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلَيْكُ مِنْ ﴿ بَدْرٍ ﴾ ؛ وَجَدَ رُقَيَّةً قَدْ لَحِقَتْ بِجِوَارِ رَبُّهَا فَحَرْنَ عَلَيْهَا أَشَدَّ الحُرْنِ ...

وَوَاسَىٰ (١) عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَلَىٰ مُصَابِهِ بِهَا أَكْرَمَ المُوَاسَاةِ ؛ فَعَدَّهُ مِنْ أَهْلِ « بَدْرِ » ...

وَأَسْهَمَ (٢) لَهُ فِي غَنِيمَتِهَا، وَزَوَّجَهُ مِنْ ابْنَتِهِ الثَّانِيَةِ أُمَّ كُلْثُومٍ... فَدَعَاهُ النَّاسُ ( ذَا النُّورَيْنِ).

وَكَانَ زَوَاجُهُ النَّانِي مِنِ ابْنَةِ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، مَنْقَبَةً <sup>(٣)</sup> لَمْ يَظْفَرْ بِهَا زَوْجُ سِوَاهُ .

ذَلِكَ أَنَّ تَارِيخَ النَّبُوَّاتِ لَمْ يَعْرِفْ أَحَداً أَصْهَرَ (٤) إِلَىٰ نَبِيٍّ مَرَّقَيْنِ سِوَىٰ عُفْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ .

### \* \* \*

وَلَقَدْ كَانَ إِسْلَامُ عُثْمَانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَعْظَمِ النَّعَمِ الَّتِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَىٰ المُسْلِمِينَ ... وَأَجْزَلِ<sup>(٥)</sup> الحَيْرِ الَّذِي أَمَدٌ بِهِ الإِسْلَامَ .

فَمَا مَسَّ المُسْلِمِينَ ضُرَّ إِلَّا كَانَ عُثْمَانُ أَوَّلَ مَنْ وَاسَاهُمْ (٢) فِيهِ ... وَلَا نَزَلَ بِالإِسْلَامِ خَطْبٌ (٧) إِلَّا كَانَ ابْنُ عَفَّانَ طَلِيعَةَ كَاشِفِيهِ (٨)...

### \* \* \*

مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا عَزَمَ عَلَىٰ غَزْوَةِ ( تَبُوكَ »<sup>(٩)</sup> كَانَتْ حَاجَتُهُ إِلَىٰ المَالِ ، لَا تَقِلَّ عَنْ حَاجَتِهِ إِلَىٰ الرِّجَالِ .

<sup>. (</sup>۲) واساهم: أعانهم وساعدهم.

<sup>(</sup>٧) الخطب: المسيبة.

<sup>(</sup>٨) طَلِيعَة كَاشِفيه: في أول من يكشف هذه المصيبة.

<sup>(</sup>٩) غَزْوَة تَبُوكُ: غزوة النبي صد الروم، وكانت

تسملي وغزوة العسرة، .

<sup>(</sup>١) وإسملي: عزَّاه.

<sup>(</sup>٢) وأشهم له: جعل له نصيباً من غنائم بدر.

<sup>(</sup>٣) مَنْقَبَة : فضيلة .

<sup>(</sup>٤) أَصْهَر إليه : تزوج ابنته .

<sup>(</sup>٥) أنجزَل: أكثر.

فَجَيْشُ الرُّومِ كَثِيرُ العَدَدِ، وَافِرُ العُدَدِ وَهُوَ يُقَاتِلُ عَلَىٰ أَرْضِهِ. أَمَّا المُسْلِمُونَ فَكَانَتْ رِحْلَتُهُمْ طَوِيلَةً...

وَمَقُونَتُهُمْ قَلِيلَةً ...

وَرَوَاحِلُهُمْ (١) أَقَلُ ...

وَكَانُوا يُعَانُونَ مِنْ جَدْبٍ (٢) قَلْمَا أُصِيبَتْ جَزِيرَةُ العَرَبِ بِمِثْلِهِ.

فَاضْطُرُ الرُّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ إِلَىٰ رَدٌ نَفَرٍ كَبِيرٍ مِنْهُمْ عَنِ الحِهَادِ ... وَحِرْمَانِهِمْ مِنَ الاِسْتِشْهَادِ ...

لِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ رَاحِلَةً تَحْمِلُهُمْ.

فَتَوَلَّوْا<sup>(٣)</sup>، وَأَعْيَنْهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ...

\* \* \*

عِنْدَ ذَلِكَ صَعِدَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمِنْبَرَ، وَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ... ثُمَّ طَفِقَ يَحُضُّ<sup>(٤)</sup> المُسْلِمِينَ عَلَىٰ البَدْلِ... وَيُمَنِّيهِمْ (٥) بِعَظِيمِ الأَجْرِ.

فَوَقَفَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَقَالَ:

عَلَيَّ مِاثَةُ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا<sup>(٦)</sup> وَأَقْتَابِهَا<sup>(٧)</sup> يَا رَسُولَ اللَّهِ...

فَنَزَلَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ عَنِ المِنْبَرِ دَرَجَةً ؛ غَيْرَ أَنَّهُ وَقَفَ يَحُضُّ النَّاسَ عَلَىٰ التِذْلِ مِنْ جَدِيدٍ ؛ فَنَهَضَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ثَانِيَةً وَقَالَ :

<sup>(</sup>١) الرواجل: الركائب التي يحتاج إليها المسافرون والراحلة واحدة الرواحل.

<sup>(</sup>٢) بجدَّب: قلة الزرع، وعدم المطر.

<sup>(</sup>٣) تَوَلُّوا: عادوا من حيث جاءوا. (٦) الأُخلاس: كُلُّ مَا يوضَعُ عَلَىٰ ظهر الدابَةَ تحت (٤) طَلِقَ يحض: أخذ يحث. (٤) طَلِقَ يحض: أخذ يحث.

 <sup>(</sup>٤) طَنِقَ يحض: أخذ يحث.
 (٥) يُمَنِّيهِ عَ: يجعلهم يؤملون ويتمنون الأجر العظيم.
 (٧) الأقتاب: هي الرحل الذي يوضع على الدابة.

عَلَيْ مِائَةُ بَعِيرٍ أُخْرَىٰ بِأَخْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ...

فَتَهَلَّلُ<sup>(۱)</sup> وَجُهُ الرَّسُولِ الكَرِيمِ عَلِيْكُ سُرُوراً وَنَزَلَ عَنِ المِنْبَرِ دَرَجَةً .

ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ وَقَفَ وَجَعَلَ يَحُضُّ النَّاسَ عَلَىٰ البَذْلِ كَرَّةً (۲) أُخْرَىٰ ،

فَنَهَضَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ثَالِقَةً وَقَالَ :

عَلَيٌّ مِائَةً بَعِيرٍ أُخْرَىٰ بِأَحْلَاسِهَا وَأَثْتَابِهَا ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ...

عِنْدَ ذَلِكَ أَخَذَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُشِيرُ بِيَدِهِ الكَرِيمَةِ رِضاً عَمَّا صَنَعَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَيَقُولُ :

(مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ اليَوْم ...

مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ اليَوْم ...).

\* \* \*

ثُمَّ إِنَّ الرَّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مَا كَادَ يَنْزِلُ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّىٰ انْطَلَقَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَىٰ بَيْتِهِ .

وَبَعَثَ إِلَيْهِ مَعَ النُّوقِ أَلْفَ دِينَارٍ ذَهَباً ...

فَلَمَّا صُبَّتْ الدَّنَانِيرُ فِي حِجْرِ الرَّسُولِ الكَرِيمِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَىٰ التَّسْلِيمِ ... جَعَلَ يُقَلِّبُهَا يِتَدَيْهِ الطَّاهِرَتَيْنِ ظَهْراً لِبَطْنِ، وَبَطْناً لِظَهْرِ<sup>(٣)</sup>، وَهُوَ يَقُولُ:

﴿ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا عُثْمَانُ مَا أَسْرَرْتَ ، وَمَا أَعْلَنْتَ ...

وَمَا كَانَ مِنْكَ ، وَمَا هُوَ كَاثِنْ ...

<sup>(</sup>١) تَهَلُّل: استبشر فرحاً .

<sup>(</sup>٢) كرة أخرى: مرة أخرى.

<sup>(</sup>٣) ظَهْراً لبطَّن، وبَطْناً لظَّهر: يعني علىٰ كل الوجوه.

إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ﴾ .

\* \* \*

وَفِي خِلَافَةِ الفَارُوقِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ مُجْدِبَةٌ أَهُلكَتِ النَّاسَ السَّنَةُ مُجْدِبَةٌ أَهْلَكَتِ الزَّرْعَ وَالضَّرْعَ (١) حَتَّىٰ دُعِيَ عَامُهَا لِشِدَّةِ قَحْطِهِ بِعَامِ الرَّمَادَةِ (٢).

ثُمَّمَ إِنَّ الكَوْبَ مَا فَتِي يَشْتَدُ عَلَىٰ النَّاسِ حَتَّىٰ بَلَغَتِ الأَرْوَامُ السَّامِ الْأَرْوَامُ السَّامِ اللَّمُوانِ اللَّامِ السَّامِ عَلَىٰ عُمَرَ وَقَالُوا:

يَا خَلِيفَةَ رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ السَّمَاءَ لَمْ تُمْطِرْ، وَإِنَّ الأَرْضَ لَمْ تُنْبِتْ... وَقَدْ أَشْفَى (٤) النَّاسُ عَلَى الهَلَاكِ...

فَمَا نَصْنَعُ ؟!.

فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ عُمَرُ بِوَجْهِ عَصَرَهُ الْهَمُّ عَصْراً وَقَالَ:

اصْبِرُوا، وَاحْتَسِبُوا<sup>(ه)</sup>...

فَإِنِّي أَرْجُو أَلَّا تُمْسُوا حَتَّىٰ يُفَرِّجَ اللَّهُ عَنْكُمْ .

فَلَمُّا كَانَ آخِرُ النَّهَارِ ؛ وَرَدَتِ الأَخْبَارُ بِأَنَّ عِيراً<sup>(١)</sup> لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَاءَتْ مِنَ الشَّامِ ، وَأَنَّهَا سَتَصِلُ المَدِينَةَ عِنْدَ الصَّبَاحِ .

فَمَا إِنْ قُضِيَتْ صَلَاةُ الفَجْرِ حَتَّىٰ هَبُ <sup>(٧)</sup> النَّاسُ يَسْتَقْبِلُونَ العِيرَ جَمَاعَةً إِثْرَ جَمَاعَةً ...

<sup>(</sup>١) الغُّسرع: كناية عن الماشية.

<sup>(</sup>٢) عام الرَّمادة: عام أجديت فيه الأرض حتى صار لونها كالرماد، وجاع النَّاس، فسمى عام الرمادة.

<sup>(</sup>٣) بِلغتِ الأرواحِ الحناجر: كناية عن شدة الضيق.

<sup>(</sup>٤) أَشْقَىٰ الناسُ عَلَىٰ الهلاك: قاربوا علىٰ الهلاك.

<sup>(</sup>٥) احتسِب الشيء: نولى به وجه الله.

<sup>(</sup>٦) العِير: القافلة.

<sup>(</sup>٧) هَبُ النَّاسِ: نهضوا وبادروا.

وَانْطَلَقَ التَّجَّارُ يَتَلَقَّوْنَهَا؛ فَإِذَا هِيَ أَلْفُ بَعِيرٍ قَدْ وُسِقَتْ<sup>(١)</sup> بُرًّا ... وَزَيْتاً ... وَزَبِيباً ...

\* \* \*

أَنَاخَتِ العِيرُ<sup>(٢)</sup> بِبَابِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَطَفِقَ الغِلْمَانُ يُنْزِلُونَ عَنْهَا أَحْمَالَهَا ...

فَدَخَلَ التُّجَّارُ عَلَىٰ عُثْمَانَ وَقَالُوا:

بِعْنَا مَا وَصَلَ إِلَيْكَ يَا أَبَا عَمْرِو .

فَقَالَ : مُحَبًّا وَكَرَامَةً (٣) وَلَكِنْ كَمْ تُرْبِمُحُونَنِي عَلَىٰ شِرَائِي ؟ .

فَقَالُوا: نَعْطِيكَ بِالدَّرْهَمِ دِرْهَمِينِ.

فَقَالَ : أُعْطِيتُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا ... فَزَادُوا لَهُ ...

فَقَالَ : أُعْطِيتُ أَكْثَرَ مِمَّا زِدْتُمُوهُ ... فَزَادُوا لَهُ ...

فَقَالَ: أُعْطِيتُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا ...

فَقَالُوا: يَا أَبَا عَمْرِو، لَيْسَ فِي الْمَدِينَةِ تُكَجَّارٌ غَيْرُنَا ...

وَمَا سَبَقَنَا إِلَيْكَ أَحَدٌ ... فَمَنِ الَّذِي أَعْطَاكَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَيْنَا ؟! .

نَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَعْطَانِي بِكُلِّ دِرْهَمِ عَشَرَةً (1)...

فَهَلْ عِنْدَكُمْ زِيَادَةً ؟ .

﴿ قَالُوا : لَا يَا أَبَا عَمْرِو ...

<sup>(</sup>١) ۋىيقت : حىملت .

<sup>(</sup>٢) أَنَاخَتْ العَيْرِ: بركت الجمال.

<sup>(</sup>٣) مجلًا وكرامة: قبلت تولكم بكل الحب والتكريم.

<sup>(</sup>٤) أعطاني بكل درهم عشرة: أي ضاعف الله ربعي عشر مرات.

فَقَالَ : إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَنِّي جَعَلْتُ مَا حِمَلَتْ هَذِهِ العِيرُ صَدَقَةً عَلَىٰ فُقَرَاءِ المُشلِمِينَ ... لَا أَبْتَغِي مِنْ أَحَدٍ دِرْهَماً وَلَا دِينَاراً ...

وَإِنَّمَا أَبْتَغِي ثَوَابَ اللَّهِ وَرِضَاهُ.

وَلَمَّا آلَتِ(١) الحِلافَةُ إِلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴿ أَرْمِينِيَةً ﴾ وَ﴿ القُوقَازَ ﴾ ...

وَنَصَرَ المُسْلِمِينَ وسَوَّدَهُمْ عَلَىٰ ﴿ خُرَاسَانَ ﴾ ، وَ﴿ كُومَانَ ﴾ ، وَه سِيجِسْتَانَ » ، وَ\$ قُبْرُسَ »(٢) وَطَرَفِ غَيْرٍ قَلِيلٍ مِنْ إِفْرِيقِيَّةً .

وَلَقِيَ النَّاسُ فِي عَهْدِهِ مِنَ الثَّرَاءِ<sup>(٣)</sup> مَا لَمْ يَحْظَ<sup>(٤)</sup> بِهِ شَعْبٌ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ .

حَدَّثَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ (٥) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّا نَعِمَ بِهِ النَّاسُ فِي عَهْدِ ذِي النُّورَيْنِ مِنَ الرَّخَاءِ وَبُلَهْنِيَةِ (٦٦) العَيْش ...

وَمَا غُمِرُوا (٧) بِهِ مِنَ الهَنَاعَةِ وَالطُّمَأْنِينَةِ وَقَالَ:

رَأَيْتُ مُنَادِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُنَادِي قَائِلاً:

أَيُّهَا النَّاسُ اغْدُوا عَلَىٰ أُعْطِيَاتِكُمْ (^)

فَكَانَ النَّاسُ يَغْدُونَ عَلَيْهَا ، وَيَأْخُذُونَهَا وَافِيَةً ...

<sup>(</sup>١) آلت الخلافة إلَّىٰ فلان: صارت إليه وتولاها.

<sup>(</sup>٢) قُبرس: جزيرة في البحر المتوسط.

<sup>(</sup>٣) الثَّراء: الغنلي.

<sup>(</sup>٦) بُلَهْنِيَة العَيْش: الرفاهية والرخاء. (٤) يحظ به: يفز به. (٧) غَمِروا: فازوا به.

<sup>(</sup>٥) الخسن البعثيري: انظره في كتاب وصور من (٨) اغدوا عَلَىٰ أعطياتكم: هلموا إلىٰ العطايا التي حياة التّابعين، للمؤلف.

أَيُّهَا النَّاسُ أَقْبِلُوا عَلَىٰ أَرْزَاقِكُمْ <sup>(١)</sup>.

فَكَانُوا يَقْبِلُونَ عَلَيْهَا ، فَيَعْطَوْنَهَا غَزِيرَةً وَفِيرَةً (٢).

وَلَقَدْ سَمِعَتْهُ ـ وَاللَّهِ ـ أُذُنَاي وَهُوَ يَقُولُ:

اغْدُوا عَلَىٰ كِسْوَتِكُمْ .

فَكَانُوا يَأْخُذُونَ الحُلَلَ السَّايِغَةَ<sup>(٣)</sup>، وَكَانَ يَقُولُ:

هَلُمُوا عَلَىٰ السَّمْنِ وَالعَسَلِ أَيْضاً .

وَلَا غَرْوَ فَلَقَدْ كَانَتِ الأَرْزَاقُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ دَارُةً (١)...

وَكَانَ الخَيْرُ كَثِيراً ...

وَذَاتَ البَيْنِ (٥) سَعِيدَةً ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ يَحَافُ مُؤْمِناً ، وَإِنَّمَا كَانَ المُسْلِمُ يَأْلَفُ المُسْلِمَ ، وَيَوَادُهُ ، وَيَنْصُرُهُ .

\* \* \*

لَكِنَّ بَعْضَ النَّاسِ إِذَا شَيِعُوا بَطِرُوا (٦)...

وَإِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كَفَرُوا...

فَعَتَبَ هَوُلَاءِ عَلَىٰ عُثْمَانَ أُمُوراً ؛ لَوْ فَعَلَهَا غَيْرُهُ مَا عَتَبُوهَا عَلَيْهِ ...

وَلَمْ يَكْتَفِ هَؤُلَاءِ بِالعَثْبِ، وَلَوْ أَنَّهُمْ اكْتَفَوْا بِهِ لَهَانَ الأَمْرُ.

هَلَقَدْ ظَلَّ الشَّيْطَانُ يَنْفُخُ فِي أَرْوَاحِهِمْ مِنْ رُوحِهِ ، وَيَثِثُّ فِي نُفُوسِهِمْ مِنْ

شَرُّهِ .

<sup>(</sup>٤) دارّة: أي مستمرة.

<sup>(</sup>٥) ذات البَيْنِ: المرأدُ الأحوال بين النَّاس.

<sup>(</sup>٦) التطر: سوء التصرف بالنممة.

<sup>(</sup>١) أرزاقكم: رواتبكم.

<sup>(</sup>٢) غَزَارَة وفيرة : كثيرة .

<sup>(</sup>٣) الحُلُل السَّايِغَة: الحلل الطويلة الواسعة.

حَتَّىٰ تَٱلَّبَتْ (١) عَلَيْهِ طَائِفَةٌ كَبِيرَةٌ مِنْ أَوْبَاش (٢) الأَمْصَارِ ؛ فَحَصَرُوهُ فِي دَارِهِ نَحْواً مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَمَنَعُوا عَنْهُ الْمَاءَ الْعَذْبَ .

وَقَدْ تَنَاسَىٰ هَوُلَاءِ الظُّلَمَةُ الطُّغَمَةُ (٣) أَنَّهُ هُوَ الَّذِي اشْتَرَىٰ ﴿ يِغْرَ رُومَةَ ﴾ (٤) مِنْ مَالِهِ الحَاصُ ؛ لِيَرْتُويَ مِنْهُ شُكَّانُ المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ ، وَرُوَّادُهَا (٥)...

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ مَاءً عَذْبٌ يَوْتُوونَ مِنْهُ .

ثُمَّ إِنَّهُمْ حَالُوا دُونَهُ وَدُونَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ...

وَقَدْ تَعَامَىٰ هَوُلَاءِ عَنْ أَنَّ ذَا النُّورَيْنِ هُوَ الَّذِي وَسَّعَ ثَانِيَ الحَرَمَيْنِ مِنْ خَالِص مَالِهِ } لِيَتَّسِعَ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدَ أَنْ ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً (٦)...

وَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَىٰ عُثْمَانَ الكَوْبُ ، وَتَفَاقَمَ (٧) عَلَيْهِ الشَّرُّ نَفَرَ (٨) إِلَىٰ حِمَايَتِهِ نَحْوٌ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَبْنَائِهِمْ.

فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّام، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ابْنَا عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةً، وَغَيْرُهُمْ ... وَغَيْرُهُمْ ...

لَكِنَّ عُثْمَانَ ذَا النُّورَيْنِ، وَصَاحِبَ الهِجْرَتَيْنِ، وَبَاذِلَ المَعْرُوفِ؛ آثَرَ (٩) أَنْ يُرَاقَ دَمْهُ عَلَىٰ أَنْ تُرَاقَ دِمَاءُ المُسْلِمِينَ دِفَاعاً عَنْهُ ...

<sup>(</sup>١) تألُّبت عَلَيْه: اجتمعوا على عداوته.

<sup>(</sup>٦) ضاق ذرعاً: أي أصابه الضيق. (٢) الأؤباش: جموع من قبائل شتلي.

<sup>(</sup>٣) الطُّغمة: الفعة القليلة. (٧) تفاقم: اشتد وانتشر.

 <sup>(</sup>٤) بقر رومة: بدر في المدينة اشتراها عثمان من أحد اليهود. (٨) نفر: بادر بسرعة. (٩) آثَرُ: فَعَبْسل.

<sup>(</sup>٥) رُوادها: زائروها.

وَفَضَّلَ أَنْ تُزْهَقَ رُومُحُهُ (١) عَلَىٰ أَنْ يَقْتَتِلَ المُشْلِمُونَ دُونَهُ . فَعَزَمَ<sup>(٢)</sup> عَلَىٰ الَّذِين نَفَرُوا إِلَىٰ حِمَايَتِهِ أَنْ يَتُرُكُوهُ لِقَضَاءِ اللَّهِ ... وَقَالَ لَهُمْ : أَقْسِمُ عَلَىٰ مَنْ لِي عَلَيْهِ حَتَّى أَنْ يَكُفُّ يَدَهُ . وَقَالَ لِأَرقَّاثِهِ<sup>(٣)</sup>: مَنْ أَغْمَدَ مِنْكُمْ سَيْفَهُ<sup>(٤)</sup>؛ فَهُوَ حُرُّ ···

وَلَقَدْ غَفَتْ عَيْنُ (٥) خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ لَحَظَاتِ تُبَيْلَ مَصْرَعِهِ فَرَأَىٰ النَّبِيُّ الكَرِيمَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَلَىٰ التَّسْلِيمِ ...

وَمَعَهُ صَاحِبَاهُ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ، وَعُمَرُ بْنُ الحَطَّابِ.

وَسَمِعَ الرَّسُولَ عَلِيلًا يَقُولُ لَهُ: ﴿ أَفُطِرْ عَنْدَنَا اللَّيْلَةَ يَا عُثْمَانُ ﴾ ؟ فَأَيْقَنَ (٦) عُثْمَانُ أَنَّهُ لَاحِقٌ بِرَبِّهِ ... مُقْبِلٌ عَلَىٰ لِقَاءِ نَبِيِّهِ ...

أَصْبَحَ عُثْمَانُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَائِماً ...

وَدَعَا بِسَرَاوِيلَ طَوِيلَةً فَلَبِسَهَا خَشْيَةً أَنْ تُكْشَفَ عَوْرَتُهُ ؛ إِذَا قَتَلَهُ الأَثَمَةُ (٧) السَّفَّامُحونَ .

وَفِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ ذِي الحِجَّةِ ؛ قُتِلَ العَبَّادُ الزَّهَّادُ ...

الصَّوَّامُ القَوَّامُ ...

<sup>(</sup>١) تزهق روحه: يموت.

<sup>(</sup>٥) غَفَتْ عينه: نام نوماً خفيفاً. (١) أينن: تأكد.

<sup>(</sup>٢) عَزَم عَلَيْهُم: أَنسم عليهم. (٣) أرقاله: عبيده.

<sup>(</sup>٧) الأُثَمة: الآثمون.

<sup>(</sup>٤) أغمد سيفه: وضع سيفه في غمده وترك القتال.

جَمَّاعُ<sup>(١)</sup> القُرْآنِ الكَرِيمِ ...

صِهْرُ رَسُولِ اللَّهِ ...

فَلَحِقَ بِجِوَارِ رَبِّهِ وَهُوَ ظُمَّآنُ صَائِمٌ ، وَكِتَابُ اللَّهِ مَنْشُورٌ (٢) بَيْنَ يَدَيْهِ .

وَحَسْبُ المُسْلِمِينَ عَزَاءً أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي قَتَلَةِ عُثْمَانَ رِضْوَانُ اللَّهِ وَرَحَمَاتُهُ عَلَيْهِ صَحَابِيٌّ ...

وَلَا وَلَدُ صَحَابِيٍّ ...

إِلَّا رَجُلاً وَاحِداً شَارَكَ البُغَاةَ الطُّغَاةَ فِي أُوَّلِ الأَمْرِ ثُمَّ اسْتَحْيَا، وَارْتَدَعَ (\*)...

<sup>(</sup>١) بحمّاع القُرْآن : جامع القرآن ... كتب في عهده المسحف الأول طبقاً للنسخة المحفوظة لدئى حفصة بنت عمر ابن الحفاب ـ والذي كان قد جمعه زيد بن ثابت بتكليف من أبي بكر الصديق ـ وقد راعلى في كتابته اختلاف القراءات حسماً للخلاف ، وكلف بذلك : زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام .

<sup>(</sup>٢) مَنْشور: مفتوح.

اللاستزادة من أخبار عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ انظر:

١ - الإصابة: ٢٦٢/٢ أو (الترجمة) ٤٤٨ه.

٢ - أشدُ الغابة: ٣/٢٧٣.

٣ - الإستيماب (بهامش الإصابة): ٣/ ٢٩.

٤ - تهذيب التهذيب: ٧/ ١٣٩.
 ٥ - حلية الأولياء: ١/ ٥٥.

٦ - الطبقات الكبرى: ٣/٣٥ - ٨٤.

٧ - المعارف: ٨٢.

٨ - العبر: ١٤.

٩ – صفة الصفوة: ١١٢/١.

۱۰- ابن کثیر: ۷/ ۱٤٤.

### عِمْثُ رُونِنُ العَساصِ

و أَسْلَمَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ بَعْدَ تَفْكِيرٍ طَوِيلٍ وَتَدَبُّرٍ كَبِيرٍ ،
 وَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ الأَعْظَم عَنْهُ : أَسْلَمَ النَّاسُ ، وَآمَنَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ ، (\*)

اللَّهُمُّ أَمَرْتَنَا فَعَصَيْنَا ...

وَنَهَيْتَنَا فَمَا انْتَهَيْنَا ...

وَلَا يَسَعُنَا إِلَّا عَفْوُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ».

بِهَذَا الدَّعَاءِ الضَّارِعِ الرَّاجِي وَدَّعَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ الحَيَاةَ ، وَاسْتَقْبَلَ المَوْتَ .

\* \* \*

وَقِصَّةُ حَيَاةِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ غَنِيَّةٌ حَافِلَةٌ ...

كَسَبَ خِلَالَهَا لِلْإِسْلَامِ قُطْرَيْنِ كَبِيرَيْنِ مِنْ أَقْطَارِ المَعْمُورَةِ هُمَا:

« فِلَسْطِينُ » وَ « مِصْرُ » ...

وَتَرَكَ لِلْمُسْلِمِينَ سِيرَةً ضَحْمَةً مَلَأَتِ اللَّانْيَا ، وَشَغَلَتِ النَّاسَ دَهْراً طَوِيلاً .

\* \* \*

تَبْدَأُ هَذِهِ القِصَّةُ قَبْلَ الهِجْرَةِ بِنَحْوِ نِصْفِ قَرْنٍ مِنَ الزَّمَانِ، حَيْثُ وُلِدَ عَمْرُو ... وَتَنْتَهِي فِي سُنَةِ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينِ بَعْدَ الهِجْرَةِ حَيْثُ وَافَاهُ اليَقِينُ<sup>(١)</sup>.

أَمَّا أَبُوهُ فَهُوَ ﴿ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ ﴾ أَحَدُ مُحَكَّامِ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَسَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِهِمُ الْمَرْمُوقِينَ ...

<sup>(\*)</sup> رواه الإمام أحمد والترمذي: ولعل المقصود بالناس المتأخرون في إسلامهم من النَّاس.

<sup>(</sup>١) والمَّاه اليَقِين: جاءه الموت.

وَوَاحِدٌ مِنَ الَّذِينَ يَرْتَفِعُ نَسَبَهُمْ إِلَىٰ الذُّوَابَةِ (١) مِنْ قُرَيْشٍ ... وَأَمَّا أُمُّهُ فَلَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ أَمَةً سَبِيَّةً .

لِذَا كَانَ حُسَّادُهُ يُلَاحِقُونَهُ بِذِكْرِهَا وَهُوَ جَالِسٌ عَلَىٰ كُوسِي الإِمَارَةِ ، أَوْ مُوتَتِي فَوْقَ مَنَابِرِ الخَطَابَةِ .

حَتَّىٰ أَنَّ أَحَدَهُمْ قَدْ أَغْرَىٰ رَجُلاً عَلَىٰ أَنْ يَقُومَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُرْتَقِ عَلَىٰ المِنْبَرِ ، وَأَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ أُمِّهِ ، وَذَلِكَ لِقَاءَ مَبْلَغ جَزْلٍ<sup>(٢)</sup> مِنَ الـمَالِ أَغْدَقَهُ عَلَيْهِ .

فَقَامَ الرَّجُلُ وَقَالَ: مَنْ أُمُّ الأَمِيرِ؟.

فَضَغَطَ عَمْرُو عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَتَذَرَّعَ بِحِلْمِهِ (٣)، ثُمَّ قَالَ:

هِيَ النَّابِغَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ ...

أَصَابَتْهَا رِمَامُ العَرَبِ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَبِيعَتْ بِسُوقِ « عُكَاظَ » ...

فَاشْتَرَاهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحْدْعَانَ ...

ثُمُّ وَهَبَهَا لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلِ [ يَعْنِي أَبَاهُ ] .

فَوَلَدَتْ لَهُ فَأَنْجَبَتْ ...

فَإِنْ كَانَ بَعْضُ مَنْ مَزَّقَ الحَسَدُ قَلْبَهُ قَدْ جَعَلَ لَكَ شَيْعًا مِنَ المَالِ فَخُذْهُ .

\* \* \*

وَحِينَ أَخَذَ المُعَذَّبُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُهَاجِرُونَ إِلَىٰ «الحَبَشَةِ» لِلتَّخَلُّصِ مِنْ بَطْشِ قُرَيْشٍ وَنِكَالِهَا (٤)، وَيْسَتَقِرُونَ فِي رِحَابِهَا فِرَاراً مِنْ بَنِي قَوْمِهِمْ عَزَمَتْ

<sup>(</sup>١) الذُّوالِيَةِ من قُرَيْش: في المرتبة العليا من قريش.

<sup>(</sup>٢) مبلغ جَزّل: مبلغ كبير.

<sup>(</sup>٣) تَلَرُّع بِجِلْمِه: آحتملي بعقله وحكمته.

<sup>(</sup>٤) النَّكَالِ: الانتقام الشدّيد الذي يكون عبرة للآخرين.

قُرَيْشٌ عَلَىٰ اسْتِعَادَتِهِمْ إِلَىٰ مَكَّةَ ، وَإِذَاقَتِهِمْ ٱلْوَانَا مِنَ العَذَابِ .

وَقَدِ اخْتَارَتْ عَمْرُو بْنَ العَاصِ لِلْقِيَامِ بِهَذِهِ المُهِمَّةِ ؛ لِمَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ «النَّجَاشِيِّ »(١) مِنْ أَوَاصِرِ وُدِّ قَدِيمٍ .

وَزَوَّدَتْهُ بِمَا كَانَ يُؤْثِرُهُ ﴿ النَّجَاشِيُ ﴾ وَبَطَارِقَتُهُ مِنَ الهَدَايَا .

فَلَمَّا وَفَدَ عَلَىٰ « النَّجَاشِيِّ » حَيَّاهُ وَبَيَّاهُ<sup>(٢)</sup> وَقَالَ لَهُ :

إِنَّ نَفَراً مِنْ قَوْمِنَا قَدْ كَفَرُوا بِدِينِ آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ ، وَاسْتَحْدَثُوا لِأَنْفُسِهِمْ دِيناً جَدِيداً ... وَقَدْ أَرْسَلَتْنِي قُرَيْشَ لَاسْتِقْذَانِكَ بِاسْتِعَادَتِهِمْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ ؛ لِيَرَدُّوهُمْ إِلَىٰ مِلَّتِهِمْ .

فَاسْتَدْعَىٰ ﴿ النَّجَاشِيُ ﴾ نَفَراً مِنَ الصَّحَابَةِ ، سَأَلَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ الَّذِي يَدِينُونَ ، وَنَبِيَّهِمُ الَّذِي جَاءَهُمْ بِهَذَا الدِّينِ .

فَسَمِعَ مِنْ كَلَامِهِمْ مَا مَلَأَ قَلْبَهُ يَقِيناً وَاطْمِثْنَاناً، وَوَعَلَى مِنْ عَقِيدَتِهِمْ مَا أَفْعَمَ فُؤَادَهُ تَعَلَّقاً بِهِمْ وَإِيمَاناً بِدِينِهِمْ.

فَأَتِىٰ أَنْ يُشلِمَهُمْ إِلَىٰ عَمْرِو بْنِ العَاصِ أَشَدٌ الإِبَاءِ، وَأَعَادَ لَهُ مَا أَتْحَفَهُ بِهِ مِنَ الهَدَايَا .

### \* \* \*

وَلَمَّا عَزَمَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ عَلَىٰ الرَّحِيلِ إِلَىٰ مَكْةَ قَالَ لَهُ ﴿ النَّجَاشِيُ ﴾ : كَيْفَ يَعْرُبُ (٣) عَنْكَ أَمْرُ ﴿ مُحَمَّدٍ ﴾ يَا عَمْرُو عَلَىٰ مَا أَعْرِفُهُ مِنْ رَجَاحَةِ عَقْلِكَ وَبُعْدِ نَظَرِكَ ؟! ...

<sup>(</sup>١) النَّجَاشِيِّ : انظره في كتاب وصور من حياة التَّابِين 4 للمؤلف ؛ الناشر دار الأدب الإسلامي ، الطبعة المشروعة .

<sup>(</sup>٢) حَيَّاه وَبَيَّاه : قال له حياك الله ، وبياك أي رفع مقامك .

<sup>(</sup>٣) يَعْزُبُ: يبعد.

فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً ، وَإِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً . فَقَالَ لَهُ عَمْرُو : أَأَنْتَ تَقُولُ ذَلِكَ أَيُّهَا المَلِكُ ؟! .

فَقَالَ ﴿ النَّجَاشِيُّ ﴾ : إِي وَاللَّهِ ... فَأَطِعْنِي يَا عَمْرُو وَآمِنْ بِمُحَمَّدٍ وَمَا جَاءَكُمْ بِهِ مِنَ الحَقِّ .

### \* \* \*

وَدُّعَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ ﴿ الْحَبَشَةَ ﴾ ، وَمَضَىٰ عَلَىٰ وَجْهِهِ لَا يَدْرِي مَا يَفْعَلُ . . فَقَدْ أَخَذَتْ كَلِمَاتُ ﴿ النَّجَاشِيِّ ﴾ تَهُزُّ فُؤَادَهُ هَزَّا . . .

وَظُلُّ حَدِيثُهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنَ الحَقِّ يَدْفَعُهُ إِلَىٰ لِقَائِهِ دَفْعاً.

لَكِنَّهُ لَمْ يُكْتَبُ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا فِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ لِلْهِجْرَةِ.
حَنْثُ شَرَّ اللَّهُ صَدْرَهُ للدِّنِ الحَدِيدِ؛ فَمَضَا يَحُهُ

حَيْثُ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلدِّينِ الجَدِيدِ؛ فَمَضَىٰ يَحُثُ الخُطَا نَحْوَ المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ لِلِقَاءِ الرَّسُولِ الكَرِيمِ عَلِيْكُ وَإِعْلَانِ إِسْلَامِهِ يَنْ يَدَيْهِ.

وَفِيمَا هُوَ فِي بَعْضِ طَرِيقِهِ الْتَقَلَى بِخَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ، وَعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ وَهُمَا يَعْضِيَانِ إِلَىٰ حَيْثُ يَمْضِي، وَيَقْصِدَانِ مَا يَقْصِدُ.

فَانْضَمَّ إِلَيْهِمَا وَمَضَىٰ مَعَهُمَا ...

فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَىٰ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ؛ بَايَعَهُ كُلُّ مِنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ ، وَعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةً .

ثُمَّ بَسَطَ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَلَيْكُ يَدَهُ لِعَمْرِو؛ فَقَبَضَ عَمْرُو يَدَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ...

فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (مَالَكَ يَا عَمْرُو) ؟! . فَقَالَ : أُبَايِعُكَ عَلَىٰ أَنْ يُغْفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (إِنَّ الْإِسْلَامَ وَالْهِجْرَةَ يَجْبَّانِ<sup>(١)</sup> مَا قَبْلَهُمَا)... فَبَايَعَهُ عِنْدَ ذَلِكَ.

لَكِنَّ هَذِهِ الحَادِثَةَ تَرَكَتْ أَثَرَهَا فِي نَفْسِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ فَكَانَ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا مَلَأْتُ عَيْنَيَّ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَلَا تَمَلَّيْتُ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ لَحِقَ بِرَبِّهِ.

### \* \* \*

وَقَدْ نَظَرَ الرَّسُولُ إِلَىٰ عَمْرِو بْنِ العَاصِ بِنُورِ النَّبُوَةِ ، وَعَرَفَ مَا يَتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ طَاقَاتٍ فَذَّةٍ ، فَأَمَّرَهُ عَلَىٰ جَيْشِ المُسْلِمِينَ فِي غَرْوَةِ « ذَاتِ السَّلَاسِلِ » عَلَىٰ الرُّغْمِ مِمَّنْ كَانَ فِي الجَيْشِ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَأَصْحَابِ السَّايِقَةِ إِلَىٰ الرُّعْمِ مِمَّنْ كَانَ فِي الجَيْشِ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَأَصْحَابِ السَّايِقَةِ إِلَىٰ الرُّعْمِ مِمَّنْ كَانَ فِي الجَيْشِ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَأَصْحَابِ السَّايِقَةِ إِلَىٰ الرُّعْمَ .

\* \* \*

وَلَمَّا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِنَبِيِّهِ عَلِيْكُ ، وَآلَتِ الخِلَافَةُ إِلَىٰ الصِّدِّيقِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَبْلَىٰ عَمْرُو بْنُ العَاصِ فِي مُحرُوبِ الرِّدَّةِ أَعْظَمَ البَلَاءِ ...

وَبَادَرَ الْفِتْنَةَ بِحَرْمٍ يُذَكِّرُ بِحَرْمِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ...

فَقَدْ نَزَلَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ بِبَنِي «عَامِرٍ» ، فَإِذَا بِزَعِيمِهِمْ « قُرُّةَ بْنِ هُبَيْرَةَ » يَهِمُّ بِالرِّدَّةِ وَيَقُولُ لَهُ :

يَا عَمْرُو ، إِنَّ العَرَبَ لَا تَطِيبُ لَهُمْ نَفْساً بِهَذِهِ الْإِتَّاوَةِ الَّتِي فَرَضْتُمُوهَا عَلَىٰ النَّاسِ [ يُعْنِي بِهَا الزَّكَاةَ ] .

فَإِنْ أَعْفَيْتُمُوهَا مِنْ ذَلِكَ سَمِعَتْ لَكُمْ وَأَطَاعَتْ ...

وَإِنْ أَيَنْتُمْ فَلَا تَجْتَمِعْ عَلَيْكُمْ بَعْدَ اليَوْم ...

<sup>(</sup>١) يَجُب: يقطع ويمحو.

فَصَاحَ عَمْرُو بِزَعِيم بَنِي « عَامِرٍ » ، وَقَالَ :

وَيْحَكَ (١) !! أَكَفَرْتَ يَا ﴿ قُرُّةُ ﴾ ؟! ... وَهَلْ تُخَوِّفُنَا بِرِدَّةِ العَرَبِ ؟! ... فَوَاللَّهِ لَأُوطُّقَنَّ عَلَيْكَ الحَيْلَ فِي خِبَاءِ أُمِّكَ .

### \* \* \*

وَلَمَّا لَئِى الصِّدِّيقُ نِدَاءَ رَبِّهِ ، وَأَسْلَمَ الرُّمَامَ (٢) إِلَىٰ يَدِ الفَارُوقِ - خَيْرِ يَدِ تُلْقَىٰ إِلَيْهَا الأَزِمَّةُ - اسْتَعَانَ الفَارُوقُ بِقُدُرَاتِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وَخِبْرَاتِهِ ، وَوَضَعَهَا فِي خِدْمَةِ الْإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ ...

فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ سَوَاحِلَ « فِلَسْطِينَ » بَلَداً بَعْدَ بَلَدٍ ...

وَهَزَمَ مُحِيُوشَ الرُّومِ جَيْشاً بَعْدَ بَحِيْشٍ، ثُمَّ اتَّجَهَ إِلَىٰ حِصَارِ « يَيْتِ المَقْدِس » .

وَقَدْ شَدَّدَ عَمْرُو الحِصَارَ عَلَىٰ أُولَىٰ القِبْلَتَيْنِ وَثَالِثِ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ حَتَّىٰ زَرَعَ اليَّاسَ فِي نَفْسِ ﴿ أَرْطَبُونَ ﴾ قَائِدِ جَيْشِ ﴿ الرَّومِ ﴾ .

وَحَمَلَهُ عَلَىٰ التَّخَلِّي عَنِ المَدِينَةِ المُقَدَّسَةِ، وَاللَّوَاذِ<sup>(٣)</sup> بِالفِرَارِ فَاسْتَسْلَمَتِ ( القُدْسُ » لِلْمُسْلِمِينَ .

عِنْدَ ذَلِكَ رَغِبَ بِطْرِيقُهَا (٤) أَنْ يَتِمُّ التَّسْلِيمُ بِحُضُورِ الخَلِيفَةِ نَفْسِهِ.

فَكَتَبَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ لِلْفَارُوقِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ يَسْتَدْعِيهِ لِاسْتِلَامِ ( مَيْتِ المَقْدِسِ ) ... فَحَضَرَ وَوَقَّعَ وَثِيقَةً ( ) الاسْتِلَام ..

<sup>(</sup>١) وَيْحَك: كلمة يراد به الترحم، أو الدعاء عليه بمعنى ويلك.

<sup>(</sup>٢) أسلم الزِّمَام: أسلم القيادة ليد الفاروق.

 <sup>(</sup>٣) اللَّواذُ بالفِرَارِ: الاحتماء عن طريق الهروب.

<sup>(</sup>٤) البِطْرِيق: رَجل الدين وكبيرهم عند النصارلي.

<sup>(</sup>٥) وَيُّيعَةً الْاشْتِلَامَ: الوثيقة، الصك المكتوب باستلام بيت المقدس.

وَآلَتِ ﴿ القُدْسُ ﴾ إِلَىٰ الْمُسْلِمِينَ فِي السُّنَةِ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ لِلْهِجْرَةِ عَلَىٰ يَدَيْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

وَكَانَ الفَارُوقُ إِذَا ذُكِرَ أَمَامَهُ حِصَارُ ﴿ يَيْتِ الْمَقْدِسِ ﴾ ، وَمَا أَبْدَىٰ فِيهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مِنْ بَرَاعَةِ يَقُولُ:

لَقَدْ رَمَيْنَا ﴿ أَرْطَبُونَ ﴾ الرُّوم ﴿ بِأَرْطَبُونِ ﴾ العَرَبِ .

ثُمَّ تَوَّجَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ انْتِصَارَاتِهِ الكُبْرَىٰ بِفَتْحِ ﴿ مِصْرَ ﴾ ، وَضَمَّ هَذِهِ الدُّرُةِ الثَّمِينَةِ إِلَىٰ عِقْدِ الإِسْلَامِ.

وَبِذَلِكَ فَتَحَ أَمَامَ مُجْيُوشِ الْمُسْلِمِينَ أَبْوَابَ إِفْرِيقِيَّةً ، وَبِلَادِ ( المَغْرِبِ ) ، ثُمَّ ﴿ إِسْبَانْيَا ﴾ بَعْدَ ذَلِكَ .

وَقَدْ تَمَّ لَهُمْ هَذَا كُلُّهُ فِي نَحْوِ نِصْفِ قَرْنٍ مِنَ الزَّمَانِ .

وَلَيْسَتْ هَذِهِ هِيَ كُلُّ مَزَايَا عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ عَمْرُو أَحَدَ دُهَاقِ (١) العَرَبِ المَعْدُودِينَ ، وَوَاحِداً مِنْ عَبَاقِرَتِهِمُ الْأَفْذَاذِ النَّادِرِينَ .

وَلَعَلُّ مِنْ أَطْرَفِ صُورِ دَهَائِهِ وَذَكَائِهِ مَا سَلَكَهُ فِي فَتْحِ « مِصْرَ » ؛ فَقَدْ ظَلُّ يُغْرِي الفَارُوقَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِفَتْحِهَا حَتَّىٰ أَذِنَ لَهُ ...

وَعَقَدَ لَهُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ آلَافٍ مِنْ مُجْنَدِ الْمُسْلِمِينَ.

فَمَضَىٰ عَمْرُو بِجُنْدِهِ لَا يَلُوي عَلَىٰ شَيْءٍ (٢)؛ لَكِنَّهُ لَمْ يَمْض عَلَىٰ رَحِيلِهِ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّلَى دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (٣) عَلَىٰ عُمَرَ وَقَالَ لَهُ:

<sup>(</sup>١) الدُّهَاة: الماكرين المخادعين.

<sup>(ُ</sup>٢) لَا يَلُوي عَلَىٰ شَيْءٍ: لا يُلتفت إلىٰ ما وراءه، ولا يتردد في فعله . (٣) عُثْمَان ثِنُ عَقَّان: انظره ص ٥٥٠.

يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ عَمْراً لَمِقْدَامٌ (١) جَرِيءٌ ...

وَإِنَّ فِيهِ مُحبًا لِلْإِمَارَةِ ...

فَأَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ إِلَىٰ ﴿ مِصْرَ ﴾ فِي غَيْرِ عُدَّةٍ وَلَا عَدَدٍ ، فَيُعَرِّضُ الْمُسْلِمِينَ لِلْهَلَكَةِ .

فَنَدِمَ الفَارُوقُ عَلَىٰ إِذْنِهِ لِعَمْرِو بِفَتْحِ ( مِصْرَ ) ، وَبَعَثَ خَلْفَهُ رَسُولاً يَحْمِلُ إِلَيْهِ كِتَاباً مِنْهُ بِهَذَا الشَّأْنِ .

#### \* \* \*

أَذْرَكَ الرَّسُولُ جَيْشَ الْمُسْلِمِينَ فِي ﴿ رَفَحَ ﴾ مِنْ أَرْضِ ﴿ فِلَسْطِينَ ﴾ ؛ فَلَمَّا عَلِمَ عَمْرُو بِقُدُومِ الرَّسُولِ مِنْ عِنْدِ الفَارُوقِ ، وَأَنَّهُ يَحْمِلُ إِلَيْهِ كِتَابًا مِنْهُ ، تَوَجَّسَ (٢) خِيفَةً مِنَ الكِتَابِ الَّذِي مَعَهُ .

فَمَا زَالَ يَتَشَاغَلُ عَنِ اسْتِقْبَالِهِ وَيُغِذُّ<sup>(٣)</sup> السَّيْرَ حَتَّىٰ بَلَغَ قَرْيَةً مِنْ عَرِيشِ « مِصْرَ » ...

عِنْدَ ذَلِكَ اسْتَقْبَلَهُ وَأَخَذَ الكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ وَفَضَّهُ ؛ فَإِذَا فِيهِ :

« إِنْ أَدْرَكَكَ كِتَابِي هَذَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ أَرْضَ «مِصْرَ» فَارْجِعْ إِلَىٰ مَوْضِعِكَ ...

وَإِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ أَرْضَهَا فَامْضِ لِوَجْهِكَ ﴾ .

فَدَعَا بِالْمُسْلِمِينَ وَقَرّاً عَلَيْهِمْ كِتَابَ الفَارُوقِ ، وَقَالَ :

أَلَمْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّنَا فِي أَرْضِ ﴿ مِصْرَ ﴾ ؟ .

<sup>(</sup>١) المِقْدَام: الجريء في التقدم على الأخطار واقتحامها.

<sup>(</sup>٢) تَوَجُّسُ خِيفةً: شكُّ في الأَمر وتَملكه الوسواس.

<sup>(</sup>٣) يُخِذُّ الشَّيْرَ: يحث السير ويشتد فيه.

فَقَالُوا : بَلَىٰي .

فَقَالَ: فَلْنَمْضِ عَلَىٰ بَرَكَةِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ.

وَكَانَ أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴿ مِصْرَ ﴾ .

\* \* \*

وَمِنْ طَرَاثِفِ ذَكَاثِهِ وَدَهَاثِهِ أَيْضاً، أَنَّهُ حِينَ كَانَ يُحَاصِرُ أَحَدَ مُحْصُونِ «مِصْرَ» المُمَنَّعَةِ (١)، بَعَثَ بِطْرِيقُ الرُّومِ يَطْلُبُ مِنْ قَائِدِ جَيْشِ الْمُسْلِمِين أَنْ يَتْعَثَ إِلَيْهِ بِرَجُلِ مِنْ عِنْدِهِ ؛ لِيُنَاظِرَهُ، وَيُفَاوِضَهُ.

فَنَدَبَ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ أَنْفُسَهُمْ لِذَلِكَ.

لَكِنَّ عَمْراً قَالَ: إِنِّي سَأَكُونُ رَسُولَ قَوْمِي إِلَيْهِ.

ثُمَّ مَضَىٰ إِلَىٰ البِطْرِيقِ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ الحِصْنَ عَلَىٰ أَنَّهُ مُرْسَلٌ مِنْ لَدُنْ (٢) قَائِدِ الْمُسْلِمِينَ.

\* \* \*

الْتَقَلَىٰ بِطْرِيقُ الرُّومِ بِعَمْرٍو وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ ...

وَدَارَ بَيْنَهُمَا حِوَارٌ نَمَّ عَن<sup>(٣)</sup> عَبْقَرِيَّةِ عَمْرِو، وَحِنْكَتِهِ<sup>(٤)</sup>، وَذَكَائِهِ فَعَزَمَ بِطْرِيقُ الرُّومِ عَلَىٰ الغَدْرِ بِهِ، وَزَوَّدَهُ بِعَطِيَّةِ سَنِيَّةٍ (٥)، وَأَمَرَ مُحَرَّاسَ الحِصْنِ بِأَنْ يَقْتُلُوهُ قَبْلَ مُغَادَرَتِهِ الخَنْدَقَ.

لَكِنَّ عَمْراً رَأَىٰ فِي عُيُونِ الحُرَّاسِ مَا أَثَارَ رِيبَتَهُ؛ فَعَادَ أَدْرَاجَهُ وَقَالَ لِلْبِطْرِيقِ:

<sup>(</sup>١) المُمَنَّعَةِ: المنيعة الحصينة.

<sup>(</sup>٢) من لَدُن : من عند .

<sup>(</sup>٣) نَمُ عَن: أَظْهُر.

<sup>(</sup>٤) الجِئْكَه: الخبرة والتجربة.

<sup>(</sup>٥) عَطِيَّة سَنِيَّة : جَائزة كبيرة .

إِنَّ الهِبَةَ الَّتِي وَهَبْتَنِيهَا ـ أَيُّهَا السَّيِّدُ ـ لَا تَكْفِي أَبْنَاءَ عَمِّي جَمِيعاً ، فَهَلَّ أَذِنْتَ لِي بِأَنْ آتِيَكَ بِعَشْرَةِ مِنْهُمْ لِيَتَالُوا مِنْ كَرِيم عَطَائِكَ مَا نِلْتُ ؟ .

فَسُرُّ البِطْرِيقُ بِذَلِكَ ، وَمَنَّىٰ نَفْسَهُ بِقَتْلِ عَشْرَةٍ مِنْهُمْ بَدَلاً مِنْ وَاحِدٍ ... فَأَشَارَ إِلَىٰ حُرَّاسِ الحِصْنِ بِأَنْ يُخَلُّوا سَبِيلَهُ .

وَكُتِبَتْ لِعَمْرِو بْنِ العَاصِ النَّجَاةُ .

وَلَمَّا فُتِحَتْ «مِصْرُ»، وَتَمَّ اسْتِسْلَامُهَا لِلْمُسْلِمِينَ الْتَقَلَى بِطْرِيقُ الرُّومِ بِعَمْرِو بْنِ العَاصِ؛ فَقَالَ لَهُ فِي دَهْشَةِ:

أُهَذَا أَنْتَ ؟ .

فَقَالَ : نَعَمْ ... عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ غَدْرِكَ .

\* \* \*

وَكَانَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ إِلَىٰ ذَلِكَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ بَيَاناً ، وَأَفْصَحِهِمْ لِسَاناً ...

حَتَّىٰ إِنَّ الفَارُوقَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَرَىٰ فِي فَصَاحَتِهِ آيَةً عَلَىٰ قُدْرَةِ اللَّهِ تُبْبَحَانَهُ .

فَكَانَ إِذَا رَأَىٰ رَجُلاً يَتَلَجْلَجُ قَالَ: آمَنْتُ بِاللَّهِ ...

إِنَّ خَالِقَ هَذَا وَخَالِقَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَاحِدٌ .

وَمِنْ بَلِيغِ كَلَامٍ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَوْلُهُ : الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ :

رَجُلٌ تَامٌّ، وَنِصْفٌ رَجُلٍ، وَلَا شَيْءَ.

أَمَّا الرَّجُلُ التَّامُّ، فَهُوَ الَّذِي كَمُلَ دِينُهُ وَعَقْلُهُ ...

فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ أَمْراً اسْتَشَارَ أَهْلَ الرَّأْيِ ؛ فَلَا يَزَالُ مُوَفَّقاً .

وَأَمَّا نِصْفُ الرَّجُلِ، فَهُوَ الَّذِي يُكَمِّلُ اللَّهُ لَهُ دِينَهُ وَعَقْلَهُ ... فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ أَمْرًا لَمْ يَسْتَشِرُ فِيهِ أَحَداً، وَقَالَ: أَيُّ النَّاسِ أَتْبَعُهُ وَأَتْرُكُ رَأْيِي لِرَأْيِهِ ؟ فَيُصِيبُ وَيُخْطِئُ.

وَأَمَّا الَّذِي لَا شَيْءَ، فَهُوَ مَنْ لَا دِينَ لَهُ وَلَا عَقْلَ؛ فَلَا يَزَالُ مُخْطِقًا مُدْيِراً ...

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَشِيرُ فِي الأَمْرِ حَتَّىٰ خَدَمِي.

\* \* \*

وَلَمًّا مَرِضَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ مَرَضَ المَوْتِ وَأَحَسَّ بِدُنُوٌ الأَجَلِ<sup>(١)</sup> غَلَبَتْهُ العَبْرَةُ (٢)، وَقَالَ لِابْنِهِ:

كُنْتُ عَلَىٰ ثَلَاثِ حَالَاتٍ عَرَفْتُ نَفْسِي فِيهَا ...

كُنْتُ أَوَّلَ شَيْءٍ كَافِراً؛ فَلَوْ مِتُّ حِينَئِذٍ لَوَجَبَتْ لِيَ النَّارُ ...

فَلَمَّا بَايَعْتُ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ كُنْتُ أَشَدَّ النَّاسِ حَيَاءً مِنْهُ حَتَّىٰ إِنِّي مَا مَلَأْتُ عَيْنَتَيَّ مِنْهُ قَطُّ ؛ فَلَوْ مِتُ حِينَتِذِ لَقَالَ النَّاسُ :

هَنِيقًا لِعَمْرِو أَسْلَمَ عَلَىٰ خَيْرٍ ، وَمَاتَ عَلَىٰ خَيْرٍ ...

ثُمَّ تَلَبَّسْتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَشْيَاءَ ؛ فَلَا أَدْرِي أَعَلَى أَمْ لِي ؟ .

ثُمَّ أَدَارَ وَجْهَهُ إِلَىٰ الجِدَارِ وَهُوَ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ أَمَرْتَنَا فَعَصَيْنَا ...

وَنَهَيْتَنَا فَمَا انْتَهَيْنَا ...

<sup>(</sup>١) الأَجَل: الوقاة.

<sup>(</sup>٢) العَبْرَةُ: الدمعة

وَلَا يَسَعُنَا إِلَّا عَفْوُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي مَوْضِعِ الغُلِّ مِنْ عُنْقِهِ ، وَرَفَعَ طَوْفَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ وَقَالَ :

اللَّهُمَّ لَا قَوِيُّ فَأَنْتَصِرُ ...

وَلَا بَرِيءُ فَأَعْتَذِرُ ...

وَمَا أَنَا بِمُسْتَكْبِرٍ ...

وَإِنَّمَا مُسْتَغْفِرٌ ...

فَاغْفِرْ لِي يَا غَفَّارُ .

•

وَلَمْ يَزَلْ يُرَدُّدُهَا حَتَّىٰ فَاضَتْ رُوحُهُ ﴿﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>o) للاستزادة من أخبار عمرو بن العاص انظر:

١ – الإصابة: ٢/٣ أو (التَرجمَة) ٢٨٨٥.

٢ - الاستيعاب (بهامش الإصابة): ٢/٨٠٥.

٣ - أشدُ الغابة : ٢٤٤/٤.

٤ - تهذيب التهذيب: ٨/٢٥.

٥ - العير: ١/١٥.

٦ - قادة فتح بلاد الشام ومصر: ١٢٣.

٧ - تاريخ الإسلام للذهبي: ٢/ ٥٣٠.

٨ - الأعلام: ٥/٨١٢.

# فهرس ألفبائي للصحابة

| <b>(</b> 2)                                                      | ψ                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| حبيبُ بْنُ زَيْدِ الأَلْصَارِيُّ                                 | آلُ يَاسِرِآلُ عَاسِرِ                                               |
| حَلَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ                                       | اثِنُ أُمَّ عَنِدٍ = عَبْدُ اللَّهِ ثِنُ مَسْعُودٍ                   |
| حكيم بن حزام                                                     | أَبُو أَبُوبَ الأَنْصَارِيُّ                                         |
| <b>(</b>                                                         | أَبُو الدَّرْدَاءِ<br>أَبُو دَسَمَة = وَخَشِيمُ بْنُ حَرْبٍ          |
| خَالِدُ بْنُ زَيْدِ النَّجَارِيُّ = أَبُو أَيُوبَ الأَنْصَارِيُّ | أَبُو ذَرَّ الفِفَارِيُّ١٤٣                                          |
| خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ                                | أَبُو شُفْيَانَ بْنُي الحَارِثِ٢٨٠                                   |
| خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتُ                                          | أَبُو طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُ                                         |
| (ἐ)                                                              | أَبُو العَاصِ بْنُ الرَّبِيعَِ<br>أَبُو عُنِيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ٩١ |
| ذُو البِجَادَيْنِ                                                | أَيُو مُرَثِرَةً الدُّوْسِيُّ ٤٩٤                                    |
| ذُو النُّورَتينِ = عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ                       | أَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ٢٢٥                                             |
| W                                                                | أَسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ                                             |
| الرُبيعُ بْنُ زِيَادِ الحَارِثِيُّ                               | (ب)                                                                  |
| (i)                                                              | البَرَاءُ بَنُ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ                                |
| زَيْدُ بْنُ ثَايِتِ الأَلْصَارِيُّ                               | •                                                                    |
| زَيْدُ بْنُ مُحارِثَةً                                           | (ů)                                                                  |
| زَيْدُ الحَوْرِ                                                  | ثَايِثُ بْنُ يَجْسِ الْأَنْصَارِيُّ                                  |
| زَيْدُ بْنُ سَهْلِ النَّجَارِيُّ = أَبُو طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ | تُعَامَةُ بْنُ أَثَالً٨٥                                             |
| زَيْدُ بْنُ مُهَلِّهِلِ الطَّائِينِ = زَيْدُ الْحَيْرِ           | <b>©</b>                                                             |
| (س)                                                              | جَايِرُ بْنُ عَنِدِ اللَّهِ الأَلْصَارِيُ ٣٩٠                        |
| سَالِمُ مَوْلَىٰ أَبِي مُحَلَّمُةً ٤٨٠٥                          | جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                                          |
| شرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ                                            | جُنْدَبُ بْنُ جُمَادَةً - أَبُو ذَرُّ الفِغَارِيُّ                   |

| عُثْبَةً بْنُ غَرْوَانَ                        | سَعِدُ بَنُ زَلِدِ  مَعْدُ بَنُ أَبِي وَقَامِ  مَعْدُ بَنُ أَبِي وَقَامِ  مَدْمَانُ الفَارِسِيْ  مَدْمَانُ الفَارِسِيْ  مَدْمَانُ الفَارِسِيْ  مَدْمَانُ الفَارِسِيْ  مَدْمَانُ بَنُ عَمْرِو  مُسْمَنَةُ بِنُ عَمْرِو  مُسْمَنَةُ بِنُ عَمْرِو  مُسْمَنَةُ بَنُ عَمْرِو  مُسْمَنَةُ بَنُ عَمْرِو  مُسْمَنَةُ بَنُ عَمْرِو  مُسْمَنَةُ بَنُ عَمْرِو  مُسْمَنَةً بَنُ عَمْرِو  مُسْمَنَةً بَنُ عَمْرِو  المُسْمَنَةُ بَنُ عَمْرِو الدَّوْسِيْ  مُسْمَنَةً بَنُ عَمْرِو الدَّوْسِيْ  مَلْمَعَةُ بَنُ عَمْرِو الدَّوْسِيْ  مَلْمَعَةُ بَنُ عَمْرِو الدَّوْسِيْ  مَلْمَعَةُ بَنُ عَمْرِو الدَّوْسِيْ  مَلْمَعَةُ بَنُ عَمْرِو الدَّوْسِيْ  مَلْمُعَةُ بَنُ عَمْرِو الدَّوْسِيْ  مَلْمُعَةً بَنُ عَمْرِو الدَّوْسِيْ  مَلْمُعَةُ بَنُ عَمْرِو الدَّوْسِيْ |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (p)                                            | (C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مُجْزَأَةً بْنُ ثَوْرِ السَّدُوسِيُّ           | عَاصِمْ بْنُ ثَابِتِ<br>عَامِرْ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ الحَرَّاحِ = أَبُو عُبَيْدَةُ بْنُ الحَرَّاحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (3)                                            | عَبَّادُ بْنُ بِشْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التَّعْمَانُ بْنُ مُغَرِّنِ الْعَرْنِيُّ١٩٠    | عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بِنُ عَوْفِ٢٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نُعَيْثُم بْنُ مَسْعُودٍ                       | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (y)                                            | عَبْدُ اللَّهِ بَنْ جَحْشِعَبْدُ اللَّهِ بَنْ جَحْشِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وَحْشِيعُ إِنْ عَرْبِ                          | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ( <b>Ģ</b> )                                   | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَاسِعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَاسِعَبْدُ اللَّهِ المُتَرَبِّينِ = ذُو البِجَادَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يَاسِوْ بْنُ عَامِرِ الكِتَانِيُ = آلُ يَاسِرِ | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَشْعُودٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# محتوى الكتاب

| الصفحة                                          | الموضوع                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Υ                                               | مقدمة الناشر                                              |
| ٨٧ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ١٧٧              | ١ أَنْشُ بْنُ مَالِكِ الأَنْصَارِيُ ٩                     |
| ٢٢ الثَّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنِ المُزَنِيُ ١٩٠   | ٧ سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ الجُمَحِيْ٧                        |
| ٢٣ مُنهَيْبُ الرُّومِيُّ١٩٨                     | ٣ الطُّفَيْلُ بْنُ عَنْرِو الدُّوسِيُّ٢                   |
| ٢٠٤ أَبُو الدَّرْدَاءِ٢٠٦                       | ٤ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُلَاقَةَ السَّهْمِيُّ ٣٥           |
| ه٢ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ٢١٧                     | ه عُمَيْرُ بُنُ وَهْبٍ بِ                                 |
| ٢٦ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ٢٠                      | ٦ البَرَاءُ بْنُ مِالِكِ الأَنْصَارِيُ ٥١                 |
| ٢٧ سَمِيدُ بْنُ زَيْدٍ٢٧                        | ٧ قُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ٨٥                                |
| ٢٤١ ا مُحتيرُ بْنُ سَعْلِد وفِي صِغْرِهِ ٤ ٢٨   | ٨ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ٢٦                         |
| ٢٤٩ عُمَيْرُ بْنُ سَعْلِدِ وَفِي كِبْرِهِ ١ ٢٤٩ | ٩ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ٧٦                               |
| ٣٠ عَبْدُ (لرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ٧٥٧            | ١٠ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ١٠                           |
| ٣١ جَمْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبِ٣٦                | ١١ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ١١                    |
| ٣٢ أَبُو شَفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ٢٨٠            | ١٢ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْفُودٍ ۗ٩٩                      |
| ٣٣ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقُاصِ٣٠                  | ١٣ مَنْلَمَانُ الفَارِسِيُّ١٠٩                            |
| ٣٤ محذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ٢٩٨               | ١٤ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلِ١١٧                        |
| ٣٠٧ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ الجُهَنِيُّ٣٠٧        | ١٥ زَيْدُ الخَيْرِ١٢٧ عَدِيُّ بُنُ حَاتِمِ الطَّائِيُّ١٣٥ |
| ٣٦ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ                         | ۱۹ عيدي بن حايم العاييّ                                   |
| ٣٧ حبيب بن زيد الأنصاري٣٢                       |                                                           |
| ٣٨ أَبُو طَلْمَحَةَ الأَنْصَارِيُّ٣٣٢           | ١٨ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمُّ مَكْتُومٍ١٥١                 |
| ۳۹ ابو طلحه اد طلباري                           | ١٩ مَجْوَأَةُ بْنُ نَوْرِ السَّدُوسِيْ١٩                  |
| ۴۴ وحقيق بن حزب                                 | ٢٠ أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيرِ٢٠                              |

| الصفحة                                             | الموضوع                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٥٣ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ٥٠                        | ، ٤ حَكِيمُ بْنُ حَزَامٍ٣٤٨                                  |
| ٤٥ فَيُرُوزُ الدَّيْلَمِيُّ                        | ٤١ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ ٣٥٦                                  |
| ه ه ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ الْأَنْصَارِيُّ ٤٧٨        | ٤٢ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ الأَنْصَارِيُّ ٣٦٢                    |
| ٥٦ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّيْمِيُّ ٤٨٦ | ٤٢ رَبِيعَةُ بْنُ كُعْبِ٢                                    |
| ٧٥ أَبُو هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيُّ ٤٩٤               | ٤٤ ذُو البِجَادَيْنِ ٣٧٩                                     |
| ٨٥ سَلَمَةُ بْنُ قَيْسِ الْأَشْجَعِيُّ             | ه٤ أَبُو العَاصِ بَنُ الرَّبِيعِ٣٨٨                          |
| ٩ مُعَاذُ بْنُ بَحِيلٍ٩                            | ٤٦ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ٢٩                                    |
| ٦٠ آلُ يَاسِرِ                                     | ٤٠٤ عُثْبَةً بَنُ غَرْوَانَ٤٠٤                               |
| ٦١ شَهَيْلُ بَنُ عَمْرِو٣١                         | ٤٨ تُعَيْثُم بْنُ مَسْعُودٍ٤١٣                               |
| ٦٢ جَايِرُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ الأَنْصَارِيُّ ٣٩٥  | ٤٩ خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتُّ٤٢                                |
| ٦٣ سَالِيمٌ مَوْلَىٰ أَبِي مُحَذَّيْهَةً ٢٥٥       | <ul> <li>الزبيع بن زياد الحارثي</li> </ul>                   |
| ٦٤ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ٧٥٥                      | ١٥ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ١٥ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ |
| ٦٥ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ٢٥                         | ٥٢ خَالِدُ بْنُ سَمِيدِ بْنِ العَاصِ ٤٤٩                     |
| ٥٨٥                                                | فهرس ألفيائي للصحابة                                         |

•

# كتب المؤلف تشر المرة (أولى

### • الدين القيم.

أثار قضية من أهم القضايا المؤثرة في حياة البشرية ألا وهي المنهاج الذي يرسم العلريق لجوانب حياتها، ويواثم متعللبات جسدها ونوازع روحها ... وأن الإنسان بأهوائه وعلمه وعقله عاجز كل العجز عَلَىٰ أن يضع هذا المنهاج الشامل الذي يصلح للبشرية كلها في سائر أجيالها ... وقد حسم المؤلف ـ رحمه الله ـ هذه القضية بأن هذا المنهاج هو الدين بمنطق لا يحتمل الجدل . وقد تعلرق هذا الكتاب إلى أهم العلاقات الإنسانية المؤثرة في أي مجتمع كان ، والتي نظمها الإسلام منذ أربعة عشر قرناً ... ويَبُنُ الفارق العظيم بين مدنية الإسلام التي فاضت بالخير والبر حتى بلغت ترفاً ويَبْنَ مبادئ الحضارة الغربية التي يعم بها الملونون الفريون أنفسهم ...

\* \* \*

### البطولة.

إن للبطولة مقوّمات قد لا توجد عند كل شجاع ... وللشجاعة سمات قد يتحلى بها قُطّاع الطرق ... فهل البطولة هي الشجاعة ؟!! وهل كل شجاع بطل ؟!! إن هذا الكتاب محاولة واعية جادة لإبراز جلال معنى البطولة وسمو قيمتها ، تبدأ بالنظرة اللغوية لتنتقل إلى النظرة الموسوعية . لقد حدد المؤلف ـ رحمه الله ـ للبطولة إطاراً أبرز من خلاله أهم معالمها ، والبواعث التي تبعث عليها ، وضرب لكل باعث منها قصة حقيقية واقعية من تاريخنا الثري الغني . إن هذا الكتاب قدوة في سلامة الفكر ، واستقامة القصد ، ونبل الغاية ، وصفاء اللغة ، وإيجاز العبارة ، ووضوح التعبير .

\* \* \*

### • صور من حياة الصحابيات.

هذا الكتاب يجوب بنا في رحاب حياة المرأة المسلمة التي عاشت في كنف الرسول الكريم والله من خلال صور متعددة تعبر عن المنهج الإسلامي القويم الذي وضع الأسس لحقوق المرأة وواجباتها... فَتَحْتَ ظِلَّهِ بايعت عَلَىٰ ما بايع عليه الرجال ، ورسمت أسمىٰ معاني البذل والعطاء وهي مهاجرة إلى ديار الغربة مخلفة وراءها بيتها الباذخ ؛ وعزها الشامخ محتسبة ذلك كله في الله وابتغاء مرضاته . ولم تقتصر خصائل المرأة المسلمة عَلَىٰ أنها مؤمنة راسخة الإيمان ، وزوجاً وأُمًّا من الطراز الأول ، ربت فأحكمت وأصبيت فاحتسبت ... بل كانت فوق ذلك كله مجاهدة في سبيل الله فخاضت المعارك وضمدت المجارح ، وحملت الزاد وأصلحت السهام ، وسكبت الماء في حلوق العطاش وهم يجودون ينفوسهم في سبيل الله ... إنها حياة المرأة المسلمة بكل ما فيها من سمو وفخار .

### • حدث في رمضان .

في شهر رمضان سعد هذا الكوكب الأرضي بأعظم حادث وقع على ظهره ؛ فكان هذا الحادث فرقاناً في تاريخ البشرية كلها ، وإيذاناً بمولد عالم جديد ... وشهد فيه العالم الإسلامي أياماً متنوعة ... منها الحزينة التي لا تذهب الأيام بمرارتها ... وأياماً أعز الله فيها المسلمين من هوان ، وقواهم من ضعف ، وأعلى في هذا الشهر الكريم رايات الإسلام ، ورفع في أيامه أعلام القرآن ... لقد روى المؤلف ـ رحمه الله ـ بأسلوبه القصصي المشرق الجذاب أحداثاً شهدها هذا الشهر الكريم ... فحبذا رمضان ، وحبذا أيامه الغر الميامين .

### \* \* \*

# • فن الامتحانات بين الطَّالب والـمُعَلَّم

للامتحانات أهمية كبرى في مختلف المراحل التعليمية، فما من أسرة إلا وفيها فرد أو أكثر يواجهون مشكلة الامتحانات كل عام ... وهذا الكتاب يضع يدنا على المشكلة وحلولها، فقد أوضح المؤلف ـ رحمه الله ـ للمُقلِّم مهمة الامتحانات وأنواعها، ومكامن ضعفها، ومواضع صلاحها ... كما وجه الطالب إلى الطريقة المثلى التي يعد بها العدة للامتحانات، بمختلف مراحله الدراسية ... بديًا بالاستعداد للامتحانات، والذي يعتمد على كيفية جني ثمار ما قد بذله الطالب من جهد خلال عامه الدراسي، ومراجعته لما دونه من ملاحظات في قاعة الدرس، وما كتبه من ملخصات خلال العام ... ومن ثم الاستعداد النفسي والترتيبات اللازم اتخاذها داخل قاعة الامتحان، مروراً بأهمية استيعاب وفهم مصطلحات الأسئلة التي يستعملها المدرسون في وضع أسئلتهم ... وانتهاءً بورقة الإجابة والعوامل المؤثرة في تقدير الدرجة، مما يمهد الطريق للنجاح.

### \* \* \*

## • العدوان على العربية عدوان على الإسلام.

نبه إلى أن لغتنا العربية ليست ملكاً لشعب بِعَينه ... وإنما هي تراث العرب والمسلمين جميعاً على اختلاف ديارهم وأقطارهم ... وَيَئَ تَقُود هذه اللّغة وَتَمَيُّرها عن غيرها من لُغات الأرض ، وقدرتها على الوفاء بمطالب الحياة ، والنهوض بأعباء الحضارة ... كما ألقى الأضواء على الحرب التي شنها الأعداء على لغة القرآن ؛ تارة في السّر وأُخرى في العَلَنِ ... وناقش الحُجَج التي أطلقها الخصوم تحت ستار التجديد والإصلاح ... وكشف المقاصد التي تَكمُن وراء هذه الحرب ... كما وضح المؤلف ـ رحمه الله ـ حق أبنائنا علينا في توضيح السبل إلى حماية لغتهم ، وصيانة قصحاها من أن تمتد إليها يَد بالتحريف والتبديل ... وأن نجاهد من أجلهم كما جاهد آباؤنا من أجلنا ... لأن العدوان على هذه اللّه ع عدوان على الإسلام .

# سبق نشرها سبق نشرها

## نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد .

هذا الكتاب سلاح لمقاومة ما تتعرض له من غزو فكري ووجداني وحضاري ... ودرع واقي يقف في وجه التيار الجارف للمذاهب الأدبية المنبئقة عن نظرة أصحابها إلى الإنسان وما حوله ... لقد عرض المؤلف ـ رحمه الله ـ أهم المذاهب الأدبية وموقف الإسلام منها ، وموقف الإسلام من الأدب بعامة ومن الشعر بخاصة ، والخصائص العامة لهذا المذهب الأدبي الذي نسعى له . بتحليله العلمي الدقيق ، ومعلوماته الموسوعية الشاملة النابعة من الكتاب والسنة ، وبأسلوبه الأدبي المميز . وقد خلص المؤلف ـ رحمه الله ـ إلى رسم منهج لمذهب إسلامي في الأدب والنقد يُيَسِّر لنا وضع المعايير والمقاييس ؛ لمعرفة الغث من الطيب .

#### \* \* \*

### • صور من حياة التَّابعين.

يعرض صوراً واقعية مشرقة من حياة مجموعة من أعلام التّابعين الذين عاشوا قربياً من عصر النبوة وفي كنف صحابة رسول الله عَلَيْهُ في رُسُوخ الإيمان ، والتعالي عن عرض الدنيا ، والتغاني في مرضاة الله ... وقد كانوا قاعدةً للدعوة إلى الله عَلَّ وَجَلَّ تضرب في فجاج الأرض مُشَرِقَة مُغَرِبَة تحمل للبشرية العقيدة البانية ، وتمد إليها اليد المُصلحة الحانية ، وتنشر في رُبُوعها الشرعة الحقة . وقد قسمهم علماء الحديث إلى طبقات : أولهم من لحق العشرة المبشرين بالجنة ، وآخرهم من لحق العشرة المبشرين بالجنة ،

### \* \* \*

### أرض البطولات.

رواية تاريخية تعرض قصة من قصص كفاح أمتنا كتبها شعبنا المؤمن بشفرات السيوف، وحجرها بزكي الدماء ضد المستعمر الفرنسي ... ليس فيها من نحيال القاص إلا ما يربط بين الوقائع، ولا من خلق الكاتب إلا ما تستدعيه طبيعة العمل القصصي لتصوير الأحداث ... فزمنها هو ربع القرن الذي أعقب الحرب العالمية الأولى، ومكانها هو تلك الربوع الشامية، وأشخاصها مواطنون معروفون. وقد كُتِبَتْ هذه القصة بلغة فصحى ليكون في ذلك بلاغ لأولئك الذين يشيعون بين الناس أن هذا الفن من القول لا يسلس إلاً للعامية، ولا يُؤذَى إلا بها.

- علي بن الجَهْم.
- وحياته وشعره».
- \* \* \*

• شِغر الطُّرد.

و إلىٰ نهاية القرن الثالث الهجري.

- \* \* \*
- الصَّيد عند العرب.

وأدواته وطرقه ـ حيوانه الصائِد والمتصيد ؛ .

\* \* \*

# C-0407/01- 10609

# بطاقة دعوة

تشكر دار الأدب الإسلامي اقتنائكم إحدى منشوراتها ...
وبهذا ، فإنها تدعوكم إلى فتح حوار مباشر بين القارئ والناشر ،
وتستهل هذه الدعوة بأن تقدم لكم هدية مجانية هي نسخة من كتاب
( قصة يوسف عليه السلام )
للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا
( ط ۱/۲۰۰/۱۹۹۷م/ ۲۰۰۰/ غلاف لامع )

ترجو التكرم بالتعاون معها بتعبئة هذه البطاقية بخط واضح ، والإسراع بإعادتها بالبريد إلى العنوان المدون على البطاقة ؛ لتتمكن الدار من إرسال هديتكم وقائمة مطبوعاتها بالبريد إلى عنوانكم الموضح على هذه البطاقة ...

كما أن الدار ترحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم ، وتعدكم بدراستها والأخذ بها .

|                                                                           |                                         |                                            | : 50                                    | الإسم كا              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 194100401444400,77777744444444444444444444                                | **************************************  |                                            |                                         |                       |
|                                                                           |                                         | المؤهل الدراسي                             | أنثى 🗖                                  | ذكر 🗖                 |
| 123424444444444444444444444444444444444                                   | حهة العمل:                              |                                            | 430                                     | الوقليقة ال           |
| ***************************************                                   | <u></u>                                 | ********************                       |                                         |                       |
|                                                                           |                                         |                                            | واسلة                                   | عنوان الم             |
|                                                                           |                                         |                                            |                                         |                       |
| \$-\$-\$-44-011-0412-044-05-04-05-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04- | 134114122222222222222222222222222222222 | 104-7-7-7-7-7-7-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- | ************                            | *****************     |
| ***************************************                                   | الرمز الويدي:                           | ************************************       | ************                            | ********************* |
| ***************************************                                   | الدولة:                                 |                                            |                                         | المائعة               |
| 411-42444444444444444444444444444444444                                   | واكتن                                   | ***************************************    | *************************************** | المائف :              |
| ١ ١                                                                       | عاريح                                   | على الكتاب                                 |                                         |                       |
|                                                                           |                                         | با والدينة :                               | (أذكر اسم                               | کئن ﴿                 |
|                                                                           |                                         | اذكر أحه والديلة                           | الكتاب (                                | ک بربر                |
|                                                                           |                                         |                                            | زسح)                                    | 🗲 غوره (              |



| ود التالية                   | مناسبا امام البن                        | لذي ترونه                                         | ربع التقييم ال                          | الرجاء وضع علاماً. على م                               |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ير ضروري                     | مقبول غ                                 | جيد                                               | جيد جداً                                | البسسيد                                                |
|                              |                                         |                                                   |                                         | مقاس الكتاب ، وحجمه                                    |
|                              |                                         |                                                   |                                         | تصميم الفلاف                                           |
|                              |                                         |                                                   |                                         | نوعية الغلاف                                           |
|                              |                                         |                                                   |                                         | حجم الخط                                               |
|                              |                                         |                                                   |                                         | تشكيل الكلمات                                          |
|                              |                                         |                                                   | O                                       | إخراج الكتاب ، و توعية الورق                           |
|                              |                                         |                                                   |                                         | السعر                                                  |
|                              |                                         | فاندة                                             | ترونها ذات                              | اقتراحات أو ملاحظات                                    |
|                              |                                         |                                                   |                                         |                                                        |
| ***********                  |                                         |                                                   | ******************                      | 1927 <b>06</b> 00404034,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| ************                 | 14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                   | ************************                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                 |
| ************                 |                                         | ****************                                  | *************************************** |                                                        |
| 455544025407777,40247        |                                         |                                                   | ***************                         | ***************************************                |
| **************************** |                                         | \$\$ <b>9</b> 00000000000000000000000000000000000 |                                         | ======================================                 |
|                              | •                                       |                                                   |                                         |                                                        |
| 17110 114 744 704 406494     |                                         |                                                   |                                         |                                                        |
|                              |                                         |                                                   |                                         |                                                        |
|                              |                                         |                                                   |                                         | إذا كان للبكم فكرة أو                                  |
|                              | وجل ومخلواة                             | لخالق غز                                          |                                         | وينج من العمور                                         |
|                              |                                         | أدين العلم                                        | يلان بن ب                               | ل ای                                                   |
|                              |                                         |                                                   |                                         | لإن دار الأدب                                          |
|                              |                                         |                                                   | · <b>V</b> / * /                        |                                                        |

# ترسل هذه البطاقة إلى العنوان التالي :

دار الأدب الإسلامي

ص . ب : ۸۱

مكتب بريد بانوراما ١١٨١١

القاهرة - جمهورية مصر العربية

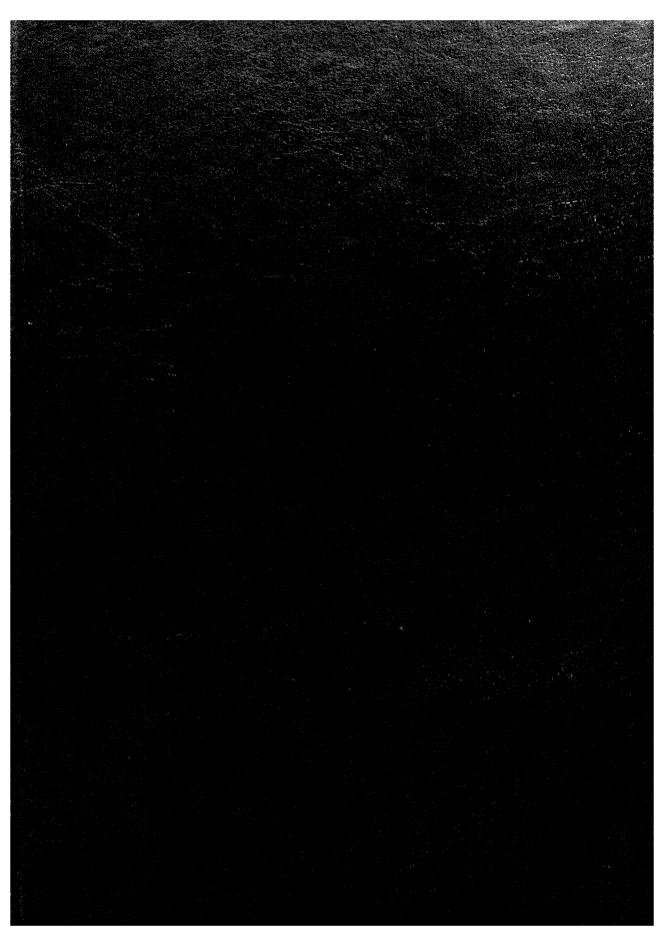